# حوجه تطور الحضارات الإنسانية

تأليف:

دکتور:محمد صادق صبور

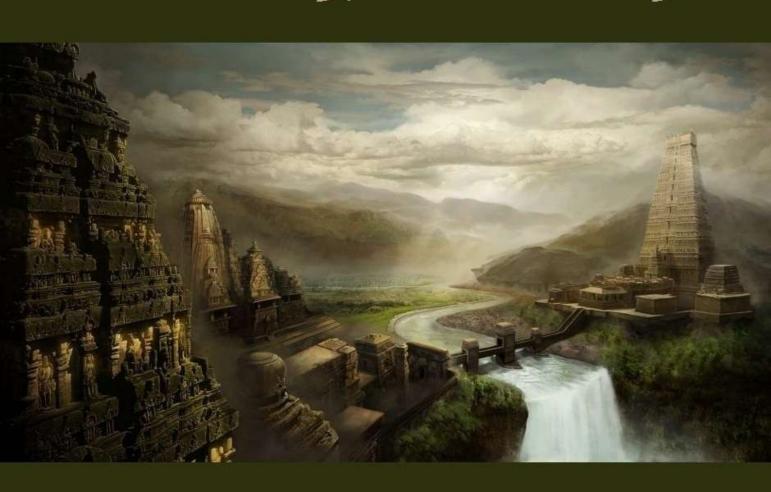

دار الأمين للطباعة و النشر و التوزيع



# تطور الحضارات الإنسانية

#### د. محمد صادق صبور



#### تمهيسد

فى تطور الكائنات المية - نباتات كانت أم حيوانات - يحدث التغير فى اتجاه واحد، لمدة طويلة، وقد حدث التغير فى دماغ بعض القردة وأدى إلى تطورها، بتغير خصائصها أمكنه أن يحكم تطور مجموعة كبيرة من المخلوقات، وشملت أسلاف الإنسان. تطلب تسيد الدماغ تغيرات جذرية فى السلوك الجنسى والاجتماعي، حددت بدورها خصائص المجتمعات البشرية وأدت إلى انتهاء العصر الباليوليثي.

كان الكشف عن الزراعة في الشرق قديما تحولا ملحوظا في حياة الإنسانية، فقد أصبح الزارع يفكر في المستقبل وصار يتدبر في إعداد محاصيله وحيواناته، وأصبح يتفكر في حياته: في شخصه ومسكنه ومجتمعه. أضحى هناك معنى للزمان والمكان، والمجتمع والدين، تطور الإنسان بسرعة أكبر، وتغرق في أماكن أوسع: أراض زرعها ومراع ربى فيها غنمه ومواشيه، واستقر وارتحل، وتسلح بمهارات يدوية وقدرات عقلية. انتشر الإنسان الأول من نقطة مركزية على سطح الأرض، بخطى مختلفة السرعة إلى جميع أنحاء العالم. سكن الوديان الخصيبة، واختلط بأفراد مختلفين، وتعلم كيف يعيش مع باقى البشر: يساعد الواحد منهم الآخر، ويحميه ويدافع عنه، ويغتصب ويخضع للآخرين. مع الاحتفاظ بكيانه واستقلاليته. اخترع البشر الطبقات المختلفة في المجتمع، ثم بدءا في تكوين المدن ثم في خلق الأمم.

ابتدأ الزراع في الانتشار في أراض جديدة ثم تبعتهم أمم من مستخرجي المعادن صانعي الأدوات والآلات المعدنية، ثم طبقات من التجار ورجال الدين والملاحين والمحاربين الذين غزوا العالم القديم. كل حين وآخر، يختلط الناس قليلا بالأمم المجاورة لهم وينتج عن ذلك خلق أمم جديدة التشرت اللغات الأرية واللغات السامية، ثم تم الكشف عن الكتابة قدونوا التاريخ، حتى غير الإنسان التاريخ.

وحدت اللغة والدين أسلافنا من الأمم المختلفة وتزاوجوا وتكاثروا وصارت لهم قرمية واحدة. تبع هذا ظهور الرجال المسلحين بأسلحة من الحديد، الذين يركبون الخيل، ومدحبه تطور الكتابة والتقنية وظهور العملات المعدنية، والسيطرة على أراض شاسعة. ظهر قوروش العظيم في بالاد القرس كما ظهر الإسكندر الأكبر في مقدونيا وسيطروا على تلك البلاد عسكريا وسياسيا، وتغير المجتمع بعد أن صمار خاضعا لنفوذ هاكم أوحد، ثم تكونت الأسرات الحاكمة، ولكن مشاكل الاحتفاظ بالسلطة لمدة طويلة هزمت الأسرات الحاكمة وأنهتها. وجاحت الإمبراطورية الرومانية التي تمكن فيها نفر قليل من الحاكمين، طوروا أنفسهم تباعا وجدوا في أسلوب حكمهم، من البقاء في السلطة لمدة طويلة وبدوا البنية الاجتماعية لكل المضارات الغربية.

فتح اتساع الامبراطورية الرومانية الطريق لهجرة الشعوب الشرقية إلى أوروبا، تلك الشعوب النتي بدعت الفن والفكر الحضاري. بدأت هذه الشعوب في التحضر في أزمنة سابقة في الأناضول، وبلاد ما بين النهرين، وفي سوريا، وفي مصر، صار هؤلاء الأقوام الآن يتحدثون باللغة الإغريقية ثم باللاتينية. ثم بدؤوا بإدخال ديانات جديدة. دخلت اليهودية كأول دين يؤمن بالتوحيد مقابل الشرك بالله، وكان هؤلاء الأقوام السبب في تحول مواطني الامبراطورية الرومانية المتعلمين ومن بعدهم ملكوهم المتبريرين - إلى الأديان الجديدة التي تحترم الحياة الإنسانية، وتبشر بالمساواة والوحدة بين بني البشر وترفض عبوبية الإنسان لأخيه الإنسان. تعدلت الأفكار اليهودية ودخلها كثير من التحريف والحذف والإضافة فجات المسبحية، ثم الإسلام لتصويبها. في نفس الوقت ظهر في الهند المعتقد بأن الناس ينقسمون - بحكم ولانتهم - إلى طبقات يعلو بعضها بعضا، وصار هذا المعتقد هو أساس ديانتهم.

أعقب انهيار الامبراطورية الرومانية دويلات اتصدت وأقامت نفسها المدافعة عن الحضارة الفربية وحامية حمى المسيحية، ولكن هزمتها جيوش المسلمين، والفرسان الأسيوبين من المغول والترك، كما أغار عليها المحاربون البحريون الفايكنج من الشعوب الشمالية. دمر كل مغير شيئا واكتسب شيئا، واندمج في المجتمع الأوروبي تدريجيا حتى همار منه. حدث تباعا نزاع بين الكنيسة والنبلاء الحكام والملوك، واتجهت الهجرة غير المقيدة من البلدان المتقدمة إلى الأراضى المتخلفة، حدثت نوبات من الاضطهاد والتحولات الدينية، وتفرقت الأقليات بين البلاد، وخاصة اليهود.

ثم نشأ المجتمع الأوروبي الحديث بعد تقلبات حادة في الفكر والنشاط: الإصلاح الديني، عصر النهضة الأوروبي، والثررات العلمية والصناعية. آدت هذه العوامل جميعها إلى خلافات اجتماعية وثررات سياسية من عمل أفراد معدوبين نشأن في طبقات اجتماعية مخصوصة تطورت على مدى أجيال طويلة وخضعت لمعتقدات دينية ربطت بينهم. علمت هذه التجارب الثورية الثوار التالين كيف يتجنبوا وقوع هذه الثورات.

اتسعت الثورات الزراعية التى بدأت في غرب أسيا خارج مصر وأوروبا والهند حتى شملت الصين وبعدها إندونيسيا وأفريقيا الإستوائية. تم الإنسان أيضا الكشف عن الزراعة في أمريكا. في كل هذه الأماكن تطور الإنسان مستقلا عن تطوره في الأماكن الأغرى. كان الزواج يتم بين أقواد من نفس الطبقة، وانقسم المجتمع أيضا إلى طبقة الحكام ورجال الدين والتجار والعمال المهرة والفلاحين الزراعين للأرض وكان ارتفاع طبقة على طبقة أو انتصار شعب على شغب يصحبه الاستعباد والرق، كما يصحبه التزارج المختلط بين الطبقات والشعوب لحد ضئيل. وتأثر كل عالم منفصل عن بقية العوالم باختلاف طباع البشر الأصلين من المهاجرين الجدد، واختلاف المحاصيل والحيوانات التي استغلوها واختلاف التعرض للأمراض والأوبئة حسب الجو الذي عاشوا فيه.

هذا الكتاب يعبر عن رأى صاحبه، والرأي الحر هو الذى ينتقل عبر البلاد بلا جواز سقر. الهدف هو إعادة كتابة التاريخ على أسس تاريخية وأسس بيولوجية (وقد سبقنى في هذه المحاولة الأستاذ محمد كامل حسين في كتابه «التحليل البيولوجي للتاريخ»)، ولو أن حقائق التاريخ مازالت غامضة عنا وبقائق البيولوجيا مازالت تستحدث كل يوم، في كلا المجالين كثرت التنبوطات والتحققات والارتباطات لدرجة أوحت إلى بكتابة هذا الكتاب. في هذه المحاولة يبدو أن هناك خطا واحدا مستمرا في تطور الإنسان ومجتمعه، خطا يوجد بين البشر في أي مكان، رأيت أن أعرضه أمام القارئ العلاي لعله يثير فكره ويبدأ في تأمل حقائق الحياة.

#### تاريخ الانسان والمجتمع مندمة

ربعا كانت المقدمة في عام ١٦٩٩ عندما شرّح إدوارد تايسون شمبانزي جُلب إلى اندن من أفريقيا وتبين الشبه الكبير مع الإنسان، ولو أن الأقارقة والعرب اتضح لهم هذا التشابه منذ أمد طويل. أما بداية معرفة الأوروبيين لنشوء الإنسان وتطوره فترجع إلى تشارلز داروين الذي قدم قرائن عديدة وانتهى إلى العقيدة التي خطها في كتابه دأصل الأتواع، مازالت الطرق التي اتبعها داروين هي نفس طرقنا اليوم ولكن الأصناف التي تمكن العلماء من براستها حتى وتتنا هذا والوسائل التي استخدموها في تلك الدراسات تفوق كثيرا وتتعمق إلى أغوار بعيدة عما استخدمه داروين في دراساته، فقد وجد علماء اليوم أن هيموجلوبين الإنسان مثلا يختلف عن هيموجلوبين الغوريلا في تلاثة مواضع فحسب (وهذه قرينة على القرابة)، ووجنوا أن عند الصبغيات (الكرمونومات) في الخلايا البشرية هو نفس عندها في خلايا القرود وأخنوا هذه قرينة على الأصل الواحد، ولكن مثار المتمامنا الآن هو كيف حدث هذا التطور من القرد إلى الإنسان في ضوء ما نشاهده وما نستطيع إخضاعه التجربة، مستثمرين علمين جديدين لم يكونا معروفين على عهد داروين: علمي الرراثة والحفريات.

أشار لوجروكالارك وغيره إلى المجال الواسع لتركيب القرود، فقد تبين وجود تتابع للانواع المختلفة تشير إلى تطور مطرد - توقف في نقاط عدة. وجنوا فقصا مستمرا في طول الانوف مع نقص في القدرة على الشم في القرود المتتائية، كما وجنوا تطورا متتابعا في قدرة الأيادي والأتدام على الاستمساك بالأشياء، والمقدرة التدريجية على الوقوف، والمشى واقفا، وفي تسطيح المخالب والأسنان الأمامية، وفي كبر حجم النماغ الأمامي، وفي زيادة تعقيد تركيب النصفين الكرويين للمنه مع إطالة تدريجية للأعمار وانخفاض في الإخصاب. حدثت هذه التغيرات في نسانيس العالم القديم ونسانيس العالم القديم ونسانيس العالم الجديد التي انفصلت تماما عن بعضها بعد نشأتها في عصر الإيوسين. تدل هذه القرائن على أن التطور قد سار في اتجاه متواز، على مدى طويل جدا، بطريقة محتمة، في اتجاه واحد.

قد يكون انفصال أسلاف الإنسان عن أسلاف القردة قد حدث في عصر الميوسين منذ حوالي ٢٠ مليون سنة في مكان ما من قارات العالم القديم، ولكن معظم البقايا التي وجدت عثر عليها في عصر أحدث من هذا كثيرا، ووجدت في شرق أفريقيا (في زمن يتراوح منذ ٢ مليون إلى نصف مليون سنة). لهؤلاء الرجال القردة مظاهر محددة واضحة:

- \* صنعوا الآلات من القرون والعظام (وفيما بعد من الحجر).
  - \* ضمرت أنيابهم ووصلت إلى حجم أسنان الإنسان.
  - \* اتخنوا الوضع القائم أكثر من أي نوع من القرود.
- \* استمر حجم التجويف الدماغي كحجم تجويف أدمغة القردة (من 80٠ ٥٥٠سم") ولكن اختلفت التفاصيل الأخرى في العينات التي وصفها مختلف العلماء، والظاهر أنها تمثل أنواعا مختلفة من الكائنات وليس نوعا واحدا، ولا يمكنها التزاوج، وقد تكون أنوع مختلفة من الكائنات وجدت معا في نفس العمدور وكان التنافس بينها قائما، تعيش جنبا إلى جنب في بلاد مفتوحة، واستمر تطورها بطريقة متوازية، عبر عصور طويلة، بعضها استمر في التطور، بينما بعضها الأخر (النباتيون) توقف تطوره ثم اندش.

هكذا يكون الإنسان الأرلى قد ترك الغابة، وكان أكله الحيوانات بالإضافة النباتات، وكان يمشى ولايتسلق الأشجار، وكان يستطيع الدفاع عن نفسه بالأدوات التي معنعها بيديه، مكنته الأيدى المتحررة (من المشي عليها) أن يستخدمها في الصناعة وأن يقطع بها الطعام (وام يعد في حاجة لأن يمزقه بأسنانه)، وفتحت له الطريق لنمط جديد من الحياة، بهذا بدأ الدماغ الآدمي يتضخم وتتحسن وظائفه ليتقن المشي على رجلين ويتقن استخدام يديه، ومازال هذا سائر حتى عصرنا الحالي – خلال نصف مليون سنة (أو ٢٠ ألف جيل من أجيال الإنسان). تكيف الإنسان – خلال هذه السنين – مع عادات جديدة وظروف معيشة متباينة، خاض خلالها عصور جفاف شديدة مع عصور جليد متتالية، انتشر الإنسان في جميع أنحاء العالم القابلة السكني، وانتشر من أفريقيا إلى جنوب أوروبا وجنوب أسيا، متنقلا حسب عصور الجليد المختلفة. تكونت في هذه الرحلات أجناس مختلفة تتكونت في هذه الرحلات أجناس مختلفة تتكونت في هذه الرحلات أجناس مختلفة تتكونت في هذه الرحلات أجناس حزيرة جاوة.

تطور هذا الإنسان - في هذه المساحة الشاسعة من الأرض - بينما ظلت القردة على حالها. إزداد حجم الدماغ تدريجيا، واستثمرها في مزيد من الإتقان في صناعة الأدوات التي يستخدمها. استخدم النار - التي حافظ على اشتعالها لأنه لم يتمكن بعد من بدئها - في طهو الحبوب وجنور

النباتات ثم اللحوم، ثم بدأت عضالات اللسان في الاندماج في عظام الفك وقد ساعد هذا التطور في النباتات ثم اللحوم، ثم بدأت عضالات اللبنية (كما ظهر في النوع الذي وجد بالقرب من بكين) كقرينة لزيادة طول المدة التي تحتضن فيها الأم وليدها، كلما كبر حجم الدماغ (والجمجمة) كما اتسبع حوض المرأة لحد معين لايسمح باستمرار مدة الحمل أكثر من ٤٠ أسبوعا وفي نفس الوقت طالت مدة عضانة الوالدين لأطفالهما وبلغت من ١١-٢٠ سنة ولهذا استطالت مدة معيشة الفرد التصل إلى ثلائة أمثال مدة اعتماد الأبناء على أبائهم أو مايزيد.

السؤلان اللذان يطرحان نفسيهما هماه

- \* كيف حدث التفير في حجم الدماغ وفي وظائفه؟
- \* ماذا كان مصير هؤلاء الأناس الأوائل الذين ظهروا منذ نصف مليون عام؟

لقد ظهرت بقايا لهم في شرق أفريقيا وفي جزيرة جاوة وبالقرب من بكين وفي أنحاء قلبلة من غرب أوروبا. هل هم طليعة الإنسان الحديث! لقد كان تطور الدماغ مفيدا للإنسان، فقد مكنه من حسن استخدام يديه في صنع الآلات وفي استخدامها وفي ابتكار استعمالات جديدة لها (وإلى الآن لم يصل الإنسان إلى الحد الأمثل لهذه الوظائف). من المؤكد أن اختراعا قاد إلى الاختراع الآخر، وأن ارتباط البمسر وحركة اليد مع الدماغ فتحت أفاقا أخرى للنشاط، وأصبح ذكاء الإنسان أشد فاعلية من قوة أسنانه وسطوة مخالبه في الدفاع عن نفسه وفي تطوره وتقدمه. كل تحسن في الدماغ قاد إلى أفكار جديدة وابتكارات، تضاعفت وتوسعت ثم تشابكت وتغلغلت في التكوين الجيني وأحدثت تحسنا متتاليا في قدرات الإنسان وأدت في النهاية إلى تكوين إنسان أخر يفوق أسلافه في قدرات ومداركه حتى ومعلنا إلى الإنسان الذي تشاهده اليوم. وبهذا صبار الدماغ هو العضو السائد في علاقة القرد ببيئته، وهكذا تطورت الأجناس تطورا متوازيا أدى إلى نشوه أصناف مختلفة منها في علاقة القرد ببيئته، وهكذا تطورت الأجناس تطورا متوازيا أدى إلى نشوه أصناف مختلفة منها في الأماكن الجغرافية المختلفة عبر نصف مليون سنة حتى مقدم عصر الجليد الأخير.

المليون سنة الأخيرة تعرف جيواوجيا باسم «البلستوسين»، وقد تخللتها خمسة عصور متتالية - تعرف بعصور الجليد، بينها أربعة عصور دافئة. العصر الحرج منها للإنسان هو عصر الجليد الأخير، الذي استمر نحو مائة ألف عام، تخللته ثلاثة قمم حدثت منذ حوالي ١١٥ و ٢٧ و ٢٤ ألف سنة. حبست فترة التجمد الأخيرة كميات مهولة من الماء في القارة المتجمدة الجنوبية وفي شمال أمريكا وجرينانند وسكندينافيا وسيبريا والتبت، وأدت إلى انخفاض مستوى الماء في المحيطات والبحار حوالي ٢٠٠ متر، نتج عن هذا أن الجزر - كاليابان وبريطانيا - صارت متصلة بالقارات، ومجموعة الجزر بين أسيا واسترائيا صارت معبرا متصلا بينهما، وصارت أسيا وأمريكا متصلتين.

صار انتقال الإنسان والحيوانات ممكنا بين القارات، وانتقل الإنسان من الشمال المتجمد إلى مناطق الدف، في العالم وشاهد هذا الزمان هجرات اضطرارية للإنسان نتج عنه تغير في توزيع الإجناس العظمى. هاجرت فروع متتالية من الجنس المونجولي عبر مضايق بيرنج خلال ٢٠٠٠ سنة إلى كافة أنحاء أمريكا، وكان آخرهم الإسكيمو الذين قطنوا الاسكا منذ حوالي ٢٠٠٠ عام ووصلوا إلى جرينلاند حوالي سنة ١٢٠٠ بعد الميلاد، عبر أخرون إلى الجنوب وانتقل أبناء من جنس الأسترالويد عبر غينيا الجديدة (ومعهم كلبهم المستأنس) ووصلوا إلى استراليا. كذلك وصل البوش مان من شمال أفريقيا إلى جنوبها، ووصل الجنس القوقازي - الذي نشأ في جنوب غرب أسيا - إلى أوروبا وكردستان وشبه جزيرة العرب حتى فلسطين، حافظت الاجناس المختلفة على نقاوتها إلى حد كبير بالذكاح فيما بين أفرادها، ولكن مما لاشك فيه أن التهجين بينها قد حدث، وانتقلت الجينات من مجموعة إلى مجموعة، مما تسبب في اختلاف الافراد المهجنين عن صفات المجموعات الأصلية.

ظهر النجاح الكبير لهذا الإنسان البدائي في أبواته وفنه وقدرته على القنص والصيد، ووصل النجاح إلى قمته بين الأفراد المهجنين في أواسط القارات. لاحظ علماء الأنثروبولوجي فروقا بين قدرات الأجناس المختلفة، فقد تبينوا أن البوش مان (وغيره من الأجناس التي اتبعت الصيد والقنص) أكثر ذكاء: فالقانص عرف خصائص الحيوانات وطرق تربيتها وبدأ في استئناسها وتعلم كيف يجتنبها - مما دل على معرفته الواسعة والدقيقة بأنواع النياتات في بيئته وخصائصها الغذائية، والتطبيبية والسمية، (وعرف أيضا كيفية استخلاص السموم منها). لاهظ العلماء أن جامعي الطعام كانوا أقل نكاء ممن اعتمدوا على الصيد والقنص وصائدى الأسماك، وصائدي الطيور وناصبي الفخاخ، وأن أكثرهم نكاء كانوا مع اعتمدوا على الصديد والقنص وجمع الطعام معا، وهذه الميزة الجينية تفوق أي ميزة يمكن اكتسابها بالتدريب، ولكنه كان متخلفا في بعض النواحي: كان متخلفا في العد، سواء كان الأشخاص أو الحبوب أو الأيام، وكان يرى العمل الينوي الرتيب المتكرر مثيرا الملل، وهكذا كان لايتحمل زراعة الأرض، كان العبياد القديم -- مثل غجر أوروبا اليوم -- دائم التجوال، ويقاوم الاستقرار في مكان واحد ولم تتغير صفاته سوى بالتهجين. (وتظهر صفاته الأصلية في بعض أنواع الرياضة الحديثة في بعض طبقات المجتمع مثل صبيد الثعالب والحيوانات المفترسة، ومثل تفاهتة، ومثل شغفه بالترحال). أما جامع الطعام فهو أقل كراهية لزراعة الأرض من الصياد، ومتى أتقن الزراعة اتخذها وسيلته لإنتاج الطعام وبدأ في التكاثر السريع (لأن الزراعة تحتاج لقليل من الجهد وقليل من العناية). بدأ الإنسان في المقايضة بمنتجاته مع جيرانه. ثم بدأ يتخذ التجارة وسيلة لكسب العيش، ثم بدأ في استخراج المعادن من باطن الأرض، ثم في صناعة السلاح وبيعه. وعند بدء الأسواق انتقل الإنسان إلى مرحلة جديدة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية.

#### قال جلال الدين الرومي (كبير صوفية الإسلام الأعظم) مثل مقولة داروين قبله بمثات السنين:

خُلقت جمادا فلما مِتُ بِعثت نباتا خُلقت نباتا فلما مِتُ بِعثت حيوانا خُلقت حيوانا فلما مِتُ بِعُثت إنسانا فلم أخاف الموت! هل عمرى بعثت أقل مما كنت

### (لُكِّابِرُبُ لِللأَوْلُ الانصل والانسساس

كُوْن الإنسان قد تطور من أسلاف أقل رقيا يبدو حقيقة واقعة، ولكن ما هي دوافع هذا التطور وأسبابه؟ وما هي أثار التطور خاصة في مراحها الأخيرة؟ يبدو أن من أول أسباب التطور هي القدرات الإضافية التي يضيفها التطور إلى الإنسان الجديد في صنع آلاته وفي إتقانه لفنه وفي تحسن كلامه وفي تكون أنواع من البشر المختلفين، وكلما تطور الإنسان كلما لزداد تعقيدا عن باقي الحيوانات.

ترحال الإنسان الجديد من أسبا إلى نهاية العالم ترجع إلى اختراعه لالوات جديدة مكنته من السيطرة على البيئة ومن تغييرها، ومن تبديل حياته. كل هذه المنجزات حدثت في ٢٠ ألف سنة الأخيرة. أول هذه الاختراعات هي تحسن صناعة الأدوات من الحجارة، وهذا التحسن يرجع إلى زيادة المهارة ومزيد من الرؤية المسبقة للأحداث المقبلة، فصنع ألات تمكنه من صنع الألوات، وكشف عن معادن واستغلها، صنع أزميل من الفلنت مكنه من العمل بدقة أكثر على قرون الحيوانات وعلى العاج والعظام والخشب. نسبع هذا الإنسان أردية من لحاء الشجر وصنع سلالا لخزن الحبوب. صنع الإبر لخياطة جلود الحيوانات وعمل الملابس، واستخرج من النباتات عقاقير للاستشفاء وسموما للصيد. وهكذا استثمر الإنسان الحيوانات والنباتات والمعادن لمنفعته، وعرف أين يجدها ويتعرف عليها ويسميها بأسماء وضعها لها ثم يستفيد بها. أهم هذه الاختراعات هي تلك التي زادت مقدرته على الصيد والقنص وعلى صيد الأسماك وعلى جمع الحبوب والنباتات وعلى السفر والترحال، مندم الحراب وشكل القذائف ليتقن الصيد، وصنع السهم والقوس في أواسط أسيا منذ ١٥٠٠٠ سنة، ومنها انتشر غربا إلى أوروبا وأفريقيا وشرقا إلى جزر المحيطات: الهادى والاطلنطي والهندى العصر هو صنعه للقوارب التي مكنته من الوصول إلى جزر المحيطات: الهادى والاطلنطي والهندى (ومازالت هذه القوارب البدائية تستخدم حتى عصرنا الحاضر).

انزاح الجليد عن العالم تدريجيا حوالى سنة ١٢٠٠٠ قبل الميلاد، وبدأ الإنسان يكشف لنا عن خواصه الآدمية منذ ذلك التاريخ. بدأ الإنسان في دفن موتاه وفي التفكر في الماضي والتدبر في المستقبل، وبدأ يدرى بموقعه من الطبيعة. ثم بدأت التماثيل ثم الرسوم تخرج من يدي هذا الإنسان،

وترتبط بالأساطير والسحر ثم بالدين، ثم بدأت الحضارات في الظهور: حضارة مصر (وفنها)، وحضارة شاتال هويوك في الأناضول (واستمرت صنوف الفن والمعتقدات الدينية مع الإنسان حتى الآن).

وفي نفس الوقت بدأ الكلام للإنسان كاختراع عظيم، وتحوات أعضاء القضم والمضغ والبلع والتنفس تدريجيا إلى أعضاء التعبير، وتطورت الحنجرة وسقف الحلق واللسان والأسنان والشفتين في تركيبها لتلائم وظيفتها الجديدة، وتحول الدماغ واتصالاته العصيبة بعضلات تلك الأعضاء ليناسب هذه الوظيفة الجديدة، وتعتبر عملية اختراع اللغات – أي استخدام الكلام التعبير عن النفس والاتصال بالأخرين – من أهم منجزات الإنسان، وبدأت منذ عهد سحيق في القدم، وربما تكون قد استغرقت أكثر من ألف جيل، وكان لاختراع اللغات أثر بالغ الأهمية في أجناس الإنسان العظمى، أسس اللغات واحدة وأصولها واحدة ولكنها نحت مناح متعددة وتطورت متوازية في أجناس العالم الكبرى، وصارت حاليا أكثر من عشرة ألاف لغة مختلفة، لايفهم السامعون المختلفون معانيها، ومهما الكبرى، وصارت حاليا أكثر من عشرة ألاف لغة مختلفة، لايفهم السامعون المختلفون معانيها، ومهما معاول العلماء تصنيفها لم يتمكنوا من خفض عددها أقل من مائة عائلة لغوية. تطور الكلام قديم وبطيء بينما تطور اللغات حديث وسريع، لأن العقل يتطور أسرح كثيرا من تطور اللحم والعظام، كلما تطورت اللغات وتقدمت كلما تطور الإنسان وتقدم، وتوسع في هذه الحياة الدنيا، فالمتطورون هم الذين يمتلكون القدرات الزائدة عن غيرهم ولديهم الأفكار التي يستطيعون التعبير عنها بالكلام ويغهمونها بالعقل أي هم الانكياء.

اختلفت خصائص الأقوام المختلفين الذين قطنوا مختلف مناطق الأرض. اختلفت خصائص الناس الذين انتشروا في الأمكنة الفسيحة عن أولئك الذين قصرت إقامتهم على مناطق صغيرة. اختلفوا في مظهرهم المارجي كما اختلفوا في سلوكهم. لاحظ داروين هذه الفروق وأرجعها إلى اختلاف البيئة والمناخ. اختلف الناس – عند بدء الانتفاب الطبيعي، وترجع الاختلافات أساسا إلى اختلاف البيئة والمناخ. اختلف الناس – عند بدء تشنتهم منذ عشرة ألاف سنة في بعض الصفات الوراثية: كلون الشعر، لون الجلاء شكل الانف والفم والحواجب، تركيب سقف الحلق والأسنان، وكثير جدا من الصفات التي كيفتهم على الحياة في المناطق المختلفة. في عام ١٩٠٠ تم الكشف عن فصائل الدم ووجد أن بلازما البشر تحتوى على بروتينات تضبطها جينات وراثية محددة. يرث الفرد نوعا من فصائل الدم من أبيه ونوعا من أمه، ولذا بروتينات تضبطها جينات وراثية محددة. يرث الفرد نوعا من فصائل الدم من أبيه ونوعا من أمه، ولذا فأصناف الفصائل العظمي هي AA, AB, AO, BB, BO, OO في ملايين فأصناف الفصائل دمهم وسجلت هذه البيانات في بطاقاتهم الشخصية (كما سجك كثير من صفاتهم الشخصية)، وتبين من دراسة هذه البيانات في بطاقاتهم الشخصية (كما سجك كثير من صفاتهم الشخصية)، وتبين من دراسة هذه الميانات الحقائق التالية:

- \* جميع البشر، وحتى مستوى عائلاتهم هجن، وحدث خلط كبير بينهم في جيناتهم.
- \* كل جين موروث وثابت، وكثير من هذه الجينات مرتبط بجينات متماثلة في القرود والنسانيس.
- \* هذا الخلط بين الجينات في كل مجموعة محافظ عليها للميزة التي يكسبها الهجين (مثل فصيلة AB).
- \* تُختلف نسب هذه الجينات بين الأشخاص في الأماكن الجغرافية المختلفة (وتحكي هذه الاختلافات قصة ترحال الأدميين من مكان لآخر).
- \* بعض هذه الجيئات مميزة لأجناس معينة (مثل فصائل الدم ABO، ريسيس، MN، لها توزيع خاصة في الزنوج الأفارقة، يختلف عن توزيعها في الأوروبيين، وقد يكون هذا التوزيع مستمدا من أسلافهم البوش مان).

هكذا تزوينا فصنائل الدم ومورثاتها (وجيناتها) بشجرة النسب الوراثية وتساعدنا في دراسة تحركات الإنسان، كما تساعدنا مجموعة أخرى من الجينات المسئولة عن تركيب الهيموجاويين في الكريات الحمر في تتبع حركة الإنسان على الكرة الأرضية. وفي دم النوع الغالب من أسلافنا الهيموجلوبين الموجود هو من نوع A (وفي الجنين من النوع F)، ولكن ظهرت أنواع أخرى في بعض الأجناس التي نشأت في أماكن مختلفة من العالم القديم، كل نوع يرجع إلى تحول مفاريء في الجين. معظمها يسبب فقر دم شديد قد يؤدي إلى الموت في الصنف النقي، أما في الهُجُن فينشأ الوليد وفي دمه هيموجلوبين مختلط من النوعين فيكون فقر الدم بسيطا وغير مميت. هذه الجينات المتحولة قاصرة على المناطق الاستوائية من العالم القديم، حيث ظهرت الملاريا الخبيثة منذ حوالي ٣٠٠٠ سنة عندما انتقات من القرود للإنسان في غرب إفريقيا أو في جنوب شرق آسيا وبدأت في الانتشار في القادمين الجدد. تمكن الأفراد الهجن نوى الدم الذي يحتوى على صنفى الهيموجلوبين من مقاومة هذا النوع من الملاريا (لأن طفيلي الملاريا لايمكنه مضم الهيموجاريين المختلف) ولايتمكن من البقاء، وهكذا انتشرت الجينات المتحولة انتقائيا لأن من يحملونها ظلوا أحياء ني المناطق المزيحمة بالسكان والمبوءة بالملاريا الخبيثة لأنهم اكتسبوا مناعة ضد الإصابة بها. وني البداية كانت هذه الأنواع المختلفة من الهيموجلوبين مميزة لبعض الأجناس (وظلت هكذا لعهد طويل). مثلا هيموجلوبين S المستول عن فقر الدم المتجلى - لبعض فصائل الدم - كان مميزا للزنوج الأفارقة، وأخنوا معهم هذه الصغة الوراثية بعد عبورهم المحيط الأطلنطي وانتقالهم إلى أمريكا، أما في جنوب شرق آسيا فإن هيموجلوبين E (المستول عن نوع من فقر الدم أقل شدة من

فقر الدم المنجلى) قد حل تدريجيا محل هيموجلوبين \$ وأزاحه (وانتشر على مدى واسع من أسبانيا إلى الصين)، هكذا تطور الهيموجلوبين الأدمى وصارت هناك أنواع كثيرة من البشر (نظرا لاتساع رقعة الأرض التي تواجد فيها الإنسان ولازدحام الدنيا بالبشر وتعرضهم للأوبئة وللأمراض المختلفة).

كلما انتشر الإنسان على ظهر البسيطة كلما قابل أعداء جدد نفى الأماكن المختلفة حشرات: كالقمل والقرادة وديدان ومثقبات، وميكروبات جديدة: بكتريا وغيروسات، أو كل هذه معا. البعوض نقل للإنسان طفيلى الملاريا، والجرذ نقل البرغوث الذى نقل بدوره عصوبات الطاعون. زادت مصادر الأمراض كلما إزداد الزحام وزاد نجاح الإنسان وثرائه، كلما زاد تشتت البشر وكذلك زاد تشتت الأمراض واختلفت. كما استجابت أنواع الهيموجلوبين وفصمائل الدم للطفيليات بطرق مختلفة، جاء الكشف عن أمريكا وانتقال الإنسان إليها من العالم القديم (بميكروبات) كاختبار جديد انظرية تطور الأمراض. تطورت الأجناس والأمراض في العالمين القديم والجديد بطرق مختلفة عن بعضها البعض كلية، أثببت هذه التجربة الفريدة أن الطفيليات الكبيرة كانت أقل إيذاء للإنسان الجديد الذي وفد إليه عن الإنسان القديم الذي كان يعيش في تلك البلاد، أما الكائنات الدقيقة: كالطفيليات وحيدة الخلية، والبكتيريا والفيروسات فكانت أشد إيذاء له وأعظم خطرا. فتكت الحصبة والجدري بسكان أمريكا الأصليين بينما حطم الزهري الوافدين الجدد من العالم القديم.

خلال سنوات الانتشار الطويلة في العالم تعيزت مجموعات البشر إلى مجتمعات مختلفة: إلى الصيادين ومنائدي الأسماك وجامعي الطعام، وتكيف الإنسان مع بيئته سواء كانت غابات أم مسماري، جبال أو شواطيء بحار. تميز سكان البلاد الباردة بالبنية الضخمة بينما امتاز سكان المناطق الحارة بضئالة الجسم، ظهر الاقزام المسيادون في أماكن متفرقة من البلدان الحارة، ومعظمهم كانوا يقطنون الغابات: جزر الهند الشرقية، الملايو، غابات أفريقيا الاستوائية وبعضهم كانوا من قاطني الجزر وبعضهم من قاطني الصحاري. قاطنو قمم الجبال: الانديز والهيمالايا صاروا ضخام القلوب واكتسبت دماؤهم كميات من الهيموجلوبين فوق المستوى المعتاد، وهكذا تمكنوا من العمل والحياة في الأجواء مخلخلة الاكسجين، سكان البلاد شديدة البرودة كالإسكيمو وسكان العمل والحياة في الأجواء مخلخلة الاكسجين، سكان البلاد شديدة البرودة كالإسكيمو وسكان مصحاري أستراليا الباردة (الذين ينامون عرايا في الطل في الليل البارد) سريان الدم ضئيل الناية في أطرافهم ليحتفظوا بالدفء في أحشائهم الداخلية. هذا نوع من التكيف البيئي الذي فرضته عليهم أمرافهم ليحتفظوا بالدفء في أبيئل الدنكا والواتوتس أطول وأنحف آدمي العالم قاطبة الذين تكيفوا مع ارتفاع الحرارة الشديدة في بيئتهم – مع كفاية الغذاء – بزيادة مساحة أجسامهم، أما في حالة مع ارتفاع الحرارة الشديدة في بيئتهم – مع كفاية الغذاء – بزيادة مساحة أجسامهم، أما في حالة مع ارتفاع الحرارة الشديدة في بيئتهم – مع كفاية الغذاء – بزيادة مساحة أجسامهم، أما في حالة مع ارتفاع الحرارة الشديدة في بيئتهم – مع كفاية الغذاء – بزيادة مساحة أجسامهم، أما في حالة مع ارتفاع الحرارة الشديدة في بيئتهم – مع كفاية الغذاء – بزيادة مساحة أجسامهم، أما في حالة

البوش مان فعليه التكيف لتحمل درجات قصوى ودرجات دنيا من الحرارة ودرجات شديدة من الفقر والعوز. سبق للبوش مان اكتساب بنية صغيرة فى تكيف مع معيشة الصحراء التى هرب إليها ممن تتبعوه من ضخام الأجسام، تكيفه حدث مع تجاعيد الجلد العبكرة التى تجعل شكله مختلفا أشد الاختلاف عن قزم الغابات والبيجمي، وقير الغذاء، واكتسبت امرأته تكيفها من زيادة الشحوم فى الاختلاف عن قزم الغابات والبيجمي، وقير الغذاء، واكتسبت امرأته تكيفها من زيادة الشحوم فى أردافها (كما يقعل الجمل بسنامه). تتضم هذه القروق بشدة فى الاختلاف الشديد فى البنية بين الجيران الذى فرقتهم المرتفعات العالية مثل أهالى سكيم والبنغاليين، وأهالى إيران والعراق، والسودانيين والأحباش، وبين من يقطنون أعالى جبال الألب وسكان شمال إيطاليا فى السهول والوديان. هناك فرق بين كل هذه الأقوام فى البنية وفى الطبع، وفروق ترجع إلى اختلاف نباتات وحيوانات البيئة وتؤكد التكيف مع الطبيعة.

تعاقب عصور الجليد مع عصور الدفء على سطح الكرة كان له العواقب التى دفعت الإنسان للانتقال إلى قمم الجبال وإلى قاع الوديان، ورحيلهم إلى الشمال وإلى الجنوب، مما كان له أكبر الأثر في سنوات التاريخ التكويني للإنسان. بعض الأجناس، في أمكنة معينة كانوا دائمي الترحال، بينما رسخ بعضهم في بيئتهم ولم يغيروها كالجزر الثابتة في عالم من البحار. يختلف الناس الحاليون في لون بشرتهم التي تتراوح من الأبيض للأسود. تلون الجلد يخفض إنتاج فيتأمين هذه فيه، وهذا الفيتامين نو أهمية كبرى في الأماكن المرتفعة، ولكنه في المناطق الاستوائية يقلل من حرارة الجسم ويقى الجلد من الدمار الذي تحدثه أشعة الشمس. سرطان الجلد من مثلا - أكثر شيوعا في نوى البشرة الفاتحة النبن يقطنون في الأماكن المشمسة (خاصة النوع المسمى بالقرحة القارضة). ربما كان اللون الأصلى للإنسان هو اللون البني الفاتح، وحدث تحول في موروثات اللون فصار أبيضا في أورويا (الجنس القوقازي) وأصبح بنيا قاتما في جنوب أسيا (الجنس الأوسترالويد) وصار أسودا في أفريقيا (الزنوج). حدث هذا التحول الجيني (وتبعه تغير اللون) على مدى نصف مليون سنة، واكتسب أفريقيا (الزنوج). حدث هذا التحول الجيني (وتبعه تغير اللون) على مدى نصف مليون سنة، واكتسب الزنوج والأوسترالويد ألوانهم متفرقين (كما حدث في تحولات الهيموجلوبين لديهم)، مثال أخر لتكيف الجو الإنسان مع الطقس هو انطواء الجفن لدى المتجولين في شرق آسيا. هذه الصغة هي تكيف الجو شديد البرودة وتناسب تماما الإسكيمو وتقل أو تفقد في هنود أمريكا الحمر.

من المناسب أن نتساط الآن عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين تطور الإنسان وتطور بقية الحيوانات. حدثت اختلافات تبعا التزاوج ثم حدث انتقاء للذرية قائم على أساس أن البقاء للأصلح. إلا أنه في حالة الإنسان فقد كان له قول في التزاوج وفي الانتقاء الطبيعي، وأدى هذا إلى التسارع في عملية تطور الإنسان. سمح اختلاف المورثات في لون البشرة للإنسان أن يمتد من مكان محدود في البداية إلى أن يعطى سطح الأرض في خطوات ثلاثة على مدى نصف مليون سنة.

للإنسان ٢٣ زوجا من الكروموزومات (لكل من الفوريلا والشمبانزي ٢٤ زوجا، ولنسناس الجيبون ٢٢ زوجا من الكروموزومات، ويتراوح عدد الكروموزومات في باقي أنواع النسانيس بين ١٨. زوجا و٣٠ زوجا)، ظل هذا العدد ثابتا في الإنسان والقرود على مدى ٢٠ مليون سنة، واكن محتوى الكرموزومات وتركيبها هو الذي تغير عبر هذه السنين، يتحدد جنس الكائن بكروموزومين يدعيان X و Y، فالنساء لهن XX والرجال لديهم XY وتتحدد أعداء النساء والرجال بأعداد الحيوانات المنوية التي تحتوي على X والتي تحتوي Y. هناك اختلاف في السلوك الجنسي لدى الحيوانات المختلفة. في الغوريلا وفي الشميانزي يحدث التزواج فقط في الأوقات المحددة القصيرة التي تكون غيها الأنثى راغية (وتحدث عند التبويض) مرة كل شهر، أما في نسانيس الجيبون فلدى الأنثى الاستعداد في التزاوج في أي وقت. هناك اختلاف جذري في أسلوب معيشة الفوريلا والشعبانزي من جهة وأسلوب حياة الجبيون من جهة أخرى. الأولان يعيشان في مجموعات من الإناث مم أشائهن ويسودهن ذكر واحداء يظل متحكما فيهن ومستمتعا بهن جميعا حتى تضعف قواه ويحل محله منافس أخر من الذكور الأكثر شبابا، أما الجيبون فتعيش في أسرات تتكون من أب واحد وأم واحدة مع أطفالهما. وهكذا يتضبح أن أسلوب معيشة الإنسان قد تطور من أمد سحيق ليشابه أسلوب معيشة الجيبون، واكتسب الإنسان الحديث أسلوب الحياة الجنسية المستمرة مع تمكنه من التزاوج في أي وقت يشاء، واشترك الأب في رعاية أطفاله، خاصة في تلك الأقوام الذين يعيشون على الصيد والقنس ويتنقلون باستمرار إلى مسافات طويلة. في القرود (وفي غالبية الثدييات) تقتصر رغبة الإناث في التزاوج على يوم أو يومين كل شهر، ويكفى لقاء واحد أو اثنين لمدوث الحمل. ويكفى لقاء واحد لإنتاج مجموعة كبيرة من الأبناء، أما في الإنسان فقد يتم الحمل بعد عشرة لقاءات أو مائة لقاء، لإنتاج طفل واحد (وفي بعض الأحيان الناسرة قد لايكفي لقاء مستمر بين الزوجين على مدى مدة الإخصاب في عمرها على إنتاج طفل وحيد)، لدى الإنسان ينتج الرجل حوالي مائة ضعف عدد الحيوانات المنوية ويمارس التزاوج أكثر من مائة ضعف مرات تزواج الحيوانات لاستمرار النوع. وفي الإنسان تطور الجماع من كونه وسيلة الإنجاب واستمرار النوع فحسب إلى غاية لذاتها، مع حفظه النوع والمجتمع. اختلف أسلوب الحياة العائلية للإنسان اختلافا كبيرا بين فرد وفرد. كان استعداد الإنسان لمزاولة الجنس في أي وقت سببا في اتخاذه حياة الأسرة والزواج من واحدة كالأسلوب الأغلب، ولكن استمر الزواج المتعدد في بعض المجتمعات، بينما مارس كثير من الأفراد تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج (كما يمارس شباب القرود) ومارس شباب الأدمين وشباب القردة (لفترة في مرحلة بلوغهم الجنسي) اللواط أو السحاق، وتعتبر الممارسة الجنسية المستمرة للإنسان أول تجديد عظيم في نظام التكاثر، تبعثها أزمة ثم لمقتها تجديدات أخرى.

درس علماء الانثروبوارجي سلوك الإنسان الجنسي في مبدأ نشأته (منذ حوالي ٣٠ ألف سنة) من سلوك الأدميين الجنسي ممن يعيشون بيننا حاليا من الأقرام شديدة التخلف والذين تقارب تصرفاتهم تصرفات أدمى العصر الحجري (مثل الأبئوريجيني الاسترائي، وتنجريتوس جزر أندمان، ويجمى غابات الكونجو، وبوش مان صحاري كالاهاري، وأهالي تسمانيا الأصليين «قبل القضاء عليهم»، وكثير من المجموعات التي يكاد لايعرفها أحد من أهالي غينيا الجديدة وأمريكا الجنربية) يعيش هؤلاء الناس في قبائل تضم بضع مئات العائلات (كما عاش أسلافهم من الحيوانات)، ثم تتقلص القبيلة تدريجيا حتى تختفى أو تتسع تدريجيا حتى تنقسم. أهم ما يمين أفراد هذه القبائل هر تساويهم في القدرات والمهن والعادات والمعتقدات، كل ما يفرق الأفراد هو اختلاف الجنس والسن. في أول الأمر لم يكن القبيلة رئيس، صحيح أن كبار السن من الرجال كانوا تاصحي القبيلة، يدون أن يكون لهم السلطة أو السيطرة ولم يكن لهم إصدار الأرامر لأفراد القبيلة، كان نوع العمل هو الذي يفرق الصغار من الكبار، كما كان يغرق الأفراد أماكن معيشتهم. ما الذي كان يجمع أفراد القبيلة سريا ويوحد بينهم؟ كان هناك نظام واحد يتبع عند الزواج وارتباط الانثى بالرجل، أولا: كان لابد أن يكون الارتباط من داخل القبيلة ولكن من خارج الأسرة،. مكذا كان الجميع من أميل واحد يوحد بينهم نفس العادات والتقاليد ويصبحون متماسكين يساند الواحد منهم الآخر (مع قبول الجماعة لتبنى الأغراب). يمكن للفرد أن يتزوج ابنة عمه أو ابنة خالته، ولكن يمتنع عليه أن يتزوج والدته أو أخواته أو بناته. (وامتد هذه المنع من غشيان المحارم إلى تحريم تناول الغذاء معا للأجيال المتعاقبة). عملت كل المجتمعات الآدمية على تحريم غشيان المحارم، وشبعت الزواج من خارج الأسرة المباشرة. في زمن لاحق – في تطور المجتمعات البشرية – عندما اعتُرف بالتملك، صار النسب عن طريق الأم هو أساس الميراث، وصار أبناء الأخت هم الوارثون للأب (رغم أن له أولادا)، وكان الآباء يرعون شنون أبناء أخواتهم البنات وليس شنون أبنانهم وكان الأبناء يعيشون مع أمهاتهم في البيت الكبير وليس في بيت الأب. عندما يسبود نظام اجتماعي يكون للأمهات فيه حق توريث النسب والممتلكات والإدارة، يرتفع فيه قدر النساء ويكون نفوذهن عظيما (كما في ملايار)، في حين أن المجتمعات التي يتسيد فيها الرجال (كما في بلاد العرب) تكون سطوة النساء في المضيض. لما كان بور الرجل في التكاثر أقل وضوحا من بور المرأة، ظهرت المجتمعات التي تتسيد فيها النساء قبل المجتمعات التي يتسيد فيها الرجال وسبقتها في التطور، حتى فهم مربق الماشية والأغنام دور الذكور في الإنجاب.

تحريم غشيان المحارم كان أساسا ثابتا في عملية التناسل في الإنسان منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض منذ حوالي نصف مليون سنة (وقبل هذا لابد أن الإنسان كان يزاول الجنس مم عشيرته

الأقربين كما تفعل القردة أو الكلاب وجميع أنواع الحيوانات الأخرى). لماذا ابتدع الإنسان هذا السلوك حتى عمرنا الحاضر طوال تاريخ الإنسان؟ كل كائن حى – نباتا كان أم حيوانا – يمكنه أن يتوالد داخليا، مع أفراد تجمعها قرابة وثيقة ويستمتع بنجاح دائم ويتشأ بذلك مجتمع ثابت. النتيجة هي إنتاج نوع واحد متماثل من الأفراد وجنس مناسب تماما للبيئة التي يعيش فيها (وقد تمكن الإنسان بهذه الوسيلة من إنتاج حيوانات متميزة للسباق).

ولكن في عالم متفير يؤدي إنتاج الجنس المتماثل من الأفراد إلى مصيبة، لأنه لايستطيع الصمود أمام أي تغير يحدث في البيئة أو في الظروف ويحل محله سريعا أي جنس آخر أو نوع آخر له القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة. ماذا حدث للإنسان - مخالفا لأسلافه - لَمَّا اكتسب تسريجيا: حياة الأسرة، ونفاذ البصيرة، وأتسعت مدراكه الحسنية، تعمقت ذاكرته، وابتدأ يتعرف على أسرته، فأطلق أسماء على أمه وولده، وبدأ يتذكر الأشخاص ويذكرهم تبعا لعواطفه الشخصية نحوهما قد تكون الغريزة قادته إلى غشيان المحارم أو أبعدته عن هذا السلوك. وتمخضت المجتمعات التي بعدت عن إتيان الأقارب المقريين - بعد منات الأجيال - إلى ميزة أكيدة عن المجتمعات التي حضت أو وافقت على غشيانهم. المجتمعات الأولى صدارت أكثر اختلافا وأكثر تكيفا، يفعلون أشياء جديدة، ويفكرون بطرق جديدة، ويلائمون تحديات المستقبل أكثر من غيرهم، ويحلون تدريجيا محل غيرهم من منافسيهم ويعلقن العالم من أصنافهم. وهكذا نشئت أجناس متعددة من بني البشر وسرعان ماتكيفوا مع الأماكن المختلفة من العالم واختلفوا اختلافا كبيرا عن بعضهم البعض، نشأت قبائل بدأت تهتم اهتماما بالغا بأسلافها ونوى القريى منهاء ويدأت تعزو تصرفاتها الغريزية وعاداتها إلى عوامل عقلانية مشرفة، وبدأت تطور مجتمعاتها إلى أنماط مختلفة من المجتمعات التي ترفض كلها غشيان الأقارب المقربين وتمنع الإتيان بهذا العمل. مثل هذا النظام المتطور الذي يسمح بتبادل الجينات بين البشر هو الذي أنقذ البشرية من محنة الفناء. كلما كانت الجينات متقلبة بين البشر وتؤدى إلى الامتزاج المستمر وتبعد عن الركود - كلما ساد الأمان المجتمع وتفتحت له كل أفاق المستقبل، أما إذا ركدت الجيئات وتجمعت في مواضعها فإن المجتمع يصير في خطر - ويصبح مستقبله مظلما ومحدوداء

في نفس الوقت الذي رقض الإنسان رفضا باتا غشيان الأقارب المقربين ابتدع الجماع راقدا (وليس واقفا كالحيوانات)، والذكر والانثى متواجهين وليسوا متخالفين (مؤخرة الحيوان الأمامي في بطن الحيوان الخلفي) – أخذ الإنسان الوضع الآدمي الجماع (الوجه مقابل الوجه، حقيقة أن بعض الآدميين يمارسون الجماع أحيانا واقفين، ويمارسونه أحيانا الوجه – الظهر، ولكن الغالبية العظمي

من البشر، في معظم الأحيان يمارسون الجماع والوجه للوجه). ظهر شعر العانة في الجنسين (متخلفا عن كل أنواع الحيوان الأخرى)، وأصبح لازما لتفادى الضرر الناتج من الاحتكاك أثناء عملية الجماع، كما نشأ شعر الإبط (الذي لم تعرف حكمة نشوئه حتى الآن). نشأت أشياء أخرى مع الجماع والوجه للوجه. نشأت هزة الجماع لدى الإناث، ونشأت زيادة احتمال اغتصابهن، وتشأت زيادة أهمية الانتقاء للجنس. زاد التركيز على الوجه، وعلى أثداء النساء بعد تغير وضع المياشرة الجنسية، وصارت الجميلات في عيون الرجال ليست ذات العجز الشحمي السمين بل التي تشبه فينوس.

أول من نادى بأهمية الانتقاء الجنسى هو داروين في كتابه «نزول الإنسان» وتقول نظريته أن أفراد كلا الجنسين يختلفون عن بعضهم لزيادة الجاذبية والفتنه للجنس الآخر، وأولئك الذين يتمتعون بجاذبية أكثر، والأشد عنوانية هم الذين يكون نسلهم وفيرا، وعلى هذا يحاول كل جنس أن يكون أكثر جمالا وجاذبية للجنس الآخر، في التطور الآدمي هناك أمثلة عديدة تؤيد نظرية الانتقاء الجنسي (مثل اللحية للرجال ومثل نعومة بشرة المرأة وخلوها من الشعر)، أما أن الرجال عادة أطول من النساء وأشد قوة منهن فيرجع إلى - النظريتين معا (البقاء للأصلح مع الانتقاء الجنسي). ابتدأ الرقس من النسانيس والقرود، وابتدأت المداعبة والعشق والضحك والغناء مع الإنسان، وكلها عملية مستنزة في إطار زيادة الجاذبية الجنسية.

فى وجود أعداد ضغيلة من السكان – فى العصر الباليوليثى الوسيط أيام الصيد والقنص وجمع الطعام – كان حجم الجماعة مناسبا لضمان استمرار الحياة، وكانت الجماعة أيضا هى وحدة التوالد، وكان الأليف من داخل الجماعة، ولكن لما زاد عدد السكان فى العصر الباليوليثى المتأخر بدأت الوحدات – أو القبائل فى مواجهة البعض وبدأت فى التناحر والعراك، امتد التوالد بين الأفراد المختلفين فى القبيلة الواحدة ولكنه ظل قاصرا داخل القبيلة. فى عالم الحيوان يتم التناسل فى أغلب الأحيان بين أفراد الفصيلة الواحدة إلى فروق وراثية بين مختلف الأفراد من الفصيلة الواحدة، ولكنه قد يحدث بين أفراد الفصيلة والتى تثير الممتزلز باقى مختلف الأفراد من الفصائل المختلفة (مثل الرائحة المعيزة لكل فصيلة والتى تثير الممتزلز باقى الفصائل وتمنع التهجين على نظاق واسع، بين الصينين والأوروبيين أو بين الزنوج والهيجى على سبيل المثال) تبلغ هذه الفروق الوراثية المبنية على الرائحة أشدها فى الثدييات وفى الصفرات، أما فى الإنسان – (مع تلاشى الدورة النزوية واضعملل قوة الشم) – فإن عوامل أخرى هى التى تؤثر غيال أغناس المختلفة (مثل العادات والتقاليد الاجتماعية، والاحتياجات غالبا فى إقلال التناسل بين أفراد الأجناس المختلفة (مثل العادات والتقاليد الاجتماعية، والاحتياجات غالبا فى إقلال التناسل بين أفراد الأجناس المختلفة (مثل العادات والتقاليد الاجتماعية، والاحتياجات ألضرورية للفرد، وقوانين الجماعات)، هى التى تقوم حائلا بين تزواج الأفراد من الجماعات أو القبائل

المختلفة، تشاهد هذه الظاهرة بوضوع بين الجماعات البدائية والمتخلفة في عصرنا الحاضر. فالرجال - مثل الطيور - لهم شعائر تقليدية يزاوارنها في مناسبات تجمعهم، في هذه الاجتماعات تمارس طقوس ابتدعوها تحت تأثير الانتخاب الطبيعي، كجرَّء من نظام التناسل الذي وضعوه واحترموه، بهذا النظام تتآلف المشائر المختلفة من القبيلة الواحدة - بعيدا عن القبائل الأخرى -وتوضع القواعد لما هو مسموح به من التاحية الجنسية. (في هذه الاحتفالات تقام حفلات الطهارة ريتم تشريط الوجه والوشم وتصفيف الشعر بالطرق التقليدية وثقب اللسان والخد والأنف وغيرها من التقاليد المميزة لكل قبيلة) - بهذه الاجراءات يتم تثبيت محدة القبيلة. من أبرز معالم تمحيد أفراد القبيلة الواحدة هي وحدة لغة الكلام. كل مجموعة إنسانية تختلف عن المجموعات البشرية الأخرى في لغتها - وألهجتها - وإن توحدت اللغة. واختلاف اللغات بين الأفراد المختلفين من أهم عوامل التفرقة (كما تفرق أناشيد الغرام والتزواج بين الطيور المختلفة). في الشيعوب المتقدمة فإن القيم التي يؤمن بها الشعب، والأخلاق التي يتمسك بها الناس بالاضافة إلى كيفية اللبس، مع المخاوف والرغبات التي تسود الأمة، كلها تساعد على الوحدة بين أفراد الشعب الواحد وتُفَرَّقهُ من أفراد الشعوب الأخرى، مع تبجيل الأسلاف من الأدميين واحترام التقاليد ويحدة الأعياد والمناسبات والالتزام بالأصول المرعية، التي تجمع بينهم. نفس هذه العوامل هي التي تجملهم مختلفين عمن غيرهم (وتجعلهم مختلفين عن أسلافهم من الحيوانات)، من أهم عوامل وحدة القبيلة هو الارتباط بالأرض، كما في كثير من الحيوانات، والتضمية في سبيله بكل غال ومرتخص. كل هذه الموامل فعالة كحواجز بين القبائل في الأحوال الثابتة، ولكنها تصير غير ذات فاعلية إذا قتل الرجال رسبيت النساء وتغيرت الأحوال، عندما تتقلص القبائل أو تمتد أو تتلاحم لتنشئا القبائل المزدوجة، نشأ تنظيم القبائل لضمان استمرار الازدهار، ولكن عندما تحل المحن فإن هذا التنظيم ينبغي أن يعاد بناؤه، والاستقرار يؤدي إلى التقدم ويبدأ المجتمع بداية جديدة.

نشأت فكرة الانتخاب الطبيعي من مصدرين يوحي كليهما باستبعاد غير الجدير بالبقاء (داروين ومالثوس)، ولكن أضافت العلوم الحديثة عوامل جديدة. من قديم الزمن حرص الإنسان على تحديد النسل وضبطه بوسائل مختلفة: الاجهاض، قتل الأطفال، تحديد أوقات الجماع، ثم حديثا باستعمال الطرق المختلفة لتحديد النسل بعرض تقليل عدد المواليد، الوصول إلى العدد الأمثل لكثافة السكان بدلا من زيادة عددهم بلا ضابط أو رابط، وقد تكون الوسيلة التي يبتدعها المجتمع هو تأخير سن الزواج (وقد يدفعهم هذا إلى ممارسة الشنوذ الجنسي)، أو ترك المسنين لحتفهم أو أكل الأطفال (في أوقات المحن الشعيدة). نحت القبائل والمجتمعات مناح مختلفة في وسيلتها لضبط النسل الضمان الازدهار والتكاثر السلمي لأعدادها (قبل الهجرة إلى أراضي جديدة واستعمار بلدان شاغرة أو

مأمولة - بعد استبعاد أهلها أو القضاء عليهم). أثبتت الأبحاث الحديثة في الكائنات الحية الأحرى -أن الازدحام الشديد عامل هام في ضبط التكاثر (مع توفر الطعام)، بتأثيره على إفراز الهورمونات الجنسية، ويلعب التوازن البيئي دورا هاما في هذا المضمار، أكلات العشب ينبغي عليها أن تحافظ على مراعيها، والحيوانات الضارية يجب ألا تفترس جميع ما يؤكل من الحيوانات وتقضى عليها، وإلا هلكت جميعاً. (وقد أدرك الإنسان هذا المبدأ بعد أن ثم القضاء على كثير من أنواع الحيرانات والطيور وأصدر القوانين بتحريم صيدها). والآن لنسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا يحدث عند التقاء جنسين من البشر، الأول وضع ضوابط قوية لتحديد نسله والآخر ترك التكاثر يحدث في أبنائه بدون قيود! الإجابة واضحة سيكسب الجنس الثاني إن عاجلا أو أجلا (إلا إذا قضى الجنس الأول تعاما على كل أبنائه). من الواضع أن الجنس البشرى أصبح قادرا على احتمال كثرة السكان والازدحام أكثر من أي مخلوق آخر على وجه الأرض، ولعل هذا ما يفسر التكاثر الرهيب الذي حدث للنوع الإنساني الذي تكاثر ٢٠ ألف مرة خلال المليون سنة الأخيرة، وانتشر في كل أنحاء العالم وكون أجناسا عديدة ولم يصب بالعقم أبدا. لماذا! أولا لأن الهجين المسخ يتخلص منه تباعا بالإجهاض وإن وأبد فهو عقيم، ثانيا يقل تماما أو ينعدم مولد الأصناف النقية لتحريم الإنسان على نفسه غشيان المحارم، وثالثًا قدرة الإنسان العجيبة على التكيف باستمرار وتخطى كافة العقبات. ولعل أهم هذه العوامل هو تحريم إتيان المحارم الذي حافظ قديما على القبائل وحافظ دائما على النوع الإنساني بأسره،

## النياز الأثناني العالم القديم

قسم العلماء تاريخ الإنسان إلى العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الجديد، وسمى العصر الأول العصر الباليوليثى وسمى الثاني العصر النيوليثي. يمثل هذا العصران خطوتين في تطور الإنسان على سطح الأرض وأهم ما يقرقهما هو يداية كشف الإنسان الزراعة (التي كشفها في عهود مختلفة في مختلف الأماكن في هذا العالم) ومنذ اتخذها الإنسان وسيلة لإنتاج حاجياته من الطعام والشراب والكساء.

سمى العلماء هذا المدث بالثورة النيوليثية. أثبتت حفريات رجال الآثار، المدعمة بإثبات التواريخ بالدراسات الإشعاعية وبالفحص المجهري لبقايا النباتات والحيوانات، بتواريخ حدوث هذا الحدث ومكانه، كما تبين لنا أول النباتات التي زرعها الإنسان وأول الحيوانات التي استأنسها. أثبتت الحفريات أن أول نشاط قام به الإنسان بعد مغادته الكهوف كان زراعة الأرض، وحدث هذا أولا في منطقتين من العالم، الأولى هي منطقة الهلال الخصيب وهي حوضي نهري دجلة والفرات وأراضي سوريا وفلسطين وكردستان واوريستان. والمنطقة الثانية تقع بين نيومكسيكو وجراتيمالا والإكوادور. الاحتمال الأكبر أن الإنسان استقر في هاتين المنطقتين مع كشفه الزراعة. أول المحصولات التي رْدعها الإنسان كانت القمح والشعير ثم البسلة والمدس والكتان في أسيا، وكان الفول والقرع في أمريكا، وكان تاريخ أقدم ما عثر عليه حوالي سنة ٧٠٠٠ قبل الميلاد (وقد يكون استقرار الإنسان في هذه المناطق قد حدث حوالي ٢٠٠٠ سنة قبل هذا التاريخ). بدأت الزراعة أول ما بدأت على سفوح التلال غزيرة المياه (وليس في قاع الأودية). في هذا العصير حسن الإنسان كثيرا من أدواته ومستوعاته الحجرية والخشبية وسنع فؤوسا لحفر الأرض ومناجل من الغلنت لحش المحسول ورحيات من الحجر لطحن الحبوب، وسرعان ما انتشر الإنسان إلى بلاد القرس وإلى البلقان، ثم نشأت مجتمعات إنسانية في قرى تعتمد في حياتها على الزراعة حوالي سنة ٦٠٠٠ قبل الميلاد، ثم نشأ فن صناعة الأراني الفخارية والخشبية لتحل محل السلال لتخزين المبوب (وقد وصل الإنسان لهذه المخترعات متأخرا في نيومكسيكو هموالي سنة ٢٠٠٠ قل الميلاده وفي بيرو هموالي سنة ١٠٠٠ قبل الميلاده).

لماذا توصيل الإنسيان إلى هذه المخترعات في العالم القديم والعالم الجديد في نفس الوقت تقريبا - مع عدم وجود اتمال بينهما؟ في هذا الوقت كان الإنسان قد وصل إلى أقصى درجة من التطور العقلى والجسدى، وإلى التنظيم القبلي، وإلى سرجة كبيرة من الاختلاف الجيني والثقافي في ظل الحياة القائمة على جمع الطعام والصيد والقنص. استنفذ الإنسان كل إمكانية الاستفادة مما جمعه من المعاس والطعام والحيوانات، وكل إمكانية صنع الأنوات والاسلحة والملابس والقوارب وأوانى حفظ الطعام. عرف الإنسان في هذه المرحلة الأولية معظم أنواع السموم والعقاقير الهامة التي مازلنا نستخدمها حاليا، وعرف كيف يحصل عليها ويستخرجها ويستخدمها. كشف أيضا عن أسرار النسج (ولو أنه لم يعرف بعد أسرار الغزل)، وصنع النبيذ (ولكن لم يتوصل بعد إلى صنع البيرة والتقطير)، طحن الحبوب وصنع الخبر، واستخرج الذهب والنحاس من المناجم وعرف كثيرا من الأسجار الكريمة. وضع هذا الإنسان الأول مبادىء فن الرسم والتلوين والموسيقي. كل هذه الإنجازات كانت متفرقة بين القبائل المختلفة ولم تعرف القبيلة ماتوصلت إليه باقى القبائل، ولكن الزمن علم الجميع مابدعته كل قبيلة. تغير جو الدنيا في نهاية عصر الجليد الأخير - ما بين ١٠٠٠٠ - ٨٠٠٠ سنة قبل الميلاد، وقد أحدث هذا التغير أكبر أثر مر بالإنسان في التاريخ. توقف انتقال الإنسان إلى كل أنحاء الأرض، ولم يعد ممكنا تناسل كل بني البشر من بعضهم البعض وإمكانية إنتاج هذه الوقر من أنواع الإنسان المختلفة. ظهر الأثر الأكبر في جنوب غرب أسيا - في الهلال الخصيب وفي وسط الأمريكتين. صار الإنسان الآن قادرا - ليس على مجرد الحفر لاستخراج الجنور - ولكن معار قادرا على زراعتها، وليس مكتفيا بجمع البنور ولكن معار يخزنها ليزرعها والبقاء في انتظار المحصول، ثم الاحتفاظ بالبثور مرة أخرى وزراعتها وهكذا دواليك. تعلم الإنسان هذا الدرس بذكاء في منطقتين مختلفتين، وكانت المعاصيل تكفيه لمعظم متطلبات الحياة وتغنيه عن نشاطاته السابقة في المديد والقنص وجمع الطعام. كانت المحاصيل أكثر تنوعا في جنوب غرب أسيا عنها في وسط أمريكا، وكذلك كان الناس. كان اختلاف الخصائص الجغرافية ووسائل الاتصال واختلاف المناخ بين الجبال والوديان والصحارى والبحار القريبة، سببا في تنوع المحاصيل في العالم القديم وفي اختلاف نوعية البشر، الذين زاد تنوعهم وكثر ترحالهم وغزوهم لمناطق جديدة. في هذه المناطق التي بدأ فيها استقرار الإنسان تعددت أنواع الحيوانات التي استأنسها الإنسان ليأكل لحمها ويستقيد من عظامها وجلودها، بدأ باستثناس الماعز والغنم والخنزير والماشية، ويدأت هذه الحيوانات تظهر في مناطق الاستقرار الزراعية، ومعها الكلاب التي كثرت في تلك الأمكان، كفت المحاصيل المنتجة غداء البشر والحيوانات المستأنسة في العالم القديم، أما في العالم الجديد - في

أمريكا - فقد زرع الإنسان الأرض ولكنه لم يستأنس الحيوانات (ماعدا غنم بيرو المعروف باسم «ألباكا»)، ولهذا كان تطور الإنسان في العالم القديم أسرع خلال الثمانية آلاف سنة التي مرت حتى هاجر إنسان العالم القديم وتعرف على العالم الجديد.

أول المحاصيل التي بذرها الإنسان ثم حصدها كانت أنواع القمح المختلفة وأنواع الشعير المتباينة (مازالت أسلاف هذه الأنواع تنمو في الأناضول تلقائيا، وفي الوديان بين الصحاري والتلال في كردستان وفلسطين) تغيرت خصائص هذه النباتات تدريجيا بزراعتها. في الأنواع البرية تتناثر الحبوب الناضجة من السنابل تلقائيا وهي مازالت محتفظة بقشرها، ولها أشواك حادة طويلة، تعطى السنابل شكل لحية الإنسان وتشتبك بفراوى الحيوانات المارة بينها (مثل الحشائش البرية التي تحمى فيها الأشواك الحبوب)، ثم تنثرها الحيوانات في الأرض بعيدا عن النبات الأم، ثم تخترق الأرض وتنمو من جديد بعد أن تنبت. تغيرت هذه الخصائص في الأنواع التي زرعت، فقد حملت السنبلة سنة صفوف من الحبوب بدلا من صفين اثنين فقط، ونشأ نوع جديد من القمح في الأناضول ويلاد فارس وصار يصنع منه الخبز، في هذا النوع الجديد - قمع الخبز - تحمل الخلايا ٢١ زوجا من الكروموزومات - بدلا من سبعة أزواج أو من ١٤ زوجا كما في الأنواع البرية - وهذا النوع الجديد هو هجين جديد يعطى غلة وافرة عند زراعته، عندما بدأ الإنسان يمرث الزرع ثم يبذر البنور، بدأت الأشواك التي كانت متواجدة في السنابل الأصلية في الضمور. بعض سلالات الحشائش الجديدة سببت نقص المحصول إذ كانت الحبوب تنتشر في الأرض ويجد الفلاح صعوبة في التقاطها، ويعضها الآخر يقتضي بذل جهد أكثر في الدرس، وهكذا أخذ الفلاح ينتقي السلالات المناسبة حتى توميل إلى الأنواع الحديثة «وحنطة الخبز»، وبالتدريج انقرضت الأميناف القبيمة لأن الفلاح أخذ يزرع ويكثر من «حنطة الخبز»، بنفس هذه الطريقة أخذت أنواع الحبوب الأخرى تتطور، وانقرضت الأصناف البرية وبقيت الأصناف الصالحة للزراعة والتي لها عائد اقتصادي وفير: الشعير والشوفان والشيلم والدخن والأرز والذرة. حدث هذا التطور في نباتات أخرى بعيدة كل البعد عن الحنطة مثل الحنطة السوداء (التي تقدم علفا للحيوانات)، والقنب، والخشخاش التي تختلف في أشكالها وتركيبها، ولكن ظل المبدأ واحدا. بدأ التطور في النباتات بالانتقاء الطبيعي ثم بالانتقاء غير الواعي (الذي أحدثته طرق بذر البنور وهراثة الأرض وجمع المحصول)، ثم بالانتقاء الإنساني الواعي الذي يفعله إنسان العصر الحديث، بعد القمح حدث انتقاء لنباتات مثل القرم والطماطم التي نمت في أكرام الروث من بقايا حبوب ما أكله الإنسان، وحدث الانتقاء أخيرا لمحاصيل لرثت المحاصيل الأولى التي انتقاها الإنسان وكانت تنمو وسطها في الحقول، ومن أهم هذه المعاصيل نيات الدخن، الذي تعددت أصنافه وإكن اشتهر منها:

الدخن الهندى: زرعه الفلاح حوالى سنة ٢٥٠٠ قبل الميلاد فى حوض نهر الأنديس الدخن الصديثى: زرعه الفلاحون فى التركستان والصين سنة ٢٥٠٠ قبل الميلاد الدخن الإصديمى: زرعه الفلاح فى الحبشة سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد الدخن المخليم: وقد ندع في أواسط أف دقيا سنة مرود قبل الميلاد الدخن الحظيم:

وقد زدع في أواسط أفريقيا سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ثم انتقل إلى الهند حوالي سنة ٩٠٠ قبل الميلاد، ومن ثم انتقل شرقا المسين وغريا إلى بابل ووصل إلى مصر في زمن البيزنطيين.

ووصلت باقى أنواع الدخل إلى حوض البحر الأبيض المتوسط في العصر الروماني ثم انتشرت في كافة البلاد الاستوائية.

أحدث الانتقاء غير الواعى تغيرات عميقة في النباتات وأنتج محاصيل جديدة تبعا لتغير نوع التربة والمناخ والنباتات المشاركة لها في النمو. لما نزل الزارعون من أعلى التلال إلى أحواض الانهار حيث الأرض الاكثر خصوبة نمت النباتات أشد قوة وأوفر محصولا وبدأت تترعرع. مثلا كما نزل الإنسان من سفوح التلال إلى أعماق الولبيان وزرعوا نبات الكتان، أنتج - بالإضافة إلى ألياف الكتان - حبوبا كبيرة غزيرة الزيت، عصرها الإنسان وحصل على زيتها بالإضافة إلى أليافها، نفس هذا حدث مع نبات القنب، وبجد له استخداما أخر عندما شم الدخان الذي ينبعث منه عندما طالته نيران المعسكر ووجد له تأثيرا مخدرا (ومازال يستعمل للآن بهذه الوسيلة في التركستان). بهذه الطريقة تمكن الإنسان من معرفة الاستعمالات المختلفة للنباتات المختلفة واختار منها مايناسب حاجباته، وهكذا توسع الاقتصاد وتنوع في عالم العزارعين. انقرضت الاصناف البرية لكثير من تباتاتنا الحالية بعد الكشف عن الزراعة (لأن الإنسان زرع أصنافا بديلة محلها)، وتغيرت خصائص تباتاتنا الحالية بعد الكشف عن الزراعة (لأن الإنسان زرع أصنافا بديلة محلها)، وتغيرت خصائص كثير منها عندما استنبطت أصنافا جديدة لتحل محلها (كما حدث بعد إنتاج حنطة الخبز) وإنتاج كثير منها عندما استنبطت أصنافا جديدة لتحل محلها (كما حدث بعد إنتاج حنطة الخبز) وإنتاج وصار من الصعب عليها أن تنمو بريا بعد أن تعهدها الإنسان، وصارت معتمدة على الزراع (كما

أول ما استأتس الإنسان من الحيوانات - قبل سنة ٦٠٠٠ قبل الميلاد - كانت الغنم والماعز من تلال بلاد الفرس والأناضول. ثم استأتس الإنسان الماشية من وديان بلاد ما بين النهرين ثم الخنزير من غابات جبال زاجروس وتاوروس. كانت هذه الحيوانات من البداية من عديد من الفصائل

والأجناس ثم تهجنت عند الاستئناس: كانت البقرة المستئسة تزوج من الثور البرى (كما تزوج الكلبة القوية من الذئب) — وأخيرا تم استئناس الحصان في أواسط أسيا والجمل في شبه الجزيرة العربية. تم استئناس الحيوانات بنفس طريقة استئناس النباتات وزراعتها، بعد أن تبين الإنسان منافعها عندما كانت تحل عليه في أماكن سكنه أيام الجفاف والمجاعات وضمها إلى زرائبه، ثم تبينت أن الإنسان صار حاميا لها من المخاطر وطاعما لها من الجوع ثم يقوم بنبحها عند الأوان. يوضع الجنول رقم (١) استئناس الحيوانات في العالم القديم. ثم وجدت الحيوانات التي استئنسها الإنسان أنه بدأ يربيها، وهكذا إنتقل إلى مرحلة الانتقاء الواعي، وصار يستبقي أجودها للتكاثر وينبع أرداها، وهكذا تحسنت أصناف هذه الحيوانات جيلا بعد جيل. صارت النعاج والأبقار تدر عليه لبنها، وعملت حيوانات أخرى الفلاح: تجر عرباته ومحاريثه وتدرس قمحه وتدير سواقيه، ولم تبخل عليه بأصوافها وشعورها. استمتع الفلاح بتكاثر أولاده وتكاثر ماشيته عن جيرانه، واكتسب ثروة وافرة من هذا التكاثر، طالما كان ناصحا واعيا هو وأولاده بميزات العمل الجاد الدؤوب وبإستثمار كل الرزق الذي يأتيه ويستغله أحسن استغلال. زاد العمل في العراعي من ذكاء الإنسان عن العمل الرتيب في يأتيه ويستغله أحسن استغلال. زاد العمل في العراعي من ذكاء الإنسان عن العمل الرتيب في المزاع؛ وإزداد ثراء الرعاة وعائلاتهم وقبائلهم عن سواهم من الناس.

مع وقرة محاصيل الفلاحين الجدد وحيواناتهم، تكاثروا وتفرقوا وزادت معرفتهم باستخدامات جبيدة لمنتجاتهم، وكما حدث لنباتهم وحيواناتهم، حدث انتقاء لهم أنفسهم. تقلب الأجواء وصعربات الأماكن الجديدة التي رحلوا إليها والمشاكل التي صادفتهم مع جيرانهم الجدد كانت اختبار لجادهم وجدارتهم وذكائهم. نشأ من هذا الاختبار صنفين من البشر: صنف يعيش في أماكن مستقرة يزرع ويقلم ويحمد ولكنه أيضا يربى الحيوانات - كما يفعل الأكراد حتى عصرنا هذا، وصنف آخر من الرعاة الرحل الذين يعتمدون اعتمادا كلياً على حيوانات المرعى، وينتقلون معهم من مكان لآخر حسب تواجد المراعى – تبعا لفمنول السنة، حيث يصعبون إلى قمم الجبال في المنيف حيث تتوفر الرطوبة والمناخ البارد. بدأ هاذان المستفان من البشر يظهرون صفات اختلاف عن بعضهما البعض، نفس معالم الاختلاف التي حكتها الكتب السماوية في الفرق بين قابيل - زارع الأرض، وهابيل - راعي الفنم. كلا الرجلين كانا مختلفين عن اتكيبو الذي جاء نكره في ملحمة «جيلجاميش» الصباد، الذي اختفى من المسرح في الكتابات العبرية اللاحقة. تعلم الزراع الصبر والمثابرة التي لم يعرفها الصياد، اكتسب الحصافة والتدبر في عواقب الأمور، وتوقع الأحداث قبل حيوثها، ويعض الجشع. تعلم أن يعرف أرضه ويحب ما يعرفه. كان يتحرك قليلا ويكون مجتمعا صغيرا يتكون من بضم مئات من البشر. وكان الصيادون كثيرو التنقل، يمُضرون المدخور البركانية من الجبال الذي تبعد منات الأميال شمالا، والقواقع من الخليج البعيد جنوبا، مما دل على أنهم كانوا يزاولون التجارة. تزارج الصنفان ونشأ من هذا التزاوج أيناء نقلوا الإنسان من العصر البالبوايثي.

#### جدول رقم (1) استئناس الحيوانات في العالم القديم

| التهجين                                                       | فائدته                                      | أماكن<br>توسيعه                                  | مكان وتاريخ<br>استئناسه                                                              | أماكين<br>تواجعه                  | اسم<br>الـميوان |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| مازأل يهجن مع<br>الذئب (لكل<br>منهما نفس عدد                  | ۱- الصيد<br>۲- جر العربات<br>۲- رعى الأغنام | العالم .                                         | فی کثیر من الأماکن<br>حوالی سنة<br>۱۹۰۰۰ق.م.                                         | هر رالنثب في<br>شمال أوروپا       | الكلب           | <b>\</b> |
| الكروموزومات)<br>جميع الأصناف<br>البرية هجنت                  | Y- اللبن                                    | جميع الأراضى<br>الزراعية رجميع<br>المراعى أزاحته | بلاد الفرس<br>والأناشبول<br>سنة ۷۰۰۰ ق.م.                                            | أواسط آسيا<br>رجنوب شرق<br>أوروبا | الناعز          | ۲٠       |
| جميع الأصناف<br>البرية هجئت                                   | ۱ – اللحم                                   | جميع الدراعي<br>في العالم القديم                 | حول بحر قزرین<br>سنة ۱۵۰۰ ق.م.                                                       | اواسط اسیا<br>وجنوب شرق<br>أوروپا | الأغنام         | ۲        |
| الهجین الأوروبی<br>الهندی استعمر<br>افریقیا وجنوب<br>شرق آسیا | (الا في البند)                              | جميع الأراشى<br>الزراعية وجميع<br>المراعي        | ۱- الأناضول<br>سنة ۱۰۰۰ ق.م.<br>۲- وادي نهر<br>الانديس<br>سنة ۲۰۰۰ ق.م.<br>(مستقلين) | فارس جنوب<br>أورويا شرق<br>الهند  | الماشية         | ٤        |
| يهجن مع الابقار<br>والهجين عقيم<br>في الجنسين                 | ۱ – اللبن<br>۲ – اللم                       | إندونيسيا<br>أوروبا – وادى<br>النيل – البرازيل   | ۱- وادی نهر<br>الاندیس<br>سنة ۲۰۰۰ ق.م.<br>۲ المبین<br>سنة ۱۰۰۰ ق.م.                 | الهند<br>جنوب المبين              | الجاموس         | a        |

تكملة جمول رقم (1) استئناس الحيوانات في العالم القديم

| التهجين         | فائدته         | أماكن<br>توسعه  | مكان وتاريخ<br>استئناسه | أماكن<br>تواجده | اسم<br>الحيوان | •  |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----|
| تم تهجين جميع   | ١ - اللمر      | إلى جميع        | ١- الأناغسول            | المنزير البري   | الفنزير        | ٦  |
| الأصناف         | ١- الجلا       |                 | سنة ٦٠٠٠ ق.م.           | يعتد من ارروپا  | 1              | ĺ  |
|                 | ,              | جميع انحاء      | ٧- المبين               | إلى الصين       |                | ļ  |
|                 |                | المالم مع       | سنة ۲۰۰۰ ق.م.           |                 |                |    |
|                 |                | الزراعة         | (مستقلین)               |                 |                | }  |
| مع الحصان       | ١- حمل الأثقال | <del></del>     | ممس                     | شمال أفريقيا    | الحمار         | ٧  |
| ينتج البغل      | ۲- للوکوب      | البراعى         | سنة ٤٠٠٠ ق.م.           | · ·             |                |    |
| حوالي سنة       | ٣- اللبن       | وومثل بابل      | ł                       |                 |                |    |
| ۵۰۰قىم.         |                | سنة ۲۰۰۰ ق.م.   |                         | ]               |                |    |
|                 | ۱– اللحم       | انتشر مع        | حول بمر قزوین           | أورويا وأسيا    | العمنان        | ٨  |
| تم تهجین        | ٢- جر العربات  | البراعي وومثل   | حوالى                   |                 |                |    |
| أمىناف كثيرة    | ۲- الركوب      | إلى مصر سنة     | سنة ۲۲۵۰ ق.م.           |                 |                |    |
| للانتقاء        | بخامية ني      | ۱٦٠٠ ق.م.       |                         |                 |                |    |
|                 | العروب         | وإلى العبين سنة |                         |                 |                |    |
|                 | ٤- اللبن       | ۱۵۰۰ ق.م.       |                         |                 |                |    |
| تنتج جيال عقيبة | ١- جر العربات  | شمال أفريقيا    | سنة ۱۲۰۰ ق.م،           | ذو السنام       | الجمل          | 1  |
| من تهجین        | ۲- الركوب      | وجنوب الهند     |                         | الراهد في شبه   |                |    |
| المنتثين في     | ٣ اللبن        |                 |                         | جزيرة العرب     |                |    |
| الأثاغيول       | ٤– اللجم       | الأتاضول وشمال  | سنة ٥٠٠ ق.م.            | نو السنامين في  |                |    |
|                 |                | مرنجرايا        |                         | وسط أسيا        |                | ļ  |
| يتم صيده عادة   | ١- جر العربات  | جنرب أسيا       | في وادى الانديس         | انیندی          | النيل          | ١. |
| ولايريى نمى     | في الأحراش     | وإيطاليا (جلبه  | سنة ۲۵۰۰ ق.م.           | سوريا، الهند،   |                | 1  |
| الأسر           | ٢- المعارك     | القائد هانييال) | قي ممتر                 | المبين          |                |    |
|                 | : i            |                 | سنة ۲۸۰ ق.م.            | الأقريقي        |                |    |
|                 |                |                 |                         | شمال أفريقيا    |                |    |

بدأ المزارعون الجدد يعتادون على المحاصيل الجديدة كما بدأت المحاصيل تعتاد على الرجال الجدد، وكون الجميع نظاما جديدا التحموا فيه معا في تطور واحد وصار الواحد مكتفيا مع الآخر. حدثت في هذا المجتمع البدائي المزارعين الأول علاقات جديدة بين النساء والرجال. في شاتال هيوك في البداية نشأ مجتمع كانت السيادة فيه النساء (وكانت أسرتهن أكبر حجما من أسرة الرجال). ثم تم اختراع المحراث الخشبي الذي يجره الثور وتديره يد تتحكم فيه حوالي سنة ١٠٠٠ ق.م، انقلبت الآية وصار الرجل هو السيد، كما صار بين الرعاة، وصارت القوة وليست الخصوبة هي معياد التقوي.

اختلف الصياد القديم عن الراعى الحديث. كان الصياد يمر بنويات من النشاط الثائر يعقبها كسل واستكانة وانغماس في الملذات، أما الراعي فإن يقضى شبابه وكهولته في العناية بغنمه ومواشيه، يعضى نهاره وظهيرته وأمسياته في عمل مستمر دؤوب العناية بحيواناته، وفي هذا اختلفت رعاية الحيوانات عن العناية بالمزروعات، وهكذا تطور المزارعون إلى مربى أغنام وماشية لأن تربية الحيوانات تستلزم جهدا يفوق بكثير زراعة الأرض. كان المزارعون بطبعهم كسالي ولا ينجحون في القيام بالأعمال الشاقة المجهدة، بعكس الرعاة الذين من الممكن أن يعهد إليهم بالمسئولية، ويرتبط الرعاة ارتباطا وثيقا بحيواناتهم، ويتقن كل فريق من الرعاة العناية بنوع معين من الحيوانات: [هالي لابلاند بغزال الرئة، البدو بجمالهم، زنوج الماساي بالماشية (ليس للحمها ولكن للبنها ودمائها)، السكيثانيون والمغول بخيولهم، ويكتسب كل أوائك البشر طباع خاصة مرتبطة بحيواناتهم. اختلف الرعاة تدريجيا عن بعضهم البعض وعن المزارعين (الذين لجأوا لاستخدام الحيوانات في الزراعة لحرث الأرض وجر العربات في تاريخ لاحق) واكتسبوا نكاء وطباعا تؤهلهم للنجاح في العمل الذي تعتمد حياتهم عليه. بعد استئتاس الحيوانات بدأ رحيل الرعاة وهجرتهم عبر آسيا وأوروبا وخلال رحلاتهم تزاوجت الحيوانات والبشر مع الحيوانات البرية والأجناس البدائية غير المتحضرة، ولكن في أفريقيا ظل التهجين بسيطا. هاجر الجنس الحامي إلى جنوب القارة وغربها ولم يحدث التزاوج إلا في وقت لاحق عندما دخلت الماشية ذات السنام ورعيانها الآتين من الهند إلى اليمن والحبشة. كان استنباط أجناس جديدة من الحيوانات للتهجين بين الأنواع البرية والمستأنسة مشابها لما حدث في عالم النبات، ولكن لم يحدث إزاحة نوع بنوع آخر كما حدث في النبات. كانت الحيوانات الهجيئة تستأنس مباشرة بواسطة الإنسان (كما حدث للخيول والجمال بأيدى الرعاة)، ولكن المزارعون هم الذين أحلوا حبوانات أخرى محل حيواناتهم التي فقعوها واستنسوا ماشية الهند وبورما والجاموس على وجه الخميوس، حدث اتساع شديد في الرقعة المسكونة بالبشر من مكان ظهور الإنسان الحديث في جنوب غرب أسيا ابتداء من سنة ١٠٠٠ قم. في جميع الجهات. أهنل الجو المعتدل والأرض الخصبة والنباتات المناسبة للحياة للإنسان أن يسكن في وديان الأنهار وفي مناطق الاستبس وفي الغابات، وفرضت عليه محاصيل جديدة، بدأ جيران الإنسان الحديث من البشر الذين ينتمون إلى العصر الباليونيثي والحيوانات البرية في التطور بعد أن واجه الإنسان أخطارا جديدة واختيارات جديدة، وحدثت تغيرات عظمي في طرق الزراعة مازالت أثارها معنا حتى الآن، نشأ من جراء هذه التغيرات – التي حدثت في الإنسان والحيوان والنبات – خمسة أصناف من المجتمعات:

- ١- المجتمع الزراعى البدائى حيث يزرع الفلاح الحبوب ولايربى الحيوانات، في هذا المجتمع يستهلك الفلاح الأرض فتنخفض خصوبتها تدريجيا حتى تبور، ثم ينتقل الفلاحون إلى مكان أخر.
- ٢- المجتمع الزراعى الذي يزرع فيه الفلاح الحبوب ويربى الحيوانات، تتغذى الحيوانات على ما
   يزرعه الفلاح، وتعاونه في الزراعة.
- يختلف هاذان المجتمعان اختلافا كبيرا عن بعضهما. الفلاحون من الصنف الثانى يحتفظون بالمياه التى تزيد عن حاجة المزروعات ويعاودون رى الأرض ويحافظون على التربة ويستقرون فيها، الفلاحون من الصنف الثانى بعيدو النظر ويزداد بعد نظرهم تدريجيا جيلا بعد جيل.
- ٣- مجتمع الرعاة الذين يعيشون على رعى الجيوانات ولايزرعون. بعضهم يتخصيص في تربية نوع
   واحد من الحيوانات وبعضهم يربي كل ما يصادفه من حيوان.
- 3- استمرت هذه المجتمعات الثلاثة، وتزاوج بعضها من بعض وتناسلوا وخرج من نسلهم هجائن مختلفة استطاعت بعد مدة طويلة من الزمن (أربعة آلاف أو خمسة آلاف سنة) من التطور المستمر والانتقاء. خرجت نوعيات أخرى من البشر انتشرت في جنوب غرب أسيا أيضا، زرعوا أنواعا مختلفة من المحاصيل وربوا أنواعا متباينة من الحيوانات وعاشوا على الجبال وفي الوليان وعلى مشارف الغابات وفي الصحراء. تاجر هؤلاء الاقوام في المعاسن وفي بقية منتجات القبائل المختلفة المتخصصة وحصلوا من التجارة على الربح الوفير.
- ه- ثم ظهر الإنسان المخترع الذي دفعته الحاجة إلى الابتكار، أول ما اخترعه الإنسان كان صنع
   الخبز. كان هناك أنواع عدة منه أهمها:
- أ- الخبر المصنوع من القمع: وكان الإنسان مضطرا لطحنه ثم خبره مع استخدام الحجر الساخن أولا ثم ابتدع الإنسان الأفران، وكان يحتاج في هذه الصناعة إلى الخميرة لتخمير العجين.

ب- الخبز المصنوع من الشعير: وكان الإنسان يخمره في الماء وينتج عن تخميره البيرة ثم خميرة البيرة ثم خميرة البيرة المناعة الخبز.

ج- خبز الشوفان والأرز والدخن: وكلها تحتاج في صناعتها إلى الغليان، مما اقتضى اختراع الأواني الفقارية التي تطلب ابتكارها استغدام الأفران.

د- زراعة الفاكهة ثم تخميرها بالخميرة وصنع النبيذ، الذي تتطلب استخدام القرع وليس الأواني الفخارية.

نشاهد بقايا الأواني الفضارية أولا في شمالي منطقة الهلال الضميب حيث كان يزرع حنطة القمح. وانتشرت من هذه المنطقة الأواني الفخارية إلى باقي الأنحاء متقدمة عن زراعة القمح نفسها. استغرقت تلك الفترة الخاملة عدة آلاف من السنين قبل أن ينتقل هذا الإنسان المتحضر ليستقر في مصر وشمال الهند وأوروبا حوالي سنة ٥٠٠٠ ق.م. وصل الإنسان إلى وادى نهر الانديس وإلى جبال الحبشة وإلى الجزر البريطانية قبل عام ٣٠٠٠ ق.م. بدأت باستقرار الفلاحين والرعاة في بداية تقدم الإنسان النيولويثي، وبتأقلم البشر على الجو الجديد بالتناسل مع السكان الأصليين من جامعي المعام والصيادين الذين قابلهم البشر الجند بالصداقة والعلاقات الاجتماعية والجنسية قبل استعمار بلادهم والتوملن فيها، ولعل هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي قابلت فيها قبائل أو أجناس من البشر أناسا أخرين وتعايشوا معهم وصار الجميع متعاونين مع بعضهم البعض. نشأ من هذا الاختلاط نوعية أخرى من الناس في الصفوف الأولى من القبائل القادمة. عمد بعضهم على حرق الغابات وإحلال المزروعات محلها (مما أدى إلى تدهور الترية)، وعاش آخرون -- مع قطعانهم من الماشية - على المراعى التي يتنقلون بينها حسب فصول السنة. وكان اختطاف النساء من بين القبائل القادمة وانتقالهن إلى القبائل التي تنتمي للعصر الباليوليثي يعنى نقل المعرفة والمهارات إلى هذه الشعوب المتخلفة، وإلى نسل أبناء تعلموا من كلتا القبيلتين. هيأتهم المهارات والذكاء والقيود التي ورثها أولتك الأبناء من الجهتين إلى عالمهم الجديد. هذا النسل الجديد الذي ينتمي إلى إنسان عصرى الباليوليثي والنيوليثي كان عاملا هاما في التطور والتحضر وفي انتقال المعارف والمهارات والأفكار والقدرات الذي قد يكون راجعا إلى انتقال الموروبات (الجينات). كانت الأحوال البيئية التي لاقاها المتقدمون الأول أبعد ماتكون عن الترحيب بهم، وقد قابلوها بابتداع وسائل معيشية مبتكرة (مثل السكني في البحيرات التي انتشرت في وسط أوروبا). المعتقد أن سكان الجزر البريطانية الأصليين أتوا إليها من شمال أفريقيا عبر فرنسا (وكان هؤلاء قد اتقنوا سابقا مهارة البناء ومهارة الملاحة وقيادة السفن في البحار الواسعة) ولم يأتوا إليها من حوض نهر الدانوب (مثل أهالي وسط أوروبا) الذين لم يكونوا قد تعلموا بعد هاتين المهارتين (من القرائن التي تشير إلى اختلاف الأصل أن أهالي وسيط أوروبا تغلب عليهم فصيلة الدم B في حين أن أهالي أطراف أوروبا تغلب عليهم فصيلة الدم O).

مع مقدم الزراعة احتاج الفلاح الأول إلى قطع أشجار الغابات التي كانت تنميط بأرضه ليتمكن من امتداد رقعة الأرض التي يزرعها، ولكنه احتفظ بعينات من الأشجار التي أدرك فاشتها مثل أشجار الزيتون والتين والجوز واللوز والكريز وأشجار العنب كما حدث في الاناضول، وإكن في معض الأحيان كان قليل البصيرة وانتزع كافة أشجار الغابة أوحرقها (ومازال بعض المزارعين حتى الأن يزيلون الغابات أن يحرقونها مع ما في هذا من ضرر أكيد بالبيئة). كان الفلاحون يقطعون أشجار الغابات عندما يحتاجون لخشب لبناء مساكنهم أو سفنهم أو يحتاجون لوقود للتدفئة أو الطهو أوحرق الفخار أو صبهر المعادن. وهكذا تقلصت غابات البحر المتوسط خلال سنة ألاف عام من حوالي مليون ميل مربع إلى عشر هذا القدر، وبذلك تقلص تدريجيا - وإلى الأبد - العامل الذي كان يمنع تغير الجو. كان أثر نزع الغابات عظيما. أصبحت البلاد الحارة والجافة صحاري، وضاعت تربة البلدان التي تتميز بالتلال وجرفتها الأنهار، وغرقت البلاد الباردة كثيرة المطر لانعدام معرف المياه. أما منطقة الهلال الخصيب وما حولها من بلدان فقد استمرت في التحضر والتقدم: هلك الأغيياء الذين غيروا في البيئة من حوالهم بدون حساب للدمار الذي سيعقب أفعالهم وتقدم الأنكياء الذين أزالوا العشب والمشائش من أرضهم ثم حرثوها وزرعوها، هؤلاء القلاحون كانوا يسوون الأرض ثم يقيمون فيها المصاطب (التي كانت تحتاج لحجارة لتسندها)، ثم يحفرون فيها المساقي لتحمل الماء إلى الزرع (كما مازال الفلاحون يصنعونه في بلاد الشرق إلى الآن). كانت إقامة المصاطب على سفوح الجبال تحتفظ بالتربة من أن تجرفها المياه وتقلل من سرعة فقد الماء. زرعت الأجناس السامية الأولى الكروم في تلك المصاطب حوالي سنة الاف عام ق.م. وسبقوا المزراعين الذين زرعوا قاع الوديان. انتشر الزرع بطريقة المصاطب كلما حاول المزارعون زرع سفوح التلال (كما يشاهد حتى الآن في سفوح التلال حول نهر الراين)، مع حفر القنوات والتحكم في جريان الماء. بدأت نظم الرى أول ما بدأت في بلاد ما بين النهرين وفي مصر، وفيما بعد (مع الكشف عن الأرز) في دلتا نهر الجانج، ومنها امتدت نظم رى الحياض في جنوب شرق أسيا وفي الفليبين. بدأ بناء مصاطب حجرية على نطاق واسم ابتداما من سنة ٧٠٠ ق.م. ومكنت هذ الموائط الحجرية من اختزان المياه حتى ارتفاع ١٨ قدماء مع جلب الطين من الوديان المنخفضة في السلال. بدأ بناء سدود من الحجارة في هولندا حوالي هذا التاريخ وتم تدريجيا استقطاع الأراضي الواطئة من بحر الشمال مكنت طريقة رى الحياض الأهالي من حماية أنفسهم من الفراة في مصر القديمة وفي جنوب شرق آسيا عندما

بدأ فيها الرى بهذه الوسيلة لزراعة الأرز، أما في بلاد ما بين النهرين كثيرا ما دمر الغزاة قنوات الرى وأعاد الأمالي المثابرون بناها وصيانتها، ترسب الطمي في الأرض، ومع تبخر المياه إزدادت ملوحة الأرض (مما لم يدركه الفلاحون الأوائل مما قلل من خصوبة الأرض (مما لم يدركه الفلاحون الأوائل مما قلل من خصوبة الأرض شم بورها).

هكذا كان تأثير الزراعة على الأرض مختلفا، كان في أحيان نافعا ومفيدا وفي أحيان أخرى ضارا ومدمرا حسب المناخ السائد والمحصول الذي تمت زراعته ونوع التربة ونوعية الأهالي وتفاعلتهم المتشابكة. أما الرعيان فقد توسعوا في أراضيهم وزادت معها حريتهم وإزدادت سرعتهم عن زملائهم المزارعين. احتلوا أحيانا الأراضي التي أفسدتها الزراعة وأحيانا أخرى دمروها بننفسهم. كانوا يتنقلون بين الصحارى والأراضي المبئورة، وكانت عنزاتهم، وفيما بعد جمالهمم، تقضى على أي مزروعات في الأرض وتمهد لزحف المحراء الرملية عليها توسع المحراء الكبرى خلال الأربعة آلاف سنة السابقة يرجع في معظمه إلى التآكل بالاحتكاك ومازال مستمرا في الجنوب والشرق وفي شمال إفريقيا، ولم يكتف الرعاة بترك حيواناتهم تدمر كلا المراعي بل حرقوا الغابات (في ايطاليا) ليمكنوا عنزاتهم من أكل جنور الأشجار.

في هذه المرحلة من تطور الإنسان مخلت قوى جديدة - عقلانية ومنطقية - التحكم في حياته بدلا من ترك الأمور على علاتها لعملية الانتقاطلطبيعي. بدأ الفلاح والراعي بخطط مسبقا لعام كامل، وظهر أفراد يستطيعون التخطيط لأعوام طويلة في المستقبل (مثل ماحدث في قصة يوسف التي وربت في الكتب السماوية والذي خطط لسبع سنوات قادمة)، واستطاع الإنسان أن يتنبأ بالدورة القمرية لثمانية عشر عاما. استمرت الحقبة التي توسعت فيها الزراعة توسعا هائلا وغطى النشاط الزراعي على الحياة حوالي ٢٠٠٠ سنة، وكانت في بدايتها مرحلة شاقة استبدل فيها الإنسان العمليات العمليات العقلانية، عمليات جرت على مدى مليون سنة، ولكنها تسارعت إلى حد العمليات العقلانية وكانت تؤدى إلى الهلاك عندما تعارض القرار العقلاني مع الغريزة.

حوالى سبعة آلاف عام ق.م. انتشر المزارعون مع حنطتهم وسائر حبوبهم فى جميع الاتجاهات (سوى اتجاه الشمال). انتشروا إلى الغرب حتى مقدونيا وعبروا البحر إلى جزيرة قبرص، وانتشروا إلى الجنوب إلى سوريا والأردن حتى واحة الفيوم فى مصدر، وانتشروا شرقا حتى هضبة بلاد الفرس، وبدوا ينشئون مسترطنات فى تلك الأماكن. دلت فؤسهم ومناجلهم ومجارشهم البدوية وحفر خزينهم التى تم العثور عليها أنهم كانوا متفوقين فى الزراعة، كما دلت عظام الماعز والغنم والماشية التى عثر عليها أنهم مستأنسو هذه الحيوانات اطعامهم. بدأت الحضارات الإنسانية الأولى تظهر فى هذه الأماكن (من سنة ١٥٠٠ إلى سنة ٥٠٠٠ ق.م.).

بدع الإنسان غزل الخيوط، أولا من الصوف ثم من الكتان في الأناضول، ثم تبع الغزل النسيج (الذي كان معروفا من قبل في عمل السلال للإنسان الباليوليثي). ثم ابتكر الإنسان صناعة الفخار (في جنوب الأناضول)، ثم تشكيل الحجر وحرق الطوب وبناء المساكن. انتشرت هذه الصناعات في العالم الزراعي – ببطء – على مدى ألف عام (انتشر الفخار لمسافة ١٠٠٠ ميل على مدى مايزيد عن الألف عام). بدأ الإنسان يتعلم صهر النحاس (في جبال الأناضول) حوالي ١٠٠٠ سنة ق.م. وانتشر هذا النشاط بسرعة إلى جزيرة قبرص (ومازالت قبرص تشتهر بالمصنوعات النحاسية حتى الأن)، وكشف الإنسان عن تلوين الأواني الفخارية وانتشر التلوين إلى جميع المناطق في بضع مثات من وكشف الإنسان عن تلوين الأواني الفخارية وانتشر الكاتب بعد بدع رموز الكتابة التي نقلت الإنسان نقلة كبرى من سحر الماضي إلى ثقافة المستقبل.

دلت هذه التحركات السريعة على أن القبائل الباليوليثية التي كانت تعيش على التجارة في المصنوعات من حجر الصوان والزجاج البركاني الأسود بدأت الأن في إتقان مهارات جديدة متخصيصية، وضبع هؤلاء الأفراد الرحل خدمتهم في متناول المجتمعات النيوليثية المستقرة التي تنوعت أجناسها واستقلت مجتمعاتها ولكن مازال اقتصادها مترابطا. استقرت المجتمعات الجديدة في جارمو (كردستان) حوالي سنة ٧٠٠٠ ق.م، وفي شاتال هويوك (في كابا بوشيا بالأتاضول) حوالي سنة ٦٠٠٠ ق.م،، وفي أريحا (فلسطين) حوالي سنة ٦٠٠٠ ق.م،، وفي قبرص (حوالي ٥٥٠٠ ق.م.) وفي أور (سوماريا) حوالي سنة ٣٠٠٠ ق.م. وفي جرجام (سوريا) حوالي سنة ١٢٠٠ ق.م. وأخيرا في نينوي وبابل (الأشوريون والبابليون) حوالي سنة ٦٠٠ ق.م. بدأ هؤلاء الأقوام - بعد حين من استقرارهم - في بناء التحصينات حول مستوطناتهم (في أريحا وفي مرسن بالأناضول) مما يعنى بأن القتال والحروب بدأت تنشب بينهم (وبعد كل معركة يختلط الأقوام وتختلط الأنساب). لم يبدأ استيطان الإنسان في الأراضي الخصبة، في أودية الأنهار، إلا بعد أن تمكن من ضبط مياهها وتنجيهها للرى، ثم بناء مصاطب الزراعة وبناء خزانات لحفظ المياء للرى وهكذا أمكن الإنسان القديم من الحفاظ على التربة والماء، عاون الإنسان في جهده هذا استثناس الثور لحرث الأرض ومن بعدها لحمل التربية، عمل السبائك من البرونزوتم صناعة الآلات من هذا المعدن الجديد، تم كشف الكتابة. انتشرت هذه المكتشفات الجديدة وتعرضت للانتقاء الطبيعي، كما تعرض الأناس الجدد للانتقاء تبعا لمقدرتهم العقلية. احتلت كل هذه التطورات، الألف سنة الخامسة والرابعة قبل الميلاد. لأول مرة في التاريخ عاش الانسان في مجتمعات كبيرة، ووضع هذا الازدحام قيودا على الخصوبة وزيادة التعرض للمرض. اكتسب الفلاحون المستقرون عادات جديدة مثل النظافة (والفلاحون أنظف عادة من الرعاة) وحرصوا على عدم تلويث الماء، وجاحت التعليمات الدينية فيما بعد اتحض على النظافة وعي الحرص

على نقاء الماء. وكان يعلم الوالدان أبناهما على اتباع تلك العادات. اكتسب البشر الجدد تدريجيا المناعة الموروثة نحر الطنيليات الجديدة والأمراض الجديدة وكان الانتقاء الطبيعى يظهر أثره في هذه المحن. نزل أهالى التلال تدريجيا إلى وادى نهرى دجلة والفرات حتى وصلوا إلى دلتا النهرين واحتلوا مساحات أكبر فأكبر من هاذين الواديين كلما حسنت وسائلهم الهندسية زادت محاصيلهم الزراعية وكثرت حيواناتهم خلال الألف سنة الخامسة قم. حوالي منتصف الألف سنة الرابعة ق.م. بدأ بناء المدن في أرض المستنقعات المعروفة باسم سومر. وجد السكان الجدد قنوات طبيعية عديدة متشابكة وحقولا شاسعة تم حرثها بواسطة الثيران، وكمية هائلة من البوص الذي استخدموه في البناء، وثروة غزيرة من الأسماك ومقدارا لاحد له من أشجار النخيل الذي استخدموا تمره كغذاء وغرسوه في الأراضي الجديدة الجافة. حدث مع هذه الإنجازات المياتية خلق مجتمع جديد تم تقسيمه إلى طبقات.

## حضاءات ارض الجزيرة (بلاد سا بين النهرين):

احتلت مدن سومر الاثنتي عشرة أماكن مختلفة في دلتا نهرى الفرات ودجلة قبل أن يصبا في الخليج الفارسي، وكبر حجمها وتعاظم شأنها وأزداد ثراؤها خلال الألف سنة الرابعة ق.م. لمهارة أهلها وكفاءتهم في حرث الأرض وريها، أول ما ظهر من هذه المدن مدينة «عبيد» التي بقي من آثارها أدوات مصنوعة من هجر الصوان وأواني فخارية يدوية، ثاني هذه المدن مدينة «أوروك» (مدينة «اريك» في العهد القديم ومدينة «ورقة» الحالية) وأهم منجزاتها اختراع العجلة التي تهيى، لصانع الفخار الدوران السريع، وعمل سبائك البرونز. أتى سكان هاتين المدينتين من الجبال، وسلكوا طرقا متعددة، ثم التحموا سويا وكونوا شعبا واحد تحكمه حكومة واحدة يحكمها الكهنة، تكلم هؤلاء الأقوام اللغة السومرية، لغة لم يكن لها سلف ولم ينشأ بعدها خلف، وهي اللغة الأولى التي تمت كتابتها في المالم. الاستقرار الثالث الذي حدث في تلك المنطقة كان من الرعاة المحاربين الذين هزموا أهل البلاد المستقرين واستعمروهم. تحكى الأساطير أن هؤلاء الاقوام جاءوا من الجنوب وتنسج حولهم أنهم أول من بدع الفنون. عند طرد هؤلاء الغزاة في الألف سنة الثالثة ق.م. كانت البلاد قد تغيرات تغيرا عظيما، بدلا من حكمة الكهنة صار الملوك المقاتلون هم الحكام وكان بيدهم السلطة والثراء وشاركوا الألهة ثم أزاحوهم. استقرت الكتابة في هذا العهد وبدأ كتابة التاريخ. كثر بناء المعابد في مدن سوماريا، وكانت المعابد تبنى في المدن الجديدة في نفس مكان بناء المعابد في المدن القديمة (وهو تقليد طالما اتبعه رجال الدين). بدأت الصور تظهر في الكتابات، كما عرفت الأرقام (التي كانت تمثل يصورة الآلهة) حوالي سنة ٢٥٠٠ ق.م. ثم ظهرت التماثيل الكبيرة والصغيرة على هيئة الآلهة

والكهنة، والملوك، والجنود، والأسرى، والحيوانات البرية والمستأنسة. كانت الرسوم تمثل الاحتفالات الدينية والحربية والمدنية، وكانت تقام في الهواء الطلق بصحبة العربات التي تجرها أو تقام الاحتفالات في المعابد أو المساكن. بدأت المباني تقام أولا من الطوب الطيني ثم تطورت إلى الطوب المحروق، وخلال ألف عام زودوا المساكن تدريجيا بافضر الأثاث. تدل كل هذه المنجزات المجهود الضخم الذي بذل في تنظيم المدن الجديدة، ويتضبح هذا من حجمها الضخم ويقائها لمدد طويلة. كان الجهد الأكبر يبذل في التنظم الإداري في الحكومة وفي التعليم وفي الشئون الدينية، وكان الكهنة هم قادة المجتمع، وهم الذين يتم تعلمهم بواسطة الطبقة المثقفة والذكية. لأول مرة ترينا الوثائق أن المجتمع كان مقسما إلى طبقات قبل هذا العصر بحوالي ألفين من السنين (بيون أن يكتب في وثائق وصلت إلينا). اعترف الكهنة بالسلطة العليا في البلاد في سومر ولكنهم أقاموا لهم سلطة دينية عليا في مدينة نيبور المقدسة. كان الدين يجمع حوله كافة مدن البلاد (رغم قيام الحروب بينها ثم تفككها في النهاية)، بسبب الحروب التي كانت تنشب بين حكام المدن المسكريين المختلفين. كان رجال الدين والكهنة يساندون فريقا من المتحاربين وينصرونه على باقى الفرقاء (وهذا ما جعل من مدينة سومر عاصمة البلاد)، ولابد أن الكهنة قد تراضوا مع المحاربين كما تراضت الآلهة مع الملوك. وقد تكرر هذا الموقف مرة ومرارا على طول التاريخ الإنساني لأن الجميع يودون خطب ود السلطة الدينية والسلطة العسكرية. مم نمو الحروب والرجال العظامة الذين قانوا الجيوش في تلك الحروب تغيرت مظاهر حياة المدن، بدأت تظهر التحصينات وبدأت تشاهد علامات نشاط الجنود في النصر والهزيمة. بدأنا نلاحظ مشاهد الأسرى وهم يساقون إلى الملك، وما كان يحدث لهم، في البداية كان يتم ذبحهم ثم تبين لبعضهم أن الشعب المهزوم قد يكون ذا فائدة المنتصر فتم إبقائهم على قيد الحياة بدلا من قتلهم، ونشأت طبقة اجتماعية جديدة - طبقة العبيد. وزاد تعداد هذه الطائفة عندما بدأت عمليات خطف الرجال والنساء من الرعاة في الجبال. وقد بينت الكتابات التي تم العثور عليها أن تجارة الرقيق ازدهرت بعد عام ٣٠٠٠ ق.م. بنشأة طبقة العبيد حدثت تطورات هامة في شكل المجتمع، في البداية انتعشت تلك الأنشطة بوجود الزراعة ثم بنشأة مجتمعات المدن فيما بعد واتساع نطاق الأعمال فيها. من أبرز الأعمال التي احتاجت لخدمات العبيد كانت بناية المعابد وشق الترع وحفر القنوات ثم تلى ذلك استخراج المعادن وشق الطرق. يتضح من كتابات الكهنة السومريين نوعية الأعمال المختلفة التي كان يقوم بها الناس: قطم الأخشاب والأعمال الخشبية المختلفة، استخراج المعادن وجلبها في نهر الفرات الهاديء من الأناضول (الذي سمى دنهر النحاسء) في مقايضة مم الحنمة، ظهر في المدن التي نشأت على نهر الفرات بالقرب من البحر الأبيض المتوسط مهارة الحرفين السومرين، انتشرت صناعة بناء المدن من سومر أولا إلى أهالي الفرات، ثم انتشرت

في بلاد فارس. كان انتشار البناء عملية بطيئة لم تنتشر بسرعة انتشار الزراعة والصناعات الفخارية، وشابهت في انتشارها انتشار الفنون الجميلة بين الطبقات الراقية: صار السكان يختلفون حسب طبقتهم الاجتماعية، فالفلاحون مستقرون في أماكنهم وسكان المدن يتحركون. انتشار السكان في عصير السومريين هو مثال لانتشار السكان في العصور اللاحقة (والعصور السابقة). كان عدد المهاجرين أولا تليلا جدا ولكن تبعتهم أعداد غفيرة. هاجر أولا الفلاحون ومعهم فؤسهم من سومر إلى غرب الأناضول (إلى طروادة) ومهدوا الطريق إلى هجرة كبيرة بعد مثات السنين إلى حوض نهر الدانوب، كما مهنوا الطريق إلى قطم الأشجار ويناء السفن التي شوهدت بعد قليل في المياه المصرية ومياه جزيرة كريت وفي الخليج الفارسي وفي نهر الانديس العظيم. أول من درس علم الفلك كان السومريون، وأول من وضع التقويم كان السومريون (ومنهم أخذها كهنة المصريين القدامي والتجار الفينيقيون). أول من وضع تصويرات الكتابة كان السوميرون – وكان عدد الصور ٢٠٠٠ صورة سنة ٣٢٠٠ ق.م. -، تم إنقاص عددها إلى ٥٠٠ صورة ذات نطق معين سنة ٢٩٠٠ ق.م. (وكانت خطوطا مسمارية على الطوب الني)، الكتابة الهيروغلوفية في لوحة الملك نارمر سنة ٢١٠٠ ق.م. كانت تعتير مقدسة، ثم تكيفت وتغيرت واختلفت وانتقلت من سرمر بواسطة مجموعة من الكهنة كذلك انتقلت العجلة السريعة لصناعة الفخار إلى الهند شرقا وإلى مصر غربا ومن ثم انتقلت إلى بلاد الإغريق، ثم صنعت باقي العجلات الأكبر حجما من هذا النموذج البدائي. لم يكن هذا الانتشار نتيجة نصر عسكري وتأسيس امبراطورية شاسعة ولكنه كان نتيجة انتشار الصناع المهرة والكتبة وعلماء الرياضيات والمساب في زمن كان هؤلاء يلتصقون بالكهنة ويعاونوهم في بناء المعابد، وجاء من نسل هؤلاء الفنانون والحرفيون والمثقفون الذين غزوا العالم بعد ذلك بعلمهم وفنونهم وصناعاتهم.

مكذا تدانا الحفريات أن سومر كانت مهد الحضارة في العالم ويمثل الكاهن جيلجامش – الذي تولى الملك – أسطورة مازائت تتردد بعد آلاف السنين في الأدب السومري ومن بعده في الأدب البابلي، ومازائت تعيش إلى الآن. تحكى لنا تلك الأسطورة عن الخلاف الذي نشأ بين سكان المدن (المتحضرين) وسكان الجبال والصحراء (المتوحشين)، كما تقص علينا الخلاف الذي نشأ بين الإنسان والآلهة (آلهة بلاد ما بين النهرين)، وبين الإنسان وقوى الطبيعة، خاصة الفيضان، الذي كانت الآلهة تحدر أتباعها المخلصين منه فيتقوا شره. كانت هذه الأسطورة وغيرها من الأساطير تشابه المكايات التي ورثناها من اليهود والإغريق والتي كانت تحتوى على مصائب مؤقتة وحوادث مؤلمة كما تحتوى على مبادىء أخلاقية وتحتوى على الثواب والعقاب، وتمثل كلها كيف انتقلت الحياة من البدائية المتوحشة إلى الحياة المدنية المستقرة الهادئة. يلاحظ في قصمة الطوفان العظيم في حنابات السومرين (قصة نوح) كيف أن نوح عند السومرين وضع من ضمن من وضع في سفينته –

العمال المهرة (الذين كانوا لازمين الحياة المدنية) بعكس نوح في الكتابات العبرانية الذي لم يذكر هذه الفئة فيمن وضعهم في سفينته. ومن ضمن ما عثر عليه من حفريات السومرين هذه العبارة. دكان هذا أيضا من أعمال جيلجامش، الملك، الذي كان يعرف كل بلاد العالم. كان حكيما، يعرف الأسرار ويدري بالمُخبأ. قص علينا قصدص ما قبل الطوفان. ذهب في رحلة طويلة وكان متعبا، متطلعا، صابرا ومجاهدا، وعقب عودته نقش على الحجر القصة بأكملها».

تحركت الحضارة التي نشأت في أرض سومر إلى الشمال، ثم تحوات لغة السومرين إلى اللغات السامية التي كان يتحدث بها أمل الصحراء وأمل الأدغال، ثم توحدت المدن الكبري في المبراطوريات عظمي حكمها حكام عسكريون متعاقبون. استقرت المعتقدات وتأكدت المهارات وتهذبت اللغات ثم وضع نظام متين للمجتمع - أتبع فيما بعد في آسياً وفي أوروبا. بعد حوالي ١٠٠٠ سنة من ري أراضي سومر، بدأت تعانى من زيادة الملوحة في الأرض، بدأت ملاقاة هذه المصيبة أولا باستبدال زراعة الشعير (المحصول الفقير الضبعيف) محل زراعة القمح (المحصول الثمين القوي)، ثم اختطر الفلاحون الهجرة نحو الشمال ومنارت أراضي بابل القوية الجديدة هي مصدر الثروة. في نفس الوقت تم الكشف عن الثروة المعدنية في الاناضول وأرمينيا وبلاد الفرس وبدأ استخدام المعادن في صناعة الأسلحة وأبوات الحرب، وأدى هذا إلى زيادة قوة سكان التلال الشمالية (في أشور) ثم في الام (وعاصمتها صوصة العاصمة الأولى لامبراطورية الفرس). الكشف الأعظم بعد صناعة الفخار كان استخدام الأفران لاستخلاص المعادن: البداية كانت للنحاس ثم البرونز ثم الحديد ثم تصنيع الصلب من الحديد بإضافة الكربون. كل هذا كان من بدع الإنسان الذي وجد خامات المعادن في جبال أرمينيا وجبال فارس، ووصلت منجزاتهم إلى بلاد ما بين النهرين تباعا في أعوام ٢٠٠٠ ، ٢٦٠٠ ، ١٣٠٠ ق.م.، في نفس الوقت بدأت منتاعة الزجاج حوالي سنة ٢٥٠٠ ق.م. ثم انتقلت إلى مصر بعد حوالي ١٠٠٠ سنة أيام المملكة الحديثة من ممالك قدماء المصريين. ونظرا لندرة الحديد في بلاد ما بين النهرين بلغت قيمته بالنسبة المعادن الأخرى عام ١٧٦٠ ق.م.

أعطى تصنيع المعادن لشعوب الشمال ميزة على سائر الشعوب، وكان الصلب الذي بدعوه من الحديد هو الذي أعطى للأشوريين بعد شحو ألف سنة القوة والغلبة لكتائبها ووضع أساس المبراطوريتها، ومكن نفس الصلب تحسين نوعية المحاريث وصار القلاحون قادرين على حرث الأرض الأشد صلابة على التلال ومكنهم من زراعتها، التحسن الذي طرأ على أدوات القنص مكن الرعاة

أيضا من جز صوف الغنم. أمكن صناعة آلات قطع ذات كفاءة من حجر الصوان وبدأ الإنسان يخصى حملان الأغنام (لتزداد سمنة) ثم طبق نفس هذا الفعل على الغلمان والرجال الأسرى والذين تحولوا إلى العبودية (وقد كان لخصى الرجال أثارا بعيدة على تطور المجتمعات الإنسانية مازلنا نشاهدها حتى عصرنا الحاضر). فضل بلاد ما بين النهرين هو تحسين وتطوير وتطبيق إبداعات كثيرة ابتدعها البشر في مختلف الأماكن، وخلال تطور أرض الجزيرة كان إبداع المهارات وإتقانها من أشرف المهن التي يحترمها المجتمع ويقدرها أحسن تقدير. كان الكهنة والملوك قريبين من مشاكل الزراعة وتقنياتها، كما كانوا قريبين من متطلبات الحروب والمهارات اللازمة لها حتى نهاية الإمبراطورية البابلية وكان سناشريب ملك أشور يفخر بمنجزاته في تطوير التعدين والمساعات المعدنية وطرق الري وكان أخر الملوك القدامي الذي افتخر بالإبداعات العلمية. وهكذا كان بعد جنوب بلاد ما بين النهرين عن مصادر المعادن وتدهور تربتها الزراعية سببا في انتقال الثروة والسلطة من الجنوب إلى الشمال، وزادت خصوبة أرض أهل الشمال البينما انخفضت الخصوبة في الجنوب، أول من هاجر كان الكهنة وأرباب الحرف ثم الإداريون والحكام. العباقرة هم أول من يهاجر من البلاد الفقيرة إلى حيث توجد الثروة، ومعهم تنتقل الحضارة التي بدأها السومريون (مازالت تنتقل إلى عصرنا الحاضر).

هاجمت قبائل من الرعاة المدن السومرية مع هجرة حيواناتهم من مراعى الصيف إلى مراعى الشتاء (كما استمر شائهم إلى الآن). وأكلت حيواناتهم الكلاء والعشب وحولتها إلى مايقرب صحراء العرب. كانت أهالى هذه القبائل هم المتكلمون الأوائل الغات السامية وسموا بلاد ما بين النهرين العرب. كانت أهالى هذه القبائل هم المتكلمون الأوائل الغات السامية وسموا بلاد ما بين النهرين «العراق» أو عند حافة الصحراء. كان سلاحهم القوس والسهم المزود بالحجارة وكان عددهم ثابتا وثروتهم ثابتة من جراء الحروب الكثيرة التى تنشب بينهم. ومن الإغارة المتكررة على حيوانات القبائل الأخرى. عندما حاربت القبائل أهالى المدن المستقرة نهبوا الطعام والبضائع والثروات، وعند انتصار أهالى المدن كانوا يستعبنون الأسرى من رجال القبائل (وتحول هؤلاء العبيد أحيانا إلى سادة). وهكذا كان مجتمع المدن يتجدد باستمرار بدم جديد، نو مواهب جديدة، خاصة في القتال. وبالتدريج تحول الغزاة الجدد (عند الحدود الشمالية) والدخلاء الجدد، واللغات الجديدة وخاصة الحكام الجدد إلى سادة للبلاد واستولوا على حكمها. كان الحاكم يدعى شاروم – كن أو كما نسميه «سارجون العظيم». حول هذا الحاكم الجديد عاصمة ملكه إلى «أكاد» بالقرب من بابل، شمال سومر، وكانت شورة سارجون في عام ١٣٧٧ ق.م. وهي بداية الإمبراطورية الأكادية. هاجم ملك أكاد الجديد – بتحريض من التجار – الأناضول في الشمال واستولى على سومر في الجنوب واستولى على جميع – بتحريض من البحر المتوسط شمالا إلى الخليج الفارسي جنوبا، وهكذا تُحكّم بلاد شاسعة – لأول الأراضي من البحر المتوسط شمالا إلى الخليج الفارسي جنوبا، وهكذا تُحكّم بلاد شاسعة – لأول

مرة فى تاريخ البشرية - بواسطة حاكم واحد من عاصمته - من مدينة واحدة. نشأت طبقة جديدة من الحكام - رجال محاربون يتكلمون لغة الرعاة السامية التى فرضوها على كل بلاد ما بين النهرين. استمر حكم عائلة ساراجون ١٣٠ سنة ثم سقطت من هجمات البرابرة الرعاة الآخرين، الذين عرفوا باسم «الأموريين» الذين استولوا على بلاد الأكاديين وأعادوا انتعاش مدن السومريين. نشأت دولة جديدة من مقاتلين جدد يتكلمون لغة سامية، يتنقلون ويتوسعون ويتعاونون ويديرون شئون الحكم وقامت على أنقاض دولة الأكاديين وأنشأوا لهم عاصمة جديدة، «بابل» ومعناها «ساحة اجتماع وقامت على أنقاض دولة البابلية الأولى ٢٠٠ سنة وأشهر ملوكها الملك «حامورابي» جدول رقم (٢).

جدول رقم (٢) تتابع نظم الحكم في بلاد ما بين النهرين

| <u> </u>                             | أشهر الحكام                 | نظ ام الحكـــم                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ٠٠٠٤ ق.م.                            |                             | بدء ظهور المدن من نينوي إلى أور    |
| ۲۹۰۰ – ۲۶۰۰ ق.م.<br>۲۳۷۱ – ۱۹۰۰ ق.م. | ساراجون الأول               | النولة السومرية<br>النولة الأكانية |
| ۱۸۹۱ – ۱۹۰۰ ق.م.<br>۱۸۹۶ – ۱۸۹۵ ق.م. | ھندر،جوں ، دوں<br>حامور ابی | الدولة البابلية الأولى             |
| ١٥٩٥ – ١١٠٠ ق.م.                     |                             | الدرلة البابلية الثانية            |
| ۵۰ – ۲۱۲ ق.م.                        | شاليا تمين                  | النولة الأشورية                    |
|                                      | سناشريب                     |                                    |
|                                      | اسارهانون                   |                                    |
| ۲۱۲ – ۲۹ه ق.م.                       | نبوختا نصر                  | النولة البابلية الثائثة            |
| ۵۲۰ – ۲۳۱ ق.م.                       | قوروش المظيم                | الحكم القارسى                      |

كان حامورابى ملكا عظيما - ليس بسبب اتساع رقعة مملكته في عهده، والتي لم تتعد جزءا من أجزاء مملكة ساراجون، ولكن بسبب حسن إدارته للملكة الذي تمخض عن ثراء بالغ لها. سقطت الإمبراطورية البابلية الأولى تحت هجمات غزاة من الجبال، مزودين بأسلحة جديدة ويركبون الخيل

والعربات الحربية وأسلحتهم من الحديد، من التمام الغزاة الجدد مع السكان الاصليين نشأت الدولة الأشورية ووصلت إلى قمتها في القرن التاسع ق.م. واحتلت جميع بلاد ما بين النهرين بالإضافة إلى سوريا وفلسطين وأغارت على حدود مصر. كان الأشوريون يتكلمون لغة سامية ولكنهم أتوا من الشمال وزحفوا نحو الجنوب بعرياتهم الحربية وأسلحتهم وكانوا أخر الامبراطوريات التي حكمت بلاد ما بين النهرين قبل انهيارها أمام الفرس. اعتمدت دولة الأشوريين على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصيبة في بلاد ما بين النهرين ذات طرق مواصلات ميسرة بواسطة البغال والخيول مع نظام حكم إداري كفء. كان يتولى الدفاع عن الدولة جيش متعدد الاجتاس، يكثر فيه الجنود المرتزقة والمهندسون وتتميز فيه وسائل النقل والاتصال، وتؤازر الدولة طبقة مخلصة من رجال الدين أخصلت لخدمة الملك.

## الكاهن والكاتب

كان إنسان العصير الباليوليثي يفسر المشاكل الكونية، كالخلق والولادة والوفاة والخصوبة، كما يفسر الأحداث العارضة كالمرض والوقاية منه، وطرد الأرواح الشريرة التي أعتبرها مسئولة عن الأمراض، والتنبؤ بأحداث المستقبل، بالتفاعل الذي يحدث بين الآلهة وأرواح الشر، وكانت وسيلته في الاهتمام بهذه الأمور وبتبعها تأتى عن طريق الكهنة السحرة والأطباء المشعونين، كان هؤلاء الناس يستخدمون علمهم بالطبيعة وأحداثها - الذي يفوق علم عامة الناس - في توجيههم إلى أو صرفهم عما يرينون لهؤلاء أن يفعلوه، وهكذا نشأت تدريجيا مهن الكهانة في المجتمعات. كانت الأرباب متعددة ولها أسماء كثيرة، ووظائف شتى، في القبائل المختلفة. عندما نشأت المدن الجديدة في أرض الجزيرة من اندماج أناس مختلفين في كيان واحد حدث إما التقاء أو تنافر بين معتقداتهم المختلفة، وكانت المدينة تستمر في الازدهار عندما تلتقي المعتقدات وتتحد. بدأت مهنة الكهانة في المدن الجديدة من تراث السحر والقوة التي تميز بها السحرة السابقون. اندمجت الأساطير وتصالحت آلهة القبائل السابقة وتكونت منها عائلة مقدسة جنيدة ذات أسلاف وأبناء، لكل منها وظيفة معينة ومهنة بذاتها يؤديها الإله الجديد في المجتمع الجديد المتشابك. تعقدت الطقوس ولائمت الطبقات الجديدة الناشئة، ارتباط طبقة الكهنة الجند المزونين بعلوم السحر واستعانتهم بالتعاويذ، ومراقبة النجوم أعطى لهم قدسية في أعين العامة. زاد رصد الكهنة للنجوم وابتدأ علم القلك في الظهور، وكانت دراستهم للماضى تهيؤهم لتوقع أحداث المستقبل ومكنت هذه الخدمات إلى ظهور طبقة من الكهنة ورجال الدين واستعانوا بخبرة المهنيين، مما احتاج إليه المجتمع الجديد. كان لابد أن يوضع تقويم دقيق يضبع في حسبانه الأحد عشر يوما التي تزيد فيها السنة الشمسية عن الاثني عشر شهرا القمرية السابق العمل بها، ثم جاء الأسبوع نو الأيام السبعة. كان لابد من وجود أناس يمسحون الأرض ويصعمون حفر الأبار ويحددون مواقع القنوات التي تشق، ويصعمون مواقع التصحينات. كان لابد لأحد أن يعد السكان ويقدر حجم المنتجات ويحدد الاحتياجات ويصنع التوقعات ويسجل كل هذه كإنجازات الملوك.

قابلت المدن – من أريحا إلى بابل – كل هذه الاحتياجات الجديدة المتغيرة إلى انتقاء أشخاص بعينهم مؤهلين للقيام بتلك الأعمال من مجموع البشر المختلفين الذين اجتمعوا سوبا في المدن الجديدة، والذين ظلوا محتفظين بأصولهم ولم يتم اندماجهم سويا بعد الاختلاط. ظهرت فئات ثلاثة من الناس: الكهنة الذين ظلوا مرتبطين بمعابدهم، والمحاربون والإداريون الذين التصقوا بالقصر أو قلعة البلد، والتجار والحرفيون والمسناع المهرة والفنانون الذين ظلوا يتنقلون بين المدن المختلفة وظلوا دائما غرباء عن المجتمع. كان هؤلاء يتجمعون في الطرقات حسب نوع تجارتهم أو صنعتهم وظلوا دائما غرباء عن المجتمع. كان هؤلاء يتجمعون في الطرقات حسب نوع تجارتهم أو صنعتهم أفراد القبائل الأخرى اتتم المقايضة بينهم. كان أفراد كل قبيلة يتجمعون في مكان واحد بالقرب من أفراد القبائل الأخرى اتتم المقايضة بينهم. كان أفراد كل طائفة يتزوجون من ذرية طائفتهم وهكذا يتبع أبناهم نفس مهنة أو تجارة الآباء. كان هذا أرضح مايكون بين صفوف الكهنة ورجال الدين، الذين كانوا يؤكدون مرارا ودائما على وجوب أن يتزوج أبناؤهم من بعضهم البعض ليحافظوا على قدسية وسرية تعليماتهم.

بعد حين بدأ الناس يتعلمون الكتابة في المدن السومرية. تم إنشاء المدارس حيث كان الدارسون يتعلمون جميع الفنون والعلوم مع تعلم الكتابة والكلام، وهكذا نشأت طبقة مثقفة وقسم المجتمع إلى المثقفين والجهلة. كان التعليم من حظ الملوك والطبقة الحاكمة والكهنة ورجال الدين والإداريين والمهندسين والمحاربين والكتبة (الذين يكتبون التجار وغيرهم)، وبال هؤلاء جميعا قسطا يسيرا أو وفيرا من التعليم. كان كل الغزاة في - مبدأ أمرهم من الجهال ولكن اكتسبت ذريتهم - بعد بضعة أجيال - صفة المثقفين من تعلمهم ومن زواجهم من بنات المتعليمن، وبدؤا بتخنون صفات المتحضرين. كان اختراع الكتابة مصدر قوة الكتّاب. التمت الكتاب ببعضهم البعض، وبجيمع المتعلمين، وزادهم هذا التجمع قوة فوق قوتهم، ونشأت طبقة الكتاب، وظهر لهم إله هو الإله «نابو» بعد أن أزاح اياه الإله «ماربوك» وجعله الإله الأكبر للسماوات. صار الإله «نابو» هو إله ملوك الأشوريين الذين سرعان ما تعلموا القرامة والكتابة، والذي أنشأ مليكهم «أشور بانيبال» مكتبة نينوي، المصدر الرئيسي الحالي لدراسة تاريخ الأشوريين وأحوالهم. كان الكهنة هم أول من تعلم الكتابة وأول من استفاد منهم، وكان تقوقهم في الكتابة وفي تطبيقها هو الذي مكن لهم تلك المكانة الرفيعة في التاريخ السومري، وكان تيسيرهم لقواعدها هو الذي أزال الحائل بينهم وبين باقي أفراد المجتمع في التاريخ السومري، وكان تيسيرهم لقواعدها هو الذي أزال الحائل بينهم وبين باقي أفراد المجتمع في التاريخ السومري، وكان تيسيرهم لقواعدها هو الذي أزال الحائل بينهم وبين باقي أفراد المجتمع

- بعكس ما حدث في مصر - فقد اقتصر الكهنة وحدهم على معرفة الكتابة ولم يزيلوا الثقافية بينهم وبين سائر الطبقات والأفراد.

عندما استولى الأكاديون على المدن السومرية بدأت اللغة السامية للحكام الجدد تنتشا أنحاء الامبراطورية وتصبير اللغة الرسمية، ولكنها كانت لغة حديث ولم تكن تكتب بعد. كان المكا لطبقة الكهنة ومن أسرارهم هم والكتاب السومريون، كانت الكتابة لغة الدين والتجارة الأكاديون على حضارة الدولة الأكادية والأكاديون على حضارة الدولة الأكادية والمضارات التالية في أرض الجزيرة باحتكارهم لفن الكتابة. استمرت اللغة السومرية المائتي يكتب بها دين الأكاديون واستمرت الحروف السومرية هي حروف الكتابة: تطورت حرو من أشكال المدور إلى حروف منطوقة في الحروف المسمارية (واستمرت هذه العملية، ملاء الكتابة القديمة وتكيفها مع اللغة الجديدة عملية متكررة حتى عهدنا الحالي)، ثم وضع الأبجدية – والتي اقتضت تقليص عدد الحروف إلى درجة كبيرة – وضعها التجار الفينيقين التطور يحدث في حروف الكتابة حتى وصلنا في العصر الحديث إلى حروف الكتابة الحاا التمرية الكلمات السومرية تسريت إلى لغاتنا الحالية مثل كلما أوكس «ثور»، أكس «فأس»، كوبر تسريت إلى اللغة الانجليزية، ومثل كلمة نجار التي تسريت إلى اللغة العربية).

تدل مدينة بابل - بمعيدها العظيم - إلى قوة طبقة الكهنة وسطوتهم. كان بمدينة باب كبيران بالإضافة إلى ١٠٠٠ مقام مقدس. كان مخصصا للإنفاق علم متلكات شاسعة من الأراضي الزراعية يعمل بها خدامها من العبيد. كان الكهنة يكونون دائما - بولة داخل النولة، أفرادها يتولون مناهبهم بالوراثة (شأن طبقة العسكريين وطبة ويتمتعون بالسطوة والسيطرة على هؤلاء. كان العكام يتغيرون، وتتلو أسرة حاكمة غازية أسرة حاكمة مكسورة ومنهزمة، ولكن الكهنة كانوا دائما ثابتين في مواضعهم يسيطرون الحكام معتمدين على قدسيتهم في أعين الشعب وعلى تحكمهم في مصادر الرزق وفي إنتا الحكام معتمدين على قدسيتهم في أعين الشعب وعلى تحكمهم في مصادر الرزق وفي إنتا لحسن تعلمهم وجودة إدارتهم وإنقائهم افنون الهندسة. برزت سلطتهم في عهد السومريون ليبود وفي العهد البابيلوني في مدينة بابل نفسها، المدينة التي بناها الكهنة وجعلوها م الإمبراطورية بأسرها، وعندما هزم الأشوريون البابليين استمروا يعظمون مدينة بابل ويقدم قدرها. ويعد فتوحات الاسكندر الاكبر الشاسعة قدر أن تكون مدينة بابل هي عاصمة المؤسلواسعة (وهي نفس المدينة التي توفي فيها الإسكندر الاكبر).

كانت هناك معالم أخرى لهذه الطائفة من الكهنة، فقد كانت لهم -- في أعين عامة قدسية، لعظاهر القرة التي أحاطوا بها أنفسهم، فقد أحاطوا أنفسهم بقدسية الآلهة ذات

الشارحين للمعتقدات الدينية والمفسرين لها طوال الثلاثة آلاف عام التي استغرقتها حضارة بلاد ما سن النهريين، كانوا يشرحون لخدامهم ويفسرون لتابعيهم ما استعمسي عليهم فهمه من أسرار الدين، وكان أتباعهم هم الفنانون ونوى الحرف (الذين بقيت منجزاتهم الفنية المبهرة على مر الزمن حتى وصلت إلينا). بينت هذه الأعمال الفنية أهوال الحروب والتسامح في أيام السلم، واتساع رقعة المجتمع بدخول أجناس جديدة إليه واندماجهم فيه في عصور الامبراطوريات العظيمة وكان من أثار الكهنة قبول المجتمم المنتصر على استيعاب الشعوب المنهزمة واندماجها في المجتمم، استرعبت الشعوب المنتصرة آلهة الشعوب المهزومة وضعمتها إلى أسرة الآلهة المقدسة - التي حوث في عصر حامورايي (على سبيل المثال) عشرين إلاها: آلهة البابلين والعموريين والأشوريين بالإضافة إلى آلهة السومريين، وكان يلقب نفسه باسم «حامي حمى الدين» (نفس هذا الاتجاه أخذه فيما بعد قوروش العظيم ملك الامبراطورية الفارسية والاسكندر الأكبر مؤسس الامبراطورية الاغريقية عن ديانات أرض الجزيرة). وهكذا كان الدين تابعا للسياسة وغير متمسك بمعتقدات خاصة، إذا أراد الحاكم المنتصر التصالح مع الشعب المنهزم فلا حرج على الكهنة أن يضموا ألهة المهزومين إلى ألهتهم، ويتعاون الجميم. وبهذا حدث التعاون بين الجميم ودخلت المنجزات العقلية والمكتشفات العلمية إلى الحضارة الجديدة، سواء كانت فلكية أو وراثية، منحية أو طبية، ولكن اضطر الكهنة إلى قبول التسفيرات السومرية لكسوف الشمس وخسوف القمر حتى مم الكشف عن قرائن لأسبابها الطبيعية ومعرفة هذه الأسباب. اضعطر الكهنة للتظاهر بأنهم مدّعون (حتى وأو لم يكونوا) لإرضاء السلطة الحاكمة، كان الثراء الذي تمتع به الكهنة - خاصة في الألف الثالثة ق.م. - والقوة التي اكتسبوها دافعا للكهنة بأن يظلوا رجعيين لايريدون تغير الأحوال (هذا التغير الذي بدأ في المجتمعات الصغيرة البدائية الفقيرة، وتعاظم مع زيادة العلم والمعرفة وأدى إلى الصبراع بين التفسيرات العلمية والتفسيرات السحرية وأدى ظهور المنهج التجريبي في الحياة).

## دستور حا مورابس

كتب حامورابى، على عمود من حجر الديوريت، فى آخر أيام حكمه، عام ١٧٥١ ق.م.، لائحة من ٢٨٧ بندا، فى مدينة بابل، ظلت شامخة لمدة ٨٠٠ سنة كاملة، قبل أن يسرقها ملك إلام وينقلها إلى عاصمة ملكه فى صوصة، وحدث بها بعض التشوهات. كان هدف حامورابى أن تظل قوانينه التى وضعها سارية إلى الأبد. كانت هذه القوانين تُفَصلُ القواعد الجنائية والمدنية التى كانت سائدة فى بابل طوال فترة بقاء الدولة البابلية وتعتبر من أهم منجزات تلك الدولة، وعادت بالفخار على ملوكها وكهنتها فى التاريخ. ادعى هذا الدستور أنه حصل على تأييد جميع آلهة البلاد، ولكنه لم يكن من عمل

مجموعة الكهنة. هذا المستور هنو تتقيع لما سبقه من قوانين وبذل جهد فائق في تحضيره، وكان - في الأرجع - من عمل ملك البلاد المظيم، ويوضع الجدول رقم (٢) أهم محتويات دستور حامورايي.

جمول رقم (۳) أهم محتويات دستور حامورايي

| هدد القصول | البيساب                                                     |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| ٦,٨        | ١- العلاقات الأسرية والجنسية : ويحوى قوانين الزواج والميراث |  |  |
| į          | والخيانة والطلاق والهجر والتبني                             |  |  |
| ٥٠         | ٢- الأراضى: ويحوى قوانين الإدارة والرى والإيجار             |  |  |
| 77         | ٣- التجارة والمقايضة والغوائد والدين                        |  |  |
| 44         | ٤ - المواشي والزراعة والحدائق                               |  |  |
| 77         | ٥- الاستئجار والإبجار والأجور والمرتبات                     |  |  |
| ٤٠         | ٦- السرقة والعدوان: الادعاءات والعقويات                     |  |  |
| 77         | ٧- واجبات العبيد وتملكهم: الدائم (٣٢) والمؤقت (٤)           |  |  |
| 19         | ٨- الجنود من الأعداء: العاملون والأسرى                      |  |  |
| ٧          | ٩- الكامنات الزواج والوراثة                                 |  |  |
| ١.         | ١٠- الأطباء والجراحون الحقوق والعقويات                      |  |  |
| ٥          | ١١- إجراءات التقاضى والشهادة                                |  |  |

أول ما نلاحظه في دستور حامورابي أن اهتمامه الأول لم يكن بالممتلكات ولكن بالإنسان وعلاقاته الاجتماعية والجنسية. يشجب إتيان المحارم ويحمى الطفولة يعاقب على الإيذاء على أساس أن المين بالعين، وهكذا ثرى أنه يدخل إلى ساحة الأخلاقيات والسلوك. ترك الكهنة البابليون هذه

الأمور للسلطة المدنية ولم يغرضوا قواعد دينية لها، وهذه الأمور نفسها هي التي اهتم بها أحبار اليهود وضمنوها في كتبهم الدينية بعد ذلك بالف عام. من الراضح أن البابليين لم يشجبوا كافة العلاقات الجنسية (سوى إتيان المحارم)، وكان المالوف أن يتخذ الشخص زوجة واحدة (كان التعدد يحدث في العشيقات، خاصة مع الجواري). كان البغاء مسموحا به، بين النساء والرجال (من الخصيان)، كما كان هناك البغاء المقدس، ولم يكن الشنوذ الجنسى محرما أو ممنوعاً. كانت الحياة الإنسانية غالية وكانت تقس حسب العمر وحسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص. كان الإجهاض وقتل الأطفال الرضع والشنوذ الجنسي مباحا، وكانت هذه هي الوسائل المتبعة للحد من التكاثر غير المنضبط، كما ورثوها من العصير الباليوليثي. بعد التفصيل في هذه الأمور والإسهاب في قوانينها تأتى المحاكمة بالتعذيب عند محاكمة المشعوذين عندما تقتصر القرائن عن إثبات الصحة، ثم يلى ذلك القوانين التي تعمل على ثبات العالة الاقتصادية في الزراعة وفي العياة المدنية. كانت الأسعار محددة في الإيجار كما كانت الأجور ثابتة، والفرامات ثابئة عند التعرض للإصابة أو للسرقة، وكانت الفرامات تختلف بحسب الوضع الاجتماعي للمصاب وشدة الإصابة، وكانت إصابة المبيد تقدر كأنها إصابة لمالك العبد. هذه القوانين المفصلة تم الاستعانة بها ونقلها في القوانين العبرانية. كان العبيد - الذين كانوا يعاملون كالسلع المنقولة - عادة من الأغراب، وكانوا أو كان أسلافهم عادة من أسرى المروب، كانت القوات المتحاربة تخسر لأعدائها جموعا غفيرة من الأسرى، الذين كانوا عادة لا يستبدلون ولايعانون إلى أهاليهم وأوطانهم. كان مجتمع العبيد الذي يتكاثر بالتناسل المستمر، من أثمن ما تتملكه ملبقات المجتمع المختلفة، وكان مصير العبد يتحدد بسلوكه وأخلاقه، وكانت تختلف معاملاتهم من أسيادهم. كان يسمح لبعض الرجال من تملك الممتلكات، وكان يتم تحرير بعض النساء والرجال، وكان يسمح بزواجهم من الأمرار ويكون نسلهم حرا. وهكذا كان العبد ليس له حقوق واكن قد تسنح أمامه فرصا كثيرة التحرر، وكانت هذه الفرص من أكثر فرص الاختلاط بين الأجناس المختلفة والإنسال بين شعوب العالم القديم. يمكن للرجل الحر أن يحكم عليه بالعبودية إثر ارتكابه جريمة، ويمكن له أن يبيع زوجته وأولاده سدادا اللدين، أو في نهاية الأمر يمكنه أن يبيم نفسه، ولكن في كل هذه الأحوال فإن الرق لاينوم على المواطن من أهل البلد، وبإماكنه أن يتحرر متى سدد لسيده ثمنه، استمر هذا الفرق في مجتمع الرقيق بين الأرقاء الأغراب وبين الأرقاء من مواطني البلد في جميع أنحاء العالم طوال سنوات التاريخ، كان مواطن البلد يخدم فترة من الزمن -لاتدوم -- ولا تقلل من مركزه الاجتماعي، أما الرق للأجانب فكان قيدا دائما ويحط من قدره. ولعل أعقد مواد قانون حامورابي كانت المبالغ التي تدفع عند الزواج أو السَّلاق أو الميراث، مبالغ تقدر

بأرزان من فضة تختلف من مجتمع لمجتمع، المجتمعات الزراعية ومجتمعات المراعي ومجتمعات المدن، المجتمعات الثلاثة الذي أدى اندماجها إلى نشأة النولة البابلية ذاتها.

انقسم الناس في الدولتين البابلية والأشورية إلى ثلاث طبقات:الطبقة العسكرية وطبقة رجال الدين أو الكهنة وطبقة المدنيين والتي تشمل الفلاحين والعمال والموظفين والتجار وغيرهم. كان هذا التقسيم يسمح بالزواج المتبادل بين أفراد كل طبقة. شملت طبقة العسكريين العائلات المالكة، التي تزاوجت في أول الأمر مع طبقة الكهنة، ثم مع الملكيات الخارجية، وشملت طبقة رجال الدين الكهنة وخدام المعابد وحرفييها وفنانيها، وشملت طبقة المدنيين حكام المدن وإدارييها وعامة الناس ممن يمتلكون العبيد والفنانين والحرفيين المتنقلين الذين لايمتلكون خدما أو عبيدا أو مساعدين. كان التنقل من طبقة إلى طبقة ممكنا متى زاد ثراء الشخص وملك للرقيق أو افتقر وتنازل عن العبيد. وكانت الطبقة الرابعة هي طبقة العبيد، وكانوا يتنقلون بين العائلات بالبيع أو من المعابد إلى التجار الاثرياء. كان حكام المدن يتم انتخابهم بواسطة الأهالي ثم يعرض اسم من اختاره الناس إلى الملك ليصدق على تعيينه، وكان التفاوض والموازنات تجرى للحصول على هذه التصديقات. هذه الإجراءات التي كانت تتم في بابل القديمة تشابه إلي حد كبير ما كانت تفعله المجتمعات الجديدة إلى وقت قريب (ومازال متبعا في بعضها الآخر إلى وقتنا هذا). كان الغرباء دائما مواطنين من الدرجة الثانية لأهالي البلاد الأصليين إلا عندما يكونون محاربين، فقد كانت لهم العزة وكانوا كثيرا ما يقلبون نظم الحكم ويستوارا عليها وينشئون أسرا حاكمة جديدة.

عند استعراض حضارات أرض الجزيرة القديمة يتضع أن الأراضى الجديدة أشد خصوبة من القديمة، والمدن الجديدة أحسن موقعا من المدن التي بادت، والتقنيات الجديدة أفضل من السالفة، وأن قوس الصحراء هو الذي يتغلب علي رمح المدنية والعربات الحربية التي تجرها الخيول هي التي يكتب لها النصر على حساب الجيوش الراجلة، ولكن كل هذه الميزات ليس لها إلا تأثير وقتي وأن النصر الباقي في النهاية هو المهارة في إدارة الحكم والحكمة في تدبر الأمور. كان الحاكم الحكيم هو الذي يستغدم الأذكياء من مواطني الشعوب التي التصدر عليها، عندما انتصر ساراجون أدمج فن السومريين في الدولة البابلية، وعندما وضع حامورابي دستوره فقد استغل الدين في خدمة القانون وخفف الوطأ عن الرقيق. ثال هذه الأمثلة نراه في مبدأ النفي، ابتدع الحكماء من حكام بلاد ما بين النهرين الأقدمين فكرة النفي، تبين نراه في مبدأ النفي، ابتدع الحكماء من حكام بلاد ما بين النهرين الأقدمين فكرة النفي، تبين المنتصرون الجدد المهارات الكامنة في الشعب المهزوم: كان منهم الكتبة، وكان منهم الموسيقيون وكثير من الحرفيين المهرة في شتى الأعمال وكان هؤلاء المهزومين يتقنون أعمالا لايجيدها أبناء

المنتصرين، بنقل هؤلاء المبدعين إلى بلادهم فقد عملوا – القادة المنتصرون – يضربة وإحدة ما تعمله قوانين الوراثة البيولوجية بعد مضي أجيال كثيرة. كانوا يريدون أن يروا هذه المهارات تترعرع في عواصمهم ويتعلمها مواطنوهم (وهو مازال يجري في عصرنا الحاضر من تشجيم هجرة العقول من البلاد الفقيرة إلى المجتمعات الغنية). يظل المهاجرون الجدد، إلى وقت طويل محتفظين بكيانتهم وتقاليدهم ودينهم مادامت هذه العوامل تعود بميزة اقتصادية لهم، قبل أن ينوبوا تدريجيا في المجتمعات الجديدة، في الدولة الأشورية كان النفي يتخذ طابع سيطرة الدولة على التنقل بين مواطنيها والتحكم في تركيب المجتمع، كان الملوك حريصين على توافر العمالة بكفاءة كما كانوا حريصين على تشتيت الجماعات المنشقة عليهم والمشاكسة لهم وتفتيت حركات المقاومة. عندما دخل الملك الأشوري إسارهنون مصر في عام ٦٧١ ق.م. نقل العبيد الزنوج (نوي الأصل العبشي) منها إلى نينوي وفي نفس الوقت نقل السوريين المهرة (الذين يتكلمون اللغة الأرامية) إلى مصر حيث عملوا فيها مديرين للإدارات المختلفة، ويعد مائة سنة نقل نبوختنصر الثاني اليهود المثقفين إلى بابل من بيت المقدس، لإتمام إخضاع تلك المدينة تحت سيطرته وكذلك لتزويد مواطنيه في عاصمته بالمهارات والتقنيات والثقافات التي كان يمتلكها اليهود (وعندما أقترح جيرميا خطط التوطين الاجتماعي لهم في بلدهم الجديدة، رفض أغلبيتهم العودة من منفاهم بعد أن سنحت لهم الفرصة بذلك وبعد استقرارهم في مجتمعهم الجديد)، وصلت الدولة البابلية بعد حين إلى الصدارة في العالم الجديد، وكان التشابك بين أفرادها واضحا: التشابك الجيني، والتقني والثقافي. كان الاندماج الكلي لأجزائها المختلفة هو سبيلها لبلوغ قمة الحضارة في ذلك العصر. بعد حين انفرط العقد وزالت الدولة ولكن مازالت أجزاؤها المختلفة حية، تم احتلالها بواسطة الفرس ثم بواسطة الإغريق، ورفض المنتمسرين الجدد الخضوع لسيطرة كهنة بابل واتباع دينها، أحضر هؤلاء الغزاة معهم كهنتهم وآلهتهم ومعتقداتهم، ولكن ظلت الثقافة البابلية والتقنية البابلية هي القوة الخلاقة في كلتا الامبراطوريتين. تبعثر الكيان وتحطم، وتفرق البشر وتناثرت عناصر اللغة، ولكن سرعان ما تجمعت الأجزاء المبعثرة على الجانبين الشرقي والغربي وظلت العناصر الثمينة من تلك الحضارة باقية.

# الحضارة المصرية القديمة الخربطة رقم (١)

دفن طمى دلتا النيل تحته أثار تلك اللحظة الخالدة في تاريخ البشرية التي تحضر فيها الإنسان والتي جاءت حوالي سنة ٦٠٠٠ ق.م. عندما دخل مصر أناس قدموا من فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كان هؤلاء البشر من الجنس الحامي وكانوا رعيان وزراعي أرض، يتحدثون بلغات اندثرت كما اندثرت اللغة السومرية. وجد القادمون نهر النيل يجري خلال أحراش السافانا التي تحوى حياة حيوانية غنية. كانت المستنقعات تحيط بجاني النهر، وكانت الغابات تملأ الواحات في الأراضي حول النهر (التي تدفورت أحوالها عبر الزمن وأن بقيت فيها بعض المزروعات الثمينة). أنشغل هؤلاء القادمون الجيد بالمبيد والقنص واستئناس الماشية والحمر البرية ووجبوا سياعا وعجول بحر وتعام، وانتشروا في الأرض وانقسموا إلى مجموعتين، بعضهم رحل غربا واستوطن في شمال إفريقيا على ساحل البحر المتوسط، وهؤلاء كانوا الرعيان وهم أسلاف البربر، والبعض الآخر إتجه إلى الجنوب وهم أسلاف الهوتنتون وغيرهم وهم أيضا من الرعيان، واستقر آخرون في المتحراء الشرقية وهم البنجيون الحاليون. أول الآثار التي عُثر عليها في مصر ترجم إلى ٥٠٠٠. سنة ق.م. (منذ حوالي ٧٠٠٠ سنة) في أجزاء متفرقة على طول نهر النيل وتشمل أوان غير ملونة ثم أوان ملونة (بعد أن جات اليهم هذه التقنية من الأناضول حوالي سنة ٣٦٠٠ ق.م)، ثم تهذبت المصنوعات ورق النوق تدريجيا. تشمل الآثار التي عثر عيها أيضًا بقايا القمع والشعير (كقرينة على الخبيز)، وألات لحش الحشيش ومناجل لقطع أعواد القمح والشعير ويقايا الغنم والماعز والخنازير ومعدن النحاس. استقر الوافعون حول نهر النيل (ولكنهم لم يقتصروا على هذا المكان). علمهم فيضان نهر النيل الذي يفد في شهر سيتمبر من كل عام، أن يستفينوا منه في زراعاتهم. انتشرت قبائل الزرام في الداتا وعلى منفاف النهر حتى الجندل الأول جنوبي أسوان على بعد ١٠٠٠ كم جنوبًا. كان المواصلات طوال هذه المسافة متعسرة في مبدأ الأمر، وكان نهر النبل - بالمستنقعات المحيطة به - فاصلا بين الشرق والغرب، ولكن أمكن استغلال القوارب في الرحلة مع التيار من الجنوب إلى الشمال وأمكن استغلال الرياح الشمالية - التي تهب على مصر في فصل الشتاء - في الإيحار ضد التيار من الشمال إلى الجنوب. سرعان ما توحدت مصر: الشمال مع الجنوب والشرق

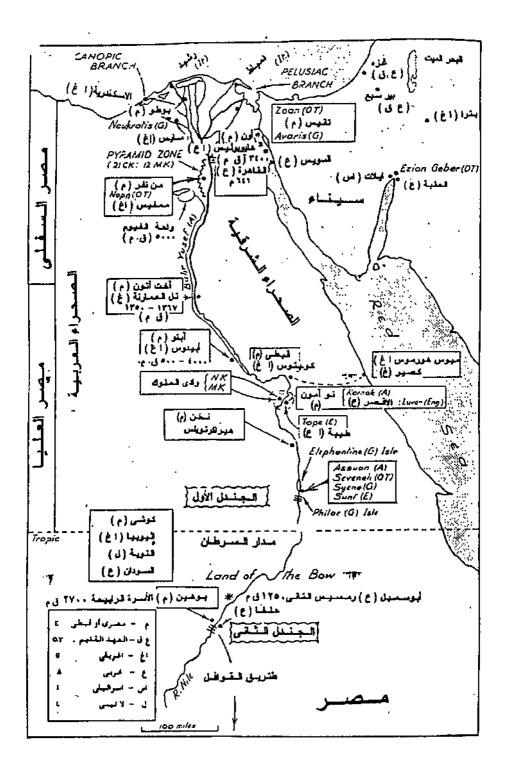

مم الغرب. في فترة التاريخ غير المسجل، كان الزراع يقودهم الكهنة ويوجهونهم، وكان الكهنة يتمركزون في مدينة أون، في معبد الشمس، أو كما سماها الإغريق هليوبوليس (وتقع حاليا في منطقة عرب الحصين بالقرب من المطرية، إحدى ضواحي القاهرة). فسير الكهنة فيضان النيل أنه من عمل الأرواح السماوية، وغيروا تدريجيا التقويم القمرى بالتقويم الشمسى وأصبحوا بذلك المرشدين الناصحين للمزارعين، الذين صاروا لايستغنون عنهم وعن خدماتهم، واعتنقوا المعتقدات التي جأء بها هؤلاء. نشأ الاحترام المتبادل بين هاتين الطائفتين واتبعه التعاون الوثيق بينهما لبناء المجتمع وارتقائه. يتزامن هذا العصير مع بداية بخول الزراع في وادى نهر الفرات أو قد يكون متأخرا قليلا عنه. في النصف الأخير من الألف سنة الرابع قبل الميلاد تظهر شواهد أن هذا البلد المسالم قد تعرض لموجات متتالية من الغزي، من محاربين مسلحين، بعض هذه القرائن مكتوب ويعضمها يتضح من المخلفات التي تركها الغزاة والتي تدلنا على أسلهم ومن أين أتواء كما تدلنا على طباعهم وسلوكهم ومنجزاتهم. حدث الغزو في موجات متتالية ومن طرق عدة. بعض الغزاة جابوا من الطريق الساحلي من الشمال الشرقي، وبعضهم حملتهم القوارب من البحر الأحمر ونزاوا في خليج العقبة وساروا في طريق التجارة عبر وادى الحمامات (الذي كانت تغرقه المياه في ذلك العهد). وصل هؤلاء الغزاة إلى قرية «كوبتوس» على النيل (مدينة قنا المعتقد أنها مهد أقباط مصر أو المصريين)، تشكلت حكومتان من الغزاة، حكومة في الدلتا في بوتو (قريبة من مدينة دسوق)، وحكومة في الصعيد في هيراكونبوليس، (الاسم الإغريقي، قريبة من مدينة إدفو). أظهرت بقايا العظام التي عُثر عليها أن الحكام الجند كانوا أكبر حجما من السكان الأصليين وكانوا من جنس مختلف عنهم، واستمرا منفصلين عن سكان البلاد الأصليين لاختلافهم في الطبع وفي السلوك وفي اللغة لعدة أجيال. أدخل هؤلاء الغزاة الجدد العناصر السامية إلى لغة المصريين وتولد عنها اللغة الهيروغليفية، التي ظلت سائدة في البلاد حوالي ٣٠٠٠ سنة حتى احتل الاسكندر الأكبر مصر وبخلت إلى لغة المصريين بعض الألفاظ الإغريقية. حكم البلاد أسرات مالكة حفظت الأمن وجلبت الثراء إلى البلاد وتحول المجتمع إلى مجتمع إقطاعي مع وجود قوة عاملة قومية كبيرة. شغل الفلاحون - أيام فترات الكسل: والخمول - بأعمال أخرى نتج عنها الأعمال الكبرى التي أدت إلى التحكم في مياه النهر لمقابلة موسّم الفيضان، وأعقب ذلك شغل الفلاحين في بناء المقابر العظمى الخالدة لملوكهم التي سجل فيها تاريخ مصر العظيم والتي حفظته من الضياع. هؤلاء المصريون العظماء الذين بنوا الأمرام الشاهقة، وحفروا وزينوا المقابر العظيمة في باطن الأرض، هم أسلاف من حفروا قناة السويس في القرن التاسع عشر بعد الميلاد، أهل الشمال وأهل الجنوب النين حكمهم أصحاب التيجان الحمراء والبيضاء توحدوا في مملكة وأحدة حوالي سنة ٣٢٠٠ ق.م. على يد ملك الجنوب، الملك تارمر، الذي

احتل مملكة الشمال ووحدها مع مملكة الجنوب تحت حكمه (ومازالت مصر دولة واحدة على مر التاريخ منذ ذلك العهد). ربما يكون الملك نارمر - الذي جاء ذكره في لوحة نارمر الشبهيرة - هو نفس الشخص الذي اعتبر الفرعون الأول والذي وصفه المؤرخ مانيتو في عصر البطالمة تحت اسم الملك مينا، دعم الملك نارمر حكمه بالزواج من الأميرة نيثرتب، من الأسرة المالكة لإقليم الشمال (كما دأب المكام على فعله طوال عصور التاريخ). ولكن لم يستقر الأمر للمكام الجدد طوال ٤٠٠ عام حتى نهاية الأسرة الثانية، عندما تزوج أخر ملوكها من أميرة من البيت المالك الشمالي وانتهى تماما الخلاف والصراع بين ملوك الشمال وملوك الجنوب، وتدعم هذا الاندماج بابتداع تاج الوجهين الأحمر والأبيض ودمجهما في تاج واحد، وكان هذا مقدمة للاندماج الشامل بين الشعبين. تمخضت هذه الوحدة الشاملة بإقامة عاصة جديدة بين المملكتين (وإن كانت أكثر قربا لمملكة الشمال) مدينة ممفيس، التي صنارت العاصمة الموحدة لكل المصريين طوال ٢٠٠٠ عام. بب نزاع أكثر خطورة من غزاع الحكام بين الملوك والرعية في منتصف الأسرة الثانية. اعتبر الملوك أنفسهم من أتباع «حورس» بينما عبد الشعب الإله «ست»، ولكن انتهى هذا النزاع عندما اتخذ الملك شعارا جمع فيه شعار المنقر (المعبر عن حورس) مع اسم «ست». ماحدث تحت حكم الأسرتين الأولى والثانية هو. أحد أهم أحداث التاريخ القديم. نشأ مجتمع جديد من اندماج جماعتين من البشر، مختلفتين في الأصل ومتباينتين في الجنس: الجماعة الأولى زراع محليون والمجموعة الثانية غزاة وافدون، ريما من سومر أو من سوريا أو من جنوبي الاناضول. جاء بناءون وحرفيون وفنانون من سومرَ بين سنوات · ٣٤٠ - ٣٤٠٠ ق.م. وقد تسلل هؤلاء إلى مصر وأعانوا بطولاتهم في التماسك والصراع مع الأسود، وجر السفن، والإمساك بأعناق الحيوانات وجدل شعرها، وأدخلوا إلى مصر الأختام التي تحمل التصميمات السومرية. وجدت هذه المخلفات التي تحمل أثارا سومرية في كل أماكن الحفريات من ممقيس إلى هيراكونبوليس، ولكن بعد عدة أجيال انقرضت واختفت عن الوجود ولم تيق إلا الحفريات التي تحمل طابعا مصريا خالصا والتي بقيت على مر الزمان. لم يحدث أبدا عبر التاريخ أن حدثت هجرة عكسية - من مصر إلى سومر - لأن تعداد شعب مصر لم يتزايد عن إمكانياتها. لم يهاجر المصريون ولم يستقروا في أو يستعمروا بلادا أخرى، لم يغادر المصريون بلادهم إلا مطرودين أو منفيين، حتى في أمور التجارة، التي تركوها في أيدي الفينيقيين ومن بعدهم الإغريق، لأن بالادهم كانت في أعينهم - كما استمرت في أعين خلفائهم - هي أم الدنيا وليس لها مثيل في كافة بلاد العالم، أظهر المصريون مقدرتهم وعلمهم وفنهم في آلاف المقابر التي خلفوها، والتي أظهرت نقوشها طريقة حياة المصريين واعتناقهم وشدة تمسكهم بمعتقدهم بعودة الحياة بعد الممات. قد يكونوا قد ورثوا أسلوبهم في التعبير وتقنيتهم في التنفيذ من سومر، واكتسبوا مقدرتهم الإدارية

من جيرانهم الأسيويين، وقد يكون مدينين بجلدهم وصبرهم على العمل إلى المزارعين الوافدين إليهم من أسيا في مبدأ الأمر، ولكن الحقيقة أن كل منجزاتهم التالية طوال مايزيد عن ألفي عام هي من صنع أيديهم، ومعالمها مصرية خالصة، توحى بالبهجة والتعاطف، على خلاف بقية آثار العالم القديم، هذه البهجة التي ورثتها الحضارة المينوية، ومن بعدها الحضارة الإغريقية، والتي تعطى طابع البساطة والسذاجة والعزلة والخصوصية لساكني القبور للاستعداد لعودة الحياة إليهم عند انتقالهم العالم الآخر، كما توحى النقوش بأتها من عمل الفنانين الذين اجتذبهم ثراء ملوك مصر وحكامها من جبال الأطلس حتى صحراء كالهاري، كما اجتذبتهم حصافتهم وحسن تمييزهم في المعاملة. هكذا اجتمع في مصر القديمة أجناس شتى، سرعان ما اندمجوا في مجتمع واحد وتعايشوا وتناسلوا في مصر بلد النيل وأزهروا حضارة المملكة القديمة تحت لواء الأسرتين الثالثة والرابعة التي أنجبت بناة الأهرام العظماء الخالون.

بدأت الأسرة الثالثة في مصر حوالي سنة ٢٨٠٠ ق.م. (بعد ١٢ جيلا من توحيد مصر على يد نارمر)، وأحدثت هذه الأسرة التغيير الثاني العظيم في التاريخ المصرى. أهم معالم هذه الأسرة هو التبشير بدين جديد، أو بالأحرى، انتقاء أحد الديانات المتعددة للمصريين وإحيائها ونشرها والتمسك بها - بدلا من المذهب القديم الذي قتل فيه الإله «ست» الإله «أوزوريس» ونشأ ابنه «حورس» مكانه. بشر الدين الجديد بإله الشمس «رع» وسنيَّدُه على جميع الآلهة. كان الإله «رع» مو إله كهنة «أون»، ثم اصطفاه الملك، وعبده الفرعون نفسه، ثم تبعته الطبقة الحاكمة في البلاد. أنخل كهنة «رع» تقليد حفظ جثمان المتوفى وتحنيطه ثم دفئه في مقبرة تحفظه وتحميه، خاصة جثمان الملك، ومن شُمُّ بدأ عصر بناة الأمرام. استغل كهنة درع، معرفتهم بالشمس وحركتها وقسموا العام ويدعوا التقويم الشمسي وتنبئها بقيضان النيل، وأنه سيقع في شهر سبتمبر من كل عام، ويدوا في ضبط مياه الفيضان لرى الأراضى الزراعية، وكان الدين الجديد الذي أتوا به ما هو إلا استغلال معلوماتهم الرياضية والفلكية والهندسية لأغراضهم السياسية واكتساب السلطة، وتطورت مع تغير الظروف في الألف سنة القادمة. كانت الفكرة الأساسية أن الفرعون التالي، الذي استمر في عبادة إله الشمس «رع»، إله أبائه وأسرته وطبقته، كان يُعبد هو شخصيا من قبل الشعب، لأنه تجسيد للإله، أولا «كحورس» ثم فيما بعد «كارزوريس»، من الواضع أن هذا الدين الجديد كان من عمل وتعاون أسرة واحدة (أو مجموعة من الحكام العسكرين) من مجموعة أخرى من أسرة أخرى (أو مجموعة من الكهنة)، مع أتباعهم من المثقفين والتقنيين، ومازال هذا التعاون واضحا خلال مسيرة التاريخ المصدى القديم بأسره (كما تلاحظ استمرار هذا التعاون - بوسيلة أو أخرى، مستترا أو ظاهرا ومبالغا فيه - خلال التاريخ الإنسائي بأكمله). أول ثمرات هذا التعاون كان بناء الأهرامات. انتشرت الأهرام على امتداد مائة كيلو متر في غربي نهر النيل من عهد الأسرة الثالثة حتى الأسرة الثانية

عشرة (وكان بعض هذه الأهرامات - مثل أهرامات الأسرة المادية عشرة - يمتد جنوبا حتى بالقرب من طيبة). كانت هذه الأهرام تعبير عن العظمة (الملوك) والطاعة (المحكومين)، كما دات على معان أخرى. هؤلاء الناس ضبطوا مياه النهر وهذبوه في عصر المعلكة القديمة واستصلحوا أراضي الفيوم وزرعوها في عهد الأسرة الثانية عشر، أرادوا اظهار تمكنهم من علوم الهندسة والتشييد، وقوة حكومتهم وسيطرتها وعظمتها لتابعيهم وخلفائهم، وقد نجحوا في هذا المقصد. الرجل الذي صمم وبير بناء هرم سقارة المدرج للملك زوسر (الأسرة الثالثة) هو إمحتب، والذي يعتبر أبا لعلم الفلك وأبو الطب، والرجل الذي بني هرم خفرع (الأسرة الرابعة) بعد قرن من الزمان هو هيمون ابن عم الفرعون، ولكل منهما تماثيل باقية إلى الآن. هكذا نرى - للمرة الأولى في التاريخ - نعرف أسماء شخصيات - بجوار الملوك والحكام - يطورون الحياة ويبدعون الحضارة ويوجهون اهتماماتهم إلى مصالح الشعب وشئونه. نعرف أسماءهم ونرى وجوههم ونام بمنجزاتهم وتبلغ شهرتهم أفاقا بعيدة مصالح الشعب وشئونه. نعرف أسماءهم ونرى وجوههم ونام بمنجزاتهم وتبلغ شهرتهم أفاقا بعيدة محتى تصل إلينا. هؤلاء الرجال كانوا أناسا منتقين من الطبقة الحاكمة، رجال لهم إحساس بالتاريخ كما أن لديهم إدراك بموقعهم فيه، رجال كان اعتقادهم في الخلود دافعا لهم للإنجاز، وكان عظماء المصريين هؤلاء يركزون أعينهم على خلفائهم وليس على أسلافهم، وعلى حضارة المستقبل وليس على بقايا الماضى.

ياتى تقسيمنا للأسر المالكة في مصر القديمة من الكاهن مانيتو الذى اتبع الفكرة الإغريقية، ويوضح الجول رقم (٤) هذه الأسرات تبعا لتقسيمات مانيتو. كثيرا ما كانت تبتدأ الأسرات الجديدة بزواج الملك الذى أنشأ الأسرة الجديدة من ابنة آخر ملوك الاسرة السابقة، ويعض هذه الاسرات منفصلة تماما عن الأسرات التالية لها. بعد غزو الهكسوس، انتقل الحكم إلى أسرة حاكم طيبة الذى ملادهم من البلاد، بعض الأسرات الأخيرة كانت من غزاة من ليبيا أو أثيوبيا (وقد تزوج هؤلاء من أميرات من البيت المالك المصرى وثبتوا حكمهم بهذا الزواج). وهكذا يتضع لنا أنه لايوجد ارتباط مستمر بين فرعون الأسرة الأولى وأخر الفراعين، ولكن نظرا للزواج المستمر بين أفراد الأسر الحاكمة في ليبيا والنوبة) وبينهم وبين كبراء الكهان فإن استمرارية الحكم في طبقة واحدة عليا كان هو المالوف. تاريخ الأسرة الثامنة عشر على وجه المصوص جدير بالذكر. هذه الأسرة من أعظم أسرات التاريخ المصرى القديم (إن لم تكن أعظمها)، وفي تاريخها بالذكر. هذه الأسرة من أعظم أسرات التاريخ المصرى القديم (إن لم تكن أعظمها)، وفي تاريخها التاريخ تتولى حكم امبراطورية شاسعة - هذه المرأة الحديدية، شديدة المراس، العاقر، هي المرأة في الوحيدة التي تعتلى عرش فرعون، وتظل فيه لمدة طويلة، كانت تلبس ملابس الرجال وجعلت لها لحية الوحيدة التي تعتلى عرش فرعون، وتظل فيه لمدة طويلة، كانت تلبس ملابس الرجال وجعلت لها لحية (صناعية): وبعد موتها دفنت في وادى الملوك مع أسلافها من الرجال، كانت تحكم مع أبيها ثم مع أبيها ثم مع أبيها ثم بعده مع ابن زوجها، وخلال فترة حياتها كانت هي الحاكمة الفعلية للبلاد. أرسلت بعثة زيجها ثم بعده مع ابن زوجها، وخلال فترة حياتها كانت هي الحاكمة الفعلية للبلاد. أرسلت بعثة

جمعت النباتات والحيوانات من بلاد بنت (الصومال) وأزاحت ابن زوجها عن السلطة الحقيقية طوال عشرين عاما، التى لم يتسلمها فعلا إلا عقب وفاتها، وبعد ذلك في السنوات التالية، أخضع النوية وفلسطين وسوريا تحت حكمه وأنشأ أول امبراطورية في التاريخ. الحدث الثاني العظيم هو حركة الإصلاح الديني التي أتى بها أمينوفيس الرابع، بدأت أفكار هذا الملك غير التقليدية بتقليد لأبيه، بزواجه من أمرأة أجنبية من خلال العائلة المالكة، فقد تزوج نفرتيتي (التي يقال أنها تنتمي للعائلة الحاكمة في النوية)، حركة الإصلاح التي قادها أمينوفيس الرابع سببت تدمير المركز الديني والسلطة السياسية لكهنة آمون في طيبة. كان يهدف إلى استبدال عبادة آمون بعبادة قرص الشمس أتون، الذي يشع على الناس أجمعين ولايختص كهنة آمون وحدهم بالنور والإشعام.

جدول رقم (٤) الأسرات الحاكمة في مصر القديمة تبعا لتقسيم مائيتو

| أهـــم<br>الأحداث                             | متوسط فترة<br>حكم الأسرة(١) | زمن<br>الحكم                                      | رقم<br>الأسرة                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| توحيد البلاد<br>بناء الأمرامات                | ۲۰۰ سنة<br>۱۲۵ سنة          | ۲۲۰۰ – ۲۸۰ ق.م.<br>۲۸۰۰ – ۲۸۰۰ ق.م.               | 7.1<br>7.2.6.5                         | الزمن العثيق<br>المملكة القديمة                                                   |
| الحرق ب الداخلية<br>والفوضى.<br>ازدهار البلاد | ۵۰ سنة<br>۱۳۰ سنة           | ۲۲۰۰ – ۲۱۰۰ ق.م.                                  | 11.4.                                  |                                                                                   |
| غزر الهكسوس<br>الامبراطورية المصرية           | ۰ استة<br>۱۲۰ سنه           | ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ق.م.<br>۱۵۵۰ ۲۱۷ ق.م.                   | 17.17.10.1E<br>A1.7.,14.1A<br>A7.77.37 | فترة خلق العرش الثانية<br>المملكة المديثة                                         |
| تدهور البلاد                                  | ۹۰ سنه<br>۹۰ سنه<br>۲۰۰ سنه | ۲/۷ – ۲۰۰ ق.م.<br>۲۵۰ – ۲۳۲ ق.م.<br>۲۲۲ – ۳۰ ق.م. | ()/71, 40<br>Y1, X7, 17, 17            | الزمن المتأغر<br>الحكم الفارسي <sup>(۲)</sup><br>حكم الاسكندر الأكبر<br>والبطالمة |

ملحوظات: ١-- يلاحظ أن مانيتو قصر في مند الممالك القديمة والوسطى والحديثة وأطال في مدة حكم أسرة البطالمة.

٢- في الزمن المتلخر غزا الاشرريون مصر مرتين. غزاها اسارهادون (٦٨٠ -- ٦٦٩ ق.م.)، وغزاها أشور بانيبال (٦٦٨ - ٦٢٠ ق.م.) ونهب مدينة طيبة.

٣-- كان الحكم للقرس والإدارة للأراميين،

بنى عاصمة جديدة له وسماها «أخت أتون»، وغير اسمه إلى إخناتون وكذا غير أسماء أبذائه لتعظيم إلهه، إله الشمس. يعتبر هذا الحدث أعظم أحداث التاريخ المصرى القديم، وكان بداية لخلاف طويل في كافة عصور التاريخ: القصل أو الوصل بين السلطة الدينية والنظام السياسي والاجتماعي للأمة. في هذه الجولة انهزم الملك وسقط الرأى الذي كتان ينادي به، الرأى التقسمي في المعترك السياسي، وخلفه ابنه الطفل الذي غير اسمه ثانية من توت عنيخ أتون «إلى توت عنيخ أمون» تبعا لتحكم كهنة آمون ثانية على البلاد وسيطرتهم على مقاليدها، وتمت إزالة أعمال إخناتون وإنجازاته وتم حذف اسمه - كلما أمكن ذلك - من سجلات التاريخ، ريما كان من أسباب فشل دعوة إخذاتون هو أن من كان يعيش من ذريته من البنات فقط، أما الأبناء فكانوا يموتون الواحد تلو الآخر وهم مازالوا صغارا، فتشجع القائد العسكري «حورمحب» وقفز إلى الحكم وأنهي حكم الأسرة الثامنة عشرة وأعاد السلطة إلى كهنة آمون. كانت وسوسة إخذاتون - السياسية والجينية - هي السبب في القضاء على الأسرة الثامنة عشر. يبين لنا تاريخ هذه الأسرة صدقات معينة علينا أن نالحظها في تاريخ جميع الأسرات الملكية والأسرات الحاكمة على مدى التاريخ، تراجه جميع الأسرات الحاكمة ضغوطا سياسية كما ترفل في مزايا الحكم مما يجعلها تزدري بأصول التربية المتفق عليها ويهذا تنتج هذه الأسرات أحيانا أفرادا أفذاذا عظماء - يكل ما تعنى هذه الكلمة - وتنتج أحيانا مصائب في ذراريها، وترضح نتائج هذا الإنجاب الأنوار التي يعليها الأفراد في تاريخ الأمم والشعرب. ظلت العظمة والتقدم التي جاءت بها الأسرة الثامنة عشير هي الشيعاخ الذي يمتد على كل المنطقة من مضيق البوسفور إلى وادى نهر الأنديس لمدة ٦٠٠ عام حتى تمكنت الأجناس القادمة من الشمال والمزودة بالحديد الصلب، والتي اتقنت ترويض الخيول وركوبها من السيطرة على العالم القديم. يوضع تاريخ إخناتون صفة واضحة امتدت عبر التاريخ وامتدت عبر البحار، بعد سقوط إخناتون وانتهاء ملكه، هاجر من بقى من أتباعه من مصر إلى اليونان، حاملين معهم تقاليدهم وأساطيرهم، وينوا العدن (ومنها مدينة طيبة الإغريقية التي تحمل نقس اسم طيبة المصرية)، وهكذا يتضم التأثير المصرى القديم على الحضارات التالية، ومنها حضارة الإغريق التي تعتبر أساس جميع الحضارات الغربية.

قمة التقدم التقنى في الحضارة المصرية القديمة يتضبح في بناء الأمرام، وقمة السيطرة السياسية على المنطقة وبناء الإمبراطورية حدث في الأسرة الثامنة عشر، وقمة التقدم الفني يمتد على طول عشرين أسرة حاكمة، ولكن قمة التفكير والعقلانية والذكاء حدث في الاسرة الأولى، فثارت التساؤلات عن أصل الكون (كما لاتزال تتار من علمائنا المعاصرين). جاء المجتمع المصري نتيجة اختلاط الأجناس المختلفة، في البداية كانت هناك سيولة شديدة في الحركة وكانت الفرص متاحة

الجميع وكانت الإثارة والتطلع مباحة لكافة الأفراد. وفي النهاية – نهاية التاريخ المصري القديم – حل الجمود الشديد في تركيب المجتمع وفي سلوكه ومعتقداته، انقسم المجتمع إلى عدة طبقات، تعلو إحداها الأخرى (خمس طبقات تبعا لأغلاطون، وست طبقات تبعا لديوبورس، وسبع طبقات تبعا لهيروبوت «استخدم هيروبوت لفظ أنواع وهي لفظة أكثر دلالة عن انفصال تلك الطبقات تماما عن بعضها البعض،). هذه الطبقات كانت طبقة الكهنة، المحاربين، المحاربين المرتزقة (النين كان يمنع كل واحد منهم ١٢ فدانا ولايسمع لهم بامتهان المهن)، رعاة الماشية والخنازير، الحرفيون والفنانون، ملاحو القوارب. بالإضافة إلى تلك الطبقات كان هناك رقيق المعابد (الذين تكاثروا حتى وصلوا إلى ملاحو القوارب. بالإضافة إلى تلك الطبقات كانت هناك طبقة الفلاحين، الذين كان المناك عنه عهد الأسرة المشرين، بالإضافة إلى هذه الطبقات كانت هناك طبقة الفلاحين، الذين كان المناك عناك معاهب الأرض والذين ينتقلون مع أراضيهم من مالك إلى الذي يليه. كذلك كان هناك الضمديان الأحباش (الذين لايتكاثرون) والذين كان يجلبهم تجار الرقيق من بلاد النوية سنويا. الضمديان الأحباش (الذين المنتعمرات أجنبية من التجار الإغريق والمرتزقة اليهود وعمال مناجم النحاس من الأثاضول.

تحول المجتمع من السيولة والإنسانية إلى الجمود والتصلب، نمط مالوف في جميع الحضارات على مر التاريخ. كانت البداية حرية الشخص في اختيار العمل الذي يناسبه، ثم تغيرت - بالزواج المنتقى - إلى تكوين طبقات بعينها تورث فيها الأعمال والمهن (في غياب الاضطرابات وفقدان التجديد التقني والانقلابات السياسية). هذا النظام يؤدي إلى الاستقرار السياسي والإداري الذي يحافظ بدوره على النظام. كانت مصر تشجع على الاستقرار. كانت الجماهير تكره الأجانب وتحول دون دخولهم واستقرارهم في البلاد. سنت القوانين في أيام حكم المملكة الوسطى لتمنع هجرة الزنوج من النوبة (ولم يكن يسمع بدخولهم إلى مصر إلا كعبيد)، وربما كان الحماس الذي أبداه أحد الفراعين التاليين دافعا لاستثارة جموع الشعوب لطرد الغزاة الهكسوس وكانت الكراهية الشعبية الفراعين التاليين دافعا لاستثارة جموع الشعوب لطرد الغزاة الهكسوس وكانت الكراهية الشعبية للأجانب دافعا لاحتقارهم من المصريين (كان المصريون يتناولون غذائهم بعيدين عن اليهود).

اختلفت حياة العائلات المالكة والنبلاء عن حياة جماهير الشعب. في عهد المملكة الحديثة. كثر زواج هؤلاء من زوجات أجنبيات من أميرات البيوت المالكة المجاورة، وهكذا تكونت طبقة من الأمراء والأميرات العوليين يتم الزواج المتبادل من بينهم. علاوة على ذلك، عندما تزوج أمينوفيس الثالث من أميرة ميتانية، واتخذها زوجة رابعة، أحضرت معها ٣١٧ فتاة لم يسبق لهن الزواج (وتم زواجهن تباعا في مصر)، وهكذا تمكن نظام الحكم المستقر في مصر من تزويد نسله بدم أجنبي قوى من أجناس أخرى. كلما تقدمت الأمم تتبين حاجتها ليتعاون أهلها مع أفراد من بلاد أخرى مزودين بالكفاءات والمهارات التي تنقصها، وإذا ازدهر حالهم سرعان ما يجتذبون آخرين. هكذا كان الحال

فى مصر، إذ حالما ما استقدمت جنودا من ليبيا وسردينيا وفلسطين، واجتنبت بناة السفن والملاحين من فينيقيا، واستقطبت عمال المناجم من الكنعانيين ومن بلدان الشمال التي تم الكشف فيها عن المعادن في أول الأمر. وأخيرا قصد إليها التجار الإغريق، وفي أشرهم جاء هيريوت وأفلاطون. في هذا الشأن لم تختلف مصر عما حدث في بلاد ما بين النهرين أو بلاد الفرس أو الأناضول. البلاد الأخرى امتصت الأجانب وتعثلتهم أما مصر فقد ظلت مبعدة عن إدماج الأجانب فيها نظرا لارتفاع شأن حصارتها وتفرد أهلها وانعزالهم واستمرت لعهود طويلة رافضة لإدماج كافة الجنسيات فيها، لم تقبل آلهتهم ولم تساويهم بآلهة المصريين حتى سقطت في النهاية في برأثن تلك الامراطوريات.

كان الكهنة ومجتمعات المعابد يعيشون حياة معقدة، كان المعبد الأكبر في المركز يرأسه الكاهن الأعظم، ومنار يورث منصبه لأسلافه. تنقسم مجتمعات المعابد إلى عدة طبقاته فيتولى الذكور مهام القرامة والكتابة وأعمال التطهير والتضحية، ويتولى الإناث مهام العزف والعوسيقي والغناء ويصرن بغيات الإله، ويتعاون الجميع مع الحكومة القائمة (ولكن المجتمع الكهنوتي كان يتنافس مع الحكومة عل اقتسام السلطة). كان الملك يستخدم الكهنة لحسابه الخاص، وكان الكهنة يستخدمون الحكومة لتنفيذ ماربهم (كما يحدث دائما في نظم الحكم). كثيرا ما لجأ الحاكم لاستغلال كهنة أمون ضد كهنة رع (أو بالعكس)، وكثيرا ما نقل عاصمته من مكان لآخر كي يهرب من الوقوع في براثن الكهنة - أوضح مثال لهذا ما فعله إخناتون عندما نقل عاصمة ملكه من طبية إلى أتون، عندما ازداد ثراء كهنة أمون وصبار من المستحيل على الملك أن يتحمل سطوتهم وتدخلهم المستمر في شئون الحكم (لما كانوا يشيعونه بين الناس من النبوطة المقدسة)، وكان الصراع المستعر بين الملوك والكهنة كثيرا ما ينتهي بقيام الثورات. كان الارتباط بالزواج كثيرا ما يتم بين طبقة الكهنة والعائلة المالكة، وكان زواج كامن من ابنة الملك تؤدى في بعض الأحيان إلى اعتلائه العرش (كما حدث مم أي). كان هبوط قوة الملوك وسطوتهم - بعد انتهاء حكم رمسيس الثاني في أواخر الأسرة التاسعة عشر - مع ازدياد سطوة كهنة آمون - بعد أن صار منصب الكاهن الأعظم يورث للابن من أبيه - وصار زواج الكهنة من أميرات البيت المالك شيئا مألوفا ومتبعة (وكانت تسمى الزوجات المشيقات الرئيسات «لملك الآلهة») ولما استولى الأمراء المحاربون الليبيون على الحكم في الشمال واتخذوا عاصمة لهم في تانيس، كالأسرة الحادية والعشرين، انفرد كهنة آمون بحكم الجنوب كوزراء وقواد عسكريين وكانوا الحكام الحقيقيين البلاد،

كان الحرفيون المصريون طبقة بذاتها في الحضارة المصرية القديمة. كانوا - كالفلاحين - طبقة منعزلة ومحمية، لايختلطون ببقية أفراد الشعب ولا بالأجانب. كانوا يؤمنون بعظمة مصر وتفوقها

على سائر البلدان في جنسها وفي ثقافتها وحضارتها، وفي جوها وثرائها، وفي دينها. استمرت تقاليد الحرفيين على مدى أجيال طويلة. كان الحرفي يتمتم بمزايا عديدة: الحرية والأمان، وحرية الحركة والتنقل من مكان لمكان، وكان حرا طليقا لاتقع عليه أية ضغوط من الحكام، حتى جاء الحكم الفارسي، كانت مصر على النوام بلدا أمنا، تحميها صحاريها من الجانبين ويوحد نهر النيل والملاحة الحرة فيه بين أجزائها. وتعاقب على حكمها حكومات سلمية نادرا ما احتاجت لتحصين مدنها ضد الثورات الداخلية أو العدوان الخارجي. منذ الأسرة الأولى كان هناك ماابع خاص لكل إناء أو أداة أو ختم من معفيس إلى أبيدوس. كانت حرية الحركة المتاحة في مصر القديمة في التي أعطت الطابع الموحد للثقافة، كما أدت إلى تماسك البلاد وقوة كومتها، لأنها كانت تعني أن هناك اختلاطا مستمراً في الأنساب السكان التي تعيش في البلاد وتديرها وتحكمها. هذه الوحدة كانت قوة لمصر على امتداد ألفي عام. اهتز النظام بعنف بغزو الهكسوس النين دخلوا البلاد بخيلهم وعرباتهم الحربية التي تجرها الخيول وأسلحتهم المصنوعة من البرونز حوالي سنة ١٨٠٠ ق.م. وبعد طرد الهكسوس من البلاد تركوا الخيل والعربات الحربية والبرونز خلفهم، ولكنهم تركوا أيضا الرجال الذين يربون الخيول ويعتنون بها، والصناع الذين يصنعون العربات والعمال الذي يسكبون البرونز. في أيام المملكة القديمة كانت الخنازير وافرة في البلاد وكانت توجد في الدلتا وفي معابد أوزيريس، ولكن في المملكة الحديثة، بعد خروج الهكسوس من ممس كان أكل لحم الشنزير محرما (خاصة على الخاصة وعليه القوم)، مما يدل على حدوث اختلاط وتزواج بين الهكسوس الغازين وبين أهل البلاد الأصليين، وهكذا ترك الهكسوس بضعا من دمهم في عروق المصريين، استمر الاستقرار في ربوع وادى النيل، الذي كان يفتقد إلى خام الحديد ولم تنشأ فيه الصناعات الحديدية، حتى وفد إليه غزاة جدد امتلكوا شاصية المبلب والصناعات والأسلحة المصنوعة منه. سقطت مصر تحت هجوم الأشوديين والفرس والإغريسق، وظلت مصر خاضعة من يومها للفسزاة الأجانب الذين تقابعسوا عليها، عاشت مصر تحت حكم حكام أجانب يتكلمون الأرامية والإغريقية واللاتينية والعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، ولكن ظلت لفتها - بعد احتلال العرب لها - هي اللغة العربية. ذابت هذه الشعوب كلها في المصريين ونشأ منهم جميعا شعب جديد وإن كان قد اختفظ ببقايا من لغته ولأينه وفنه.

كان امتهان مهنة الكتابة حاسما في بقاء المجتمع المصرى واستمراره، لم يسبق لمجتمع قبل المجتمع المصري أن اعتمد على الكتابة اعتماد المصريين عليها. تطورت الكتابة المصرية بابتداع رموز تعبر عن المعلومات وابتكار مواد تحمل هذه الرموز. مخترعو هذه الإبداعات حصلوا على مراكز ممتازة في المجتمع المصرى، اتبعوه بامتهانهم مهنة التعليم، وكان أول من علمه هؤلاء المعلمون

الأوائل هم أبناؤهم، الذي كانوا برثون المركز الرفيع الذي كان لآبائهم. كانت الكتابة الأولى - كما كانت لدى السومريين - صورا ونقوشا على الأواني الفخارية. ثم أضيفت إليها علامات لتدل على مقاطع الكلمات، وعلاقة الكلمات ببعضها البعض، ثم تطور كل النظام إلى ما نعرفه اليوم بالكتابة الهيروغليفية، والتي تطورت وتحسنت وتيسرت من جيل إلى جيل (حتى صارت الكتابات القديمة غير مفهومة للكتاب المحدثين) وبهذا ضباعت كثيرا من أحداث التاريخ (حيث أن عين المصريين كانت دائمة مترجهة للمستقبل وليس إلى الماضي). كانت أعواد الغاب تستعمل كطعام يُؤكل، وينسج كملابس تُرتدي، ويصنع منها القوارب والسفن. ولكن المصريين كشفوا عن استعمال أخر لها - منذ عهد الأسرة الأولى، فصنعوا الورق من أعواد البردي، واستمر الورق المصنوع من نبات البردي يستخدم للكتابة على مدى ثلاثة آلاف عام، يحتفظ لنا بتاريخ المصربين واليهود والإغريق (حتى تم استنزاف نيات البردي تماما من مصر إلى أن أعيد ثانية بقدر محبود للغاية في السنوات الأخيرة). كان رخص ثمن نبات البردي، وسهولة استعماله كمادة للكتابة (أسهل كثيرا من النقش على الحجر) هو الذي دفع المصريين لتدوين معظم كتاباتهم عليه، في جميع شئون الحياة. كان مبتدعو الكتابة هم المصدريون ومبتدعون الورق هم المصريون وأول من امتهن مهنة الكتابة في التاريخ هم المصريون. طور المصرين الكتابة الهيروغليفية إلى الكتابة الهيراطية (المستمدة من الهيروغليفية) بداية من الأسرة الأولى وكتبوا بها على ورق البردي وظلوا يكتبون بها طوال ألف عام. بعد غزو الهكسوس بدأت تظهر كتابات أخرى، خاصة بعد دخول أجناس أخرى إلى مصر خاصة بدخول أهالي بعلبك وجرش إلى مصر (الذين ولدت على أيديهم الحروف الأبجدية). لم يطور المصريون أنفسهم أي أبجدية للغتهم. كل ما فعلوه أن طوروا الكلمات حسب طريقة نطقها وابتدعوا الكتابة الديموطية في الأسرة الثانية والعشرين (وورثوها للإغريق). هذه الكتابة كانت تستخدم في الشنون اليومية والمعاملات التجارية، وسرعان ما اختفت تحت حكم البطالمة وهلت معلها العبرية والإغريقية، حتى في كتابة الشئون المصرية. حافظ دين مصر وكهنتها على الكتابة حتى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد، وهذا الاستقرار للكتابة المصرية القديمة كان عاملا في استقرار التفكير المصرى. هذا الاستقرار في الكتابة يرجع إلى ثبات المواد المستخدمة في الكتابة من ثبات طبع المصريين، وظيفة الكاتب المصرى صارت وظيفة يورثها الآباء للأبناء، وترجم الكتابات المصرية القديمة الثلاثة: الهيروغليفية والهيراتية والديموطيقية إلى أصناف ثلاثة من الكتبة، الذين استخدمهم الكهنة ومديري الإدارات والتجار. ويعكس هذا روح المحافظة الى انعكست على المصريين في طول تاريخهم.

اختلف المصريون من سكان الريف عن المصريين من ساكنى المدن. اعتنق الفلاحون الإسلام سريعا وتكلموا اللغة العربية بعيد دخول العرب مصر في القرن السابع الميلادي - ولكن ظل بعض

الفلاحين متمسكين بالمسيحية – ومازال جميع المصريين – مسيحيين ومسلمين – يحتفلون بوقاء النيل في سبتمبر من كل عام – وهو عيد أوزوريس من عهد قدماء المصريين. ومازال أهالي الأقصر يحتلفون بأعياد آمون بموكب القوارب ثلاثة مرات في السنة، وإن اتخذ الإحتفال طابعا إسلاميا كإحتفال بمواد الشيخ أبو الحجاج. استمر الفلاح المصريون محتفظا بميزاته التي جعلت منه فلاحا ماهرا منذ عهد قدماء المصريين، ومازال الفلاحون المصريون محتفظين بسحنتهم وأشكالهم المميزة منذ عهد الفراعنة. دخل أسلاف الفلاحين المصريين البلاد منذ سبعة آلاف عام كرجال أحرار وسادة، وسيدوا بعد قليل العالم القديم، ولكن منذ خمسة آلاف عام وهم في قاع المجتمع، عبيد من يملك مصر. أما ساكنو المدن فهم جنس آخر واختطلوا بغيرهم من الأجناس. احتفظ أقباط مصر بلغتهم القبطية – وهي مشتقة من لفة قدماء المصريين – وتزاوجوا مع الإغريق ومع اليهود طوال العشرة قرون التي سبقت دخول الإسلام إلى مصر. وتزاوج من أسلم منهم من العرب بعد احتلال مصر، قرون التي سبقت دخول الإسلام إلى مصر. وتزاوج من أسلم منهم من العرب بعد احتلال مصر، وهكذا اختلف سكان المدن في أصولهم العرقية عن سكان الريف. تفرق سكان مصر الأوائل: حكامها وكهنتها وفنانوها وصناعها المهرة إلى مراكز جديدة تحت حكم الامراطورية الفارسية والإغريقية والرومانية. أما اليهود فكانت مجرتهم من مصر أول عهود الشتات لهم حيث تفرقوا في جميم أنحاء الدنيا.

والآن أن لنا أن نتساط عما شعه المصريون خارج بلادهم. أول ما نلاحظة أن المصريين لم يستعمروا أي بلد لمدة طويلة من الزمن وهكذا تكون الدول التابعة لهم والسائرة في فلكهم لم تخضع لاستعمار عسكرى أو لهجرة واسعة من أبناء مصر إلى تلك الدول. شكل المصريون أسرات حاكمة في النوية وفي ليبيا على شاكلتهم وتركوا أثارا باقية فيهما، كما تركوا أثارهم في فلسطين وفي سوريا. تأجر الفينيةيون مع مصر وسخروا أسطولهم لخدمة المصريين طوال ألفي عام، وباعوا الخشب والسفن للمصريين طوال ألفي عام، مبادىء الكتابة الأولية فحسب. لم ينشر المصريون لفتهم في بلاد أخرى، لم تظهر في مصر طبقة عسكرية داهمة تسعى للتوسع وفرض السطرة على جبرانها، كان المصريون يستقدمون إلى بلادهم الرعاة من الصحاري المجاورة لهم ثم بدوا بستقدمون مربى الماشية من النوبة ابتداء من الأسرة الساسة. ثم بدأنا نرى حرسا من الكوشيين ومن أهالي سرينيا في عهد رمسيس الثاني، ثم وفد النوبيون وأهالي أسيا الصغري واليونان وأهالي من جزر البحر الأيوني، حتى استولى قادة هؤلاء الوافدين على مقاليد الحكم: الليبيون في القرن كما استقر فيها أهلوها – بسبب ثرائها وغلاتها الزراعية الوافرة من القمح ومعادنها من ذهب النوبة. كما استقر فيها أهلوها – بسبب ثرائها وغلاتها الزراعية الوافرة من القمح ومعادنها من ذهب النوبة. كما استقر فيها أهلوها – بسبب ثرائها وغلاتها الزراعية الوافرة من القمح ومعادنها من ذهب النوبة.

داريوس الفارسى بما فعله الحرفيون المصريون لتزيين عاصمته (ولو أن انجازاتهم لم يتم تسجيلها في التاريخ لأنهم رحلوا منفردين بدون الكتاب المصريين النين كانوا يسجلون كل ما فعلوه في مصر). هجرة الحرفيين كانت منفردة. كانت هجرة أفراد أو عائلات ولم تكن هجرة جماعية. هاجر أبناء الطبقة الراقية وقواد الجيش المنفيين إلى جزر بحر إيجة بعد انتصار الأجانب عليهم، وهاجر كهنة مصر وفنانوها إلى جزيرة كريت ثم إلى أراضى اليونان نفسها وإلى ايطاليا، وهاجر عمال المعادن، أولا النحاس ثم البرونز وأخيرا الحديد (الذي جلبه الأشوريون) جنوبا على امتداد نهر النيل وفي طريق القوافل القديم إلى مروى ببلاد النوية، ومن ثم انتشرت الصناعات المعدنية في كانة أنحاء أفريقيا. انتشرت المعابد الفطيعة في أوروبا وشمال أفريقيا (حيثما انتشر اسطول الفينيقيين الذي حمل معه أحفاد بناة الأهرام) إلى ميسيني وإلى مالطة وإلى شواطيء أوروبا الغربية وإلى الهند، وهكذا عم إشعاع نور مصر وضيائها على العوالم الخارجية حالكة الظلام.

# الفائب اللنقاني

## انتشار البشر على سطح الأرض

بعد انتشار الزراع إلى أراض جديدة قابلة للزراعة، تبعهم عمال المناجم والعاملون فى الصناعات المعدنية والتجار ورجال الدين والملاحون والمحاربون، إلى عمق بلاد العالم، ونشأت عنهم أجناس جديدة بالتزاوج، انتشرت اللغات الآرية واللغات السامية إلى تلك البلدان الجديدة التى استوطن فيها البشر، وكان من أبرز من حقق الإنجازات طائفتى اليهود والإغريق، الذين كتبوا التأريخ وغيروا مساره.

#### بدايــة أوروبــا

في الوقت الذي ازدهرت فيه الحضارات القديمة العظيمة، في بلاد مابين النهرين وفي وادي النيل، وغطت بعظمتها على التقدم الحثيث الذي كان يحدث فيما حولهما من البلدان، بدأت الحضارة بداية متواضعة في أوروبا. بدأت بالزراعة في وديان الأنهار حوالي ٢٠٠٠ سنة ق.م. وأثرت ببطء على حياة الناس الذين كانوا يعيشون في آسيا وأفريقيا وأوروبا بالقرب من تلك الحضارات المزدهرة. زاد الطلب على الأحجار الصلدة، كحجر الصوان والزجاج البركاني الأسود، وعلى الأحجار الكريمة، وأدى هذا إلى تزايد النشاط في المناطق الجبلية التي كانت تتواجد فيها هذه المواد. بدأت صناعة الفؤوس ووجدت لها سوقا عالمية، ولكن حدث الازدهار السريع حوالي ٢٠٠٠ سنة ق.م. عندما دخل هذه البلاد مهاجرون جدد، حملوا معهم منجزات حضارية كالمصابيح والسلالم (من الخشمب أو الحبال أو الحجارة أن المعدن) والمعاول من قرون الوعل التي مكنتهم من حفر مهادي المناجم إلى عمق ثلاثين قدما. حدث التقدم أساسا من نشاط من حفروا المناجم وفهموا أنواع الصخور وكيف يصتفيدون منها: النحاس الفطري، ورواسب الذهب، والحديد النيزكي. كشفوا عن هذه المعادن وتعلموا كيف يُصنّعونها، يصهرونها ويدقونها ويستخدمونها كطي، بدأت طرقي التجارة تجد سبيلها لنقل هذه المنتجات إلى أماكن طلبها البعيدة ولحمل المصنوعات من تلك الأمكنة بدلا تجد سبيلها لنقل هذه المنتجات إلى أماكن طلبها البعيدة ولحمل المصنوعات من تلك الأمكنة بدلا تجد سبيلها لنقل هذه المنتجات إلى أماكن طلبها البعيدة ولحمل المصنوعات من تلك الأمكنة بدلا

منها. في نفس الوقت أدت الحاجة المتزايدة إلى خبر الطحين في المستعمرات الزراعية المتقدمة إلى استبدال المواقد المفتوحة بأفران الفحم ثم إلى حرق الفخار في التنور، تم الكشف أن رفع درجات الحرارة يؤدي إلى ازدياد صلابة القخار، وأن النحاس بمكن استخراجه من الملاكيت، وأن الرمساص والفضة من الغالينة، والقصدير من حجر القصدير، وتبين أن اشتعال الفحم يمكنهم من تحويل الخامات إلى معادن، ثم كشفوا أن طرق النهاس يزيد من صلابته، وأن بامكانهم عمل السبائك منه (مع القصدير، المعتقد أن كشف البرونز حدث في أورويا أولا في بوهيميا حوالي سنة ٣٠٠٠ ق.م.، وفي أسيا الغربية وفي مصر قبل ذلك بحوالي خمسمائة عام). تم الكشف عن تنقية المعادن بالصهر ثم عن سقى القولاذ حوالي ١٥٠٠ سنة ق.م. بواسطة قبائل من صمناع الحديد في جبال طوروس بالأناضول. وهكذا جاء الكشف عن البرونز وعن الحديد الصلب كتتويج لسلسلة متعاقبة من الكشوف العلمية، كلا منها كان جديدا في زمانه ومبتكرا في بدايته وأدى إلى تطور في الفكر ومهارة في الأداء لعمال المناجم ومنناع المعادن وتمخض عن بحث وتعليم وتطبيق لألف سنة. كان برنامجا طويلا ومتكاملا ومرتبطا بعضه ببعضه الآخر. في جميع المجتمعات البدائية التي بدأت فيها صنعة المعادن ابتدأت في قبائل منفصلة أو في مجتمعات بعينها أو في طبقات بذاتها كانوا يتواجدون بجوار الحرفيين واكن لم يكونوا يتزاوجون منهم. وعندما بدأوا رحلتهم حوالي سنة ١٥٠٠ ق.م. في وسط أوروبا كانوا يعيشون منفصلين عن الهمج في تلك البلاد (وكانت مدافنهم منفصلة). وعلى العموم كان صناع المعادن يتكونون من مجموعات متنقلة تبيع مصنوعاتها أثناء تجوالها (ومازالت بقاياهم في أوروبا متمثلة في السمكرية والغجر المتجولين). يتميز الحدادون القدماء بصفتين، أولاهما النكاء والمهارة البنوية والثانية هو السحر المتوارث وهذا يعكس التفرقة بين أولئك الذين فهموا حسر الصنعة وأولئك النين خدعوا بهاء وأولئك الداخلين فيها والخارجين عنها، بين أهل البلاد الأصليين وبين الأغراب والعبيد» ويلاحظ أن هذا التقرقة مازالت تمارس على مر العهود (بين الماسونيين وغيرهم، بين رجال الدين وعامة الناس). بقيت هذه المكتشفات التي طورت استخراج المعادن وتصنيعها سرا مغلقا على أسر بعينها، لقيمتها العظيمة، ولأن العائلات احتفظت بأسرارها واقتصرت تعليم هذه الأسرار على أبنائها، لم ينتشر صناع المعادن بل بقوا في أماكنهم: ظل مناع الحديد في الأناغبول، وكانوا يصهرونه في شهور الشتاء وكان ملك الحيثيين يحافظ على أسرارهم في نظير تزويدهم له بالحديد، ولكن بعد سقوط نولة الحيثيين حوالي سنة ١٢٠٠ ق.م. تفرق صناع الحديد من موطنهم الأصلى إلى بالاد الدنيا كافة، زودوا الأشوريين بالفولاذ، الذي حقق انتصاراتهم لعدة قصيرة من الزمن، ثم تسرب صناع الحديد من الأناضول إلى وسط أوروبا، وهناك، في كارينتيا، حوالي سنة ٥٠٠ ق.م. كشفوا عن خامات أخرى بالامكان صناعة الفولاذ منها مباشرة، وهكذا قامت

أسس بناء الدولة الأترورية (بلاد قديمة في غرب ايطاليا) والامبراطورية الرومانية. كما قامت فئة منهم بالهجرة شرقا وأقاموا صناعات الحديد في الصين، كما قام الأشوريين بنقل هذه الصناعة جنوبا إلى مصر حتى وصلت إلى النوبة. في القرن الخامس ق.م. كانت النوبة تابعة لمصر، تستغلها مصر لتزويدها بالذهب، ثم استقطبت عددا كافيا من المحاريين الأشداء، كبلاد تصنع الحديد، وكونت بولة مستقلة، عاصمتها مروى، لعدة ٨٠٠ سنة. وأخيرا بعد سقوط مروى، تفرق صناع الحديد جنوبا وجلبوا عصر الحديد إلى أفريقيا (التي لم تشهد عصر البرونز إطلاقا).

أطلق كريستيان تومسن سنة ١٨٣٦ تعبيرات العصر الحجرى، عصر البرونز وعصر الحديد على مختلف العصور - تعبيرا عن أهمية صناعة الآلات - في التطور الحضاري، ولكن كل عصر يحمل صفات أخرى بخلاف صناعة الأنوات والآلات المختلفة. أول ما حدث في تطور الشعوب هو إحلال النحاس محل الحجر، ثم استبدال النحاس بمعادن أكثر صلابة، والتي انتشرت من أمكنة اختراعها ببطء إلى باقي أنحاء العالم، ومعها التحسينات المتتالية التي تطورت إليها الصناعة. كثير من الصناعات الجديدة لم تصل إلى أطراف العالم الذي يسكنه الجنس البشري. أعاقت البحار والجبال والصحاري والأوبئة انتشار الانسان على سطح الأرض ولم تستوعب المجتمعات المختلفة كافة التقدمات التي أدخلت في الصناعات المختلفة ولم تدخلها الحرف المتباينة. أدخلت المجتمعات الحديد والبرونز في صناعة السيوف وفي صناعة المحاريث وتخلت عن النحاس (الأقل صالابة) لأعمال النساء (استمر النحاس يستعمل في أواني وأدوات الطهو حتى عهد قريب جدا، ومازال النحاس يستخدم في الأسواق الشعبية والبازرات القديمة من مشهد إلى مراكش). كل اختراع جديد له تأثير مفاجىء بالغ الأثر، عندما دخلت المعادن الجديدة في صناعة الأسلحة صارت لها تجارة واشتد الطلب عليها في كل أسواق العالم. عندما اشتد الطلب على الخشب الوقود بدأ الإنسان يقطع أشجار الغابات ومن ثم زاد الطلب على صناعة الغؤوس والمحاريث (لزراعة الأراضي التي خلت بقطع الأشجار). مع استخدام المعادن في الحياة تغير شكل الإنسان وتطور إلى إنسان جديد. تغير الإنسان إلى قبائل جديدة ثم ارتفع إلى طبقات جديدة ثم تكونت أجناس جديدة من هذا الإنسان المتطور. هؤلاء البشر الجدد، الذين كشفوا عن معادن جديدة وآلات جديدة وأسلحة جديدة خلقوا مناخا يسمح بظهور إنسان جديد، ومهدوا الفرص ليقوم هذا الإنسان الجديد باستخدام الأسلحة الجديدة والآلات الجديدة للسيطرة على مجتمعات أشد ثراء من مجتمعه وأشد ذكاء منه. صاروا جميعا محاربين أشداء وصلوا إلى السلطة في عصد البرونز ثم في عصد الحديد، واعتبروا أنفسهم أبطالا، وأعتقد أخرون أنهم آلهة. اخترقوا أولا الشرق القديم واختلط هؤلاء الهمج بشعوب غاية في

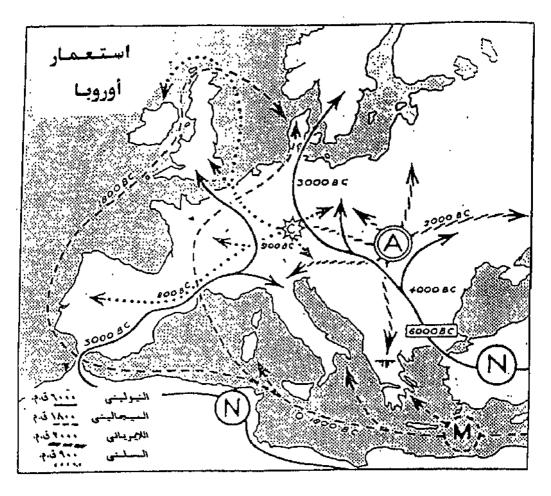

المتوسع المستنابع في أوروبابين الأعوام ١٠١٠ ق.م. الى ١٠٨ ق.م.

- \* النيوليثي من ١٠٠٠ ٣٠٠٠ ق.م. N
- " المجاليشي حولي ١٨٠٠ ق.ج. عن طريق البحر أساسا M
- " الارياني الدانوي (السلني عصر الحديد) C

عن طويق السحو جزئيا من ٩٠٠ ق.م.

التقدم وقضوا معهم ألفى سنة واتحدوا مع تلك الأجناس القديمة واستوعبوا حضاراتهم حتى صار لهم شأن في تطور الحضارة.

يدأت المستعمرات الزراعية تنشأ في أوروبا، على شواطيء بحر إيجة حوالي سنة ٧٠٠٠ ق.م.، وظلت حوالي ٢٠٠٠ سنة قبل اختراق المزارعين إلى أعماق أوروبا في البلدان الشديدة البرودة، الغزيرة الأمطار في الشمال. قد يكون الانتظار الطويل لتلطف الجو تليلا، وكأن عاملا أكيدا في تحسن الخبرات التقنية التي بدعها الإنسان خاصة في أعمال الخشب والخزف وفي ابتداع محاصيل جديدة واستئناس الحيوانات التي تتحمل صقيع وسط أوروبا في أيام الشناء، وكان استخدام الثيران في حراثة الأرض أحد المنجزات الهامة في ذلك العهد. اختلط القادمون الجدد من فلاحين وصمائدين للحيوانات مع جيرانهم، وأنتج هذا الاختلاط نوعية جديدة من البشر. اختطف القادمون الجديد النساء أو تبادلوهن بالمقايضة مع ما كانوا يحملون من تجارة، خاصة أيام المجاعات التي كثيرا ما كانت تحدث في تلك الأزمنة. تغلغل القادمون الجدد ونشروا الحضارة في حوض نهر الدانوب وعلى سنواحل البحر الأسود وفي وديان الأنهار التي تصب فيه، ووصل الإنسان المتحضر - الزارع للأرض -حوالي سنة ٤٠٠٠ ق.م. - إلى بحر الشمال وبحر البلطيق. في نفس الوقت وصل المزارعون عن طريق شمال أفريقيا ثم أسبانيا ففرنسا إلى وسط أوروبا، وعبروا بحر المائش إلى الجزر البريطانية، وحدث مثل هذا التوسع المضارئ في أفريقيا وفي أسيا. في البداية، تفرق المزارعون القادمون كلما تقدموا في البلاد، وخفت زراعتهم. عند تقدمهم إلى الشمال نقبوا مهارة زراعة الكتان (ويالتالي نسجه) وتحولوا إلى ارتداء جلود الحيوانات وفراويها (وهكذا كان التقدم الجغرافي مصحويا يتأخر حضاري)، ولكن اكتسب الإنسان مهارات جديدة (كالمهارات التي اكتسبها سكان البحيرات الذين أنشاأوا القرى في حوالي ٢٠٠ موضعا في وسط أوروبا واحتفظوا بهذه المهارات لأنفسهم من سنة ٣٠٠٠ ق.م. إلى سنة ١٥٠٠ ق.م.). أهم ما بدعه المزارعون المتقدمون هو تحول بعضهم إلى رعيان للماشية والغنم وبذا صاروا أحرارا في التقدم في ربوع البلاد حتى وصلوا سريعا إلى شمال أوروبا، قبل اخوانهم المزارعين الذين استقروا في الأراضي التي فلحوها، تعلم سكان أوروبا من البشر الجدد بعض صناعاتهم، كتربية الماشية ومسلع الأواني الفخارية (مثل ما فعله سكان الدانمرك) بدون أن يتعلموا الزراعة.

حوالى سنة ٢٥٠٠ ق.م، حدثت موجة أخرى من الهجرة في أوروبا الغربية، ابتدأ البشر ينتشرون في جزر غربى البحر المتوسط، وتركوا أثارهم في جزيرة مالطا وفي صقلية، بنى السكان القلاع في سردينيا على مدى ١٥٠٠ سنة (بين سنة ٢٥٠٠ ق.م، إلى ١٠٠٠ ق.م.) ثم رحلوا غربا سالكين عدة طرق. وصلوا إلى أيراندة وسكوتلاندة وجزر الأوركين والدانمرك عن طريق جنوب أسبانيا والبرتغال،

ومن طريق بريتاني وصلوا إلى غرب انجلترا، ومن طريق فرنسا وصلوا إلى بحر الشمال ثم إلى هنوب السريد، تكيف الأقوام مع طرق المعيشة المحلية ولم يسمهموا جأى ثراء للشعوب التي وفدوا اليها، قدموا لهم نظاما جديدا للحكومة وللعلاقات التي تربط الفرد بالمجتمع. من أين جاحت هذه الأموام «الميجاليثية»؛ لم ينتمي هؤلاء البشر إلى قبيلة واحدة ولا إلى جنس واحد ولا الأمة واحدة. عانوا بعثات تتكون من عديد من الأقوام، جاء أولا الكهنة الذين سعوا لنشر معتقداتهم وتدريسها والأداء طقوسهم وتمكينهم من السيطرة على باقى الخلق. ثم جاء الحرفيون، البناؤون والمهندسون، ثم جاء بناة السفن والملاحون، جاء هؤلاء جميعا من الشرق القديم، ومعهم أفكارهم وتقنياتهم التي أبدعتها بالادهم، أتى الكهنة والبناؤون والمهندسون من مصر أو من مكان قريب من مصر (حيث أقام المصريون الهرم الأول سنة ٢٧٥٠ ق.م.) في وقت قريب من بدء الهجرة. جاء بناة السفن من فينيقيا ومن بحر إيجة. عرفت مصر الملاحين، وربما التقى الجميم: الكهنة والبناؤون ورجال البحر في بعلبك. بقل «الميجاليثيون» دياناتهم إلى أوروبا، ومع انتشار تلك الديانات نلاحظ أنه لم تحدث هجرة جماعية، ولا اختراق لهم لاحدي الطبقات، بل تغلغل تدريجي منظم سبق التخطيط له. ومازلنا - حتى عصرنا الماضر - نلاحظ إرسال بعثات تبشيرية تمارس هذا النوع من النشاط. يرجع تنظيم هذه البعثات إلى النشاط الفردي للأشخاص، لم يكن هؤلاء المبشرون الأوائل من الكتبة (إذ لم يتركوا مخطوطات أو برديات تدل عليهم)، فالكتبة كانوا من أرقى طبقات الأمة، وكانوا متيسرى الحال ومن المستبعد أن يكونوا قد هاجروا في مغامرات محفونة بالمخاطر (إلا إذا كانت بعثات يمولها الفرعون مع وعود بالترقى في المناصب) كما حدث بعد ذلك بألفي عام حين بعث الفرعون نيخو بملاحيه الفينيقيين وداروا حول أفريقيا وسجلوا رحلتهم هذه بالكتابة). عندما وصل هؤلاء المبشرون إلى القبائل البدائية الشواطيء بلاد الغرب، جلبوا إليها ديانتهم وصاروا المعلمين والسحرة، ولكن عندما تغلغلوا فيما بعد في حوض نهر السين وجنوا أقواما خاضوا الحروب وحققوا انتصارا عقب انتصار، وتولى أمورهم القواد العسكريون الذين مباروا أصحاب السلطة والنفوذ ووجيوا طبقة راقية ثرية، ومبار الكهنة في وسط هذه الطبقة الغنية وتمتعوا بشتى الامتيازات. هذا التشابك الجديد كان ناجما غاية النجاح وامتد في كافة الاتجاهات. كانت أفكار الكهنة ذات أربعة عمد: اجتماعية وتقنية ودينية وسحرية، وانتشرت تلك الافكار بين أفراد بدائيين. تعلموا زراعة القمح وبناء السفن وسبك البرونز (ولكن اقتصر تعلم هذه التقنية واقتصر اكتساب تلك المهارات على طبقة بعينها من الفنيين، الذين توارثوها أبا عن جد)، لعدة أجيال طويلة في حكم الزمن.

بعد حوالى ألف سنة من تعليم الكهنة لهؤلاء الأقوام البدائية بدأت المبانى العظيمة تظهر في تلك البلدان المُستعمرة، في فرنسا وفي بريطانيا. من أوضع الدلائل على هذا هو بناء معبد الكرنك من

الحجر (الذي بلغ ارتفاعه ٦٠ قدما ووزنه ٢٥٠ طنا رهو إنجاز لم يسبق له مثيل من قبل)، ونقل ٨٠ حجرا من الأحجار الزرقاء - وزن كل حجر منها أربعة أطنان - بطريق البحر من جبال بريسلى في بمبروك إلى وانشاير. قد يكون لهذه المجتمعات صلة بديانة المصريين القدامي، ولكن من المؤكد أن البنائين والتقنيين والمهندسين الذي بنوها، أو أشرفوا على بنائها، كانوا من المصريين (بعض تلك الصجارة التي استخدمت في بناء المعابد أخذت شكل المسلات المصرية القديمة) وعند استكمال المبنى ثم حفر خنجر ليدانا على أن البناء جاء من بلاد المايسين. يرجع الفضل إلى اتكينسون في الكشف عن خبايا ما دار بين عامي ١٩٠٠ - ١٤٠٠ ق.م.، وهي الأعوام الحاسمة في تكوين الأمم الأوروبية والتي تجمع بين مفهومي الاستمرارية والاندماج. وجدت أثار تدل على مهارة في المقاك وفي الرياضيات مما يدل دلالة فاطعة على أنها جاءت من بلاد الشرق القديمة، وغالبا من مصر، وقد زودتهم تلك المعلومات بسلطة طبيعية وفوقية على المزارعين الذين خدموهم وحكموهم. كانت السلطة نتاج توحد العلم مع الدين، وظلت سائدة الألف عام حتى بددها الإغريق الذين عاشوا في أيونيا بعد نحق ألف عام. المعابد الضخمة هي مأثرة عصر البروينز التي نقلتها الحضارة السائدة إلى العالم الخارجي الهمجي والجاهل ولكن هناك معالم أخرى نقلها الملاحون المغامرون إلى تلك البلاد النقش على الحجارة من السويد إلى جزر الكناريا، وتبين تلك التصاوير السفن. السفن ومجاديفها التي استخدموها في رحلاتهم العظيمة وكانت وسيلتهم للكشف والفتح (والتي سلكتها ذراريهم من الفايكنج). توضيح هذه النقوش أصبل بناة السفن من أهل الشمال وكثير من مخترعاتهم ومغامراتهم. استقر هؤلاء الفاتحون في بلاد الشمال، وبعد استقرارهم توالنوا وتكاثر جنسهم (ويمكن الاستدلال عليهم من نسب فصائل الدم لديهم)، استقر أهالي البحر المتوسط على ساحل المحيط الأطلاطي في أورويا واختلفت حياتهم في هذه الأماكن عنها في بلادهم الأصلية المتوسطية. اختلفت طريقة بتائهم المباني، وتغيرت عاداتهم في الترحال، وتغيرت تركيبتهم الاجتماعية. ولكن استمر امتهانهم التجارة والاتصالات. استمر الفينيقيون الذين كانوا يزورون الجزر البريطانية بعد ألفي سنة من إقامة مستعمراتهم فيها، يزاولون التجارة بعد تدهور الحضارة التي نقولها إليهم. تدهورت الحضيارة لارتفاع شأن الحديد وتدهور القصدير، وتدهورت المضارة لقوة الامبراطوريات الجديدة الناشئة وتماسكها. لم تظل سلامة عصر البروين أمدا طويلا، بدأ البحث عن المعادن التي تستخدم في سبك البرونز، وعن السفن التي تحملها من أماكن تواجدها والتي تنقل المنقبون عنها إلى تلك الأماكن. كانت الأراضى شاسعة، والخلاء عظيما يدعو إلى استعمار بلك الأراضي الخالية من السكان. كان الحماس الدينى غالباء مما دفع المستعمرون للتقدم لتحقيق رسالتهم ولنشر دعوتهم بين الأناس الذين استقروا فيها مما أنتج أفرادا عظماء من ذراريهم.

حوالي ألفين سنة قبل الميلاد حدثت هجرات متعددة في كثير من بلدان أوروبا ونشأ اهتمام جديد بالكشف عن خامات النحاس والقصيدير. استخدمت الأنهار (مثل نهر الإلب) وممرات الجبال (مثل ممر برينر) كطرق للتجارة، تحمل العنبر والذهب وتصل بين المستعمرات الزراعية المختلفة. ثم ظهرت طائفة من صناع البرونز والمعادن في جنوبي أسبانيا حيث يوجد النحاس والقصدير بوفرة ثم تفرقوا من جنوب اسبانيا بمصنوعاتهم من البرونز إلى غرب أوروبا، وتحركوا ضد تيار قدوم الحرفيين، شرقاء حتى وصلوا إلى جزيرة صقلية. صنعوا الأكواب من المعدن (وخمروا البيرة في تلك الأكواب). كانت الأكواب المعدنية صناعة غالية المثمن وتباع للأثرياء، ولكنهم صنعوا أيضا رؤوس لأسهم وغيرها من المصنوعات المعدنية، وههكذا ربط صائعو الأكواب المعدنية أجزاء أوروبا ببعضها البعض ونقلها الحضارة إلى أطرافها النائية، وظلوا مبتعدين عن الزواج مع بقية السكان. كما ربط صانعو الأكواب المعدنية بلدان أوروبا عن طريق التجارة، ارتبطت هذه البلدان ببعضها أيضًا عن طريق الحرب. كانت أسلحتهم من الفؤوس ذات الرؤوس المصنوعة من الحجر المصقول الذي صنع على شكل قرن الوعل تقليدا لغؤوس الصيادين الباليوليتيين، ولكن في تفاصيلها كانت مشابهة للفريس النحاسية التي يصنعها حرفيو الاناضول المعاصرين. كانت تلك الأقوام من الرعاة (كما كان الحال دائما مع المحاربين المنتصرين) عندما وصلوا إلى جنوب روسيا حوالي سنة ٢٥٠٠ ق.م. كانوا يعتمدون على الماشية، ثم استخدموا الخيول تقليدا لجيرانهم في الشرق وعن طريقهم انتقل استخدام الحصان في جر العربات إلى وسط أوروبا، وبهذه الوسيلة أيضا تفرقوا في الأناضول وفي بالاد الفرس وعرفوا في التاريخ باسم الحيثيين والميتانيين: كانت لفتهم تنتمي إلى ما يعرف باللغات الأرية. (الهكسوس الذين أعقبوا يوسف يظن أنهم من الساميين، ولكن استخدامهم للعربات الحربية التي تجرها الخيول عام ١٨٠٠ ق.م. عندما دخلوا مصر يؤكد أن قادتهم على الأقل كانوا من الجنس الأري).

كان الناس يتحدثون في أوروبا حوالي ٣٠٠٠ سنة ق.م. لغات عديدة (كما هو الحال الآن)، ولكنها كانت أكثر اختلافا في الايتومولوجية وفي قواعدها اللغوية وفي طريقة نطقها عما هو الحال الآن. ما دي اللغات المختلفة التي كان يتكلمها أهل أوروبا؟ بعض تلك اللغات مازال يتحدث بها أهل اللابلاند، ويعضها الآخر يتحدث بها أهل القوقاز، بعض هذه اللغات - كلغة الباسك - يتقلص انتشارها تدريجيا على مر السنين، فقد وصلت لذروتها في الآلف الثالثة قبل الميلاد، حيث انتشرت من ليجوريا إلى اشبونة، وتقتصر الآن على سكان الجبال في شمال إسبانيا بانقرب من فرنسا.

كما سبق أن لاحظنا مع انتشار أهالي الصحراء اختلطت اللغات الحامية مع اللغات السامية وحلت محل اللغات السابقة في أرض الجزيرة وفي وادي النيل ومن ثم انتشرت في أفريقيا. لم تنتشر

هذه اللغات بسبب القضاء على الأهالى الأصليين. ولكنها حلت محلها بسبب التزواج الذى حدث بين القادمين الجدد وأهالى البلاد الأصليين وبسبب تغير شكل المجتمع وحلول طبقات جديدة فيه. أحيانا وجدت الأمم المهزومة نفسها في قاع المجتمع ومعها اللغات السالفة البائدة. وفي أحيان أخرى – كما حدث مع الكهنة السومريين – وجدوا أنفسهم على مقرية من قمة المجتمع، وهكذا تمكنوا من الميش والنفاذ إلى أعمال البلاد الجديدة في العصور التالية.

لغة الهنوي - السانسكريت - تشابه إلى حد بعيد اللاتينية والإغريقية واللغات الحديثة في أوروبا. تسمى هذه اللغات - في مجموعها - اللغات الأرية، وترجع إلى أصل واحد، نشأت في المنطقة الواقعة بين نهرى الدانوب والدون (بجنوب غرب روسيا) في وقت ما قبل نهاية الألف الثالثة ق.م. تمكنت الشعوب المتحدثة باللغة الأرية من غزو أراضي تقطن فيها مجتمعات أكثر تعليما وأعمق حضارة وأشد ثقافة منها. ظهر الحيثيون بالأناضول حوالي سنة ١٩٠٠ ق.م. بين جيال كارباثنا (برومانيا) وجبال القوقان (بجنوب روسيا) وبعد قليل دخل المينانيون والهوريون إلى ايران، وغزت قبائل أخرى من الأربين حوض نهر الأنديس (بشمال الهند), في منتصف الألف الثانية ق.م. دخل الأغريق إلى ميسنى حوالي سنة ١٧٠٠ ق.م. ووصلوا إلى جزيرة كريت حوالي سنة ١٥٠٠ ق.م.، ووصيل اللاتين إلى ايطاليا بعد ذلك بعدة قرون (وهذا هو أثر الإريان المثقفين المتحضرين على أوروباً). نشأ الكلت في ألمانيا في القرن الثامن ق.م.، وعُرف التيتونيون والصقالية بعد ذلك المين. سببت هذه التحركات للبشر انتشار اللغات الأرية، لم تكن تحركات هذه الأقوام على شكل امتداد مستمر بل كانت على شكل انطلاقات تنقل مراكز النشاط والانتشار، خلق كل منها مراكز جديدة لمزيد من الانطلاق ومزيد من الانتشار. ما سبب هذه الانطلاقات؟ ماذا كان تأثير هذا الانتشار وأثر هذه التحركات على الأقوام وعلى لغاتهم؟ في البدأية كان اختراع بلطة الحرب له بعض الأثر. قبيلة الرعيان ذات المقدرة الحربية العالية، التي تتحدث باللغة الأرية الأم ظلت هي الحاكمة لعدة أجيال، وأنشأت طبقة عليا من أبنائها، وتكاثرت وأمتدت لمساحات واسعة. عند بداية نشأة الأربين مبادنوا واستوعبوا الأفراد المنهمرين عليهم من أراضى الجزيرة والذين جلبوا معهم بعض الفنون وأبوات الحضارة. أحضر أهل الجزيرة الماشية معهم وجلبوا البرونز. وبعد عدة أجيال قابلت هذه الأقوام الأربة الأناس القادمين من الشرق ومعهم خيلهم، كما قابلوا أقوام جاءت إليهم من الفرب عاملة لهم البين والفن والتقنية. في أي مكان حدث هذا اللقاء بين تلك الأقوام؟ بعد تمام اللقيا وحبوث التزواج بين الأقوام المختلفة نشأ جيل جديد يحمل تقنيات جديدة وأفكارا جديدة، وبدأ هذا الجيل في الترسم والانتشار في أنحاء المعمورة. لاندري أين حدث اللقاء الذي تدخض عنه ولادة الجنس الأري، ولكن

الذى تعلمه أن الأقوام الأريون الجدد تحركوا وهزموا وغزوا كل ما صادفهم من بشر وفتحوا كل ما قابلهم من بلدان، من غرب أوروبا حتى الهند خلال الألفى سنة ق.م. كانوا يتكونون من أسر حاكمة صعفيرة، سريعة الحركة، كثيرة التنقل من مكان أمكان، يستخدمون الخيل. كان تحركهم شرقا خلال الاستبس أيسر من تحركهم غريا خلال الغابات. حكموا أقواما من المزارعين المستقرين في أراضيهم الذين استمروا في تمسكهم بالأرض ولم يتنقلوا معهم، رغم حدوث بعض من التزواج المختلط، ظلت الأسر الحاكمة تحمل سمات مشتركة واحتفظت بهذه السمات لألف سنة أو ما يزيد، نذكر من بين ما نذكر أبطال هوميروس من الإغريق، والملوك الأبطال من أيرلندة أو الهند، أو شرفاء الرومان. يظهر هؤلاء جميها كذكور محاريين أقرياء، ألهة، فرضوا بسائتهم الحربية وحكموا بحكومات من شرفاء القوم ونبلائهم.

## الحيثيبون

هم أقوام جاوا من قبائل غزت وسط الأناضول الجبلي، وأنشأوا اتحادا ثم امبراطورية على الحدود الشمالية النولة البابلية، وحكمت لألف سنة. نشبات في هذه الإمبراطورية أقدم مستوطنات زراعية في العالم، وتغلغل فيها الحرفيون القادمون من بالاد ما بين النهرين وتجار أرض الجزيرة وسرعان ما نشأ مجيّم جنيد يحمل كل خصائص هذه الأقوام، في أسفل السلم الاجتماعي، في الأساس كان هناك المزارعون (كما كانوا في أرض الجزيرة وفي مصر)، كانوا عبيد الأرض يعملون في خدمة أسيادهم، وملتصفون بالأرض. وكانت هناك فوقهم طبقة من العبيد المحميين - تبعا لقانون حامورابي - بالقانون وبالعلك. فوق أولتك توجد طبقة من سكان المدن من التجار ومن المرفيين القادمين دائما من الخارج - خاصة من بلاد ما بين النهرين، لأن التجار البابليين والأشوريين كانوا يتاجرون دائما مع الحيثيين. وهكذا نشأت الطبقات في المجتمع تبعا للوظيفة التي يؤديها الفرد وتبعا لجنسه. بالإضافة إلى هؤلاء كان مناك الأفراد القادمون من الشرق جالبين معهم الخيل، يربونها ويعتنون بها ويدربونها للحرب، وعلى القمة كان الملك يحيط به أهل البلاد الأصليين الذين يعملون في المناجم، الذين يستخرجون المعادن ويصهرونها وينقونها ويصنعونها، والذين كانوا ينتجون الأسلحة من الحديد القوات الحربية، اجتمع هؤلاء الأقوام كلهم تحت راية الانتصارات العسكرية التي حققتها تلاهم الرجال الأشداء مع الأسلحة. إلى جانب هؤلاء وجد الكهنة، وهي طبقة تراكبية (يعلو بعضها فوق بعض)، اختلفوا من حيث منطقتهم الجغرافية، واختلفوا بلغاتهم المختلفة ويأجناسهم المتباينة، يقسسون ألاف الآلهة، الذين يكونون اتحادا لابد منه لتوحيد الأمة (كما حدث في بابل). من مئات

اللغات التي كان يتحدث بها الناس، بقيت تسم لغات، جميعها لغات وافدة قضت على بقية اللغات (رهى نفسها اندثرت باللغات الوافدة الجديدة). تفرقت القبائل الأرية المختلفة (التي تتحدث بلغات مختلفة) في الأناضول وصاروا حكاما في الأراضي التي غزوها. سرعان ما تسيدت قبيلة الحثيين على ما عداها من قبائل الأريين وفرضت لغتها على الجميم. تمكنت قبيلة أخرى من فرض إلاهها على الجميع وممار أفرادها هم الكهنة. سيطرت ثلاثة قبائل أخرى على مناطق مختلفة من البالد، وتمكنت إحدى هذه القبائل - الطاباليك - من استعارة لغة الأقوام التي سيطرت عليهم واختطلت بهم وتناسلت معهم واتخذت كتابتهم الهيروغليفية مع شعار محراث الثور -- ونشرت الكتابة التي سميت بالكتابة البوستروفيدونية، اللغة التي غلبت على قبائل الحثيين كلها هي اللغة الحيثية - لغة الكهنة -المقاربة للغة المحلية في أرض الجزيرة، اللغة الجوريانية (بكلاهما يختلف عن عائلة اللغات السامية وعائلة اللغات الأرية). اللغة الأكادية (وهي من اللغات السامية) هي اللغة الشائعة في أرض الجزيرة. اللغة الأكادية هي اللغة الرسمية للدولة وتستعمل في الاتصالات الدبوماسية مع البلدان المجاورة، وهي لغة التجارة أما اللغة السومرية وكانت لغة المثقفين والكتبة (الذين مماروا يكتبونها بالحروف المسمارية مثل اللغة الأكادية). أدمجت اللغة الاريانية – داخل بوتقة الصهر هذه – جنور اللغات المحلية وغيرت من أصواتها لتناسب ألسنة الأمم التي كونتها اسم «تابرانز»، هو لقب جميم ملوكهم الذي اشتقره من اسم مليكهم الأول «لابرائز»، هذا الملك نفسه كان على رأس الطبقة الحاكمة التي تكونت من اتحاد رؤساء الدول الخمسة. كانت العائلة الكبرى مكونة من أفراد العائلات المالكة لهذه الدول، وكان هؤلاء يشغلون المناصب العليا في العملكة بأسرها ويتزاوجون فيما بينهم، في زمن الأسرة المصرية الثامنة عشر. وهكذا تكونت طبقة من الأسر المالكة في ذلك العصر، وصلت إلينا أحداث هذه الحضيارة العظمي لأن رؤسائها الأوائل، النين غزوا الأناضول، قابلوا رجالا مهرة في قطع الأحجار ويبنون مبانيهم منها، بني هؤلاء الرجال القلاع التي مازلنا نشاهدها في عاصمة الحثيين «هاتوساس» أو «بوغازكري»، كما بني الإغريق فيما بعد قلعة في ماي سيني ومعبدا في أثينا. كرر الأريون هذا النمط فيما بعد، كلما وصلُوا إلى حدود توسعاتهم (نشاهد هذا المثال فيما حدث بينهم من منازعات فيما بعد مثل قلعة دبلن والقلعة التي أقيمت في الكرملين في موسكو). كلما تمثل الأريون بالشعوب التي أخضعوها لسيطرتهم، اختلفت طباعهم وتغير لغاتهم وأنشأوا هم أنفسهم أمما جبيدة سعت نحل السيطرة، كانت القلعة الحربية التي ينشئونها هي المركز المتكرر التي يتمثل فيها الغزاة الشعوب الخاضعة اسيطرتهم، بدءا بالمحاربين والإداريين، ومن حولهم أصبحاب الحرف والمهن، ثم التجار والمسافرين، وأخيرا المزارعين في الريف المحيط بالقلعة، الذين ضمنوا لهم

الاحتفاظ بأراضيهم التى عشقوها نظير القيام بالخدمات الحاكمين وتزودهم بالمنتجات مقابل التعهد بحمايتهم. من القلعة انتشرت لغة الأريين فيما حولها (سواء أكانت اللغة الحيثية أو اللغة الإغريقية) إلى الشعب الخاضع لسيطرتهم والمعتمد عليهم، والذي تحول تدريجيا إلى أمة جديدة ذات لغة واحد، وديانة واحدة.

#### ألكيلت

تعطينا الامبراطورية الحيثية مثالا لجمع مجتمع تكون من مختلف الأجناس، في أمة واحدة، ذات أثر ناجح ومستمر أدى إلى توسع الشعوب الآرية وامتدادها. من الواضع أن الزمان والمكان والنشاط المتسبب في هذا الجمع كانت له أسبابه كما كانت له أثاره، وكان له طابع خاص لكل من المجموعات التي توسعت وانتشرت في الأرض. قابلت القبائل التي غزت الهند مجموعة من البشر يختلفون عرقيا تماما عن الغزاة. ووجدت القبائل التي رحلت شمالا تجاه بحر البلطيق نفسها في أراضي تكاد أن تكون خالية من البشر، سكانها من العهد الباليوليثي، يرفضون التناسل معهم كما يرفضون التناسل معهم كما يرفضون التطور، مما أدى إلى نقاء الجنسي الآرى الذي غزا هذه الأماكن وأدى إلى استقرار لغتهم (وعدم تغيرها بالعوامل الدخيلة). أما الصقائبة (الذين نتجوا فيما بعد) فقد تغيرت لغاتهم إلى حد ما قبل رحيلهم إلى الشمال والشرق. كانت الأراضي التي غزوها أراضي منبسطة، ذات مواصلات متيسرة وطرق إتمال سهلة، فاحتفظوا أيضا بوحدة لغاتهم التي غطت مساحة شاسعة من الأراضي متيسرة وطرق إتمال سهلة، فاحتفظوا أيضا بوحدة لغاتهم التي غطت مساحة شاسعة من الأراضي

كانت هجرة الكلت (من الشعوب الآرية) أوسع هذه الهجرات وكان انتصارهم أكبر الانتصارات. رحلوا إلى غرب أورويا بأسرها وتسيبوها، وهاجروا أيضا إلى الشرق وتركوا أسماهم على أنهار الدانوب والدى والدون (من روسيا إلى انجلترا)، وعلى أقليم الغال، غالاثيا، غاليشيا (من بولندا إلى أسبانيا)، وعلى جبال أبينين (في إيطاليا)، وجبال وبلز. وتركوا أثارا من مقابرهم في وسط أوروبا (ألف مقبرة في هالستات، يرجع عهدها إلى ١٠٠٠ سنة ق.م.)، بالقرب من مصادر الحديد والمنح (التي تسمت مدن سالزبورج وهالستات بأسمائها)، وبالقرب من طرق المواصلات التي توصل إلى حوض نهر الدانوب، نشأت في هذه المنطقة مجتمعات غنية كانت تستورد الحلى ــ البرونز ــ وتلك التي من صنع الفنانين، وقرية بسطت نفوذها على مناطق شاسعة لأن أسلحتها التي كانت مصنوعة من الحديد سهلت عليها التقدم إلى بلاد الشمال. هؤلاء هم الكلت الذي بدعوا الفن الذي عرف باسم التين، والذي نشروه في بلاد كثيرة، والذين نشروا لغتهم أيضا في معظم أنحاء أوروبا. جاء هؤلاء التين، والذي نشروه في بلاد كثيرة، والذين نشروا لغتهم أيضا في معظم أنحاء أوروبا. جاء هؤلاء الكلت أصلا من الأناضول إلى أعالي نهر الدانوب كتجار وحرفيين وعمال مناجم ثم إلى وسط أوروبا،

حيث وجدوا خام الحديد. اجتمع العمال الذين استخرجوا الحديد من خاماته وصنعوا منه الأسلحة مع المحاربين. وفي القرن الخامس ق.م. توصلوا إلى صنع حدوة الحصان وتبينوا أثارها وأثبتوا قدراتهم الحربية وتوسعوا إلى حين في الأراضي المجاورة. احتلوا روما سنة ٢٨٧ ق.م.، وانتصروا على ملك مقدونيا بعد مائة سنة واستقروا في الأناضول في منطقة جالاتيا ولكن الكلت ظلوا مشهورين بالإنجازات التي حققوها في الغرب، بنشاطاتهم الزراعية والعسكرية والدينية والفنية. نشفت هذه النشاطات فيما بعد من التحام الطبقات والقبائل نوات الأصل المختلف الذين خضعوا لقيادة واحدة. كون الكلت مجتمعات عدة انتشرت في غرب أوبوبا وكانت لهم لفات واحدة وصفات واحدة ومعتقدات وبيانات واحدة. احتل الحدادون المراكز المرموقة في هذه المجتمعات، لأن أعمالهم كانت أساس وبيانات واحدة. احتل الحدادون المراكز المرموقة في هذه المجتمعات، لأن أعمالهم كانت أساس الانتصارات. تغيرت الأقوام الأرية كلما امتدت وكان تغيرها كبيرا كلما اتسعت حركتها. جاءوا بعصر الحديد إلى الغرب، وصلوا إلى أقصى الغرب متأخرين (وقد عاشت لغاتهم حتى الأن في أقصى الغرب).

أدى رحيل الأقوام إلى اختلاط الأفكار والأنساب، وإلى امتزاج الثقافات والجيئات، وإلى سرعة تقسيم المجتمعات إلى طبقات تحيط حكامها من الأريين، أدى هذا الترحال أيضا إلى تعدد اللفات واختلافها لتناسب التطور الذى لحق بالأقوام التي تتحدث بها، يعتبر الأريون هم أول من جلب الحضارة إلى أوروبا من أسيا ومن أفريقيا.

اختلفت اللغات التى تتحدث بها المجتمعات الآرية المختلفة اختلافا يعوق اختلاف تواريخ تلك المجتمعات، وصاحبتها رغبة فائقة باندماج كل لغة من مجتمعها. كانت المجتمعات الباليوليثية - فى أول الأمر - مجتمعات بدائية، لا طبقية، متماثل أفرادها، ومستقرة. لم يكن هناك انقسامات ولا فوارق بين أبنائها، وكانت غير مختلطة بغيرها من المجتمعات، والتوالد فيها مقتصر على بنيها، بدأت لغاتها مستقرة، يستطيع كل فرد أن يتحدث بها بإتقان، ولكن بتقسيم المجتمع إلى طبقات - كما حدث مع الحيثيين - كانت كل طبقة في مبدأ الأمر تتكلم بلغة مختلفة عن لغات بقية الطبقات، ثم تعلم الجميع تدريجيا الحديث بلغة واحدة. صارت اللغة الجديدة تحت ضغوط متباينة وتحركت نحر توحيد طريقة النطق وتوحيد قواعد اللغة للأمة بأسرها. ولكن استمرت الفروق الطبقية والفروق تبعا لأجناس الأفراد المختلفين داخل نفس الأمة واضحة في سلوك الأفراد وفي طريقة نطقهم الكلمات وفي أسلوب حديثهم، وهكذا تكونت اللهجات المختلفة لكل جماعة من الناس في نفس المجتمع. حدث اندماج بطيء لمطبقات المجتمع داخل الأمة الجديدة، وهكذا نشات لغة حوت جنورا جديدة، وبدأت في حذف بطيء لمطبقات المجتمع داخل الأمة الجديدة، وهكذا نشات لغة حوت جنورا جديدة، وبدأت في حذف أو تبسيط قواعد اللغة، ولكن الشيء الملحوظ كان اختلاف النطق ليناسب أسنان وألسنة الأفراد من

مختلف الأجناس. فُقدت بعض الأصوات، وقل عدد التحويرات التي أصابت الكلمات في اللغات الآرية الحديثة (كما يتبين من الدراسة العميقة لخريطة أوروبا، حيث تتطابق حدود الهجرة الأخذة في الاتساع مع حدود فصائل الدم في البلدان المختلفة). ثبتت لغات الشعوب المتقدمة من التغيير نتيجة دخول الأجانب إليها، واكن التطور المستمر للغات الأربين واختلافها من منطقة لأخرى في أوروبا يعكس عدم استقرار هذه المجتمعات لعدة طويلة.

علمنا مما سبق أن الزراعة بدأت في جنوب غرب أسيا، وبعد خمسة آلاف سنة كانت التحركات والهجرات في أوروبا. حدثت هذه التحركات نظرا لثراء الفابات بخامات المعادن، ولكونها مختلفة الأراضي الزراعية، خالية من الأمراض الخطيرة التي تصبيب الإنسان، ومبارت بعد تراجع الثاوج صبالحة – للوصول إليها عن طريق البحر والانهار، وأصبيع استعمارها ممكنا عن طريق مراكز الحضارة القريبة منها. كان أثر الشعوب المتقدمة واضحا على شعوب أوروبا المتخلفة، الذي حدث عن طريق الهجرة والاختلاط والتزواج، وبالتالي خلق أجناس جديدة، التي تولد عنها مجتمعات جديدة ولفات جديدة، وكان بوسع هؤلاء البشر الجدد الإتيان بتقدمات تقنية في العالم الهمجي الذين كانوا يعيشون فيه، ما حدث حتى الآن كان الآثر الأولى للعالم المتحضر على العالم الهمجي، ولكن أعقبه عنيا إغارات الهمج المتوحشين على العول المتحضرة التي أتت لهم بالصضارة إلى ربوع أوروبا، استمرت أوروبا لمدة ثلاثة آلاف عام عرضة لغارات من الغزو المتكرر، وقد تسببت هذه الاعتداءات المتتالية إلى استمرار حدوث التقدم والتطور في أوروبا – الشيء الذي لم يحدث في بقية القارات؛ وهكذا توقف التطور الحضاري لها على ما هو عليه.

## الأغسريىق

وصل المزارعون الأوائل إلى بلاد اليونان واستقروا في سهول تسالى في الألف السابعة ق.م.، ولا يعرف إن كانوا قد التقوا حول شواطئ، تركيا من الاناضول أو عبروا بحر إيجة بالقوارب. ظهر المستعمرون الأوائل أول ما ظهروا في شرقي جزيرة كريت ثم توغلوا في الداخل إلى كنوسوس حيث بدوا بناء منازلهم من اللبن مرارا وتكرارا لآلاف السنين (وعملت يقايا هذه المساكن تلا من الطمي يبلغ عمقه ثلاثون قدما تحت أساس أول قصور مينوس الذي يرجع إلى ٢٠٠٠ سنة ق.م.). السكان الذين استعمروا جزيرة كريت المرة الأولى لهم ارتباطات بالاناضول، وكانوا يشترون المحاصيل منها ويستوريون الحيوانات، كما استوريوا إلاهاتهم منها. كما كانت لهم ارتباطات بفلسطين وتعلموا من أهاليها صناعة السفن، ويده

بنايتها بواسطة الفينيقيين بعد مجيء البرونز، صارت السفن الجيدة تبنى برفرة خاصة في مدينة أوجاريت - على الساحل اللبناني، جلبت هذه السفن أعدادا متزايدة من البشر إلى شواطيء عزيرة كريت، أول من حضر كان بناس السفن الذين اجتذبهم الغابات في الجزيرة (أشجار السرو والأرز التي غطت الجيال) وكان ثاني الوافدين هم الملاحون الذين اجتذبهم أمن المواني الشمالية والجنوبية بالجزيرة. مكن هؤلاء المستعمرون الجدد من تزايد الروابط بين كريت وبين مواني أوروبا وآسيا وأفريقيا، بعد قليل تحوات كنوسوس إلى زهرة مدائن البحر المتوسط، ارتبطت كريت بمصر خاصة، وتبادات معها التجارة، وتتضم آثار هذا بالارتباط في الحفريات التي كشفها سير أرثر إيفانز والتي تدل على أن الآثار المينوبة القديمة والمتوسطة والحديثة تقابل المملكة القديمة والمتوسطة والحديثة في مصر. تركت جميع الغارات التي ارتبطت بكريت، وجميع البلدان التي اتصلت بها أثارها على الحياة والثقافة والحضارة وعلى السكان بكريت. عمل الكاريانيون (من جزر بحرايجة) كملاحين على السفن الكريتية، وأرسل أهالي بعلبك النجارين والكتبة إليها، وزودهم أهالي ليبيا بالرجال الأشداء كمحاربين (كما فعلوا مع مصر). نستطيع أن نشاهد التأثير الأفريقي الذي حدث في النساء عاريات الصدور وفي أغماد الأسلحة الليبية كما نستطيع أن نشاهد في الفن، بروحه المرحة، التي لم تشهدها أوروبا ثانية إلا في عمس الباروك. جلبت المضارات العظيمة المجاورة لكريت حكامها وكهنتها. أولى هذه الحضارات كانت من اللاجئين العصريين، الذين قروا من مصر بعد الحرب الأملية إبان عهد إخناتون. إتى هؤلاء اللاجنون بأسماء آلهة المصريين (الذين استقروا بعد ذلك في اليونان) وطقوس العبادات وأساليبها التي سادت العصور الكلاسيكية في العالم بعد ذلك. الأسر الماكمة التي أعقبت ذلك لها ارتباطات بالفينيقيين وبأهل الأناضول. في قاع المجتمع قبع الفلاحون والرعاة، أول من استعمر جزيرة كريت (الاتيوكريتانز في الأودية والبيريوكوي كما سماهم أرسطو في السناسة). اختلفت اللغات التي يتحدث بها أمالي كريت لمدة طويلة حسب الطبقة التي ينتمي إليها أفراد كل طبقة (كما حدث في امبراطورية الحيثيين). كان لإنجازات المضارة المينوية في بداية الألف سنة الثانية ق.م. أثرا في تطور جزيرة كويت وفي تطور باقى دول حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد وصلت آثار هذه المضارة إلى المحيط الأطلنطي متى جزر الكناريا في الجنوب وحتى الجزر البريطانية في الشمال، تحول البحر الذي كان عائقا للاتصالات إلى وسيلة للاتصالات، وصار البحر أسهل طريق لتنقل البشر، لم يعد البحر حاميا من الغزو، بل ممار ينقل الغزاة إلى ضحاياهم.

لعبت أشجار الزيتون دورا فعالا في تطور البحر الأبيض المتوسط. شجرة الزيتون البرية هي شجيرة صنغيرة ذات أشواك، كانت تنمو على شواطىء سوريا والأناضول في الألف سة السادسة ق.م. لاحظها في أول الأمر المزارعون النيلوثيون، ثم تبين بعضهم - ممن يجمعون ثمارها - أن هذه

الثمار غنية بالزيت، وأنه يمكن الإكثار منها بغرس العقل من فروعها . بدأت القبيلة التي كشفت عن هذه الظواهر في زرع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون الضخمة ذات الثمار الكبيرة. ثم غرس هذه الأشجار بصورة جماعية ويدوا بنشر زراعتها على نطاق واسع، وحصلوا بالتدريج على الأشجار الباسقة، الخالية من الأشواك ثم تنوعت أصناف أشجار الزيتون إلى مئات الأصناف التي يجرى زرعها حاليا في البلدان المختلفة في حوض البحر الأبيض المتوسط، حوالي الألف سنة الرابعة ق.م. حمل أهالي بعلبك هذه الشجرة - مصدر الرزق الوفير والتقدم الحضاري المعتد - إلى جزيرة كريت، التي تناسب أراضيها الكلسية وهواؤها المالح ازدهار زراعتها، وساعدت تجارة كريت الراسعة على انتشار زراعتها وتحسين سلالتها (وتشهد أواني قصري كنوسوس وفايستوس على انتشارها في الألف سنة الثانية ق.م.) تم قطع أشجار غابات البحر المتوسط وتحولت أراضى الوديان الخصبة إلى أراضي زراعية، ولكن أشجار الزيتون غرست على سفوح الجبال (ومازالت حتى عصرنا الحالي مغروسة في تلك الأراضي التي لاتصلح لزراعة المجامنيل الزراعية). كان زارعو تلك الأشجار فرحين لعدم احتياجها إلا لأقل القليل من المياه، وهكذا كان شجر الزيتون يعتبر هدية من الآلهة للبشر. لمدة ألف عام، من ٢٥٠٠ -- ١٥٠٠ ق.م. كانت الحضارة مزدهرة في كريت، كانت جزيرة ثرية، مستقرة (إلا من حدوث بعض الزلازل بها)، تصدر الأخشاب وزيت الزيتون إلى مصد: بقطع أشجار الغابات وإحلال غرس أشجار الزيتون محلها، صارت جزيرة كريت أهلة بالسكان، في الألف سنة الثانية ق.م،، وكانت تعتمد على أرباح التجارة في العبيد الأفارقة، والنحاس من قبرص والذهب من النوية، وصارت تستورد الطعام عبر البحار الآمنة لكفاية حاجة سكانها . انتقلت المضارة تدريجيا ، متتبعة خطوات الفأس ثم المحراث ثم الزيتون نحو الغرب ويصلت أولا إلى بلاد اليونان،

فى نهاية أيامها خلت جزيرة كريت من الأخشاب المحلية، وعندما أتى الغزاة إليها، أخضعوها أولا لحكمهم ثم نهبوا ثروتها قبل تحطيمها، ولم تقم لها قائمة بعدها فى التاريخ، هرب الأمراء وحل محلهم القرصمان، بقى الأهالى الأتيوكريتانز، منتظرين قدوم الغزاة الجدد، وهكذا صار مركز الحضارة فى العالم القديم ليس له محل فى زمن الحروب التالية، صار مركزا فقيرا لاحول له ولاطول، فر المثقفون -- كما سبق أن فروا من سومر وفر الكهنة والفنانون والملاحون إلى أماكن أخرى فيها متسع من العيش لهم وإلى حيث يجدون المأوي، وإلى الآن تجد أحفاد أهالى كريت العظماء فى أمكنة كثيرة من العالم يتحدثون باللغة اليونانية أو التركية أو العربية أو غيرها من اللغات.

بعض التبائل الإيريانية تحركت نحو الجنوب في بداية الألف سنة الثانية ق.م. وبخلت للأناضول وكونت ممالك الحيثيين واللاويين وغيرها من الممالك. بعض اللاويين تركوا الأناضول واخترقوا سهول تسالى إلى وسط الأراضى اليونانية وتركوا لنا بعض الأسماء الشهيرة مثل كورينث وبارناسوس

(بارنا في لغة الحيثين تعنى بَيْتا)، استقرت بعض القبائل الأخرى في مناطق محددة مثل أتيكا وأيونيا وشبه جزيرة المورة وأركاديا وأيولياء وخلال الألف سنة التالية كون المستعمرون دولا مختلفة وشعوبا مختلفة في الأماكن التي استقروا بها، وكونوا طبقات مختلفة، واندمجوا بطريقة أو أخرى مم الفلاحين المحليين ومع المهاجرين الجدد الذين أتوا إليهم من الشرق والجنوب. وقد نشأ الخلاف بين أثينا وإسبرطه - فيما بعد - من تأثير هؤلاء الوافدين، ومنل الغزاة الجدد إلى اليونان بالبصر من الشرق. وصلت جماعة بقيادة كادموس وأسست مدينة طيبة (المكان الذي ارتبطت به أسطورة أوديب). دخلت جماعة أخرى من الفينيقين وأحضرت معها أسماء فينيقية -- أسماء الهتها وأبطالها -- وقطنت مدينة كورينث التي تم تأسيسها منذ ألف سنة من الزمان، ربما تكون أول الجماعات التي وصلت إلى بلاد اليونان هي التي دخلت إلى خليج نوبليا وأسست أول مدن اليونان، والتي عرفت باسم أرجوس لدى اليونانيين. هنا تم بناء قلعتي مايسيني وتايرينثوس فيما بعد لتشرفا على الوادي وتضمن خضوع اليونان لملوكها، يدعى مستعمرو أرجوس أنهم مصريون (وقد يكونوا من اللاجئين من الهكسوس بعد طردهم من مصير حوالي سنة ١٥٧٠ ق.م. عندما طردهم أهمس وهرر دلتا النيل وأسس الأسرة الثامنة عشر المصرية). قد يفسر هذا سرعة نمو الحضارة الحقيقية في منطقة أرجوس في حوالي ١٦٠٠ ق.م. دخلت نظم الإدارة، وبدأت الكتابة، وانتعش التجار والبناءون في أرض اليونان الرئيسة في المنطقة التي ترسو فيها السفن الآتية من الموانيء المصرية. كانت هذه المنطقة قد سبق سكناها بالمزارعين والمحاربين القادمين من الشمال (بتأمل الأسوار العالية لقلعة أجامعنون وبتأمل مباني القبر يتضبح كيف كان البناءون متقنين لصنعتهم). بعد نحو قرن أو قرنين من الزمان هدد الغزاة الأتون من هذه الممالك الميسينية حكام كريت وجزر بحر إيجة المينويين الذين أدخلوا لغة الإغريق الأرية الجزيرة، تلك اللغة التي كانت تتحدث بها الطبقة المالكة في قصور كنوسوس في كريت، وفي بيلوس في شبه جزيرة المورة وفي طيبة وفي بيوتيا والتي كتبت بحروف جديدة. هذا التوحد الذي انتشر فيما بعد وأكده هوميوروس، نمو الحضارة المسينية الذي حدث في اراضي اليونان وفي جزيرة كريت يعاصر الحضارة التي ظهرت في لبنان (ويجدت أثارها في أوجاريت، تلك الميناء الخالدة على شاطئ الشام)، وهكذا تلاحظ للمرة بعد المرة أن الحضارات تنشأ من تزاوج مهارات مختلف الشعوب، نشأت الحضارة الإغريقية هذه المرة من تفاعل إنجازات التجار المينويين، مع الكتبة الميسينيين، والبنائين والحرفيين والفنانين المصريين، والملاحين من جزر بحر إيجة، ويناة السفن والكهنة الغينيقيين، أسهمت كل جماعة في أصول تلك الحضارة الناشئة (وإن احتفظت لوقت ما بنقائها الجيني ويتقاليدها). تعلمت مختلف الجماعات من بعضها البعض (وإن احتفظت لوقت ما

بلسانها السامى والذي كان يعتمد عليه المجتمع في اكتساب الثقافة والمعرفة). حكمت طبقة مسينية - أراضي اليوبان نفسها، وكانت ذات أصل متفرع من الجنور العرقية، وإن كان أقل تفرعا من المينويين الذين أزاحوهم وحلوا محلهم. تغلغل الأشراف، والتجار، والحرفيون من الشرق القديم بلاد اليوبان واختطلوا بالفلاحين اليوبانيين (الذين جاءا أصملا من الشرق القديم). الفرق الوحيد هو أن هؤلاء الغزاة الجدد كانوا من المحاربين من الجنس الأرى (بينما كان الاقدمون من المزارعين)، ولبثت الحضارة الإغريقية القديمة في أرض اليوبان لتسعة قرون في الألف سنة الثانية ق.م.

#### الغزو الدورياني

حدثت الغزوة الثانية الكبرى للجنس الآرى على مدى جيلين ابتداء من عام ١٧٥٠ ق.م.، وتوجها غزو مصر عام ١١٩١ ق.م. اندفع الأريون الجدد بعنف لغزو الشرق القديم. أتى الغزاة الجدد من شمالي البلقان واندفعوا إلى البحر الأبيض المتوسط. اخترقوا الأناضول ودمروا دولة الحيثيين وكونوا دواتهم التي تعرقها باسم فريجيا ثم غزوا أواسط وجنوب بلاد اليونان وهاجموا مصر ويحرهم المصريون، ثم غزوا ساحل الشام الجنوبي واستقروا في فلسطين (وأعطوها هذا الاسم)، ثم أنشاؤا مستعمرات في جزيرة كريت وفي ليبيا وصقلية وإيطاليا. كان هؤلاء الإريان، من بقايا أهالي الأناضول وأهالي جنوب البلقان الذين سبق وهرمهم الغزاة الأريون، ممن لهم معرقة بالبحر، وهكذا أمكنهم تحقيق هذه الإنجازات البحرية، شرذمة أخرى منهم - في تاريخ لاحق - أسسوا حضارة تتكون من اتحاد اولايات في شمالي ايطاليا، تعرف باسم «الإتروسكان». يتضح مظهر هذه التحركات في البر والبحر عند دراستنا الأقرام التي غزت اليونان. يطلق اسم «الدوريان» على المحاربين الذين استقروا في شبه جزيرة المورة واحتلوا كورينث وأسسوا إسبرطة. دمروا مايسينيا ثم عبروا البحار وهزموا جزر كريت ورويس. استمرت هذه الأحداث العظيمة على مدى قرنين. هرب معظم المهزومين إلى أتيكا أولا ثم إلى خارج البلاد، واكن تبنى بعض هؤلاء المحاربين بعضا من ذراريهم الذين كانوا من أصل ميسيني أو مينوي، والذين ترجع أصولهم البعيدة إلى الفيتيقيين، كذلك تبني المحاربون الفزاة كهنة أبولو في دلقي كمرشدين لهم وناصحين. وهكذا تغير تركيب الغزاة الفاتحين من الدوريان بواسطة الشعوب التي انتصروا عليها، ويرجع تقدمهم فيما بعد إلى تلك التغيرات التي أحدثها فيهم من تبنوهم ومن استمعوا النصيحهم وإرشاداتهم. يرجع تقدمهم أولا إلى تقوق أسلحتهم وحسن تدريبهم لخوض الحروب، ولكن يعود استمرار تقدمهم فيما بعد إلى التهجين مع من غزوهم وإلى التعليم الذي تلقوه على أيدي الكهنة النين - ترجع أصولهم إلى أقدم حضارات التاريخ. انقسم

مجتمع الدوريان إلى طبقة عبيد الأرض الذين أشفىعوهم لسيادتهم في سهول لاكونيا الخصيبة (والذين قسموهم إلى أرقاء الأرض وأرقاء الأسر)، وإلى طبقة الرعاة الذين كانوا يعيشون في التلال، وإلى طبقة الأغراب الذين يقطنون المدن، إلى جانب الأرقاء الخصوصين، وفوق هؤلاء جميعا الأمراء ومنهم كان يُختار الملوك.

أدى الفرّو الدورياني إلى احتلال معظم أراضي اليونان، وإلى هروب بعض المهزومين، بعضهم لجاً إلى الجبال ويعضهم هاجر إلى خارج البلاد. بعض الزعماء المسبنيين لجاوا إلى الصلح مم الغزاة الدوريان، بعضهم تولى الحكم في اسبرطة (الهرقليون)، ويعضهم فر مع قومه إلى أتيكا (كودروس) ثم تحالف من الأثنيين لطرد الغزاة. بعض النبلاء أخذ على عاتقه تنظيم الهجرة عبر بحر إيجة، أول المهاجرون جاءوا من الأراضي التي تم احتلالها في أول الأمر (جنوب شيالي)، الأليان. بدع الملتهم سنة ١١٣٠ ق.م. إلى وجهة مجهولة، ويعد تجوال بين الجزر الشمالية للبحر حطوا في شاطىء طراودة، ثاني المهاجرون جابوا من أثينا - بعد أن مزم الأيثينيون بقيادة كوبروس الغزاة، الأيونيون، شيد هؤلاء اثنا عشرة مدينة أشهرها إيفيس، ميليتس، وفوكيا، ثالث المهاجرون كانوا الدوريان أنفسهم النين استقروا في كريت ورودس وكوس. ولكن الدوريان لم يكونوا ملاحين، ولم مكن الديهم سفن، وقد تكون مستعمراتهم الجديدة نتيجة جهد مشترك وحدثت بعد انتصارهم على اليونان ببضعة أجيال، بعد أن بدأوا يتعاونون مع البحارة من أهل البلاد الأصليين التي استعمرها.وهكذا عكست هذه الهجرات الثلاثة اتجاه الهجرة عبر بحر إيجة الذي حدث خلال الثلاثة آلاف سنة المنصرمة. حدثت موجات الهجرة هذه بعد تفسخ القوى العسكرية السابقة وتحطم نولتي الحيثيين والميسينيين، أخذت هذه الهجرات شكل غزو ثم احتلال الجزر ومن بعدها الشواطيء الساحلية، التي كان يسكنها الإغريق ومن قبلهم من الأقوام: الميسينيون والفينيقيون والكاريانيون والثيديون. كان على الغزاة الجدد التعاون مع النبلاء الميسينيين وعلى أسلحتهم الحديثة والجيدة والفعالة: السيف الحديدي وشفرة المحراث الحديدية، نشئت حوالي عشرين مدينة جديدة بعضها نتيجة الصراع وبعضها ثمرة التعاون. نشأ كل مجتمع جديد من اندماج أجناس مختلفة، يتحدثون بالسنة متغايرة ويتعبدون لآلهة متباينة. كان لكل مدينة منشؤها، الذي توارث أبناؤه وذريته الحكم من بعده واتخزوا لأنفسهم ألقاب الملوك أن الكهنة، واستمرت هذه العائلات تتمتع بمراكزها ونفوذها لعشرين أو ثلاثين جيلا توحدت فيها تلك المدن تحت حكمهم، لم يأت الأيونيون بنساء معهم من أثينا، ولكتهم - بعد احتلالهم للبلاد وسيطرتهم على شئونها - تزوجوا من بنات الكاريانيون، الذين سبق لهم قتل أبائهم، ومن نسلهم جاء الملوك الجدد الذين تولوا حكم البلاد، صارت المستعمرات الجديدة التي انتشرت

على سباحل الأناضول هي أول مستعمرات إغريقية خارج أراضي اليونان، شملت تلك المستعمرات الثغور الفينيقية والميسينية السابقة التي كانت تستخدم كمراكز تجارية ذات الأسواق الزراعية الداخلية، التي جعلت تلك المستعمرات تكفي احتياجاتها ذاتيا. كانت كل مستعمرة تأخذ في إلنماء المطرد حتى تكون لنفسها مستعمرة أخرى بعد جيلين أو أكثر وهكذا. ازدادت الهجرة تباعا وازداد استعمار الأراضي الزراعية المجاورة لتلك المستعمرات، ولكن استمر المزارعون متشبثين بالأرض ولا يغادرونها،

في منتصف القرن الثامن ق.م. توقفت الحروب بين المدن اليونانية المختلفة في أرض اليونان نفسها، وعلى أثر هذا عم الرخاء أرض اليونان والجزر اليونانية والمستعمرات اليونانية على الشواطيء الشرقية لبحر إبجة. ولكن قطع الأشجار على سفوح التلال كان له نفس الآثار التي حدثت في جزيرة كريت فيما قبل. لم تقل الاستثمارات ولكن حدثت زيادة في عدد السكان بعد التوقف عن الحروب وازدادت الهجرة للخارج، طواعية أوكرها. إزدادت القرصنة في البحار، غاصة بين أهالي جزيرة كريت، تشير هذه الحقبة من التاريخ إلى انتماش التجار (وهكذا انتشرت الأسواق الكبيرة في المواني خامية في الأناضول وفينيقيا وفيما بعد في مصر) ونشأت في تلك المواني الأحياء الإغريقية، التي ارتبطت ببعضها البعض، اختلط الفنانون والحرفيون الإغريق - في هذه الأسواق - مع نظرائهم من الفنانين والحرفيين المصريين والفينيقيين والبابليين والفرس. تبادل الجميم الأفكار والمهارات وتزاوجوا - لحد ما - مع بعضهم البعض. بدأ الفنانون والحرفيون من الشرق القديم في الهجرة إلى بلاد الإغريق في الغرب، وهكذا كان المد مستمرا في كلا الاتجاهين. صار الإغريق «يستشرقون»، كما صيار أهالي الشرق «يستفريون» بداء بطبقات الحرفيين، كان ما يستقبله الإغريق من حضارات الشرق القديم، يصدرونه إلى بلاد الغرب البعيدة. رحل الإغريق إلى جميع موانى البحر المتوسط واستقررا في سواحل البلدان المتخلفة في غربي البصر الأبيض المتوسط. كان الرحل من الإغريق رجالا متقدمين متمضرين بوسعهم نقل جميع أسس المضارة ومكوناتها إلى مجتمعاتهم الجديدة. كانوا يختارون الأماكن التي سبق لأسلافهم من الميسينيين أو من الفينيقيين استطلاعها والاستقرار بها، كما نهبوا إلى أماكن قليلة السكان لاينازعهم فيها أحد. كان كاهن مدينة دلفي هو الذي يختار لهم تلك الأماكن، وكان المستعمرون ذاتهم يتم انتقاؤهم نتيجة النصبح والمشورة. كان يقودهم النبلاء من المعاصرين مع حاشيتهم من المحاربين التي كانت تشمل البحارة والملاحون والتجار والفلاحون والحرفيون بنسب تحدد حسب المكان الذي سيتوجهون إليه. بعد استقرارهم ونجاحهم في المستعمرات الجديدة، كان يتبعهم المديرون والمحامون والفنانون. كانت الهجرة تشتد إلى تلك المستعمرات الجديدة كلما منادفهم النجاح أو كلما حدثت ممنيبة بأرض اليونان، كما حدث في

القرن السادس ق.م. عندما وصل الفارسيون إلى بحر إيجة. كان مستقبل كل مستعمرة يعتمد على نمط التوالد بين المستعمرين الإغريق وأهالى البلاد الأصليين، وكان هذا يتوقف على صفات الإغريق ومسفات أهل البلاد. كانت بعض المستعمرات خالصة من جنس واحد (مثل اسبرطة التي كانت خالصة للمحاربين الدوريان) بلا مزارعين ولا رعاة معهم. ولكن في برقة اختلط الليبيون مع الإغريق وفي صفاية اختلط معهم الفلاحون.

يوضيع احتلال برقة مثالا حيا لكيفية نشأة المستعمرات الإغريقية. بدأت أولا بهجرة الإغريق من إحدى الجزر التي ازدهمت بالسكان - جزيرة ثيرا التي كان يقطنها الدريان، ثم تبعها غزو قاده ملك ميسيني بنصيحة من كاهن دلقي، مقادها أن الكهنة علمت أن المزارعين الإغريق سوف يلاقون نجاحا في هذه المستعمرات الجديدة، وقد تحققت تلك النبوعة. كان الامتداد العمراني قد حمل طرق الزراعة الحديثة إلى هذا المكان من شمال إفريقيا وامتد غربا، حيث اقتلع البربر الغابات من الجبال واستنفلوا مصالين المياء الشحيحة في ليبياء التي تحولت إلى أرضُ لرعى الغنم والماعز. عندما حضر الإغريق إلى ليبيا رحب بهم الليبيون، حيث أنهم قدموا للبلاد بلاغنم ولا ماعن معهم. أتى الإغريق إلى ليبيا بمهارات هندسية لخزن المياه وضبطها، نشأ عنها تحسن المحاصيل الزراعية، وأحضروا معهم الزيتون. تزوج المستعمرون الجدد في أول الأمر زوجات ليبيات ونتج عن هذا الزواج جنس مختلط تأقلم مع الحياة في تلك البلاد. وبعد قليل بدأ النوريان يعاملون أهل البلاد كطبقة أقل منهم (كما يعاملون الرعاة في بلاد اليونان نفسها). بعد حين تزوجت أميرة من البيت المالك في ليبيا من الفرعون المصرى أماريس، من الأسرة السائسة والعشرين، وبعد وقت طويل انتصر الفرس على هذه المستعمرة الإغريقية، التي انتعشت وزاد ازدهارها عام ١٥٥ ق.م. كثير من العدن اليونانية القديمة في برقة ماتزال معنا حتى الان، رغم فقر البلاد الحالي وتدني مستوى مصادرها الاقتصادية. تم إنشاء مئات من المدن الإغريقية على الشاطىء الشمالي للبحر الأبيض المتوسط وعلى سواحل البحر الأسود ومازالت باقية حتى اليوم، ومنها مدينة نابولى والقسطنطينية (استامبول) التي مافتئت مكتظة بالسكان الآن كما كانت سابقا. بعضها كان مدنا صغيرة (مثل مدينة كيرازون التي اشتق من اسمها الكرز)، وبعضها نما وترعرع وبلغ شئوا عظيما مثل ماساليا (التي تعرف الأن باسم مارسيليا) في أقصى الغرب من الساحل الشمالي للبحر المتوسط والتي تم إنشاؤها عام ٦٠٠ ق.م. كانت أول هذه المدن هي مدينة فوكيا (وهي مستعمرة أوليانية على الشاطيء الشمالي لسميرنا (والتي أدى تدميرها على يد الفرس عام ٣١٥ ق.م. إلى رقف حركة إنشاء المستعمرات الإغريقية) صارت مساليا بعد قليل مركز إشعاع لكثير من المستعمرات اليونانية التي أنشأت حوالها، كما توغل التأثير الإغريقي عميقا داخل الأراضي الفرنسية ونشأت حضارة عمية? لم يتم الكشف عن أسرارها

حتى اليوم، حضارة نتج عنها اندماج فنون هالستات وفنون لاتين الهمجية مع فنون العالم المتحضر، وكانت النقلة الثانية من النقلات الخمسة الكبرى التى انتجت الشعب الفرنسى. في كل هذه المستعمرات حدث تزاوج مشترك بين اليونانيين الوافدين وبين أهالى البلاد الأصليين. تزوج أفراد كل طبقة من أفراد الطبقة العمائلة لها. احتظفت تلك المستعمرات بنمطها وكيانها الإغريقي، ولكن سنتيجة لهذا التزواج – امتد التأثير الإغريقي إلى سائر الأقوام ومازال الدم اليوناني يجرى في عروق أفراد الشعوب حتى الآن، في مدنها، وفي بلادها، خاصة في المواني الممتدة على سواحل البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر امتدادا لتلك المستعمرات الإغريقية القديمة. وهكذا وحد البحر بسفنه بين أعراق وثقافة تلك المجتمعات.

عندما يتلاقى مجتمعان، مقسمان إلى طبقات اجتماعية، نتيجة الاتصبال التجاري أو النصر في الحرب، تتفاعل طبقات المجتمع المختلفة، بطرق مختلفة مم الأحرال التي جدت ومم الظروف الحديثة التي نشأت من هذه اللقيا. تتنافس - في التو واللحظة - مختلف الطبقات، وبؤدي هذا التنافس إلى غاية وأحدة، يبلغ هذا التنافس أقمناه في قمة المجتمع، لأن عليه يعتمد الموت أو الحياة أو الزواج والاندماج. في المعتاد يتم قتل الرجال من الطبقة العليا من المجتمع أو يتم طردهم خارج البلاد (فهؤلاء لايمكن أن يستعبدوا ويصيروا رقيقا). مثال ذلك بعل، ملك صور، الذي طرده الأشوريون بعد انتصارهم، فأبحر غربا مع ابنتيه ديدو وأنا عام ٦٦٦ ق.م. ليصل إلى مدينة قرطاجنة (أو لينشاها) ثم يصير حاكما لها. هكذا يتم طرد نساء هذه الطبقة أحيانا، واكنهن غالبا ما يتخنن كزوجات المنتصرين (أو كجواري رقيق المنتصرين ويصرن عشيقات لهم كما حدث مع نساء طراودة). تتكون · الطبقة الثانية من المجتمع من الكهنة، حاملي الأسرار المقدسة وحافظي تلك الأسرار. بعد قليل يتزارج أفراد هذه الطبقة مم أفراد العائلة المالكة ومم النبلاء الذين تشابكت مصالحهم معهم (كانت الدماء مختلطة تماما بين هاتين الطبقتين في أصول الإغريق)، لأن الكهنة -- مثلهم في هذا مثل الملوك والنبلاء - كانوا يرجعون في أصولهم إلى الدم الإرياني المختلط بالدماء الشرقية، وعندما عاون كاهن دلقي على دخول الدوريان - كما سنري فيما بعد - كان هذا ضمن عملية الاندماج. الطبقة الثالثة من المجتمع كانت طبقة الكتبة، التي تسجل ما يعمله اليشر عندما التقي الفزاة الشماليون الطبقة المثقفة من الشرقيين حدث مبراع بينهما على المصالح. كان هناك الكهنة الميسينيين النين، احتموا بالملوك الأريين وصاروا من أتباعهم، بينما الطبقة المثقفة من كريت من الكتاب والحرفيين المهرة صاروا في حماية كبار الموظفين الآتين من المشرق. لم يحدث صراع بين هاتين المجموعتين في أول الأمر، ولكن في نهاية تلك العصور المظلمة عندما ظهر شعراء مجيدون بين الشماليين، بدأوا في كتابة أشعارهم على أوراق البردي التي يصنعها الجنوبيون (وهكذا وصلت

إلينا تلك الأشعار)، واختفت تدريجيا الأبجدية الفينيقية (أول من اخترع حروف الكتابة)، وازداد عدد الحروف المتحركة وظهرت حروف الكتابة الإغريقية التي مازانا نعرفها حتى اليوم. كذلك عندما تفرق سَابِكُو الحديد، بعد سقوط الحيثيين، استقبلتهم بالترحاب الأمم التي لم يكن لديها مساعة برونزية متقدمة، ومستعوا لهم أسلحة من الحديد، التي وضبعت في أيدى المحاربين الهمج غير المتحضرين، الغزاة القادمون من الجبال - من الأشوريين والفرس - هم الذين اجتاحوا البابلين الذين كانوا يحاربون بأسلحتهم القديمة. كذلك استطاع الدوريان القادممون من الشمال بسيوفهم الحديدة اجتياح الحضارة الميسينية بثراثها وثقافتها، وتركوا لنا تاريخ هذا الاجتياح في بيلوس وكنوسوس، مكتوبا بيد الكتبة المثقفين، لابيد الشعراء الهمجين. الطبقة الرابعة من المجتمع هي طبقة الفنانين، المستولين عن التصميمات، والحرفيين المستولين عن تقنيات الصناعات. تلك العلبقة كانت هي الناقلة الأفكار من بلد إلى بلد، خاصة من مصر إلى فينيقيا وكريت وميسينيا، لم يلاقي أفراد هذه الطبقة أي مقاومة في البلاد التي رحلوا إليها. ولكنهم اضبطروا إلى اتخاذ سادة جدد في تلك البلاد، وصاروا لا يظهرون إلا الأراء والأفكار التي يرضى عنها أولئك السادة، الذين يقلون عنهم في الثقافة وينخفضون عنهم في مستوى الحضارة والمدنية. وهكذا كانت هجرة الفنانين تؤدى عادة إلى تدهور في مستوى الفنون. كان تفكك المجتمع بعد الغزوات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد يؤدي إلى تحرر الطبقة العاملة وهجرتها إلى كافة الأماكن التي نشأت فيها مجتمعات إغريقية، حيث كونوا والانتلجنسياء، أن الطبقة المفكرة التي قادت تلك المجتمعات، ويمثرت الحضارة الميسينية في بلاد العالم المختلفة. حدثت حركات من حرية التعبير في القرنين الثامن والسابع ق.م.، ونشأت عشرات من المدن الإغريقية، لكل منها نظامها الخاص، وجرى الحكم فيها بالمناقشة الحرة وليس بتوارث العروش ابنا عن أب عن جد. كان المجتمع يحكم بواسطة ملك يحيط به الناصحون والمستشارون من النبلاء ويوافقهم (أو يعترض عليهم) عامة الناس، وكانوا في هذا يختلفون عن كل نظم الحكم التي عرفها البشر في البلاد السابقة أو المجاورة. واكن أثبت الحرية والاختلاف أنهما نظامان لايمكن لهما أن يدوما . فقد دفع التنافس الداخلي بين المدن المختلفة، وأدت الضغوط الخارجية إلى اهتزاز النظامين، السياسي والدستوري. تقدمت الكتابة وتناقصت الهجرة (وبالتالي الزواج المختلط بين الأجناس المختلفة) مما أدى إلى جمود السياسات والأوضاع الاجتماعية، والأفكار الدينية، والتطور العقلي. حدث كل هذا في نفس الوقت وأدى إلى اختلاف سرعة التطور وتباين النتائج في كل من إسبرطة وأثينا.

نشأت دولة إسبرطة حوالى سنة - ٨٢ ق.م.، وخاضت حروبا طويلة في شبه جزيرة المورة حتى عام ٤٠٤ ق.م.، عندما تحقق لها النصر في النهاية وتسيدت على كافة بلاد البونان. وضع دستور البلاد، بواسطة ليكارجاس، رجل القانون، وشرحه ارسطاطاليس في كتابه السياسة. من المعتقد أن

أهل إسبرطة نسجوا قانونهم هذا على المباديء التي وضعها المينويون في كريت، ومن الواضح أن الدوريان قد أدمجوا أفكار الأمم التي غزوها في ثقافتهم خلال سنوات الاحتلال التي بلغت مئتين من السنين، النظام الذي بدعوه قضى على الحروب التي لاتنتهى في العهود السابقة. بني النظام على السلطة المطلقة لطبقة المحاربين، لم يقم النظام على سلطات الأسرات المختلفة بل انتظم في سلطة النولة التي توغلت إلى كل طبقات المجتمع. كان المحاربون - وزوجاتهم - يتم انتقاؤهم منذ ولادتهم - بناء على قدراتهم الجسدية ثم على خلقهم الاجتماعي، وكان يتم مراقبتهم وتقويمهم من الناحية السياسية ويعاد انتقاؤهم سنويا. كان يحكم إسبرطة نظامان ملكيان: المحاريون والكهنة، ويدبرون حكمهم عن طريق مجلس من ٢٧ رئيسا العائلات الكبيرة في أول الأمر، ثم صار هذا المجلس ينتخب من المسنين والحكماء من الرجال بعد ذلك، ويقوم بالانتخاب جميع المواطنين كاملي الأهلية. كان هؤلاء هم الرجال الذين بلغوا سن الثلاثين وأتموا خدمتهم المسكرية الذين يستطيعون الاحتفاظ بمنزل، ويرتبطون بالزواج. كأن هناك خضوع كامل وطاعة عمياء من المحاربين الدولة في إسبرطة. يعزى إلى أهل إسبرطة أنهم أول من كشف عن أسس النجاح في القرنين التاسع والثامن ق.م. في عصس الحديد، وطبقوا تلك الأسس في حكمهم للبلاد (وقد حدًا حنوهم فيما يلي من القرون الأشوريون والرومان). بناء على نصيحة حكيمهم - ليكارجاس - ويتوجيه من كاهن دلفي، قرر أهالي إسبرطة ترحيد القبائل الخمسة، التي كانت تعيش في قرى خمسة، في القرن التاسع ق.م. لتنشأ من توحيدها دولة واحدة. اكتسبت تلك الدولة قوة عظمى بعد توحيدها وأمكنها فرض القانون والنظام ومنعت الفوضى التي ضريت أطنابها في باقي مجتمعات اليونان، وكانت تلك القوة هي التي تسببت في فقد ذلك المجتمع الحريت في نهاية الأمر. امتد الخضوع للنظام العسكري إلى سائر النواحي المدنية، الانتاج الزراعي والحياة المعيشية. كان السؤال المفروض دائما هو كيف تتوزع السلطة بين الطبقة المسكرية، وانتهى الأمر إلى وضع كافة السلطات في يد الملك في أوقات الحرب، ووضعها في يد مجلس منتخب في أيام السلم، في البداية كانت الطبقة العليا في إسبرطة قابلة للتفاهم. وفي القرن السابع ق.م. اكتسبت جميع النول النوريانية قدرا من الثراء وتمكنت من اتقان فنون السلم والحرب. ولكن تفاعلت عدة عوامل، مع بعضها البعض لتشديد القوانين.. أولها كان النجاح الذي أحرزه العسكريون على جيرانهم، وثانيها كان إخماد كل من ينتقد الحكام واستتصالهم من المجتمع، أيا كان موقع المنتقد، سواء كان من الشعب أو من الطبقة العليا الحاكمة، وثالثها كان رفض النشاط التجارى بكافة صوره والاستعاضة عنه بالمساواة الجماعية الشعبية، وهكذا تم تثبيط النشاط الغنى أو التجاري ورفض الارتقاء بالمجيدين من رجال الأعمال أو الفنانين إلى الطبقة العليا، وهكذا تمت هجرة هؤلاء المبدعين إلى باقى الدويلات الدوريانية، إلى كورينث وميجارا ورودس. وكانت هذه

الهجرات (أوكما نسميها حاليا هجرة العقول) سببا في افتقار إسبرطة إلى الأذكياء والمبدعين الذين يقيمون الحضيارات ويتعهدونها بالارتقاء. وهكذا تحولت الطبقة الارستقراطية في إسبرطة إلى «جنس نقى» لاتدخله دماء جديدة، وتراجع هذا الجنس النقى المتماثل إلى ما كانت عليه القبائل المنعزلة في العالم. عندما كان المجتمع في إسبرطة في قوة مجده، كان يتكون من قبيلة كبرى، بها ٥٠٠٠ مقاتل و٠٠٠٠ من الأتباع (عندما انتصر على جيش زرزس في عام ٧١ ق.م.)، ولكن بعد أربعة أجيال فقط، بعد الحرب مع أثينا، تقلص عدد هذا المجتمع إلى أقل من الربع (وتحول بهذا العدد الضئيل إلى جنس نقى بكل أعراض الأجناس النقية وصعوبتها المدمرة في آخر الأمر).

خلال سنوات الغزو الدورياني، كان الملوك الميسينيون وملوك الغزاة هم قادة الجيوش في الحروب، وكان الملوك الهرقليون والبنتليديون والكوبريديون يقوبون رجالا مختلفي الأجناس بين أفراد جيوشهم، وعند استقرار المدن الجديدة ورسم الحدود التي تفصل المستعمرات الجديدة تدهورت --مراكز الملوك. ورث الهيراقليون الحكم في إسيرطة من نظام الميسينين، وتولى الحاكم الميسيني منصب رجل القضاء في زمن السلم. وهكذا صار الحال أيضًا في أثينًا وفي كورينث. وفي أفيسوس وفي ميلينس تدنى الملك الميسيني إلى درجة الكاهن. سرعان من ارتبطت الطبقة العليا في جميع هذه الدويلات الإغريقية في شبكة متصلة. كان هؤلاء الأرستقراط هم ملاك الأراضى وهم الخيالة وتعاونوا مع بعضهم البعض إلا في كورينت، المدينة التجارية، التي غلبت فيها أسرة الهرقليين سائر الأسرات. كان الحل هو محل الدويلات التي تعتمد على مدينة واحدة، وقد منع هذا نشوء طبقة مالكة واحدة في كافة البلاد اليونانية. كان النظام الارستقراطي نظاما مهتزا، فبإستثناء إسبرطة - ذات النظام الشيوعي في توزيع الثروات - اختلف مستوى الثراء بين دويلة وأخرى واندثرت الأسرات الحاكمة تباعا، وبعد عدة أجيال تقلص النظام إلى أقلية حاكمة، أي صار الحكم في يد أسرة واحدة، يمثلها طاغية أوحد. تحت حكم الطغيان عادة ما تنتعش التجارة ويزداد الثراء، ويحلو النظام في أعين الغرباء ليحاول طاغية آخر من جارة النويلة اغتصابها، وفي أحيان أخرى يؤدي فرط الطغيان إلى قدر من التحرر وفي أحيان أخرى إلى مزيد من الطفيان. وهكذا يؤدى حكم الفرد أحيانا إلى الانتعاش ويؤدى في غالب الأحيان إلى المصائب. في قليل من الأحيان تتكاثر طبقات التجار وتزداد قوتها المصول على المزيد من السلطات داخل الدويلة، فتشجع المخترعين وتدعم المبدعين وترعى الفنون . وتحتضن أصحاب الحرف الراقية،

يرجع نجاح إسبرطة العسكرى في القرن الثامن ق.م. إلى ملائمة نظامها وثباته واستقراره لدعم السلطة العسكرية. كان هذا ما يؤمن به أهل إسبرطة (وقد تحقق هذا الإيمان بانتصاراتهم العسكرية المتوالية). ويرجع نجاح أثينا في الأمور التجارية والاقتصائية إلى ضعف نظامها السياسي وإلى

فشل نظامها الاجتماعي الذي تعرض مرارا إلى التفكك والانهيار. ولكن ازدهار أثينا وثرائها يرجع إلى عمل جماعة جديدة تتكون من أجناس مختلفة، بدأت المدينة حياتها بالترحيب باللاجئين الذين فروا أمام الغزق الدورياني، واستمرت بعد ذلك لعهود طويلة مأوى للغرباء حتى جاء الغزو الفارسي الأول، فاعتميم أهل أثينا داخل أسوار مدينتهم. انتعشت التجارة، بداية في الميناعات الفخارية الواردة من كورينث، ثم في الفضة التي استخرجت من لاوريام، ثم في منتجات الصيد البحري. بدأت كل هذه النشاطات من مهارة الفنيين والحرفين الذين اجتذبتهم أثينا من حضارات العالم القديم ومن بقية أنحاء البونان، لم يكن لديهم حماية لأشخاصهم ولا لممتلكاتهم، ولم يكن لهم الحق في الحصول على وظائف الحكومة ولم يكن لهم الحق في التصويت في الانتخابات، وبالرغم من هذا كان مستقبل الأمة متعلقا بأيديهم. نشئ صراع بين فئتين من طبقة الارستقراط: أولئك الذين كان كل همهم ينصب على الاحتفاظ بكل السلطات لمصلحة طبقتهم وأولئك الذين كان يشغل بالهم مستقبل الأمة ككل. خاض المجتمع تباعا تجربتين متعارضتين، أولاهما الإصلاحات القانونية التي جاء بها أحد هؤلاء الارستوقراط، سواون بين أعوام ٩٤٥ - ٩٩٥ ق.م. ثم جاء الحكم المطلق على يد عائلة ارستقراطية أخرى، ثروتها من استغلال المناجم، أسرة بيزيستراتوس، بين أعوام ٤٦ه - ١٠ ه ق.م. في هذه الفترة من الحكم التسلطى توقفت كل قوانين سواون. في هذه الفترة أيضا وضعت قوانين للأغراب اللاجئين إلى أثينا، تختلف عن القوانين المطبقة على المواطنين الأصليين. (وهكذا جعلت من أثينا العاصمة الطبيعية لكل بلاد اليونان). ثم جات الحقبة الثالثة من الاصلاحات القانونية، على يد فرد أخر من الارستقراط، كليستينس، عام ١٠ه ق.م. ضمنت فترتى الحكم القانوني حقوق دافعي الضرائب الأساسية. صار للحرفين والفنانين حق التصويت في الانتخابات وحق الجلوس في مقاعد المحلفين في المحاكمات، ولو أن النظام استمر بميل ناهية الأثرياء وأبناء النوات - كما استمر يحدث في جميع الديموقراطيات التالية، الذين يملكون الوقت الذي - يقضونه في الشئون السياسية وفي حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفي التلاعب باليات الحكم في نظر الفلاح الذي يعيش في أتيكا وفي نظر أهل مدينة أثينا نفسها، لم يكن الصراع الدائر بين القبائل ولم يكن النزاع القائم بين الطبقات في القرن السابع ق.م. سوى مسراعا على حقوقهم. مناحب هذا المسراع بين الآلهة والأبطال والمقدسات. لم يصل هذا الصراع إلى الطبقة الارستقراطية ولا إلى طبقة الكهنة، لأنهم أصحاب مصلحة متوازنة في البقاء على قمة السلطة. وإذا كان من العجب العجاب تلك الإصلاحات التي قام بها كل من سواون وكليستيس التي أضفت الحماية على الحرفيين ومنحتهم الفرص، ومن ثم ازداد الجذب إلى أثينًا من قبل الصناع والحرفيين والتجار من كافة أنحاء اليونان ومن خارج بلاد الإغريق. حدث تيار من هجرة العقول ومن نوى الإبداع المنتقى إلى المجتمع الأثيني بتحرير أعداد كبيرة من العبيد في المجتمع. توحد القلاحون والمناع، ذوى الأصل الأجنبي أو الذين جاءوا من تحرر العبيد

فى صعيد واحد، سرعان ما تغلب على أصحاب العائلات القديمة وأدى إلى انتهاء عهدهم، بقى الآلهة محتفظين بوضعهم ولكن تغيرت أعمالهم إلى ما فيه خير المدينة والمجتمع، ظل النظام الأثيني الجديد غير مستقر الوضع وتخللته دكتاتوريات وفوضى (من الجماهير التي مازال لديها الشك). ولكن التحول الأساسى الذي أحدثته الإصلاحات أنتج بعد جيلين أو ثلاثة، المجتمع الجديد الذي تمكن من هزيمة الفرس.

# وححدة الإغسرييق

توحد الإغريق من استخدامهم لغة واحدة. كانت لغة الإغريق ذات عدة لهجات ولكنها كانت مفهومة لدى كل أهل اليونان نظرا لأن شعراء اليونان العظام كتبوا أشعارهم بهذه اللغة. أنف الشعراء أن يكتبوا أسماءهم على شعرهم وخلاهم التاريخ. جمم أولئك الشعراء الملحميون أغاني الشعب التي رددها في تحية ملوكهم وزينوها، هؤلاء الأبطال الذين مازلنا نعرفهم إلى اليوم عن طريق الكلمات التي بدعوها، الأمراء منذ حوالي ٣٠٠٠ سنة، كانوا يحتقرون الكتابة (لانهم نشأوا في عهد لم تكن الكتابة معروفة فيه في بلد لم يكن يقرأ ولايكتب) وكانوا يمفظون ما يقولونه ويرددونه تباعا (ككل الأمم السابقة). كانت مزية الحفظ مركزة في بعض الأفراد، الذين يشكلون مجموعة الشعراء والمفنين والمؤرخين والكهنة. ظلت المعلومات محفوظة في ذاكراتهم حتى جاء زمن الكتابة التي بدأت تتسلل إلى هذا العالم الأسطوري. كان شعراء الأربين يستقبلون بالترحاب في بلاط ملوك الساميين (وقد يكونوا قد أسهموا ببعض ما جاء بالكتابات العبرية). ما تربد في ذاكرة هؤلاء الشعراء، وما حفظوه من تاريخ تلك الأمم يختلف اختلافا كليا عن الطريقة التي نونت بها حضارات أرض الجزيرة وحضارة المصريين القدماء الذين اعتمدوا على كتابة أحداثهم على جدران المقابر والمعابد وفي البردبات وحفظوها من الضبياع. هكذا لم تتم كتابة كتب الهندوس الدينية «الفيدا» بالسانسكريتية، ولاشعر هوميروس بالإغريقية ولا القصيص الأيسلندية القديمة الزاخرة بالأعمال البطولية والسباغة» في حينها، ولم يتم تسجيلها بالكتابة إلا بعد انتهاء العصر الذي نشأت فيه. لم يكن المؤسسون لتلك الحضيارات لايقرؤن ولا يكتبون فحسب، بل كانوا ضد الكتابة نفسها. لم يتم حل هذا التناقض في الحضارات القديمة إلا بعد احتلال البابليين المثقفين الإسرائيل، وفي العالم الإغريقي إلا بعد مقدم الحضارة والتعليم من أيونيا إلى أثينا. في الوقت الذي كانت روائع هوميوس الشعرية غير مكتوبة، ركان يردنوها حفظا الهمجيون، كانت سجلات المطابخ تكتب في بيلوس وفي كنوسوس، يكتبها الكتبة المثقفون بن الأصل الفينيقي، حدثت حروب طروادة في منتصف القرن الثالث عشر ق.م.، ووصلت إلينا وقائع تلك الأحداث في الإلياذة والأوديسة. تصف لنا الأحداث البطولية في العالم الميسيني، والتي ضخمها الوارثون لتلك الحضارة من الدوريان في القرون التالية. أيس السؤال المطروح هو من

هو هوميروس! هل هو رجل واحد أو عدة رجال! هل ينتمى إلى أسرة واحدة أم إلى عديد من الأسرات! هل يعود إلى عصر واحد أم عدة عصور متتابعة! قد تكون الإجابة الصحيحة أن من كتب تلك الأشعار هي أسرة رحالة معتدة ومتفرقة بين جزر بحر إيجة على مدى عدة عصور امتدت بين سنة ١٠٠٠ وسنة ٧٠٠ ق.م.، فالأشعار متلاحمة، مدمجة، متماسكة، وقد كتبت باللهجات الأيونية والأتيكية والأيولئية، وهناك اختلافات واضحة بين القصيدتين الطويلتين. وهكذا كانت اللغة الواحدة هي العامل الأول في وحدة الشعوب الإغريقية، كما يظهر من أشعار هوميروس، وحدت بينهم أعمال عظيمة، صيغت بكلمات مبهرة وغناها الشعب بأسره، الذي وحد بينهم الشعراء الرحل بين الشعب المستقر في مكانه، وأعطاهم نظرة واحدة نحو الطبيعة كما فهموها ونحو الآلهة كما عبدوهم.

عرف الإغريق الهتهم من مصادر عدة: من حضارات الشرق القديمة، ومن العرافين، ومن الكهنة «الموحى إليهم»، وغير الموحى إليهم. جاء الآلهة مع الحكام القادمين إلى بلاد الإغريق من كريت ومعن أنشاق مختلف العدن الإغريقية. جاء هؤلاء الآلهة ومعهم تاريخهم وأساطيرهم التي جابوا بها من بلادهم القديمة (من مصر كما بين هيروبوت، ومن إسرائيل). في الزمن الغابر، شديد القدم، بدأت تعرف الآلهة بالناس وبالكهنة، وبدأ تعرفهم بالعلاقات بين القيائل المختلفة، وطبقات المجتمع، وبالعلاقات التي تربط المدن بعضها ببعض، ومن خلال هذا التعاون بدأ تكيف الإغريق مع حياتهم العائلية والقبلية وتحددت هذه العلاقات، جاءت الأفكار التي حددت هذا التكيف من الأناضول ومن فينيقيا ومن كريت ومن مصدر. كان مركز تطور الديانات الإغريقية هو معبد أبوالو في مدينة دلفي، حيث بدأت في تلك المدينة قيادة كهنوبتية على الطراز المصرى، من مدينة دلفي أتت النظم التي عملت على توحيد المجتمع الإغريقي. تقع هذه المدينة على سفوح التلال شمالي مضيق كورينيث وسط أشجار الغابات، حيث تنبعث أبخرة البراكين كل حين، قبل تقدم الإغريق سكن في هذا المكان أقوام من أهل الجبال يدعون «برناسوس» وجعلوه موطنا الالهتهم. في هذا المكان تصالح بوسيدون (إله البحر) مع الحية (إلهة الأرض) كما اصطلح مع أثينا وأتين. بمرور الزمن قدم إلى هذا المكان مجموعة من الكهنة من جزيرة كريت يحملون صورة أبوالو (في شكل الدرفيل) ولجاوا إلى هذا المكان، وتبعهم الميسينيون. وبعد صراح، لم يدم طويلا، تصالحت المجموعتان من رجال الدين، ثم بنوا معبدا للإله أبوالو وصدار المكان يعرف باسم دلفي. بعد الغزو الدورياني جاءت مجموعة ثالثة من الكهنة، يحملون معهم إلههم هرقل واجتمعوا بدلقي طالبين البركة. تم قبولهم (وإلههم) في هذا المكان الذي دخل عصره الذهبي. أتى بعدهم كهنة اثنتا عشر قبيلة ووجدوا من المصلحة أن يضموا صفوفهم ويترحنوا في معبد دافي ويقتسموا المغانم مع كهنة هذا المكان ثم تكون - من مختلف الكهنة - مجلس يشترك في تصريف شنون المعبد، على أن يرأس إدارة المعبد كاهن كل شهر تباعا. بناء على نصيحة كهنة المعبد ثم تنظيم الألعاب البيئية، مرة كل ثمان سنوات حتى عام ٥٩٠ ق.م. عندما صارت تقام مرة كل أربعة أعوام. تمخضت هذه الألعاب عن المباريات الرياضية والاحتفالات الموسيقية في أوليمبيا (وفيما بعد في ديلوس)، وهكذا توحد الإغريق برياط متين من الصبلات الدينية والاجتماعية، كان عمل الكهنة هو إسداء النصبح لكل من جاء من بعيد أو قريب (إن كان قادرا على دفع أجر النصيحة). أسدوا النصبح إلى سواون عندما كان حاكما لمدينة أثينا (ووجهوا بذلك السبيل ليل الاصلاح الإداري والتنظيم الداخلي اللبلاد)، كما أسدوا النصيحة إلى ميداس حاكم فريجيا وأمازيس ملك مصر، وهكذا وجهوا إلى حد ما السياسات الخارجية. كانوا يوجهون السياسات الخارجية لكثير من المدن اليونانية والدويلات الإغريقية، وكلما علا شأن دلفي وكلما إزداد صيتها الحصول على المعلومات السرية وفي التجسس مشابهة لنفس الطرق المتعبة في التاريخ الحديث، وكان يخشاها جميع من حكم البلاد في ذلك الزمان بدءا من الامبراطورية الفارسية في الشرق إلى وكان يخشاها جميع من حكم البلاد في ذلك الزمان بدءا من الامبراطورية الفارسية في الشرق إلى الجمهورية الرومانية الوليدة في الغرب. تعود هذه القوة الفائقة للإغريق إلى توحد الجنس واللغة والثقافة، واستخدمت القوة إلى التغلب على الفرقة وإلى زيادة دعم الوحدة بين الإغريق، ولكنها لم والتغلب تماما على الفروق والاختلافات.

تعلم الإغريق من أسلافهم سكان بحر إيجة ومن الكاريانيين والمينويين والفينيقيين حبهم البحر واشجر الزيتون ودرايتهم العميقة بالسفن، ولهذا كانوا يقطنون على سواحل البلاد التى استعمرهما ولم يتوغلوا إلى الداخل. بلادهم تقصلها البحار والجبال ولكن وحدها الملوك المينويين ثم الميسينيين، الذين لموا شمل السكان القليلين من المزارعين والرعاة في مجتمع اقطاع يخضع الميسالتهم، بعد حين رفض سكان المدن والتجار سلطة الملوك وفضلوا أن يقوموا بحكم أنفسهم بانفسهم، وقد زاد هذا من تجاين الطباع بين المجتمعات بانفسهم، وقد زاد هذا من اختلاف الأودية والجزر وإزداد هذا من تجاين الطباع بين المجتمعات المختلفة، نشأ لكل من هذه الأقوام طريقته في حكم نفسه واتخذت كل جماعة دستورها الخاص بها الذي زاد تدريجيا من سلطات الأهالي وقلل تباعا من سلطات الملوك وأصحاب الأراضى، نشأ لكل مجتمع تجارته الخاصة به وفنونه المميزة له. أصبح كل مجتمع متحمسا لمقدساته ويقيم الاحتفالات لاعياده، ويقيم التقويم الخاص به (رغم محاولة كهان دافي لتوحيد التقويم). اقتصر حق المواطن في هذه المدن على أبناء المقيمين فيها وعلى المهاجرين الذين سمح لهم بالهجرة لها، (لم يسمح لهذه المدن على أبناء المقيمين فيها وعلى المهاجرين الذين سمح لهم بالهجرة لها، (لم يسمح للإغراب بالزواج من أهالي المدينة (وهكذا كان المجتمع يتحول تدريجيا إلى التماثل الجيني). ولم يكن يسمح للإغراب بالزواج من أهالي المدينة (وهكذا كان المجتمع يتحول تدريجيا إلى التماثل الجيني). كان يدفع الإغريق التفوق شعورهم الشديد بالتفرد، أوضح هوميروس في أشعاره هذه الفرقة المدمرة وهذا الاعتزاز الشديد بالنفس، الذي عاني منه الإغريق (وكان حائلا لتوحدهم فيما بعد). فقد كان

غرور أخيليس سببا في الهزيمة عندما تلاقى الإغسريق مع الفرس مثالا، وكان الدمار الذي حل بالبلاد من جراء حروب أثينا مع إسبرطة مثالا أخر.

كانت مستعمرات الإغريق الجديدة على بحر إيجة أبرز تلك المستعمرات في مأثرها العقلية على كافة البلدان التي تتحدث باللغة اليونانية، أدخل هؤلاء أفكار الشرق القديم إلى كافة أنحاء أوروبا ويضعوا الأسس العلمية والفلسفية في تلك الأفكار، ولكن مما يدعو إلى العجب أن الإغريق التالين خاصة أهل أثينا – رفضوا معظم تلك الأفكار، ويوضع الجدول التالي (جدول رقم ه) منشأ الفلاسفة الإغريق الأولين. يقال أن رخص ووفرة الرقيق في العالم القديم هو السبب في عدم تطور العلوم الحديثة، وكان لاغتراع الميكروسكوب والتاسكوب والبوصلة والكرنومتر الأثر البالغ في نمو العلوم وتطورها فيما بعد (مع أن هذه الأدوات لم تخفف من أعباء العمل اليدوي). ما كان ينقص الأقدمون هو الصرية، خاصة حرية الحركة والانتقال والاختلاط بكافة الناس، من مختلف الطبقات، وتبادل الخبرات والأفكار، والمخزون من المعلومات التي يسرها فيما بعد اختراع الورق ثم الطباعة. في بلاد النوبان القديمة كان الخلاف في الرأي والحروب شيء لاغني عنه. اتحدت الأقوام الإغريقية – لفترة ما الحروب، خاص بين أثيناء وإسبرطة، وهماروا قوما ينتظرون من يحكمهم.

جدول رقم (۵) الفلاسفة اليونائيون الأقدمون

| التاريخ                                 | مسقط رأسه                     | lg-mgi        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| - ١٤٠–٤١٥ ق.م. سافر إلى مصدر وإلى يايل. | ميليتاس                       | ئاليس         |
| ۲۱۰–۲۷ه ق.م.                            | ميليتاس                       | أناكسيماننر   |
| حوالي ٥٤٥ ق.م.                          | ميليتاس                       | أناكسيميناس   |
| حوالي ٣٢ه ق.م، هاجر إلى إيطاليا         | ساموس                         | بيثاغورس      |
| حوالی ۲۰۱ ق.م.                          | إيفيسوس                       | ميراكليتاس    |
| حوالي ٤٧٠ ق.م،                          | ايليا (من مستعمرات فركيا)     | بارمينيس      |
| حوالي -22 ق.م.                          | ا اکراجاس (من مستعمرات روبس)  | امبيدوكاليس   |
| ٥٠٠ ٤٢٨٠ ق.م. أول فيلسوف قطن في أثبينا. | كلازوميني                     | ا اناكساجوراس |
| حوالي ٤٥٠ ق.م.                          | ميليتاس                       | ليسيياس       |
| حوالي ٤٢٠ ق.م.                          | ابدیر (من مستعمرات کلازومینی) | ديمو قريتاس   |

# الجنس السامى واليمود

خلال الألف سنة الرابعة قبل الميلاد، عندما كان المزراعون يستعمرون وادى القراد، كان الرعاة، الذين اعتملوا أولا على الغنم والماعز ينشرون في أراضي الاستبس - الأكثر جفافا - في الجنوب. هاجرت إحدى هذه الجماعات - التي كانت تتكلم بلغة حامية عتيقة - إلى أفريقيا، وانتشرت هذه الجماعة وذريتها في طول وعرض القارة الإفريقية خلال الثلاثة ألاف سنة التالية. انتشرت جماعة أخرى - تتحدث بلغة سامية سلفية - خلال الألف سنة الثالثة قبل الميلاد في شبه الجزيرة العربية وبدأت تتوغل داخل الأراضى المنزرعة على حنويها. غزا هؤلاء الأقوام أهالي سومر وبابل إلى الشرق منهم وأخضعوهم واحتلوا مدنهم الغنية. وإلى الغرب هاجموا الأقوام والمدن في سوريا وقلسطين واتجهوا إلى الجنوب، في الألف سنة الثانية قبل الميلاد وصل إليهم أصحاب الحضارات من سكان سوريا ومصر واخترقوا طرق المواصدات في الحجاز حتى وصلوا إلى مملكة سيا واليمن وحضرموت. تعتبر هذه التحركات أول توسعات الساميين، وقد نتج عنها تغير عميق في تلك القبائل الرعوية، قابلوا الأول مرة صناع المعادن، صناع البرونز وغيرهم في الألف سنة الثالثة قبل الميلاد، واستقروا في بئر سبع حوالي سنة ٣٠٠٠ ق.م.، التي سكنها حرفيو المعادن مع الرعاة، چنبا إلى جنب، كانوا يسكنون في أحياء متجاورة ولكن لم يتم التزاوج بيئم. ثم عرف هؤلاء الأقوام الفيل من وسط آسيا (حوالي سنة ١٦٠٠ ق.م.)، ثم كشفوا عن مزايا الإبل واستأنسوها (في شبه الجزيرة العربية حوالي سنة ١٢٠٠ ق.م.) وظلوا لأمد طويل محتفظين بنقائهم الجنسي، ولكن بعد حين، نتيجة لاستعباد الأسرى في الحروب بينهم، حدث اختلاط بين مختلف القبائل. ثم انتخبوا الشيوخ أرئاستهم (وتحول هؤلاء إلى ما يشبه الملوك مع توارث الرياسات)، واختلطت الفئة الحاكمة من مخلف القبائل. ثم ظهرت مجموعات من الحرفيين والموسيقيين والكهان بينهم. حدث هذا التطور في جميع القبائل السامية، حدث في العبريين الذين ظلوا كقبائل رحل وفي قوم مؤاب، وزمون وأدوم الذين انعمجوا مع المزارعين وكونوا أمما يحكمها ملوك وفيها النبلاء وعليه القوم والأحرار والكهنة والأغراب عاش بعض الساميين في مدن في بابل وفي أرض كنعان، وغلبت اللغات السامية، التي كانت أصلا لغة للأقوام الرعاة، على سائر اللغات في البلدان التي عاش فيها الجنس السامي سواء كانت أصلا بلادا زراعية أوكانت مدنا،

يأتى الارتباك في المعلومات عندما نتحدث عن الهكسوس أو الملوك الرعاة. لم يكن هؤلاء القوم من العبرانيين. ربما كانوا قوما أتوا بالخيل من منطقة بحر قزوين أو من أرمينيا واستعملوا العجلات الحربية واكتسحوا الجيوش أمامهم حتى وصلوا إلى سوريا، ثم بعد ثلاثة أو أربعة أجيال من اختراقهم البلدان استقروا في أرض كنعان وصاروا ملوكا للكنعانيين والعبرانيين، واستخدموا هؤلاء الأقوام في غزو مصر، يعتبر غزوهم لعصر أوضع مثال لإخضاع الرعاة للفلاحين وسكان المدن وأقدمها في التاريخ، وكان مقدمة لكثير من الغزوات التي تلت هذا الحدث، (ومازالت تحدث في قارة أفريقيا إلى عصرنا الحاضر). حرية الحركة التي كان يتمتع بها الرعاة، بالإضافة إلى خشونتهم وروح المغامرة لديهم وبعد نظرهم هيأهم لاستخدام كافة الطرق المعروفة لأعمال السلم في الشئون العربية، الوسائل التي ابتدعها جيرانهم الذين كانوا مستقرين وأمنين في أراضيهم. كان الغزاة من الملوك الرعاة ينتصرون أولا، لم يستقر حكمهم ولم يدم، وذلك لأنهم لم يحافظوا على تفوقهم. كذلك كانت هذه المنطقة من البعد بمكان يجعل احتلالها عسيرا والسيطرة الدائمة عليها صعبة، وسرعان ما تتفتت إلى مجموعات صغيرة منعزلة عن بعضها البعض. كان تأثيرمصر وبابل ينصب على هذا الطريق ويتركز عليه، ولكن لم تستطع كلتا القوتان السيطرة الدائمة عليه. يتكون هذا الجزء من العالم من إقليم فيتيقيا (تبعا للتسمية الهوميرية) وإقليم إسرائيل (تبعا للتسمية العبرية).

#### الغبنيقيون

كان الشريط الساحلي الضيق القابل للزراعة بين ساحل البحر المتوسط وبين جبال لبنان هو من سكنه أولا (قوام سموا بالفينيقيين، ولكن كانت العوامل التي أضفت على هذه المنطقة أهمية بالغة في تاريخ الحضارات هي:

ا- موقع نلك المنطقة بين حضارتين عريقتين: حضارة أرض الجزيرة من جهة وحضارة مصر من الجهة الأخرى.

٢- امتلاك ثلك المنطقة لعدة مرافىء طبيعية.

٣- ثروة المنطقة بالأخشاب التي تفتقدها الحضارتين المجاورتين.

كان احتلال المرافىء الهامة وتطويرها يتم تباعا من الشمال إلى الجنوب بدرا سن طرابلس، أرودا، بيبلوس، بيروت، صيدا وصور. كانت المرافىء الفينيقية ثغور على ساحل البحر، وكانت تقع على جزر طبيعية أو روس من الأرض محصنة طبيعيا ضد أى غزو قد يأتى من الداخل. هكذا كان الفينيقيون (مثل الميناويون) محميين من أى هجمات عليهم من جيرانهم المحاربين، وكان نجاحهم فى

إنشاء الميناء الأولى حافزا لهم للبحث عن أماكن أخرى تصلح لاستخدامها مرافى، وهكذا نما مجتمع أهل البحار، كان الأساس الثانى لتوفيقهم هو وجود جبال عالية خلف تلك الموانى، التى حمت ظهورهم وأمدتهم بمواد لانهاية لها للتجارة، بنيت السفن من أخشابها، وحملت تلك السفن مزيدا من الأخشاب لجارتهم الفنية – مصر – التى تفتقد تماما للخشب، وكانت أشجار الأرز من لبنان (التى قاربت على النفاد حاليا) تمد فراعنة مصر ثم سليمان ثم سارجون ثم دارا مايحتاجونه من الخشب.

هكذا نشأت الحضارة في فينيقيا وتضاعف سكانها وتزايد ثراؤها ببطء في أول الأمر ثم بسرعة بعد ذلك عندما تجمعت براعة صناعها ومهارة أملها ممن غزلوا الغزل ونسجوا النسيج وصنعوا الأقعشة وبرهوا في التجارة والكتابة وإدارة الأعمال. نشئت المدن وإزداد حجمها وبلغت حضارة فينيقيا أوجها بسقوط الإمبراطوريتين المينوية والميسينية اللتين كانت الروابطبينهما وبين الفينيقيين شديدة والصلات دائمة والتجارة رائحة غادية. (ولابد أن اللاجئين من المنفيين المينويين وفنوا إلى فينيقيا ووجدوا فيها ملجأ وملاذا بعد سقوط دواتهم). بعد ارتفاع شأن صور، بدأت تلك الميناء في زرع مستعمرات في جميع سواحل البصر المتوسط: أتيكاء وقرطاجنة في تونس، موتيا في صقلية، فاليتا في مالطا، قادس في أسبانيا، موجادور في المغرب. كانت تلك المواني، مدن شيدت على نفس طراز المدينة الأم وظلت على اتصال بها، وبالعالم الفينيقي بالرغم من وجود بحار شاسعة تبلغ ألفي ميل بينها. صارت العرافيء الفينيقية ومستعمراتها على البحر المترسط - بأساطيلها - هي عصب الملاحة والتجارة في العالم. عندما حاول الفرعون المصرى نضاو الالتفاف حول أفريقيا عام ٦٠٠ ق.م. (كما روى هيروبوت)، كلف أسطولا فينيقيا للقيام بتلك المهمة وعندما احتل الإسكندر الأكبر فينيقيا بعد هذا التاريخ بثلاثمائة عام وسيطر على صور، تعلم من الفينيقيين بناء الأسوار حول المدن، وصناعة بناء السفن وتكوين الأساطيل وفنون الملاحة وأسرار قيادة السفن في البحار، ومكنته فينيقيا من السيطرة على البحر المتوسط، ظلت فينيقيا على صلة مستمرة بمستعمراتها على البحر المتوسط طالما بقيت حرة مستقلة، ولكن بعد استيلاء الأشوريين على أراضيها ثم سيطرة الفرس عليها، انتقلت السيادة على الموانيء الفينيقية إلى قرطاجنة واستمرت تلك الثغور مرتبطة ببعضها (على عكس ما حدث في المستعمرات الإغريقية)، واستمر تبادل التجارة بينها وفاقت أهمية هذا النشاط سائر الأنشطة. لعل مصدر هذا النشاط يعود جزئيا إلى تنوع السكان (في طرابلس خاصة). لم يحدث في أي مدينة أخرى في ذلك الزمان تنوع السكان وتنوع اللغات المختلفة التي يتحدث بها الناس كما حدث في طريلس، إزداد النشاط التجاري تباعا ويقى - سنة منه - مدونة على شطف من الفخار حتى عهدنا هذا. ومما يدل على تنوع التجارة واتساع مداها ماذكر في الكتب المقدسة:

حملت سفنهم ألواح الخشب من خشب التنوب من سنير،

والمتوارى من أرز لبنان،

والمجاديف من شجر البلوط من باشان،

والقلوع من كتان مصر، والنوتيون من صيدا وأراد والمهاميز من جبيل (بيبلوس)، ومرشدى السفن من صور والمعادن باختلاف أصنافها من تاركيش (باسبانيا)،

القمح والعسل والزيت والبلسان من إسرائيل،

والنبيذ والصوف من دمشق، والجنود المحاربين من بلاد الفرس ومن ليبيا،

والحديد والترفة والوجُّ (نبات عَطِر الجذور) من دان وجاوة،

التوابل والذهب والأحجار الكريمة من سبة (باليمن)،

القدم والماعز من شبه جزير العرب ومن كيدار.

أدى هذا إلى اختلاط مختلف أنواع البشر، ونتج عن اكتساب مختلف أنواع المهارات في المجتمع الفينيقي النجاح العظيم الممالك الفينيقية. كان المجتمع الفينيقي مختلف اللغات ومتعدد الألسنة وأدى هذا إلى وجوب توحد الحروف الهجائية وإلى ايجاد السبيل إلى ذلك الاختراع. تم الكشف عن أول حروف هجائية على تابوت من الحجر الملك أهيرام، ملك بيبلوس، وتبعه اختراعات تقنية متتالية.

كانت فينيقيا موطن جنب لمختلف البشر، لثرائها وتعدد فرص الكسب فيها. جنبت فينيقيا الملاحين وجنبت التجار النين كانوا يطعمون لمزيد من الكسب. لم تكن أفكارهم مبتكرة ولم يكن فنهم رائعا، كان يجنبهم الربح وليس القيمة وكان يشدهم السعر وليس الفكر. لم يتبق شيء من أدابهم (لأنه لم يكن يستحق الحفظ)، ولم يحرص أحد على الحفاظ عليه، أما في الدين فقد اختلفوا اختلافا بينا عن جيرانهم اليهود. عبنوا نفس الآلهة التي كان يعبدها أهل بابل وكان كهنتهم هم نفس كهنة بابل. كانوا ينفقون نقودهم على المومسات: مومسات المعبد، وعلى الغلمان، شرعوا قتل الأطفال كأحد الطقوس الدينية (كان قتل الأطفال مشروعا في كل الديانات القديمة إلا عند المعربين)، اتخذ قتل الأطفال في فينيقيا شكل حرق الأطفال – أحياء – كتضحية للأرباب.

هكذا كان الغينيقيون، ناجحون بحريا وتجاريا، وأدى نجاحهم هذا إلى تعدد جنسيات الأهالى بينهم. تم انتقال مواهب الشرق القديم وأفكاره إلى الغرب عبرهم حملته مراكبهم خلال البحر المتوسط إلى اليونان وإلى إيطاليا. وكان اختراعهم لحروف الأبجدية هو أبرز أثارهم الثقافية، وقد نقلها كتابهم إلى الإغريق وإلى الاتروسكانيين. نقش حرفيوهم وصناعهم قبور الاتروسكان وزينوها، وحمل بحارتهم وصياغهم صورة شعشون وهو يصارع الأسد إلى أليسيدا في وادى تاجوس في إسبانيا. كشفوا عن الثروأت المعدنية في جنوب إسبانيا، بنقلهم عمال المناجم وحرفيوها من الأناضول، كما أوصلوا هذه المعناعة إلى مناجم كورنويل في جنوب بريطانيا، ونشر أحفادهم استغلال العناجم في باقي أنحاء أوروبا. كان الفينيقيون رجالا عظماء، كثيرو الحركة والتنقل، نقلوا تراث الشرق إلى الغرب. كانوا نوى صبغة عالمية، كثيرو الترحال وكثيرو الخروج والتناسل. لم يكونوا يؤمنون بقومية متفودة ولا ديانة مختلف البشر، بل كانوا يؤمنون بعالمية الإنسان، من بعدهم حدث الخلاف بين إسرائيل وكنعان وبين قرطاجنة وروما، ومازالت الخلافات والصراعات تحدث بين مختلف الأمم والشعوب إلى عصرنا هذا.

#### اليمسود

نعرف من تاريخ اليهود اكثر مما نعرف عن أي أمة سامية آخري، ومن مصادر متعددة، ومن أصول مختلفة. ارتبط اليهود منذ أول أمرهم بطبقة الكهنة واستخدم هؤلاء التاريخ لمنفعتهم ولتحقيق أغراضهم، وكان هذا عاملا الحفاظ عن جنسهم ولاستعرار نراريهم من قبائلهم المختلفة. كان الدين هو الأساس الأول لبقائهم وكان سبيل وحدتهم وتوحيدهم وكان مخططهم هو استخدام تاريخ هؤلاء الأقوام في هذا الشأن. حوى الكتاب المقدس بكتبه الستة عشر، العهد القديم والعهد الجديد، تاريخ اليهود الأولين. ينبغي مطابقة ما ورد في هذا التاريخ مع ما تم الكشف عنه من برديات وأثار وكلام مثثور يتوارثه الناس جيلا بعد جيل من أبناء الشعوب التي جاورت اليهود ومن مأثورات كلام بني إسرائيل، وينبغي تأويل هذه المعارف مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية التي عاصرتها نلك الأحداث. هناك اتفاق عريض بين مختلف تلك المصادر (ولو أن هناك خلافات جذرية في بعض التحداث. هناك اتفاق عريض بين مختلف تلك المصادر (ولو أن هناك خلافات جذرية في بعض التقاصيل). كان أهالي إسرائيل الذين قطنوا فلسطين في ذروة عظمتهم – أيام داوود وسليمان – من أصول شتى شديدة الاختلاف. أحد هذه الأصول كان من رعاة رُحّل ينتمون إلى قبائل تجوب شمال الجزيرة العربية (وقد سكنوا في إيدوم ومؤاب). قبيلة أخرى سكنت في مصر وتنتمي إلى يوسف. (قد تكون هذه القبيلة قد وفدت إلى مصر أيام الهكسوس، وسمح لها بالبقاء بعد ذلك نظير دفع جزية أيام تكون هذه القبيلة قد وفدت إلى مصر أيام الهكسوس، وسمح لها بالبقاء بعد ذلك نظير دفع جزية أيام الأسرة الثامنة عشر، ولكنهم سرعات ما اختلفوا مع فرعون البلاد واضعرهم لترك البلاد تحت قيادة موسى)، خلال رحلتهم عبرصحاري سيناء تقابلوا مع أولاد عمومتهم من إيدوم ومؤاب وابتنوا في غزو

المدن واحتلالها وسيطروا على جزء من أرض كنعان. وعدهم كهنتهم بأرض تفيض لبنا وعسلا، والخبز فيها وفير، وأسلمتهم من حديد أو نحاس (بدلا من الحجارة). بعد موسى قادهم القائد العسكرى يوشع إلى أرض فاسطين وجعلها لهم مستقرا ومقاما. وجدوا في فاسطين مدن الكنعانيين، يتخللها أراضى العبرانيين الزراعية وبعض القرى المهجورة، اقتلعوا الأشجار وزادوا من مساحة الأراضي الزراعية (حتى تم تجريد أرض فلسطين تعاما من الأشجار). كانت قبائل أخرى من الرعاة نتغلغل في فلسطين. كانت سطوة اليهود الذين دخلوا أراضي فلسطين بشعة وكان تدميرهم لها بالغا:

- جميع مدن الميثيين والأموريين والكنعانيين تم تدميرها عن بكرة أبيها.
  - جميع المدن المتطرقفة خير أهلوها بين الاستعباد الكامل
  - وإن رفضوا، يقتل كل رجل منهم وتستثنى النساء والأطفال والماشية

تم هذا التدمير على عدة أجيال. كانت من تُتخَّذ زوجة من النساء يتم تحريريها ثم تندمج في المجتمع، ويقى الكهنة والمحاربون من بني اسرائيل هم الطبقة الحاكمة. تعددت حرف اليهود، وكانت تتوارث في العائلات. عمل بنوبنيامين في أحدى القرى في أعمال الخشب والمعادن، وأزدهرت صناعة النسيج وصباغته في قرية أخرى. وفي أورشليم كان هناك شارع للخبازين وفناء لمقصري النسيج الصوفي، وحي الصباغة، وهكذا نشأت تجمعات مختلفة للمهن: كان لكل حرفة أو تجارة طائفة أو ما بشبه النقابة التي تجمم أهليها، وكان لهم كبير يرأسهم، ثم أنشأت مخلتف الحرف فيما بعد مقابرها الخاصة. كان التجار في مبدأ الأمر من الأغراب - من الفينيقيين عادة - ثم اندمج التجار فيما بعد في الجنس اليهودي. بدأ هؤلاء التجار من رجال القوافل التي كانت تقطن خارج أورشليم وحدث الاندماج بعد امتصاص التجار في بابل وفي مصر الهيلينستية - عندما صارت التجارة عملا مشروعا في المجتمع. كان لهذه الأمة الجديدة توجهات مختلفة وكان إخلاصها لقوى عدة اعتمدت في بقائها على رحدتها التي حققتها التعاليم الواحدة والطقوس الواحدة لدين واحد، الذي كان يعني إلاها وإحدا ومعبدا وإحداء أقيم في أول الأمر في خيمة في شيلوح. أول مقدساتهم كان صندوقا من الخشب سمى «بالتابوت»، ثم تحول ليعني إلاها واحداء الإله الأوحد الفرد الصعد، ثم كان لهم يستورهم وقوانينهم التي تطبق على الجميع، ثم صار لهم تاريخهم الواحد. صدرت إليهم كل هذه التعليمات من المتحدث باسم الله - يهوه - أي من كبراء كهنتهم الذين ادعوا أنهم ينتمون في أصلهم إلى كبيرهم موسى،

اسم موسى، اسم مصرى، ينتمى إلى عائلة فرعون، بعد زواجه من امرأة حبشية، تزوج موسى من زيبوراه، إحدى بنات جترو السبعة، كاهن مدين، وقد شرح له كيف علم بنى اسرائيل وكيف صار

قائدا لهم. مدين تقع على طريق القوافل العربية التى تحمل التوايل والعطور. وكان أهل مدين هم أول من جلب الجمل إلى الإسرائليين. كان بعض أهل مدين من الحدادين الذين تولوا صنع السيوف ويلقى الأسلحة للمحاربين العرب وكانوا يرحلون معهم فى تجوالهم، ينتمى كهنة بنى إسرائيل إلى أخيه هارون ويدعون أنهم من أبناء ليقى أحد أولاد يعقوب (اللاويين) ولكن كثير من أسماء أولئك الكهنة أسماء مصرية (مثل اسم هوفنى واسم فينجاس من أحفاد إيلى)، مما يعنى أن كهنة اليهود كانوا على اتصال بكهنة الشعوب المجاورة، وتأثروا بهم (وإن حرصوا على إخفاء هذه الحقيقة). عدد كهنة بنى إسرائيل على نسج الأساطير وسكبها لتخدم أهدافا اجتماعية ودينية وسياسية.

خلال سبعة أو ثمانية أجيال بعد استقرار اليهود في فلسطين طور الكهنة اليهود، من ترية ليقي، أفكار قرمهم، في غيبة ملكية تجمعهم، لتزيد من تماسك اليهود وتؤكد وحدتهم، وضعوا في أذهانهم أنهم جميعا من ذرية يعقوب – إسرائيل – ولذا كلهم بني إسرائيل، إسرائيل الذي أخذ عهدا من الله، وانتقل ذلك العهد من هذا الشيخ الجليل إلى ذريته من بعده وإلى جميع خدامهم المهتدين حديثا (داخل أسوار مدنهم). هؤلاء هم القوم الذين سموا «اليهود».

كان عدد قبائل إسرائيل اثنتا عشر (نفس عدد شهور السنة) وكانت كل قبيلة تبولي رعاية التابوت شهرا من شهور السنة، وتنتمى كل قبيلة إلى ابن من أبناء يعقوب. فقدت قبيلة روبين – وهى قبيلة من الرعاة – أثناء تجوالها في الصحراء ولم يتم العثور عليها، وانضم جزء من قبيلة ليفي وقبيلة سيمون إلى باقى القبائل وصاروا جزءا منها. أطلق بنوا إسرائيل لقب كوهين على كهنتهم من الكنعانيين (ومازال هذا اللقب معنا إلى الآن). وهكذا سارت القصمي وهمدقها الناس في الأجيال اللاحقة. كانت المهمة التالية للكهنة هي تصنيف القوانين وتنسيقها وجمع التعليمات وعادات القبائل المختلفة وتقاليدها ووضع أسلوب السلوك الذي يقوى الجماعة ويحافظ عليها، ويقال أن هذه القوانين مما أوحى إلى موسى. ومن المؤكد أن تلك التعليمات تناقلها الناس شفهيا خلال أجيال متعددة قبل أن تتم كتابتها في دالكتاب المقدس» في الكتب الخمسة الأولى منه، اهتمت تلك الأجيال بدراسة أن تتم كتابتها في دالكتاب المقدس» في الكتب الخمسة الأولى منه، اهتمت تلك الأجيال بدراسة السلوك الاجتماعي للبشر وتحليل أسسه البيولوجية وأثاره على الناس.

نمت الأفكار الأولية لكهنة اليهود خلال سنة قرون قبل تدوينها بالشكل الذي نراها عليه الآن في سفر تثنية الاشتراع. في هذه الأثناء تطور الكهنوت بإدماج عناصر جديدة في المجتمع الإسرائيلي ويالانتقاء المتتالي لكبراء جدد. حلت أسرة هارون محل ذرية موسى، ومسح زادوك داوود بالزيت لتكريسه وإحلاله بالقوة محل صغار اللاويين بعد استثمال شافتهم. بعد احتلال داوود لأورشليم صار كهنتها الأعلون على باقى كهنة البلاد، وعند بقاء قبائل يهوذا وحدهم في الأسر بعد هلاك بقية القبائل صاروا وحدهم المتكلمين باسم اليهود بدلا من العبرانيين أو بني اسرائيل الذين جاوا منهم.

كان تحول مسار كهنة اليهود يتبع أفكار موسى الأصلية وتعليمات أتباعه. كانت هذه الأفكار تحولا عن عادات الأقدمين وممارستهم وكانت انفصالا عن الماضي. كانت ديانات الشعوب الأخرى كلها، ذات أرباب متعددة ومصورة، وكان الكهنة يقدمون طقوسهم في المعبد الذي يحوى صور الأرباب وتماثيلهم أمام جماهير المتعبدين. أما لدى اليهود فكان هناك إله واحد، غير مرثى ولا منظور، يطيعه الجميع ويقدسه الناس جميعا، وكهنتهم، بدون أن يراه أحد. نمت كتابة هذه الطقوس الدينية وتم تنوين تلك الشعائر الموسوية بعد فترة الأسر والعبودية، في نفس توقيت تنوين تاريخ العبرانيين الموجود في العهد القديم، يظهر هذا التاريخ أن اليهود يتحولون ليصبحوا بشرا غير سائر البشر. من الواضيح أن هذه القوانين قد استنطبت من القوانين السابقة في بابل وفي مصر بأسلاف هؤلاء الكهنة الذين حملوها إلى ذلك المجتمع البدائي. قوانين الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والبغاء والعبودية جاءت كلها في تلك القوانين، وإكن الجديد هو المساواة بين الفقراء والأغنياء في ظل القانون. هناك حماية الغريب والرقيق، هناك السماح بدخول أي فرد للمجتمع اليهودي طالما كان مطيعا للقوانين ومرور عدة أجيال على قبوله في المجتمع. التحول الثالث الذي أتى به الاسرائيليون - ويعتبر تحولا عن الماضى - هو رفض كل ممارسة السحر. كل الاحتفالات الخرافية المقصود بها تغيير أحداث الطبيعة (إلا من خلال الكهنة) كانت ممنوعة. السحرة، والمشعونون، والعرافون، ومستحضرو الأرواح، وطاريق الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ، والبصارين، والمتنبئين، والمنجمون، والمتكهنون، ومقسرو الأحلام، وقارئو الطالع، والمُدَّعون بالشفاء أو إلحاق الآذي بهذه الوسائل، النين يفتنون الناس، كانوا ممنوعين بناتا من ممارسة هذه الأفعال وإلا عوقبوا عقابا أليما أو حكم عليهم بالموت. كانت ممارسة السحر الأسود وادعاء المقدرة على الإتيان بالمستحيل مرفوضة تماما في الشريعة اليهودية، حيث كان الإله الأوحد، هو الإله الأعظم، صاحب كل القرى، ولم يكن له شريك في الملك. وكان يتولى تتفيذ القانون الكاهن الأعظم، غيرت هذه المباديء ما كان متبعا في الأمم السابقة والمعاصرة وهيأت للاستقامة الأخلاقية والفكرية في مقابل الخرافات والنضوج الواعي بديلا عن الأفكار البدائية الطفولية، هكذا كان القانون الموسوى الذي كان شديدا وصارما على الخرافات والمجتمعات البدائية، ولذا قاومه الناس ورفضوه، بالرغم من هذا استخدم شاوؤل الساحرة لاستحضار روح مسويل، وحصل يوسف على مركزه وثروته من تأويل الأحلام. ما أحدثه القانون الموسوى كان بدء برنامج إصلاحي طموح، لم يتم تحقيقه بعد، رغم انقضاء ثلاثة آلاف عام.

أخضع القانون الأخلاقي للديانة اليهود غرائز الإنسان الفردية لمصلحة المجتمع ككل، المجتمع الذي تحول تدريجيا إلى مزيد من التعقيد، وحقق القانون العدالة بين مختلف البشر وساوى بينهم، حاول القانون تلطيف الألم وتخفيف الرعب الذي أصاب العالم بعد اختراع الأسلحة الحديدية، وحاول الإبقاء على مختلف المجتمعات التي ورثت العالم.

صاحب البرنامج الأخلاقي مجموعة من الطقوس ليس لها ارتباط مقبول بالمباديء الأخلاقية السالفة. أول تلك الطقوس هو طهارة الأولاد، قد يكون مبدأ الطهارة لدى الأجناس السامية قد نشأ بديلا عن التضحية بالابن عندما أمر أبوه بذبحه. أو قد يكون لإحداث علامة مميزة بين الطبقات عند حكام مصر. وقد يكون الحداث فروق بين القبائل المختلفة أو الطبقات المختلفة لمنع التراوج بينها، ويكون هذا تطورا متقدما عن إحداث علامات مميزة في الوجه كما يحدث بين القبائل الإفريقة: صارت عملية طهارة الأولاد - لدى اليهود - علامة الحدثهم بدلا من فرقتهم، إذ كانت متبعة بين كاقة القبائل اليهودية مهما اختلف أصلها، كما جاء في الكتاب المقدس دإن الله أمر إبراهم بطهارة كل طفل ذكر يولد في بيت إبراهيم أو يشتري بالمال، «ويمنع زواج كل من لم تتم طهارته» وهكذا صارت الطهارة التي بدأت كإحدى علامات القبيلة، أحد تعليمات الديانة، وبدلا من منفع تمثال ليعبر عن الرب، ممار المعبود يسوم طاعة للرب، منعت تعاليم اليهود هذا الجنس من القرب من الآخرين، في إسبرطة -مثلا - سمح لليهود بالاختلاط بالأخرين، والعمل معهم ولكن لم يسمح لهم بالتزاوج معهم. إلههم كان مختلفا عن باقى الآلهة ولم يسمح لإله اليهود أن ينضم في مجتمع الآلهة إلى باقى الأرياب، حافظ القانون اليهودي على صحة الإنسان واهتم بلباسه وطعامه، وطرق إعداد الحيوانات للطعام. طابقت تلك القوانين - في مبدئها - بين معتقدات الاقدمين وتقاليدهم: العبرانيين والكنعانيين وأهل مدين وغيرهم، تناول الطعام بعيدا عن الآخرين معناه المعيشة بعيدا عنهم ومن ثُمُّ التزاوج بعيدا عقهم وعدم الاختلاط بهم. الذي تنشأ عنه العزلة الجينية، رفض المصريون صحبة الرعاة من اليهود - كما عمدت باقى الأمم - وساعد هذا على توحيد جيئات اليهود وانفصالها عن بقية البشر. العامل الثالث في القانون اليهودي عمل على النشر المنتقى لتلك الأقوام، أي على بذرة إبراهيم وبني إسرائيل، بزيادة الخصوبة والحفاظ على الذرية، وفي هذا الشأن يتغلب العلم على الخرافة، منع القانون اليهودي - ما كان متبعا في المجتمعات الإنسانية السابقة - من حرمان غشيان المحارم، ثم تدرج في هذا الشأن من أنَّصناف الأخوات: عندما اغتصب أمنون ابن داوود اخته نصف الشقيقة تامار، انتقم شقيقها لها ولم ينتظر عقاب الكاهن. يشجع القانون الموسوى على الإنجاب بكافة الطرق والوسائل - على عكس ما كان متبعا في كافة الأمم السابقة في الشرق القديم فيحرم اللواط (مضاجعة الذكور) والعلاقات الجنسية الشاذة بين الإنسان والحيوان، والإنماء الذاتي (العادة السرية) ويشجب قتل الأطفال، والبغاء النساء لليهوديات، والتشبه بالجنس الآخر، ويرفض تماما وبكل قوة الإتيان بهذه المحرمات في أماكن العبادة، منع كل هذه الأشياء يشجع على النسل، كما يشجع عليه مبادىء النظافة التي تحض عليها التعليمات اليهودية. يعفى القانون المتزوج حديثًا من الخدمة العسكرية لمدة عام لضعان أن تحمل زوجته ويحكم بأشد العقوبات والتشويه على المرأة التي تقتلع خصى الرجل الذي يشتبك مع نهجها (بقصد مساعدة ذلك الزوج في معركته). يحتم القانون اعتزال الأزواج لنسائهم عند الحد (لاتقاء الأمراض التناسلية)، ويحبذ الرجل أن يتزوج من أرملة أخيه بعد وفاته ليحفظ ميراثه د العائلة.

باختصار يحبذ القانون الموسوى كل من يطيعه، وتدعم الفقرات الجنسية من هذه التعليم تكاثر الأفراد وتحض على نمو الجنس اليهودى وإزدياد أعداده (ولا تفعل ذلك بالنسبة للأجذ الأخرى التى تعبد أربابا مختلفين عن رب اليهود). تتنقى تلك التعليمات الكهنة في المقام الأول من يتبعون أوامرهم ويتجنبون نواهيهم في المقام الثاني، وهكذا ضمنت هذه التعليمات بقاء الجاليهودى على مر العصور: بقوا في عهود الأسر وفي عصور الشتات وفي أزمنة الإضطهاد.

ولكن اليهود - دائما - لم يكونوا جنسا واحدا متماثلا، بل ضم أجناسا مختلفة وتتطور دا ويوضع الجدول رقم (٦) تطور اليهود في العصور القديمة وأهم الأحداث التي مرت بهم.

جدول رقم (۱) تطور اليهود منذ عام ۱۷۲۰ ق.م.

| الأعسوام                                                                                                                                                         | الحسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأغـوام<br>- ۱۷۲ - ۱۵۵۰ ق.م.<br>حوالی ۱۲۰۰ ق.م.<br>۱۳۰۰ ق.م.<br>۱۳۰۰ ق.م.<br>۱۳۰۰ ق.م.<br>۱۳۰۰ ق.م.<br>۲۸۵ ت.م.<br>۲۸۵ ت.م.<br>۲۸۵ ت.م.<br>۲۸۵ ت.م.<br>۲۸۵ ق.م. | المكسوس في مصر الموسف) الغزوة العبرية (يوسف) خرج العبريين من مصر (موسى) خرج العبريين من مصر (موسى) احتلال الإسرائيلين تقلسطين (يوشع) احتلال الإسرائيلين تقلسطين (يوشع) اختاة الملكية (صدويل وشاؤل) مملكة داود وسليمان أررشليم تصبير بيت المقدس – ظهور الكتابات المقدسة الأولى مملكتي اسرائيل ويهوذا (أنبياء بني اسرائيل) – التهديد الأشوري. سقوط ساماريا (نفي إسرائيل إلى نينوي) سقوط بيت المقدس (نفي يهوذا إلى بأبل – نبوختنصر) سقوط بيت المقدس (نفي يهوذا إلى بأبل – نبوختنصر) الأسر البابلي قورش يفك أسر اليهود وبداية العردة إلى بيت المقدس وإعادة بناء المعبد. انتشار المستعمرات الإسرائيلية في أنصاء الإمبراطورية الفارسية انتشار المستعمرات الإسرائيلية في أنصاء الإمبراطورية الفارسية بناء مدينة الأسكندرية مع ضمان الامتيازات اليهوبية ترجمة كتب موسى إلى الإغريقية (اسفار موسى الفعسة الأولى من العهد القديم). |

هناك أربعة أحداث هامة مرت بفلسطين في العصر القديم. أرابها انشاء مملكة موحدة عاصمتها أورشليم بواسطة الملك داوود. ثانيها تقسيم تلك المملكة إلى مملكتين، اختصت قبيلتان بمملكة يهوزا واختصت القبائل العشرة الأخرى بعملكة اسرائيل واتخذت لها عاصمة في سماريا. الحدث الثالث من ترحيل أهالي إسرائيل إلى نينوي وأهالي يهوذا إلى بابل، ورابع هذه الأحداث كان عودة اليهود من بابل بعد فك أسرهم والإفراج عنهم في منفاهم، بدأ الملك داوود كقائد للمرقزقة الفلسطينيين (الذي جاس للبلاد عن طريق البحر وكانوا يتقنون صناعة السيوف والرماح من الحديد واحتفظوا بسر الصنعة لأنفسهم ولم يعلموها اليهود). لايعرف بدقة أصل داوود ولا منشوقه، واكنه حاز على التأسد الحربي للقبائل وعلى مباركة اللاويين لتنفيذ خطة متكاملة، عسكرية وسياسية. انقلب على زعماء الفلسطينيين وطردهم ثم استولى على المقام المقدس في أورشليم ثم عين طائفة أخرى من الكهنة (من بيت زادوك) في عاصمته الجديدة، عزز داوود مركزه بالزواج من بنات عدد كبير من صغار الملوك، ومن ثم وحد أراضى فلسطين كلها تحت حكمه. وسع ابنه سليمان من بعده مملكته وجعلها امبراطورية تعتد من نهر أورونتس إلى خليج العقبة وشعلت مناجع النصاس الشهيرة. عقد سليمان المعاهدات مع عظماء الملوك وتزوج بناتهم ووسع التجارة في جميع أتحاء فلسطين بشكل لم يعهد من قبل. تحققت هذه الانتصارات من جمع القوة العسكرية والأسلحة المتقدمة للفلسطينين مم الكثرة العددية لليهود، والحكمة السياسية التي تمتع بها. كانت النتائج تقوق مقدرة الأهالي على استبعابها وتتعدى تقاليدهم الدينية. لم يكن الزواج السياسي مع الأجانب مقبولا لديهم ولم يكن استيراد ألهة أغراب عن إلههم الواحد شيئا يمكن السكوت عليه. كان استخدام جنود مرتزقة من الأجانب يحمل أثارا مدمرة على كيانها وعلى قوانينهم التي حرصوا على تطبيقها بكل دقة. فقد نقاء معتقداتهم وضاعت هيبة كهانهم، ونشأ الخلاف بين الملوك والأحبار. قلل الكهنة من شأن المكاسب المادية الدنيوية وأثاروا الجماهير لتغلغل الأجانب في مجتمعهم. ظهر داوود في التاريخ كبطل مقدام له سلوك مشين وسطع سليمان لحكمته وحسن إدارته للأمور، وعزى ثراؤه الشديد لتصريفه الحكيم لشئون المملكة، تنسب بعض عيون الأدب اليهودي لكل منهما، ويعاب عليهما الاستهانة بتعاليم كهنة اليهود (وينسب لكل منهما أنه أطلق على أحد أبنائه الاسم البغيض «بعل» وهو اسم لأحد آلهة الفينيقيين أو الكنعانيين). من الطبيعي أن يتمخض هذا الصراع بين الدين والدولة عن انحلال الإمبراطورية، وتقسيمها إلى مملكتين. احتفظت المملكة الجنوبية بالمقام المقدس في عاصمتها، الذي تم وضعه في معبد بناه الغنانون الكنعانيون طبقا لتصميم مصرى. أما المملكة الشمالية فقد بب فيها الفساد اصلاتها المشبوهة بملكات فينيقيا وكهنة بعل، وسقطت تباعا تحت النهب المنتالي للغزاة الشماليين.

استمر الصراع بين التعليمات الدينية وبين الغزاة من الأجانب مستمرا في كلتا المملكتين لعدة أجيال، حتى انتهى يسقوط الجميع ووقوعهم في الأسر ونفيهم من أرض كنعان.

قبض نبوختنصر على معظم أفراد العائلة المالكة في أورشليم، وعلى خلاصة المحاربين والحرفيين، وعين محلهم ملوك خونة اشتركوا في حكومات دمية، ولم يتبق هناك سوى أفقر الخلق. فر بعضهم إلى مصر (وإلى غيرها من البلاد) وبعد العودة من المنفى وجد قلائل من نبلاء يهوذا لاستلام الحكم، اختفت قبائل إسرائيل كما ضاع ٢٧٢٩٠ أسيرا من ساماريا (بعد أن فقبوا دينهم) وتم امتصاصعهم مع باقى الأفراد في الديانات الأخرى في الامبراطورية الأشورية. لم يتبق سوى حكام يهوذا (وكهنتها)، ولم يحتفظ غيرهم بالديانة اليهودية. وهكذا بقوا على مر الزمن كمجتمع وكجنس. بعد العودة من المنقى انقسم اليهود لأتسام عدة: بعضهم ظل في بابل وبعضهم عاد إلى أورشليم ويعضهم تشتت في جميع أنحاء الإمبراطورية الفارسية، مكونين مستعمرات من التجار (الذين ظلوا تجارا)، أو صاروا جنودا (في إلفنتين بمصر، ثم اختفوا) أو أقامو بالأسكندرية ورحبوا بمقدم الاسكندر الأكبر عند بدايه العهد الجديد. اليهود الذين أقاموا في الأجزاء الغربية من الإمبراطورية الفارسية هم وحدهم الذين ظلوا على قيد الحياة وأمكن تتبعهم منذ فجر التاريخ. كان دينهم في أيديهم (أو في أيدى معلميهم)، وظل محفوظا وغير قابل التدمير. كان لهم وضع فريد في المجتمعات التي أقاموا بينها، لم يكونوا أمة، ولم يكونوا طبقة، بل كانوا جماعة تميزت بالمهارة اليدوية والعقلية الذكية، اختلفت عن باقى الجماعات في نقطتين. أولهما أنهم انعزلوا عن التزاوج مع كل مادونهم من الجماعات، وثانيهما أنهم تحرروا تماما من سيطرة أقرانهم من الحكام العسكريين. كان مقكرو اليهود أحرارا تعاما، وسخروا هذه الحرية لخدمة أبناء جنسهم. أعادوا كتابة تاريخهم واستخدموه لتطوير قوانينهم. أعادوا تنظيم أيام الأسبوع السبعة (وكان هذا من عمل الكاتب عزرا حوالي سنة ٥٤٥ ق.م.)، وكان هذا العمل من أكثر إنجازات اليهود خلودا. استعار عزرا من البابليين اسم «شاباتو»، يوم القمر البدر، يوم الفرحة والبهجة وجعله اليوم العبرى «الشبت»، وجعله يوما الراحة والعبادة يحل كل أسبوع بغض النظر عن كونه يوما مقمرا أو معتما، ثم أكمل عمله واستخرج من سفر التكوين قصة الخليقة، ومن سفر الخروج الوصايا العشر لموسى ووضع ناموسا لايمكن الرجوع عنه (الآن بعد مرور ١٣٠ ألف أسبوح ومن الصعب التفوق عليه حتى نهاية العالم). في نفس الوقت، في البلاط الفارسي، تم انتقاء المفكرين اليهود في الحال، ولعبوا دورا هاما في التاريخ، دورا قدره الملوك وحسدهم عليه بقية الخلق. لكي يتمكن اليهود من بلوغ هذه الدرجة من النجاح كان عليهم أن

يغيروا من اتجاهاتهم. كان عليهم الحفاظ على دينهم ورفض كل الأديان الأخرى للبقاء، واكتهم قبلوا الغرباء وتعايشوا معهم. وتوضح كتابات أنبياء اليهود كيف وصلوا إلى هذا التكيف، خاصة كتابات النبي حزيقل.

عمل اللاربون على حفظ مقدسات اليهود وكتابة قوانينهم وحفظها في السجلات. بعد نشأة الملكية منار لهم المركز الرفيم وكانوا منتيعة الملك ومن المواليين له، وهكذا صار الكهنة مؤسسة من مؤسسات النولة، وإذا عندما تولى جيروباوم أضطر لتبديل الكهنة في مملكته، واتخذ هؤلاء مقدسات جديدة لليهرد، وتغيرت معها خصائص الشعب اليهودي، وبدأ الاحتجاج في جميم طبقات المجتمع على أخطاء الحكم رعلى خيانة تراث الشعب اليهودي، ظهرت الأصولية اليهودية كأشد ماتكون: ظهرت جماعة - تعود في أصلها إلى الرعيان - ترفض المعيشة في المنازل وفائحة الحقول وشرب الخمر. وكان الداعون لهذه المبادئء هم من أطلق الناس عليهم اسم «أنبياء بني إسرائيل» وكانوا مقدمة لأخرين من المعلمين الذين ظهروا بينهم. جاء هؤلاء - الأنبياء - من جميع قصائل المجتمع، كان بعضهم من الفلاحين الأثرياء (مثل إليشا) وبعضهم من الفلاحين الفقراء (مثل مكياح)، بعضهم من الفلاحين ويعضهم ن الرعاة (مثل آموس)، جيرمياح وحزيقل كانوا من اللاويين، وكان أسياح من سكان مدينة أورشليم. كان كل من هؤلاء يؤمن برسالة ويدعو لفكرة ويحاول إقتاع الناس باتيامها. ما فعله هؤلاء الناس كان فريدا في هذا الزمن القديم. كان الأنبياء يتحدثون يحديث ويكتبون أفكارا مخالفة للمؤسسة الماكمة، وقد بقيت كتاباتهم على من الزمن. حفظها أتباعهم لأنها كانت شعرا رفيعا، يحرى أفكارا اجتماعية عميقة ذا مغزى تاريخي عظيم. أحدث هؤلاء الدعاة انقساما عميقا بين المكام والمحكومين، وكان أساس الهوة هو الصراع بين القوة السياسية والوحدة الدينية. قطع إليا التحالف مم فينيقيا (وفقدت الدولتان استقلالهما)، وتم وضع جير مياه في السجن لأنه تنبأ بالمصبية القادمة، وتم قتل عدد كبير من هؤلاء الأنبياء، إزداد شأن الأنبيا واليهود في الأسر، بعد أن تحرروا من جبروت السلطة الحاكمة: اتسعت أفاقهم - كما يظهر في كتابات حزيقل وأسبياح الثاني -وظهر العمق في أفكارهم، وظهر العيان ما كان مستترا من منجزاتهم. أهم ما جاء به أتبياء بني إسرائيل هو رفض الآثار العاجلة للسياسيين في سبيل المصلحة الدائمة والأجلة للشعب، مم شجب كل صنوف الفساد. ما أكده أولئك الفلاسفة في المنفي هو أن المفاظ على الدين والطقوس والقوانين والتعليمات هو السبيل الحفاظ على الشعب اليهودي بأكثر مما تستطيع قوة الدولة البابلية، الحفاظ على عظمة الامبراطورية، كانت هذه دعوة العمل بالإضافة إلى أبعادها الروحية، وقد تجحت وثبتت صحتها فقد سقطت النولة البابلية ويقى اليهود. حافظ أنبياء بني إسرائيل على الأمة اليهودية، وحافظت الأمة اليهودية على أنبياء بني اسرائيل.

تزعم الأساطير اليهودية أن اليهود ينتمون مباشرة إلى أدم، ويختصرون سبعة آلاف عام إلى نصف هذه المدة ليثبتوا الصلة المباشرة بأدم، يحيل اليهود كل التاريخ إلى مسراعات ثنائية: بين قابيل وهابيل، بين إبراهيم ولوط، بين إسحاق وإسماعيل، بين التوأم يعقوب وأساو، وأخيرا بين يوسف وأخواته. كذلك فهناك أنتقاء بين أبناء نوح الثلاثة: سام وحام ويافت، ومازالت أسماء أبناء سام: أشور، إلام، وأرام تستخدم حتى يومنا هذا (وتعبر عن الاضطهاد أو العبودية) تعبر هذه التقسيمات عن تصنيفات عرقية بين إخوة، وبين القبائل التي نشأت منهم وبينها فروق في طريقة الحياة وفي العادات والتقاليد مع استقرار الناس أو تفرقهم، بين الحياة المستقرة في الزراعة والحياة المتنقلة في الرعى. يحمل تاريخ اليهود كله انتقاء ثم تكاثر في أحد الفروع، ضمرت ذرية موسى واختفت بينما ازدهرت ذرية هارون وتولت القيادة الدينية لليهود، ثم أحل حزيقل نفسه فرع زادوك محل اللاويين العاديين وهكذا. كان أسياخ الأول، ومن بعده حزيقل هو الذي نادى بمبدأ «البقاء البقاياء (وفي هذا يشابه المبدأ البيولوجي الذي يقرر أن «البقاء للاصلح». وأثبتت الأحداث التاريخية المنتالية مدحة هذا المبدأ (مثل بقاء مملكة يهوذا بعد فناء مملكة إسرائيل)، أكدت طريقة معيشة اليهود في الأسر قاعدة «الغربلة» لإلقاء ما يسقط في الطريق والحفاظ على ما يستحق البقاء، الحفاظ على القوانين اليهودية والتمسك بها بكل قوة وحزم، كما وضعها الأحبار - حافظت على جماعة من اليهود داخل الممالك المختلفة ومنعتها من النويان فيها وابتلاعها حتى عهدنا الحاضر (كما يلاحظ الزائرون لقبر عزرا في حمدان). تأتى هذه القواعد - كما وضعها جيرمياه - هو محاولة المعيشة في سلام في المدن التي يتشتتون فيها، أي يتعوبون على الحياة في المجتمعات التي يغلب عليها غير اليهود ويتكيفون معها ويتعلمون الإسهام تدريجيا في رخاء تلك المجتمعات التي يتعاقب على حكمها الغرباء. يعنى هذا إحراز النجاح لطائفة من الأمة فضلت التعاون بدلا من التصادم والعودة إلى أورشليم. هذه القاعدة كانت دغريلة»، بطريق ما انتقت اليهود الذين يريدون العودة من اليهود الذين يفضلون البقاء في الغربة. استمر اليهود - هكذا - في حالة تغير مستمرة، يفقدون بعض عناصرهم القديمة ويكتسبون عناصر أخرى جديدة. نشأت طبقة جديدة من الكهنة - تحت الحكم الفارسي -وتولوا القيادة في أورشليم، ثم نشأت فئة من المفكرين تحت تأثير الفلاسفة الإغريق، وحل الأحبار الفارين بين محل الكهنة البدائيين الذين اختفوا بعد تحطيم الرومان لمعبدهم سنة ٧٠ ب.م.

كان انتصار الشعب اليهود في أثناء الأسر البابلي والفارسي نتيجة للتطور الجيني الذي يمكن ملاحظته وتتبعه، إذا طالعنا تقريرا عن غزى يوشع للأرض الموعودة لانجده مختلفا عما يفعله أي جبار عند انتصاراته من قتل الأعداء وتدميرهم واستبعادهم، أما إذا قرأنا الدستور الذي جاء به سفرتثنية الاشتراع وطالعنا قواعد معاملة العبيد لرأينا المباديء الرحيمة البابلية القديمة قد عاودت

الظهور، وشاهدنا التحسينات التى دخلت على قوانين حامورابى. بالإمكان اتخاذ الأمة الأونبية عشيقة، واكن ذريتها تقبل في المجتمع اليهودي، وهكذا تتسع الحلقة اليهودية ويحدث التهجين الذي يعقبه التطور. التطور الذي يخضع التقاليد (أو بالرجوع إلى أصول التوراه)، والقانون والتنوير (كما أفاد عزرا). اختفت قبائل اليهود العشرة التي لم تخضع للأصول، من التاريخ، ولكن جدت أمور أخرى وقامت الثورات. نشأ عن محنة الأسر ازدياد تعسك اليهود بتعاليمهم الدينية وظهرت الأهمية التطبيقية لهذه التعليمات. عندما أعاد عزرا الكتب إلى أورشليم في منتصف القرن الخامس ق.م. تمت قراحها في معابد أقيمت خصيصا لهذا العرض، وارتفع مستوى التدريس، وزادت الثقافة وحل التنوير، وظهر اتجاه عقلاني جديد للدين. استبدلت الطقوس التي تمارس في المعابد، وحل محل الكهنة التقليديين المدرسون العالمون الذين بإمكانهم تبادل الحوار مع جمهور المصلين، وتحول الناس – لأول مرة – إلى دارسين التاريخ والدين ومكارم الأخلاق. نتيجة لهذه الممارسات، والرجال الذين قاموا بهذا التعليم بانفسهم، تمت الخطوة التالية في خلق الأمة اليهودية، وبدأ الإسوائليون يشكلون تاريخهم ويدفعونه للأمام دفعا. تتضح ذروة هذا الاندفاع في كتاب أيوب (الذي كتب بعد انتصارات الاسكندر الأكبر)، ثم في بعثة عيسي وفي كتابات بولس. هكذا تمت كتابة الكتاب المقدس كل صنوف الأدب الذي يعتبر تحفة أدبية رائعة وقمة من قمم الإنسانية. حوى الكتاب المقدس كل صنوف الأدب (باستثناء الكوميديا التي غطتها الأداب الإغريقية المعاصرة لكتاب أيوب).

# النابث للتذبغ

# نشسانة الامبراطسوريات

### الامير اطورية الفارسية

نشأت في الهضة الكبرى شمال وشرق أرض الراندين أقدم المستعمرات الزراعية. خلال الألف سنة الرابعة قبل الميلاد، تبادل سكانها مع أثرياء أرض الجزيرة مصنوعاتهم وتجارتهم، وعلمهم الكتاب القادمون من سومر مبادىء الكتابة في الألف سنة الثالثة ق.م.، ثم بدأت الحروف التصويرية تستبدل بالحروف المسمارية، وربما تكون عجلة الفخراني وفرئه لحرق الفخار قد بدأت في إيلام. أتت الألف الثانية ق.م. بالأسلحة البرونزية بديلا عن التجارة كوسيلة لاختلاط الناس وتبادل الأفكار والانساب. بدأت الحرب أولا بين بابل وإيلام ثم انتشرت شمالا وتبادلت الأسر الحاكمة بين المرتفعات والسبهول الانتصارات في الحروب ثم التزاوج لإقرار السلام. في هذا الوقت بدأت التحركات الكبرى الجنس الآرى من شرقى بحر قزوين نحو الجنوب، التحركات التي أعطت اسم إيران للمنطقة بأسرها. استمرت هذه الهجرات على مدى ألف عام واشتركت عدة قبائل فيها. شكلت القبائل الشرقية الهند وتسللت أعداد كبيرة إلى إيران. كان الغزاة الأولون سلميين في تغلغلهم، ثم كثرت أعدادهم وصاروا محاربين - مثل جماعات الميديين والفارسيين خلال القرن الثامن ق.م. توغلت قوات خفيفة وسريعة من الكيثين والكيميرين حتى وصلت إلى مصر، يعزى النجاح العظيم الذي حققته تلك القوات السالفة إلى خيلهم القوية وإلى رماتهم البارعين، كانت هذه القوات هي أول من بدع سلاح القرسان، ومن بعدهم قلدهم الأشوريون وحذا حنوهم الإغريق ثم الرومان، وثبت أن الجنود الراكبين على ظهور الخيل هم العامل الحاسم في الحروب، يحول أولئك الغزاة قرى المزارعين القديمة إلى معسكرات حصينة يحكمها طبقة من العسكرين الإريانيين تولوا إخضاع البلاد والدفاع عنها. نتج عن التهجين الذى حدث بين الإريان الغزاة الفاتحين وبين أهل البلاد الأصليين من المزارعين ومن زاولوا الصيد والقنص آثار بعيدة المدى، وحيوية فائقة، على المستويين الاقتصادي والعسكري، وكذلك على مستوى الحرف والفنون، فقد ظهرت في القرن الثامن ق.م. مصنوعات من البرونز تبين مهارة الحرفيين من الأشوريين الذين عملوا شمت توجيه الرؤساء السكيثيانيين. كان انتصار سارجون الأشوري على

مملكة الميدين هو النجاح الأخير الذي أحرزته حضارة بلاد الرافدين ضد القوى المتعاظمة الوافدين المحدد. بعد قرن من الزمان كان ما تعلمه الميديون من الاشوريين، وما اكتسبوه معن تغلبوا عليهم المجدد. بعد قرن من النساء – كافيا ليقلبوا عليهم المائدة. في عام ٢١٢ ق.م. تحالف الميديون مع النباليين. تغلبوا على نينوى، وسرعان ما ضمعوا إليها الأجزاء المجاورة من أرمينيا ومن بلاد فارس واخضعوها لحكمهم، وجعلوا عاصمتهم في إكيتانا (مدينة حمدان اليوم) حيث كان موضع قصر الجتماعات الميدين، على ارتفاع ٢٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، الذي حصنوه ليقاوم أي عدوان من الاشوريين في المستقبل، وكان بعيدا عن خط مرور القوافل التجارية وتحركات القوات العسكرية، كانت مملكة المبدين هي العمل التمهيدي ومقدمة للامبراطورية الفارسية والتي تبعت تلك المملكة بعد ستين عاما.

حوالي سنة ٧٠٠ ق.م.، نشأ حاكم قبيلة في واد بعيد معروف اديهم باسم «بارسوماش» (ويعرف الأن باسم لوريستان) وأطلق على قومه اسم «الفرس». وكان اسمه «أشامينين» (كما نقله لنا الإغريق). كان حفيد هذا الرجل يدعى «أريارامنس»، وهو أول من ترك لنا أول ما خطه إنسان باللغة الفارسية من ملك الفرس، وكان وصفه لبلاده «بلاد بها خيل جميلة ويشر أفاضل طبيون»، وسرعان ما تأكدت هذه العبارة. كتبت هذه العبارات بالأبجدية الفارسية، بالخط المسماري، الذي كان جديدا على بلاد فارس. من الواضح أن حاكما فارسيا قد التقى أحد الكتبة البابلين وفي الحال اتحد القرار بكتابة لفته، واستخدام أحدث الخطوط في كتابتها، وهكذا كان حسمه السريم في هذا القرار مؤشراً لنجاح أسرته في بلوغ شأنا عظيما بعد أجيال قليلة. بعد أربعة أجيال تزوج ابن أخ أريارامنس، قمبين الأول، من ابنة ملك الميديين، وهكذا توحدت الأسرتان المليكتان، ونشأ عن هذه الوحدة آثار بالغة الأثر (حسب قول هيروبوت). أنتجت الرحدة حيوية فاثقة في الأسرة المالكة مع ضمان الملك والمفاظ عليه مستقراً. بعد سنة أعوام من اعتلاء عرش الإمارة، كون قورش، الأمير الجديد، اتحادا يضم سبعة أقاليم ثم ثار على جده واستولى على العرش، لم يدمر قورش مدينة اكبتانا ولم يقتل سكانها، بل عاملهم كأصدقاء واستخدمهم كمعاونين، وجعل من المدينة عاصمة لمملكته وصبار ملكا لشعبين متساويين، الميديين والفارسين، أعقب هذا النجاح الأولى سلسلة متتالية من الانتصارات. هزم وقيض على كروسس، ملك ليديا، ثم حرره، ثم استولى على الامبراطورية البابلية، واتخذ من بابل عاصمة لبلاده. لحماية حدوده الشرقية أخضع بارثيا وتغلغل حتى سمرةند. ثم أضاف عاصمة ثالثة لمملكته، مدينة سوسة، عاصمة إيلام القديمة التي تقم على بعد ثلاثين ميلا جنوب غرب مدينة ديزفول الحالية، حيث تلتقى الجبال مع السهول وحيث تجرى أربعة أنهار لتصب في الخليج الفارسي، صيار المكان - الذي ظل طوال ثلاثة الاف عام - السوق التي تشتري منها الجيوش احتياجاتها، وتدخل منه الأفكار إلى بلاد الفرس، صار هذا المكان مركز التقاء اتحاد عظيم من البشر اتحدوا تحت قيادة

حاكم واحد. يرجع نجاح قورش إلى مهارته الحربية ودبلوماسيته الحكيمة، لم يجاريه فى حذقه محاربو ليديا ولافرسان الإغريق، ولم تتفوق الجيوش المختلفة على ركبانه سريعة التحرك ولا على فرق جماله الحربية. كلما صادف المنتصر نجاحا عدل من خططه لاستغلال إمكانيته الجديدة التى صارت فى حوزته. سقطت المستعمرات الإغريقية فى الأناضول واحدة تلو الأخرى فى معارك حربية أو نتيجة الرشوة والفساد (خاصة الذى أصاب كهنة دلفى) أو من المعلومات السرية التى جمعها التجار ويلفوها لقائد فارس (التى صارت أكبر سوق حرة فى العالم). مات قوروش وهو يحارب على الحدود الشرقية لامبراطوريته، تاركا مُلكا عظيما وامبراطورية شاسعة لخلفائه. احتل خليفته قبميز الثانى (الذى بدأ حكمه باغتيال أخيه) مصر، ثم تزوج أخته. بعد وفاة قمبيز ووفاة شقيقه، انتقل الحكم إلى البن عمه (الحفيد الأكبر لأريارامنس)، دارا العظيم.

أثبت دارا أنه حاكم بارع وعظيم مثل قوروش العظيم مؤسس الأسرة الحاكمة الفارسية. كان حازما في إدارته لشنون الحكم وفي حسن تصريفه للأمور، نعرف تاريخ هذا الملك أساسا من النقش المكتوب بلغات ثلاثة في بسيتون، التي تقع في منتصف المسافة على الطريق الرئيسية لكباتانا ويابل (أن في منتمنف المسافة بين الصين وساحل البحر المتوسط)، يعلن هذا النقش: ليكن معلوما لجميم أهالي بابل وإيلامايت وفارس منجزات ملك الملوك، وكيف أنقذ مملكته من التفكك وكيف أعاد الضبط والربط إليها وصنارت ثانية خاصِّعة لملكه بعد أن هزم ثمانية ملوك في سنة عشر معركة، وقد أكدت هذه الوقائع جمع القرائن الأخرى، ما جعل دارا ملكا عظيما هو أنه عرف إمكانات الآخرين وكان لديه الاستعداد الكامل لاستخدامهم، كل في موقعه وكل حسب مؤهلاته. استغل مهارة الآخرين واستفاد من إبداع كل شخص في مملكته وجعله هذا باكورة لعهد جديد، ولإعادة بناء الإمبراطورية التي أنشاها جده العظيم قورش. حكم رجل واحد إمبراطورية مترامية الأطراف. كانت مشكلة دارا الأولى هي كيف يسيطر على بولة يبلغ اتساعها ألفي ميل من عواصم تبعد عن مراكزها الاستراتيجية والتجارية. الحلول التي بدعها - والتي تبعها من بعده حكام الامبراطوريات الشاسعة - تلخمت في ثلاثة مبادىء: اللامركزية، وسهولة المواصلات ويسر الاتصالات، وقبول الأراء المختلفة وتحملها. كانت لديه من أول الأمر ثلاثة عواصم، ثم أضيفت لها عاصمة رابعة - تخت جمشيد - لتقام فيها الاحتفالات العظيمة. قسم دارا امبراطوريته إلى عشرين مقاطعة، وعين لها حكاما عسكرين فارسيين مع وضع ضباط فارسيين في كل مدينة من مدن الإمبراطورية. أدار هؤلاء الحكام العسكريون إدارتهم بمعاونة المديرين السابقين الذين خدموا الممالك السابقة. استطاع هؤلاء الاستعانة بالأبجدية الفينيقية، واللغات الأرامية والإغرقية والقوانين البابلية وعملات ليديا والجنود المرتزقة من الإغريق، وكل ما هو متاح في الساحة من التقنيات المتقدمة والتقنين لخدمة الإمبراطورية الغارسية.

لقد كان حسن تنسيقهم للاستفادة، من هؤلاء الأفراد المختلفين والطرق المتباينة والأفكار المتفه والذي مكن الفرس – كما حكى هيروبوت – من بلوغ النجاح الباهر، وضع دارا – داخل ولا حكمه – عددا كبيرا من المديرين المساعدين، كان هناك الولايات المدنية والمجتمعات القوالأبعديات الشخصية، ومناطق النفوذ الملكية (وتشكل منتزهات الصيد والقنص). ثم كانت هم محافظات المدن، وتقع كلها في غرب البلاد (أما الشرق فلم يحوى سوى القرى). لم تكن تلك الدركم على نعط حكم المدن اليونانية في أيام غلبة الديمقراطية، بل كانت تحكم بطغاة كانوا على دوثيقة بأحوالها وكان يتم تعيينهم للالتزام بتطبيق سياسة الدولة ورغبات ملك الملوك، يسجل لنا في نقوش – بفخر شديد – قائمة بالأعمال التي أنجزها والعمال الذين استخدمهم للقيام بتلك الأد

## ا - الأعمال الخشبية:

كان خشب الأرز يستورد من لبنان - في فينيقيا - ويصنع بواسطة الأشوريين والكنما، والأيونيين، خشب الياك كان يجلب من جنذرة ومن كارمانيا وكان يقوم بشكيله وصناعته المصريع

## ٢- الأعمال الحجرية:

الأعمدة من إيلام والقاطعات من أيونيا وسارديا.

#### ٣- الطــوب:

كان يحرق في بابل وكانت الحوائط تجمل بواسطة الميدين والمصريين.

#### Σ- الذهبين

كان يجلب من سارديا ومن بكتريا وكان صناع الذهب من الميدين والمصريين.

### ٥- الأحجار الكريمة:

كانت تجلب من سوجديانا ومن خوارزم.

## ٦- العـــاج:

من إثيربيا ومن السند.

كان الملك مؤمنا بأن عظمته وقوته تنعكس في كثرة الأمم التي تخضيع له وتطبعه بنفس الذي تخدمه وتصنع له مصنوعاته الباهرة. مما لاشك فيه أن تنوع الحرفيين قد أدى إلى اختلا

ولى أن كل جنس كان يحاول أن يحافظ على نقائه العرقي ما أمكنه ذلك، وساعدهم على ذلك الختلاف السنتهم واختلاف مناطق سكنهم وممارستهم لمهنهم، فقد كانت التعليمات الملكية أن يخصيص شارع لكل صناعة (ومازال هذا متبعا لدرجة ما حتى عصرنا الحالي).

اختلف الفارسيون عمن سبقهم من الأمم في اكتساب الحرف والصناعات من غيرهم. للحيثيون 
على سبيل المثال – أخنوا أفكارهم في النحت من البابليين والمصريين، واكنهم لم يستوربوا 
نحاتين إذ كانوا يعتقدون أن بإمكانهم القيام بهذا العمل بأنفسهم، وإذا لم يبلغ فن النحت عندهم 
شأوا عظيما، أما الفارسيون فلم يكرروا هذا الخطأ، واستقدموا خيرة الحرفيين من بلادهم الأصلية 
وكلفوهم بالقيام بالحرف التي يتقنوها، وهكذا حصلنا على الروائع التي نشاهدها في تخت جمشيد 
وفي صوصة.

أهم إنجازات علوك الفرس كانت التسامح الذي ساد نظام حكمهم، بدلا من قطع رقاب الملوك الذين انتصروا عليهم (كما فعل الأسوريون قبلهم وفعل الرومان من بعدهم)، قاموا بحمايتهم وبعد العفو عنهم قاموا باستخدامهم، فعلوا نفس هذا الشيء مع آلهة أعدائهم: عفوا عنهم ثم استتخدموهم، كان هناك عدد لا يحصى من الأجناس المختلفة والديانات المتباينة في الإمبراطورية القارسية، كل دين ينتمي إلى جنسية مختلفة. لم يكن الفرس أنفسهم من عبدة الأصنام بل كانوا من عبدة الشمس والقمر والأرض والنار والماء. ولكن قورش، ومن بعده دارا، أعطوا الحرية للأجناس المختلفة الخاضعة لحكمهم في الاستقلال بعبادتهم. سمع اليهود - الذين كان لهم وضع خاص يتسم بالعطف والتأييد في مملكة الفرس - بالعودة إلى أورشليم لإعادة بناء معبدهم. وسمح كذلك بإعادة بناء مدرسة الطب بمعبد سايس في مصر. السبب في هذه الحرية الثقافية التي سادت المجتمع هو قلة أعداد الطبقة الحاكمة العسكرية، الذين كانت لهم السلطة الكاملة بلا منازع. استطاعت الدولة أعداد الطبقة الحاكمة العسكرية، الذين كانت لهم السلطة الكاملة بلا منازع. استطاعت الدولة الفارسية أن تحقق - خلال قرنين من الزمان - ثورة في التفكير الديني وفي التركيب الاجتماعي وصمهرت كافة المواطنين في بوبقة واحدة.

مشاكل خلافة العرش بعد قورش ودارا تركت بلاحل وكانت غاية في التشابك، واستنعت جهود كبار العاملين في النولة الذين اكتسبوا سلطة ونفوذا ومركزا رفيعا، للخوف من طمع الطامعين حرص دارا وخلفاؤه على التزاوج من العائلة المالكة حتي لايخرج العرش منهم، وكما حدث في أبتاء الأسرة الثامنة عشر في مصر، نشأ عن هذا التزاوج الأسرى، الذي لم يختلط بدم مغاير، ضعف متزايد في النامنة عشر في مصر، نشأ عن هذا التزاوج الأسرى، الذي لم يختلط بدم مغاير، ضعف متزايد في النامنة عشر في الأعلاف مما جعل الحكام التالين يختلفون كلية عن أسلافهم العظام. كان الملكان العظيمان قورش ودارا نتاجالتزاوج بين عانات ملكية مختلفة، غير قورش نفسه من هذا

النظام وتزوج ابنة عمه التي وادت له قمبيز، الذي قتل أخيه، وتزوج شقيقته أتوسا ثم انتحر تاركا العرش بلا وريث وهكذا اندش هذا الفرع من العائلة. تزوجت شقيقته وأرملته من ابن عم ثالث لها دارا (أو داريوش). حُرم أولاد دارا من زيجات سابقة من توارث عرش أبيهم (لأن أمهاتهم كن من خارج العائلة المالكة)، وهكذا ظل التوارث داخل العائلة في نرية أخامينس. انتقل العرش بعد دارا العظيم إلى زرزس الأول نتاج زواج أولاد العمومة (مثل قمييز). نظرا النيام الثورات بين أتباعه من الإغريق الأيونيين أطن الحرب على يقية الإغريق الذين يعيشون في شبه جزيرة المورة. أخطأ في إعلان الحرب عليهم التي استمرت عشرة سنوات من هزيمة أبيه – دارا في معركة ماراثون البرية سنة ٤٩٠ ق.م. -- فقد هزم شر هزيمة في معرك سلاميس البحرية عام ٤٨٠ ق.م. فشل زرزس أيضا في سياساته الداخلية – كما غشل في مغامراته الحربية. اضبطر زرزس للتضحية بسلام العالم في سبيل الاعتداء على زوجة وعلى ابنة شقيقه المخلص الذي قتله، ثم قُتل هو نفسه بواسطة وزيره الأول الذي وضع خليفة على العرش مكانه. يروى المؤرخ الإغريقي هيروبوت تفاصيل تلك الأحداث، كما تذكر في كتاب إستر (من العهد القديم)، ولكن لم يأت لها ذكر في كتاب دانيال. يقال أن خليفة زرزس قتل أخواته وتزوج من أخته له، اغتال ثلاثة من أبنائه أسلافهم واكن من بقى منهم - دارا الثاني، الملقب بدارا اللعين أنجب من زوجته - وهي أخته - ابنين. كان أرتاكزرزس الثاني وريثه في العرش ووريث هذا الأخير ارتكزرزس الثالث (الذي قتل حفنة كبيرة من إخوته وأخواته). ضعفت المملكة ضعفا كبيرا من جراء القتل والاغتيال والمؤمرات حتى سقطت أخيرا في عهد دارا الثالث على يد الاسكندر الأكبر (جنول رقم ٧).

هكذا نشهد صعود امبراطورية عظيمة من الأخيمينيين وامتلاكها لمعظم العالم القديم ونشهد حسن إدارتها للأمور وجودة حكمها في أول الأمر، ثم نشهد هبوطا سريعا نتلك الامبراطورية ودمارها على يد أبنائها، الذين استمرؤا التزواج من بعضم البعض ولم يدخلوا دما أجنبيا عنهم يزيدهم قوة وحسلابة ويكسبهم حكمة وعقلا. خدعتهم أنهم صاروا أكبر قوة في التاريخ، قوة لم يسبقها مثيل، وأعتقدوا أن سفاح القربي والاستيلاد الداخلي وقصر التزواج بينهم في أضيق الحدود، سيحفظ الملك لهم، في نطاق العائلة المالكة واعتقدوا أن اغتيال أقرب أقربائهم سيحفظ المألك للملك، وان استخدماتهم للخصيان سيحفظ الاخلاص الأشخاصهم والتفاني غير المصحوب بالطموحات في استخدماتهم للخصيان سيحفظ الاخلاص الأشخاصهم والتفاني غير المصحوب بالطموحات في أن الانتقاء عن طريق الاغتيالات كان مدمرا لتلك الأسرة المالكة في حين أن الانتقاء من بين نسل وافر هو السبيل إلى الاحتفاظ بالحكم. ثبت أن الخصيان دائما يسعون إلى تملك السلطة وتجذبهم وافر هو السبيل إلى الاحتفاظ بالحكم. ثبت أن الخصيان دائما يسعون إلى تملك السلطة وتجذبهم فافر هو السبيل إلى الاحتفاظ بالحكم. ثبت أن الخصيان دائما يسعون إلى تملك السلطة وتجذبهم فافر هو السبيلة التي تؤدي إليها هجرة الملايين من مواطنيهم، وأن أخطاء الحكام قد تؤدي إلى علاك الشعوب.

جدول رقم (٧) شبجرة عائلة الأخامينيين وسنوات حكم الملوك

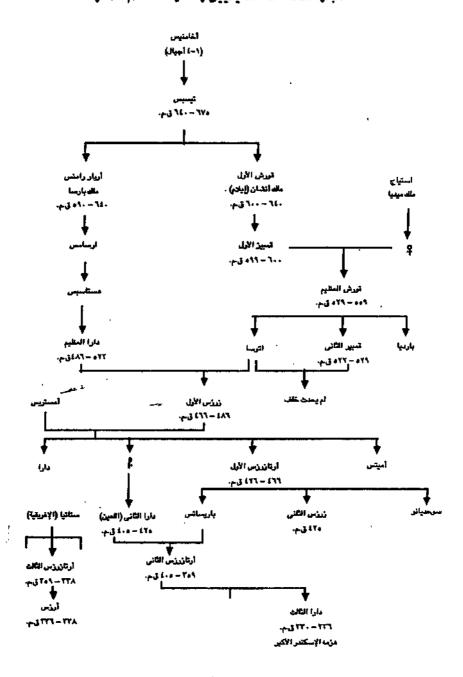

لو سلك الفرس مسلك ملوكهم خلال قرنين من الزمان لتراجعت الإنسانية ثانية إلى الظلام وانتهت الحضارة التي بدأها الإنسان في بالد الرافعين وفي وادي النيل لأمد بعيد. معظم الناس عاشوا في سلام واستمر تقدمهم حثيثًا، كأسلافهم، بل وزادوا عليه. كان التركيب السياسي للدولة يتحطم ولكن الحياة الثقافية والاقتصائية العالم القديم كانت مستمرة في التقدم والازدهار، وسناعد على هذا حرية الانتقال من مكان لآخر، خاصة في حرية انتقال النساء. نقل دارا العظيم النجاج والطاورس وقصب السكر إلى البحر الأبيض المتوسط من الهند، وانتقلت الحروف الأبجدية (الأرامية). بالعكس إلى شبه القارة الهندية، بناء على تعليمات دارا نفسه نقل الفرس السمسم إلى مصر والأرز إلى أرض الجزيرة، وانتقلت الزراعة على نطاق واسع إلى أوروبا وإلى الهند والصين (واستمرت هذه النقلات المضارية تتم في خطوات هاسمة حتى عصرنا الحاضر)، وفي كل خطرة يتوسع المحصول وتثرى موارد مختلف المناطق الطبيعية في العالم، كان لانتقال الحيوانات أثر سريع وحاسم. أسمّل الفرس خيل الركوب القوية، المحسنة من الميديين إلى جميع أرجاء الامبراطورية الفارسية، وإلى ماعداها، إلى أوروبا في الغرب وإلى الهند والصين في الشرق. بعد قليل أدخلوا زراعة البرسيم ليكون طعاما للخيل. أنخل استخدام الخيل في الحروب قوة عسكرية رهيبة إلى قمم جبال لم يصل إليها الإنسان من قبل ولم يغرض سلطانه عليها. (بدخول هذا السلاح الجديد في الحروب إلى مقدونيا أكسبوها قوة ومكنوها من الانتصار على الفرس أنفسهم فيما بعد). أكسب الحصان قوة لمن تمكن من السيطرة عليه واكتسبت الطبقة التي تمكنت من الاحتفاظ بالخيل سلطانا فوق سلطانها. انقسم الجيش إلى الخيالة، الراكبة، الثرية وإلى الجنود المشاة الفقراء وكانت هذه هي الخطوة الأولى لتقوية مركز الطبقات الحاكمة وتعزيزها ومد سلطانها على بقية الناس، الطبقات التي نشأت - منذ عصر البرونز - من قبائل الرعاة من السامين والإريان. في البداية أدهش قورش العظيم الجميع بهزيمته لخيالة كورسس (وتمكن من هذا باستخدامه للجمال نوات السنامين في المعركة). ثم تمكن قمبيز من بعده من استخدام الجمل العربي (الذي قد تم استئناسه منذ سنة قرون وكان يستخدم لنقل التجارة من اليمن إلى مدين في طريق التوابل) وكان أهالي مدين هم الذين يقومون بقيادة الجمال. ثم تكاثرت الجمال وتكاثر مربوها في شمال أفريقيا حتى بلاد البربر (وهناك لقيهم الإغريق وأطلقوا عليهم اسم «البدو» الهاشمون على وجوههم في البلاد). ومن شمال أقريقيا عبرت الجمال ومعها البدو الصحراء الكبرى إلى أفريقيا وبدأت تجارة الرقيق من الزنوج، ونشأ جنس جديد من الناس «الطوارق» الملثمون. انتشرت الجمال أيضًا من شبه الجزيرة العربية إلى العبشة وإلى الصومال، وأينما ذهبت الجمال تبعتها الخيل والماعز، نتج عن انتشار الماعز (على وجه الخصوص) في الأرض قليلة المرعى الواقعة على حافة المنجاري كشط كل نباتات تلك المناطق (حيث أنها الحيوانات الوحيدة التي

يمكنها الرعى في هذه الأماكن مهما قلت نباتاتها)، واتسعت الصحارى وتجردت الأراضي خلال الألفي عام التالية مما يعود بالمصائب على البشر من سكان تلك الأماكن.

كان التحرر الديني أحد العلامات البارزة في المضارة الفارسية القديمة. كان على الكهنة، في جميع مدن الإمبراطورية الفارسية، أن يواجهوا الجماهير وأن يعرضوا عليهم معتقداتهم ويعدئذ يقرر الناس أي دين يتبعون وأي مذهب يعتتنقون وأي من هؤلاء الكهنة يؤيدون. وقد لعبت اللغات المختلفة دورا هاما في اجتذاب المؤيدين للدين. لعب الكهنة دورا حاسما في اجتذاب جماهير المؤيدين لدينهم، وصبار التحول من دين لدين أحد الاعيب السياسة. صارت لعبة السياسة لعبة جديدة في مجتمع جديد وأثرت في تركيب المجتمع ذاته، تقلصت لحد ما الارتباطات القبيلية وأدى اختلاط الأجناس المختلفة لفترة ما إلى تقبل مختلف الأديان، ولكن لعب عاملان هامان في استمرار تغلب دين على دين. عمل العامل الأرل على ربط أفراد الدين بعضهم ببعش ويأسلافهم، وحفظ الصحة وتنظيم الغذاء وشئون الزواج والملاقات الجنسية بين أفراده وزيادة النسل بين أتباعه مم تقبل التسامح الديني والتعاون الاجتماعي، وعمل العامل الثاني على كسب مزيد من الأفراد لهذا الدين وإظهاره في صورة جذابة لمتبعيه، وجنب المتحولين من أديان أخرى إليه، أتباع كثيرو العدد، عظيمو الشأن، نور سلطة ونفوذ ومركز اجتماعي مرموق. ظل التفاعل بين هذين العاملين هو المؤثر الأول في المجتمعات الفربية وفي تطورها منذ عهد قررش وداريوش، حدثت تطورات حاسمة في الحكومة الفارسية مع التسامح الديني. لمت الإمبراطورية الجديدة عددا كبيرا من مختلف الأمم في مجتمع واحد: الأرمن والإغريق والفينيقيين والمصريين واليهود. عاش الجميع معيشتهم الخاصة بهم واتبعوا التعليمات المفروضة عليهم وتناسلوا مع بني جنسهم مع الاستفادة البالغة من الوحدة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل والتعاون المثمر مع بعضهم البعض، هذا هو شأن الامبراطوريات العظمي في جميع عصور التاريخ حتى عهدنا هذا. كان هذا التسامع الديني عاملا على نشأة مذاهب جديدة في المجتمع الفارسي، تزايد أتباع هذه المذاهب الجديدة سريعا - خاصة بالتحول من دين إلى دين – خصوصا بين أفراد الإدارة – المدنية والعسكرية – على السواء، من أهم تلك الأديان الناشئة كان دمن زرادشت، الدين الزرادشتي -- مثل الدين البوذي في الهند - لم ينشئ من الغزاة الإريان، ولكن من الطوائف المحلية في البلد، كلا الدينين يرفضان إراقة الدماء - كقربان، ويدعون إلى أخوة كافة البشر، نشأت تعاليم زرادشت في أرض الميديين عندما هاجمها الأشوريون واحتلوها. طُرد زرادشت نفسه من موطنه وهاجر إلى الشرق، وحمى الحكام الأخيميون هذا الدين الجديد منذ بدايته وظل مزدهرا في بداية حكمهم، ولكن بعد خمسة أجيال - مع انحلال الحكام الفرس وتدهورهم - بدأوا ويدأ كهنتهم يتجهون إلى عبادة الأصنام. ما حدث هو انقسام في مذعب زرادشت بين مجموعتين،

اتجهت الأولى إلى النقاء بينما اهتمت الثانية بالانتشار. اعتنقت الأقلية - من المهنين والمفكرين واللاجئين من خارج البلاد - حركة النقاء الديني (مثل حركة البارسي في الهند)، وتبنت قبيلة وماجيء حركة الانتشار وتزعمها الكهان الذين ابتدعوا عبادة الأصنام، أشهر أولئك الأصنام كان «ميترا» الذي ظهر إبان حكم أرتازرزس الثاني، والذي كان يعتبر رسول الإله ثم تطور ليصير الإله نفسه (وهذا التطور في المسيحية ذاتها). أثرت إحدى أفكار زرادشت تأثيرا كبيرا على كافة الأديان تحت حكم النولة الفارسية (ولو أن تأثيرها كان ضعيفا الغاية على الأسرة المالكة)، فكرة الصراع بين الخير والشر، ابتدأت الفكرة في فارس، ثم امتدت غربا وشملت كل الدولة الفارسية. هذا المسراع، هذا التناقض، الكامل وتلك الثنائية، امتد إلى الإيمان بالعالم الآخر. انقسم الآلهة (وانقسم البشر) إلى أوانك الطيبين وأوانك الخبيثين، وتخيل الناس مجموعات من الملائكة ترتفع فوق يعضها البعض حتى تصل في نهايتها إلى الذات العلية، ومجموعات من الأشرار تنحدر تباعا حتى تصل إلى الشيطان، يتبع هذا التصور الإيمان بقطبية الحياة في العالم الآخر حيث تكون الجنة هي مثوى الأبرار، وعلى قمتهم الله، وتكون الجحيم هي مستقر الأشرار وفي قامها الشيطان، وتكون الجنة هي جائزة الأبرار والجميم هي عقوبة الأشرار، منذ ظهور هذا الفكر في الديانة الفارسية، وهو باق في الديانات التالية: في اليهودية ثم المسيحية وأخيرا في الإسلام، ومازال هذا الفكر سائدا في دين اليزديين، الذين مازالوا يتعايشون معنا إلى الآن، وهم أحد مذاهب الزرادشتيين، الذين استقر فكرهم على عبادة الشيطان، الذي مثلوه بالطاووس، ومازالوا يعيشون في أعالى كردستان، ويعارسون طقوسهم في سرية وصرامة، الفروق بين فكر الزرادشتيين واليهود والمسيحين والمسلمين، فروق طفيفة. عبر عمر الخيام عن تلك الفروق الطفيفة بِعُدُّه تسم وستين طائفة تتفق في المباديء العامة وتختلف في التفصيلات اختلافا يجعلها كانها قوات متحاربة. تختلف تلك الطوائف في الأسماء التي تطلقها على الإله وعلى الشيطان وعلى المهن التي تمتهنها وعلى الأعمال التي تقوم بها في المجتمع الفارسي الذي صار مجتمعا متكاملا بتعدد تلك الأعمال. هذا المجتمع الذي ظل حيا، تحت مختلف الديانات والأجناس العرقية على مدى ٢٥٠٠ عام، حيث عاشت مختلف الطوائف، تغذى المجتمع الأكبر بمهامها المتخصصة ومهاراتها المتباينة. من ضمن الطوائف التي كان لها شأن كبير في المجتمع الفارسي طائفة اليهود، التي حافظت على نفسها نظرا لتشدد قوانين اليهود فيما يتعلق بالصحة والتناسل، ولانضباط معلميها الدينيين، ولحرص أفراد هذه الطائفة لفهم التعليمات وإطاعتها. تكاثرت هذه الطائفة ليس في فلسطين وحدها ولكن في سائر أنحاء الإمبراطورية الفارسية، وتزايد أعداد الطائفة بين زمن حكم قرروش إلى عهد المسيح من مائة ألف نسمة إلى حوالي ٥٠ مثل هذا العدد. (يقدر عدد اليهود في عهد المسيح بأربعة ملايين ونصف المليون). في ذات الوقت تزايد أعداد

الإغريق، الذين يتحدثون بلسان واحد ويمتلكون تراثا أدبيا واحدا، ويتعلمون بنفس الوسيلة ويتميزون بنكاء وافتخار شديد بجنسهم (بنفس درجة افتخار اليهود والفرس). انتشر الإغريق في كافة أنحاء المعمورة طالما ساده السلام الذي كفله الفرس لهم اندفع الفنانون الإغريق إلى تخت جمشيد كما تدفقت المومسات الإغريقيات وتدفق العبيد. حارب الجنود المرتزقة من الإغريق في مصر تحت قيادة قمبيز (كما حاربوا ضده، وكان المرتزقة الإغريق يحاربون على الجانبين في كل الحروب الفارسية، وتغلغل التجار الإغريق إلى أعماق بلاد فارس، ومعهم المستكشفون، حتى وصلوا إلى الهند.

وهكذا فتحت الإمبراطورية القارسية الطريق لشعوب أخرى بينما كانت هي نفسها تتهاوي السبب الأساسي في دمار الإمبراطورية الفارسية كان هو تسامحها. أبقوا على ديانتهم الآرية وهو عبادة أهورامازدا، الإله الأوحد، وكان هذا دين طبقة الحكام والعسكريين، ولكنهم احترموا حرية العقيدة وكفلوا الحماية لكافة الأديان واستفادها من جميع رجال الدين، لم ينصروا دينا على دين (كما فعل خلافاهم الساسانيون في انتصارهم أدينَ قبيلة ماجي) ولم يربطوا العقيدة الزرادشدتية بحكمهم، بل ساعدوا على ظهور مختلف النحل فيها، وقد أدى هذا التغرق - فيما بعد - إلى سقوط الدولة الفارسية. من عوامل سقوط الدولة الفارسية هو أنهم لم يتمكنوا من توحيد لفات شعويها المختلفة - إذ كان كل شعب يتحدث بلسان خاص به. ففي الغرب استخدم البابليون حروقهم الآرامية، في الولايات الإغريقية استخدمت الحروف الإغريقية، وفي فارس نفسها، ربما كان المثقفون القرس يكتبون لغتهم القارسية بحروف أرامية. في خضم اختلاف الأديان واللغات والآداب، عكست الإمبراطورية طبيعتها في انعدام طبقة وسطى تجمع بينها، طبقة المهنيين والتقنيين والحرفيين والفنانين المبدعين. تكونت الإمبراطورية من طبقة عليا، من عباقرة عسكريين فتحوا البلاد وضموها إلى ملكهم، ولكن لم يتم توحيد الشعوب التي حكموها. استطاع الحكام، من الملوك العظام، قتع البلاد وحكمها، ولكن لم يبدعوا تقاليد أخلاقية يتبعها الجميع ولا فكر خلاق يربط الجميع برياط متين، ولا في لغة واحدة يتحدث بها الجميع في مجتمع كبير. كان حجم الإنجازات الفارسية التي جمع جميع شعوب الإمبراطورية هو نفسه العامل الذي أدى إلى تفرق تلك الشعوب وساعد على تنمير الإمبراطورية العظيمة، ولكنه علَّم الفرس تجنب ثلك العوامل المفرقة في الإمبراطورية الفارسية الثالية من حضارات العالم القديم.

# الإمبراطورية المقدونية

كان الرد على الغزوات الفارسية هو التوسع السريع لكافة المدن الإغريقية، وعلى رأسها أثينا. بسرعة تبوأت أثينا مكان الصدارة في مجموعة من المدن الإغريقية البحرية، التي سرعان ما توحدت في امبراطورية. كانت هذه أثينا في عصرها الذهبي الذي استغرق نصف قرن من الزمان، تبنت فيها البارثينون، ورحبت بقنوم الإغريق من المستعمرات الإغريقية ومن الشرق الأدنى، لجأ إليها الإغريق وغيرهم من سائر البلاد التي هاجمتها الحروب وسرعان ما توحد الجميع في المجتمع الإغريقي في أثينا. هذه هي اليونان التي صفقت لمسرحيات اسكيليس وسفوكليس ويوريبيديس، والتي تجرأ أسطولها على مهاجمة الفرس في ممفيس وكاد أن يطردهم من مصر. ولكن بعد نصف قرن وقعت الكارثة حين حدث المسراع مع إسبرطة، وجاءت حرب شبه جزيرة المورة بالدمار على كلتا الولايتين.

في القرن السادس قبل الميلاد حدث انشقاق بين الدويلتين، واستمر هذا الشق في الاتساع. في البداية قام الشقاق على أساس عرقي، بسبب الاختلاف العرقي بين الفئات الحاكمة. إحدى الدويلتين كانت منعزلة في أراضيها، منفلقة على نفسها، بينما كانت الأخرى مفتوحة على البحار، تتاجر مع الأجانب وتستقبل المهاجرين من الشرق الأدنى، وهكذا زاد الشق انساعا، كان جيش إسبرطة أكثر تنظيما وكان المسكريون في إسبرطة أكثر حنكة ومهارة بينما كانت السفن في أثينا أكثر حركة، وسمحت حرية الحركة بدخول الأجانب إلى أثينا وتقصلت إلى حد كبير الفروق بين الطبقات في أثينا، ولكن حدث في أثينا مسراع بين المحافظين والمجددين، وعندما انتصر المجددون لجأ المحافظون من وأثينا إلى إسبرطة التي رحبت بمقدمهم، وعندما كان ينهرم المجدون كانوا يلجؤن إلى الإمبراطورية الفارسية وإلى مقدونيا وإلى إيطاليا.

كان تحرر أثينا بطيئا ومنقوصا، وتراجع هذا التحرر في نهاية الأمر، جعل الشك المتبادل بين الفئات الاجتماعية المختلفة تلك الفئات لتغضيل قوة بوليسية مشكلة من العبيد على قوة شرطة من بنى جلدتهم من الفقراء، وكانت الهجرة المتتالية للإغريق الفقراء إلى أثينا تزيد من أعداد المطحونين الذين كانوا في وضع المواطنين من الدرجة الثانية. ثيميستوكليس، القائد المفوار الذي قاد الأثينين إلى النصر في سلاميس كاد أن يطرد من حلبة السياسة لأن والدته لم تكن إغريقية، والمؤرخ العظيم

هيروبوت - رغم السماح له بدخول أثينا - لم يمنح حق أن يكون من مواطنيها، الحق الذي كان يمنح للأثرياء الذين كانوا يمنحون حق المواطنة إذا ما جهزوا سفينة حربية وأهدوها للنولة. حدث انقضاض فظيع على قوانين كليستينيس الإصلاحية بعد ثلاثين عاما فحسب، ففي عام ٤٥١ ق.م. صدرت القوانين التي تحتم أن يكون آباء وأمهات الأفراد من مواطني أثينا لكي يمنحوا الجنسبة عدلا من العبارة السابقة ممن مواطني أثينا وحلقائها، أولئك الحلقاء الذين كانوا يهدون إليها السقن والأموال، استمر هذا التناحر في الحقوق المدنية طالما بقيت أثينا، حتى أفلاطون - ذلك الأرستقراطي الأعزب - كان يدعو إلى التفرقة بين المهاجرين والمواطنين الأصليين في حقوقهم، وكان يشجب العبيد الذين يتطارلون على سادتهم ويسيئون استخدام الحقوق التي منحها إياهم هؤلاء السادة، كما يشجب الشبان الذين يجادلون المسنين. لكل ثلك الأسباب لم يحدث تزاوج بين الطبقات الحاكمة في أثينا واسبرطة. وكان اختلاف الجنس والثقافة والاهتمامات بين المدينتين باقيا على حاله ولايتلاشى، وتعلم الفرس أن يستغلوا هذا الخلاف بين الإغريق ليجعلوا فريقا يحارب الفريق الآخر ولا يتحدون ضدهم، تصاعد هذا الخلاف ووصل إلى أوجه في حرب المورة الطويلة التي فرقت الإغريق بين مؤيد الثينا ومناصر الإسبرطة، وكان تعادل القوتين سببا في طول فترة القتال بينهما الذي استغرق سنوات طويلة، بدأ القتال عام ٤٣١ ق.م، واستمر لمدة سبع وعشرين سنة، وصف القائد الأثيني توكيديدس الأحداث المؤسفة التي صاحبت النزاع. قابل الأثينيون المرة تلو المرة مشاكل لم يعهدوها في حربهم ضد القرس. كان حصار الأثينين لإسبرطة واقيا لها من دخول مرض الطاعرن الذي هاجم أثينا السنوات ثلاث من اللاجئين القادمين من مصر. هرب ٢٠ ألف من العبيد من عمال المناجم بجبل لوريون إلى إسبرطة وانقطع مورد الفضة التي كان الأثينيون يصكون بها عملاتهم. استطاعت جيوش إسبرطة، بمعاونة الفرس والسفن التي زويتها بهم جزيرة صقلية، من كسر احتكار البحار الذي كانت تتمتع به أثيناء وتحطمت جيوش وسفن أثينا التي توجهت لغزو جزيرة صقلية في سيراكوز، وهكذا تدهور حال أثينا تدريجيا حتى انتهت الحروب. لم تحدث مذابع كثيرة في تلك الحروب واكن الدمار كان كثيرا. عندما استولى الإسبرطيون على أسطول أثينا وأسروا ٤٠٠٠ من رجالها تم ذبحهم جميعا بأمر الجنرال الإسبرطي ليساندر، وكانت هذه اللحظة هي الوقت التي وصلت فيه الحرب إلى قمة شراستها، انتهت المرب عام ٤٠٤ ق.م، عندما استسلمت أثينا، ولكن لم يحقق هذا النصر لإسبرطة النصر للإغريق. لم يتم توحيد مختلف المجتمعات ولم يتم التوصل إلى الحلول الوسط في أي مكان من الأرض الصخرية التي تتكون منها شبه الجزيرة وحكم بالمود على القيلسوف سقراط بعد انتهاء الحرب بخمس سنوات بتهمة سب الدين (بأغلبية ٢٨١ صوبًا ضد ٢٢٠)، وكان الهجوم على الآلهة يعتبر هجوما على الطبقة الحاكمة.

استمرت إسبرطة في عاداتها العدوانية على جيرانها بعد انتهاء الحرب مع أثينا، واستمرت الطبقة الأرستقراطية الحاكمة تتناسل مع بعضها البعض ولاتسمح بدخول دم غريب إليها، معا أدى إلى تزايد ضعفها ثم إلى زوالها وزوال حلفائها الذين ظلوا يؤيدون الحكام ويحاربون معهم طوال عشرين جيلا.

سقوط إسبرطة في النهاية يرجع في المقام الأولى إلى النقود الفارسية التي أنفقت ببذخ وإلى جيوش المرتزقة التي حاربت نظير أجر معلوم، والتي نتج عنها مقتل العديد من رجال الطبقة الحاكمة، التي لم يسمح لها بالتزاوج من الأغراب، كما لم يسمح بقبول المهاجرين إلى إسبرطة حتى تدنت قوتهم في نهاية الأمر إلى ١٢٠٠ مقاتل فحسب، وعندما فقدت إسبطرة منهم ٤٠٠ مقاتلا في معركة لوكترا في عام ٢٧١ ق.م. سقطت إسبرطة إلى الأبد. ترجع الهزيمة في لوكترا إلى التكتيكات الجديدة التي بدعها ايبامينونداس – القائد الآتي من طيبة. وبعد تسع سنوات هزمت قوة جديدة جات أيضا من طيبة ما بقى من جيش إسبرطة في معركة مانتينيا. كان من أثر الحروب المتتالية إهمال الزراعة وتسارع قطع الأشجار وإزالة ما تبقى من الفايات وانعدام الصرف، مما أدى إلى تفاقم الأمراض وانتشار الأوبئة، خاصة وباء الملاريا التي استقر لمدة الألف عام التالية في الأراضي الواطئة في حوض البحر المتوسط، ووباء الملاريا التي استقر لمدة الألف عام التالية في الأراضي الواطئة في مستعمراتها. لجأ إليها المنفون من العدن الإغريقية المنهزمة، وكان لهذه المستعمرات الفضل في نشر ثقافة الإغريق والحفاظ على حضارتها وزيادتها. وهكذا أدرك اللاجنون أن حضارة الإغريق لم تعد باقية في مدنها في شبه الجزيرة بل سيكون في الأراضي الجديدة التي تحيط بها.

ما هي عواقب العنوان؟ الغزاة الذي أصبحوا الطبقة الحاكمة من الجنس الآرى في بلاد الفرس وفي اليونان، ومن الجنس السامي في الإمبراطورية البابلية ومن جنس مختلط بين الساميين والأريين في الإمبراطورية الأشورية، إزاداد ثراؤهم وتكاثروا بدرجة تفوق انتصاراتهم المسكرية، وبدرجة لم تحد من رغبتهم في زيادة العنوان. في البداية كان النصر حليف من يهاجم أولا ويشتد في القتل. كان هؤلاء يخلفون ذرية كثيرة، ولكن دارت الدائرة عليهم في نهاية الأمر. لماذا حدث الإنهيار النهائي وما هي عوامل الدمار؟ تبدأ الأسر الحاكمة، في كل من الإمبراطورية الفارسية ولدى الإغريق بشخص أو وحدة حاكمة، سرعان ما يتسرب إليها الخونة والطفاة ثم يستولون على الحكم، مع اختلاف بَيْن بين الفرس والإغريق. في فارس ظهر المسراع على أشده بين أفراد العائلة المالكة. قتل الإخرة بين الفرس والإغريق. في فارس ظهر المسراع على أشده بين أفراد العائلة المالكة. قتل الإخرة بين الخرش من الرجال والنساء للصراع على العرش. كذلك تم إخصاء عدد كبير من الرجال حتى لا ينجبوا ذرية ترث العرش من بعدهم، كان الخصى باجواس حاكما أشد حنكة في أمور الحكم عن كلا

الملكين اللذين سعمهما ومن الملك الثالث الذي سعمه. كان الشك الفظيع بين أفراد الاسرة اللحاكمة وكان طغيانهم الذي فاق كل الحدود السبب في ارتفاع أسرة الأخيميين في بادىء الأمر ثم أدى إلى انهيارهم وزوال ملكهم. نفس هذا السلوك أدى إلى ارتفاع شأن المدن الإغريقية في بادىء الأمرة العدوان مع الطغيان، ثم أدى إلى أن تحارب العدن بعضها البعض حتى تنهار جميعا. كان الشك يعود إلى مجتمع كل مدينة بذاتها، ويسبب في البداية اتساعها وعلو شأتها، بعدوانها على جاراتها من المدن. دمرت أثينا الميتبليين: المخصلين لها والثائرين عليها، وحدث نفس هذا السلوك مع مدينة طيبة، وكان انتصار العدوان يبلغ أشده عند تحطيم المدن وهزيمتها. انتهى الأمر بالنواة القارسية إلى دمار الأسرة الحاكمة وانهيارها، وانتهى الأمر في المدن الإغريقية إلى إنيهار النظام السياسي برمته الذي قام على حكم المدن وتصارعها. كان الشعب يتمتع بالحرية في المدن الإغريقية بيتما كان عرضة للتسلط تحت الحكم الفارسي، ولكن كان الشعب حرا في الانتقال من مكان إلى مكان وحرا في الارتفاع من طبقته التي نشأ فيها متى ظهرت على الفرد علامات النبوغ والتفوق، ولكن حريات في الانتقال من مكان لمكان ومن طبقة لطبقة لم يكن متاحا في المدن الإغريقية. هكذا كانت هناك حريات متاحة وحريات مقيدة في كلا النظامين، وهكذا كان الصدام محتما بين نظامين يختلفان تختلافا مناحة عاريا عن بعضهما.

في شمال بلاد الإغريق كانت توجد بلاد أشد فقرا وأكثر بردا وأشد تخلفا وأقل ارتباطا ببعضها البعض عن المدن الإغريقية. كان هناك مجتمعات سكان في إبيرس وإليريا ومقدونيا وبيونيا وثريس. غزا المزارعون المقادمون من الأناضول تلك البلاد في الألف سنة السابعة والسادسة قبل الميلاد عند مخولهم إلى أوروبا. بعد ثلاثة آلاف سنة قدمت لهذه البلاد الموجات المتتالية عن الغزاة الأريون الذين اتجهوا جنوبا، كانت القبائل التي استقرت في الشمال تتحدث باللهجات الإغريقية والإبليرية (التي تعتبر أصلا للغات المقدونية والألبانية الحالية). ولكن في الألف سنة ق.م. حدثت هجرة عكسية، من الجنوب إلى الشمال، مما أدى إلى ازدياد الاختلاط بين مختلف الأجناس والطبقات. كان المهاجرين إلى الشمال من الإغريق الذين كونوا المستعمرات على سواحل بحر إيجة، مع مجموعات أشرى من البشر الذين تسللوا إلى تلك المستعمرات بدون أن يكونوا من المستعمرين لها ولا من الغزاة، حاملين معهم فنهم وحرفهم وطريقة معيشتهم المتحضرة إلى ربوع تلك الأماكن التي كان يسكنها الهمجيون. بدأت هذه الهجرات الحاضرة إلى تلك البلدان التي استمرت طوال ثلاثة آلاف عام. كان تغلغل البشر بنأت هذه الهجرات الحاضرة إلى اختيار أفضل العناصر التي تمتلك الموهبة والمقدرة والذكاء إلى تلك الأماكن منتقى واعتمد على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك الموهبة والمقدرة والذكاء والاستعداد الفطري، أبرز الهجرات التي رحلت الشمال كانت تلك التي حدثت في القرن الثامن والسابع ق.م. وجات من المدن الأيونية وغيرها. ولكن الهجرات توالت من جميع شواطيء وجزد بحر

إيجة وأتت إلى المناطق الخلفية قليلة السكان. كان معظم المهاجرين من تجار الخشب والمعادن واكنهم كانوا أيضًا من المغامرين وعمال المناجم والإداريين. جاء المهاجرون من كل مكان في حوض البحر المتوسط حيثما وقع اضبطراب سياسي أو ديني وأعقبه لجوء المجاميع الغفيرة إلى المنفى حيث يستقر أبناء الحكومات التي تمت قلبها أو ينشيء هؤلاء لهم مستعمرة، تزاوج هؤلاء القادمون الجدد مع أبناء البائد الأصلية التي استقروا فيها أو عينوا أنفسهم ملوكا على السكان الهمجيين على الحدود، نشأت من نراريهم الكثيرين طبقة من النبلاء على حدود ايبيرس ومقدونيا وثريس وكونوا ممالك في تلك البلاد على نمط الممالك التي أتوا منها وكانوا يتحدثون باللغة الإغريقية - التي تختلف عن اسان أهل البلاد الأصليين - وكانوا يحفظون أشعار هوميروس ويعروفون تاريخهم وينتسبون إلى ملوك أرجوسس وميسيني وهرقل وأهيليس. ينتسب هؤلاء الملوك إلى الملوك الإغريق والمينويين والفينيقيين والمصريين ومن أبرزهم الاسكندر الأول - حاكم مقنونيا - الذي زوج أخته - كما يروى المؤرخ هيروبوت - إلى أحد حكام الولايات الفارسية القديمة. يروى هيروبوت أيضا أن حكام مقدونيا -- في عصد دارا ملك الغرس العظيم كانوا في شدة الفقر بحيث لم يتملكوا العبيد ويحيث أن الملكة كانت تطهق طعامها بنفسها. كانت جيوشهم من فلاحيهم، فلم يكن لديهم المقدرة التجنيد جيوش من المرتزقة، وكان قادة هذه الجيوش من نبلائهم وأصدقائهم وحلقائهم. كان حكام تلك البلاد يتزايد ثراؤهم عاما بعد عام من أعمال التجارة واستخراج الثروات من المناجم ومن استقبال المهاجرين من اليونان - الذين كانت تجتذبهم تلك الثروات، كانوا يشجعون استخراج الذهب والفضة من المناجم وكانوا يصبكون عملتهم، ويشقون الطرق ويصدرون الخشب ويشجعون على قدوم الموه وبين. ازدادت قرتهم بالزواج من بنات العائلات القرية والعنوانية من جيرانهم في أوروبا وأسيا وكانوا يبيعون ولامهم ومساعدتهم لملوك الفرس الغازين الثينا أو لجمهورية أثينا في حروبها مع إسبرطة، وهكذا تعاظمت قوتهم وإزداد نفوذهم. أثناء الصراعات المريرة والدامية التي اجتاحت شبه جزيرة المورة في القرن الخامس ق.م. خسر الإغريق المال والبنون وضعفت قوتهم وزال ملكهم، وبارت أراضيهم ولم يعد من الممكن إصلاحها. صنات السفن الأثينية تبنى من أخشاب مقدونية، وظلت مقدونيا قوية، غنية، تزداد قوة والراء جيلا بعد جيل. كانت مقنونيا نولة جديدة لم تمتد إليها يد الفساد. كان نظامها السياسي وعلاقات أهلها الاجتماعية متقدمة، اكتسبت كثيرا من جيرانها المتحضرين، وكان تقدم الجيوش الفارسية الغازية لليونان تحمل أخطارا بالغة على المدن الإغريقية الثرية، المقاومة الغزى واكنها كانت تحمل منافع الولاية الناشئة الفقيرة المتعاونة مع تلك الجيوش.

جاءت اللحظة الحاسمة في عام ٢٥٩ ق.م. بعد سنوات من الاضطراب، عندما تولى فيليب، ابن أمينتاس، عرش مقدونيا، كان عرش مقددونيا يخُتار حاكمه بالانتخاب، من بين ذرية نبلاء البلاد،

بشرط أن تكون أم الحاكم الجديد من العائلة المالكة. كان حسن السمعة والأقدمية من العوامل التي تحترم عند الاختيار، وقد يصاحبها بعض العنف. كان الملوك كثيرو الزواج من فتيات من أسر مالكة ومن فتيات من عامة الشعوب، وكان لهم زوجات إغريقيات وغير إغريقيات، وكان لهم عديد من الخلائل، وهكذا كان يحيط بالملك الشاب عشرات من أنصاف الإخوة وأولاد العمومة والخنولة وأنصاف الأعمام والأخوال وزوجات الآب، ويحاول الجميع التدخل في شنون الحكم بالنصائع المساعدة أن المعيقة لحسن الإدارة وجودة الحكم. كان تميز الأمير فيليب في شنون الحكم والإدارة هو العامل الأكبر في اختياره لمنصب الملك بدون معارضة من أحد وبدون استخدام القوة. كان هذا النظام - اختيار الحاكم من مجموعة من الناس بواسطة النبلاء والأعوان - له ميزات كثيرة في اختيار الأصلح الشئون الحكم. كان الانتخاب يعنى اختيار الأصلح (كما في قوانين البيولوجيا)، وكان لهذه الوسيلة الأثر الأكبر في نشأة الإمبراطورية المقنونية (بعكس ما حدث في انبهار الإمبراطورية الفارسية). تلقى فيليب في بداية حياته تدريبا حسنا، وقداستثمر بحدق وكفاءة. ففي عام ٣٧٦ ق.م.، وهو صبى يناهز عمره الخمسة عشر ربيعا وضعه زوج أخته رهينة في يد إيبامينونداس القائد الطيبي، ومكث في طيبة ثلاث سنوات، فقرغ نفسه لدراسة فنون الحرب، متلقيا دروسه من إيبامينونداس شخميا كان الفائد الطيبي يطبق أفكارا جديدة في المعارك التي كانت قد أخذت طابعا واحدا منذ النجاحات التي حققها الاسبرطيون والأثينيون في حروبهم الطويلة. تبين القائد الطيبي أن بإمكانه استخدام فيصل صغير من مشاته الهجوم من الجانب بدلا من تصادم القوات كلها بالرأس قبال بعضها، وتبين إيبامينونداس كيف يستخدم قوات الفرسان مع قوات المشاة معا وينسق بين حركة الجيمع وكيف يستغل تلك القوات لتقابل الفرص المتاحة في الوقت المناسب. ونظرا النجاح المنتالي لهذا القائد الحربي العظيم في المعارك التي قاد فيها جياوش طيبة، تربعت تلك المدينة - للمرة الأولى في تاريخ الإغريق - على قمة المدن الإغريقية. كان ما فعله هذا القائد لتطوير حركة الجيش في ميادين الحرب دافعا لقيليب لإعادة تركيب الجيش وتدريبه في وقت السلم. وعندما تولى حكم مقلونيا بدأ بالإعداد لتنظيم قوته العسكرية لتماثل تنظيم المجتمع والدولة التي يحكمها. كان يريد إعداد جيش محترف مع تصاعد الرئاسات وتتابع القيادات تبعا لهيراركية المجتمع. أسقط في دولته الفروق بين المقدونيين والإغريق بين التراسين والإليريان، وقد اكتسب من الفرس هذا الإتجاء الجديد، في جيشه الجديد تمكنت الخيول الثقيلة من ثريس ومن تسالي من حمل الرجال المسلحين بأسلحة تقيلة بدلا من الخيول الخفيفة التي جاح إليهم من أسيا. تسلح مشاته أيضا بأسلحة ثقيلة وكان فرسانه يجيدون ركوب الخيل والمسيد والقنص، استقطب الجميع للخدمة في جيشه وصار ولاؤهم لهذا الجيش بدلا من الولاء لقبائلهم المختلفة ووحدوا، مهاراتهم الحربية المختلفة في جيش

واحد حسن التنظيم، جيد التدريب، وسرعان ما أثبت هذا الجيش كفاعته. كان النجاح الذى حققه جيش فيليب عظيما وساحقا (ومازالت التجديدات التى بدعها فيليب سارية إلى عصرنا الحالى). تؤتى الحروب بإنجازاتها سريعا وتحقق أهدافها فى التقدم والرقى أسرع كثيرا من الإنجاز البطىء الذى بتم فى زمن السلم. اجتمع البشر من مختلف الأجناس وكافة الطبقات ومن متعددى الأصول العرقية والجينية حول هدف واحد تعاربوا جميعا فى تحقيقه وتنافسوا فى إنجازه. كان لهذا التعاون المثمر والتنافس الشريف، الذى أدركه الحكام العظام من قديم الأزل، أكبر الأثر فى زيادة قوة الأمم وسرعة تقدمها. منذ عهد فيليب، وخاصة منذ عهد خلفائه، خاصة فى البلدان المتخلفة أو فى عصور الاضطراب، قدمت الجيوش التركيب الاجتماعى المنظم والنظام والكفء الذى يستحوذ على قبول كانة طبقات المجتمع لتكوين حكرمة مستقرة أو نظام حكم ثابت. فى نفس الوقت كانت الجيوش تشكل تهديدا للحكومات المدنية وتكون بدلا لاستمرار الحكومات عندما تفشل الإدارات المدنية فى حكم البلاد.

منذ عهد إيبيمينونداس وفيليب دب التجديد في العكسرية اليونانية ودخلت المبادرات في الشئون الحربية (بعد نحو قرن من الزمان من تبشير الشعراء والفلاسفة والسياسين الإغريق بوجوب دخولها)، ولكن بعد دخول تلك التجديدات والمبادرات استطاع الفرد الإغريقي أن يضم إليها ثقافة الإغريق الأقدمين وحضارتهم ويستفيد منها جميعا في بسط نفوذه ونشر حضارته على العالم أجمع، وكان هذا - بالمسبط - ماسعى فيليب لتحقيقه، كانت للخبرات التي اكتسبها في طبية أكبر الأثر على فكره، لم يتعلم من القائد الحربي إيبامينونداس فحسب، الذي راقبه عن كتب وتعلم منه الكثير، ولكنه تعلم أيضًا من اللاجئين الإبرطيين والكتاب والفلاسفة الأثينيين والسفراء من فارس والسياسيين المحلين، وكل من قابلهم في تلك الفترة. وضبح في ذهن فيليب ضرورة توحيد الإغريق جميعا وتبين في فكره أسلوب هذا التوحيد، بعد ما وضح له من الدمار الذي يمكن أن يحيق بالإغريق جميعا من فرقتهم. كان توحيد الإغريق يستلزم حسن الإدارة في الداخل وحسن السياسة الخارجية والمهارة في الحرب، واستغل فيليب هذه الوسائل جميعا، وضبح له أيضنا أممية استخدام التراجيديا الإغريقية، كما كتبها كتاب أثينا، وتبين له أهمية إزالة الشكوك من أذهان السياسيين، وكانت جائزته الكبرى نجاحه في إزالة تلك الشكوك. وأخيرا، وليس آخرا اتضع له أهمية وحدة الهدف الذي يسعى إليه الجميع لنتم وحدتهم وجند الإغريق جميعاً في سبيل هدف إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الفارسية. استغرق فيليب طوال اثنتين وعشرين سنة من الحروب والعبلوماسية حتى تم توحيد مملكته، وحتى أخضع جاراتها من الشعوب الهمجية، وحتى ملك السيطرة على جميع المدن الإغريقية تحت قيادته. " فيليب على الأثينين وحلفائهم عام ٣٣٨ ق.م. بالقرب من طيبة، ثم تم انتخابه ملكا عاما على

مجمع الدويلات الإغريقية، وفي الحال أعلن فيليب الحرب على الإمبراطورية الفارسية. في العام التالي مباشرة تقدمت طليعة من القوات الإغريقية عددها عشرة آلاف مقاتل وعبرت البحار إلى أسيا. في هذه اللحظة حدث انقلاب داخلي في بلاده. كان أبوه، وله زوجتان، قد أنجبا سنة أبناء، بينما فيليب وله ست زوجات قد أنجب وريثين شرعيين له من زوجته الملكة أوليمبياس. أحد هذين الولدين كان يعانى من المسرع، أما الآخر، الإسكندر، فكان الوحيد الصالح لوراثة عرش أبيه، قبل أن يبدأ فيليب معركته الكبرى مع الفرس أغرى بالزواج من زوجة سابعة حتى يضمن إنجاب خليفة له في العرش إذا تعرض الإسكندر للخطر. نتج عن هذه النصيحة خلاف مرير بينه وبين زوجته الملكة أوليمبياس، والدة الإسكندر، وتم تسوية هذا الخلاف بزواج ابنته من أوليمبياس وشقيقها ملك أبيراس، وتم قتل فيليب بطعنة غادرة أثناء حفل الزواج (ظهرت نظريات كثيرة عن كنة القاتل، يقال أنه صنيعة مؤامرة تمت بين الأثينيين والفرس، ويقال أن المؤامرة دبرتها العلكة أوليعبياس وأبنها الإسكندر الذي أراد أن يكون النصر على جيوش تحت قيادته ولا يشترك أبوه في هذا الفخار). لم يحدث اضطراب بعد مقتل أقرى شخصية في بلاد الإغريق بسبب قوة شخصية ابنه، الحازم، وريثه الإسكندر. كان هذا الشاب يبلغ العشرين من عمره عندما ورث ملك أبيه، ولكنه كان واثقا من نفسه، قادرا على تسيير أمور الدولة وقيادة الجيوش، وفي الحال تولى زمام الأمور وأشاع الضبط والنظام، وسرعان ما أبعد ثلاثة من الطامعين في عرش فيليب وظهر بنفسه البديل الكامل الملك العظيم فيليب. على مدى عامين كان قد سيطر على البلقان جميعا، من الدانوب حتى برزخ كورينت. كان أبرز الأحداث التي وقعت في تلك المدة هو العصبيان الذي حدث في طبية وفي أثينا. قضى الاسكندر إلى التمرد الذي حدث في طبية وسوى مبانيها بالأرض وقضى ببيع الرجال والنساء والأطفال جميما في سوق العبيد (ولم يغفر له أعداؤه أبدا تلك الفعلة، إذ كانوا معتادين على الحكم بالقتل على من يتمرد على نظام الحكم ولم يعهدوا أبدا على بيع الأحرار في سوق الرقيق). كلفته هذه الفعلة الكراهية الدائمة من شعبه رغم أن الملك كان إغريقيا، تعهد بتحرير الإغريق من ربقة الغازي الأجنبي. لذا، عندما خرج الإسكندر لحرب الفرس، اضطر أن يترك نصف قواته المقنونية في اليونان الحفاظ على الأمن الداخلي من تمرد الإغريق عامة وأهالي أثينا خاصة.

بعد عامين من تولى الحكم، سيطر الاسكنس على البلاد وبدأ يعد الهجوم على الإمبراطورية الفارسية، وأعد جيشا قوامه ٤٠ ألف مقاتل وستة ألاف فرس. كانت قواته المقدونية هي أساس هذا الجيش وكان قوات الفرسان من ثراسيا وثيسيليا وكان الرماة من بيونيا ومن كريت من القوات المعاونة ذات الشأن العظيم، وكان إسهام الولايات الإغريقية ضئيلا للغاية. كانت قواته من أجناس مختلفة، ذات تدريب متغاير ولها عادات متباينة. ولكن كان يوحد تلك القوات أنها تتلكم بلسان واحد

(اللغة الإغريقية)، وكان يجمعها دين واحد، وتزاول نفس الرياضات (الألعاب الإغريقية)، وتجمع شملها الدراما الإغريقية، وهكذا كانت تلك القوات تمثل جيشا قوميا في قبال جيش الفرس المختلف تماما. كانت وحدة الدين ووحدة الأصل العرقى سلاحا استغله الإسكندر - كما استثمره أبوه --الزيادة قوة ذلك الجيش. في البداية كان للإسكنس أهداف أخرى غير مجرد الانتصار في المعارك وكان الفضل في تلك الأهداف لتعليم أرسطاطاليس - معلم الإسكندر - في التاريخ والدين والعلوم. كان يرافقه في معيته طائفة من أهل الفكر والعلم وكتاب التاريخ وعلماء النبات وعلماء الجغرافيا، وكان يضع تحت وسادته عند نومه -- بجوار خنجره، نسخة من الإليادة بشرح معلمه أرسطو، بعد عبوره للمضيق تحول غربا إلى مكان طراودة وهناك أهدى روحه وسلاحه لآلهة الإغريق، ثم بدأ حملته: كان يستحوذ حينئذ على طعام يكفى جيشه لمدة شهر وعلى قليل من النقود المقترضة، وسرعان ما هاجم عدوه على بعد خمسين ميلا إلى الشرق من نهر حرانيكلس. كان جيشه مساويا في العدد لجيش أعدائه وأكن كان الفرسان من الفرس، وبعد معركة عنيفة تمكن الفرسان من الهروب، أما المشاة الذين كانوا يحاربون مع الجيش الفارسي فكانوا من الجنود الإغريق المرتزقة الذين كانوا يحاربون في صغوف الفرس. وقد اعتبرهم الإسكنس من الشونه وتم قتلهم جميعا بلا شفقة ولا رحمة (وكانو) يبلغون عشرين ألف مقاتل). احتل الاسكنس بعد ذلك ساردس (النهاية الغربية للطريق إلى منوصة)، ثم حرر إيفسنوس وميليتاس، هاليكارناساس ويقية المستعمرات الإغريقية في أيوايا وأبونيا وبورياء التي خضعت للفرس طوال مائة وخمسين عاماً. كان التحرير يعني تفير أوضاع السلطة والثراء والنفوذ والطبقات بين السكان. بدلا من معيشة الإغريق في الأحياء الإغريقية (الفقيرة) في المدن الأناضولية، صاروا يعيشون في الأحياء الراقية، المنتعشة، وصار الإغريق هم التجار الأثرياء والحرفيون المبدعون، وأمسح الإغريق هم رجال الجيش وهم يتولون السلطات الإدارية. ولكن أدخل الاسكندر مبدأ تحريم الانتقام، وأدخل فكرة التعايش السلمي بدلا من التناحر، وصار هذا مبدأ امبراطوريته، لم يتعلم الإسكنس هذا المبدأ من معلمه أرسطو ولم يتعلمه من الإغريق، ولم يتعلمه من آلهة الإغريق ولكن تعلمه من أعدائه الفرس، طبق الفرس هذا المبدأ على مدار سنة أجيال منذ عصر قورش العظيم، وتعلم الإسكندر هذا العبدأ أيضنا من أبيه الذي مارس تلك السياسة طوال حياته في صراعه مع السياسيين والخطباء من أثينا. استفرق الإسكندر عاما كاملا ليدعم سلطته في الأناخبول، وعندما حل فمدل الشتاء تحرك إلى الجنوب، غير أبه لجيش الفرس إلى جانبه. شق الاسكندر طريقه إلى فينيقيا فقطع دارا خطوط إمداده (في المكان الذي أنشئت فيه مدينة الإسكندرونه تخليدا الهذا الحدث)، فتحول الإسكندر قافلا حيث دارت معركة عنيفة. كانت قوات الفرس هائلة ولكنها حوصرت في سهل ساحلي ضيق ولم تستطع الحركة بحرية. هاجم الإسكندر أولا،

وكانت قوة الفرس الغالبة من الجنود المرتزقة الإغريق، المدعمة بالاسلحة الثقيلة. للمرة الثانية، هرب الفرس قبل أن تتم هزيمتهم في المعركة وكان الملك على رأس الهاربين، وهرب معه الجنود المرتزقة الإغريق - قبل أن يتم ذبحهم كما حدث مع زملائهم في المعركة السابقة. هرب دارا ولكنه ترك في يد الإسكندر المنتصر، زيجته والدة أبنائه ووالدته وأطفاله، اتجه الإسكندر نحو الجنوب ويعد حصار مرير سقطت صور. دمر الإسكندر المدينة وياع ٣٠ ألف من أهلها كرقيق. بهذا الانتصار صار الإسكندر سيد البحر الأبيض المتوسط، لأن أسطول الفرس كان يتكون من بحارة فينيقيين وسفن فينيقية، الآن، تملك الإسكندر هؤلاء الملاحين وتلك السفن وصار سيد البحار. تلقى الإسكندر عرضا من دارا أثناء حصاره لمصور يعرض فيه عليه السلام مع الإمبراطورية الفارسية في مقابل زواج الإسكندر من ابنته وتنازل دارا عن حكم الأناضول وسوريا ومصر للإسكندر. كان العرض مغويا وفي منتهى السخاء وقد أشار قواد الإسكندر عليه بالمسارعة بقبول هذا العرض (قواده الأسن منه والذين تركوا زوجاتهم وأطفالهم في اليونان) لأنه يعطى الإسكندر حكم نصف العالم، ولكن الإسكندر، الثماب، الأعزب، الذي لم يكتف بنصف العالم بل كان حلمه بالاستيلاء على كل العالم، رفض هذا العرض، وكان هذا القرار من أكبر القرارات الحاسمة في التاريخ.

بعد شهور قليلة دخل الإسكندر مصر، كمحرر لها من الاستعمار الفارسي، رحب به المصريون ورفعوه إلى عرش فرعن. زار الاسكندر المزارات الدينية، وزار كاهن أمون في واحة سيوه وزعم أنه ابن أمون، وهكذا ثبت عرشه بادعائه أنه الإله الأكبر، (وهكذا اكتسب الاسكندر رضا جميع الشعوب بادعائه أنه الإله الأكبر، (وهكذا اكتسب الاسكندر رضا جميع الشعوب بادعائه أنه الإله المكارات في صور، وأمون في مصر (ملكارات في فينيقيا سمى هرقل، أمون في مصر سمى زيوس وماردوك في بابل كان عليه الدور ليسمى باسم أحد أله الإغريق، ولم يزر الاسكندر بيت المقدس وإلا لكان من المحتمل أن يسمى إله اليهود، ياهوه، باسم أحد أله الإغريق). عاد الإسكندر في صيف العام التالي إلى أسيا واخترق أشور بهدف احتلال أرض الجزيرة، وعبر نهر دبلة مع أسراه الملكين، كان دارا يعد له جيشا عظيما قوامه ربع مليون مقاتل أو مايزيد في أربيل، ولم يكن معه سوى ما تبقى من الجنود المرتزقة الإغريق (ستة آلاف)، ولكن كان لديه الفرسان المزودين بالرماح الطويلة، والفخاخ، والعربات الحربية المديثة وكثير من مخترعات الحرب المستحدثه، وفي صباح أول أكتوبر عام ٢٦٦ ق.م، بدأ الإسكندر الهجوم، وحدثت واقعة أربيل المستحدثه، وفي صباح أول أكتوبر عام ٢٦٢ ق.م، بدأ الإسكندر الهجوم، وحدثت واقعة أربيل المستحدثة، وفي صباح أول أكتوبر عام ٢٦١ ق.م، بدأ الإسكندر الهجوم، وحدثت واقعة أربيل المستحدثة، وفي منباح أول أكتوبر عام ٢٦١ ق.م، بدأ الإسكندر الهجوم، وحدثت واقعة أربيل المستحدثة التي ومنل إليه الجيش المقوني وحسن تدريه وعبقرية قيادته، يرجع هذا النصر إلى حنكة الإسكندر، عمدة البيش عداده سنة أمثال جيشه على الأقل، على أرضه التي استعد فيها للقتال، مما يدل على مقدرة الجيش المقدوني وحسن تدريه وعبقرية قيادته. يرجع هذا النصر إلى حنكة الإسكندر،

مع حسن الضبط والربط في الجيش، وإلى شجاعة القائد والجنوب ومهارتهما. كما هو المعتاد أدرك دارا وقوع المصيبة بعد وقت قليل من بدء المعركة، فقد أعصابه وقفز إلى عربته الحربية وفر هاربا. تخلخل الجيش بعد هروب قائده. لم يتعقب الإسكندر قائد الفرس الهارب وتركه يبتعد إلى أتصى مدى وتحول إلى الجنوب ليتم البرنامج الذي وضعه لنفسه واحتل مدينة بابل والإمبراطورية البابلية القديمة، ثم استدار ليحتل صوصة ويستولى على كنوز دارا في إكبتانا، وحرق في طريقة تخت جمشيد (كما فعل زرزس في أثينا منذ مائة وخمسين عاما). وفي أغسطس التالي وصل الإسكندر إلى الري (طهران الحالية) واخترق جبال ألبرز حيث وجد دارا – آخر الملوك الأخيمين مقتولا بين رفاقه.

مكث الإسكندر الثلاث سنوات التالية مع جيشه لبناء الحكومة في بلاد فارس وفي باكتريا، وتعقب فلول المحاربين على حدود الإمبراطورية، وظهرت عظمة انتصاراته في مكاتب الحكومة في القصور العظيمة (في سمرقند على سبيل المثال)، عندما وضع السياسات لنظام حكمه. راح القصور العظيمة (في سمرقند على سبيل المثال)، عندما وضع السياسات لنظام حكمه. راح الإسكندر إلى أبعد من المصالحة والاتفاق مع أعدائه ويدأ يكتسب طباعهم وأخلاقياتهم وطرق لبسهم. واستخدم نبلاهم ليكونوا حرسا له، وليكون منهم جيشا إضافيا لجيشه، وطلب من رفاته أن يبجلوه واستخدم نبلاهم ليكونوا حرسا له، وليكون منهم جيشا إضافيا لجيشه، وطلب من رفاته أن يبجلوه يصافح رفقاؤه باليد قبل معركة إيسوس - إلى ملك عظيم له الهيبة والجلال والاحترام بعد فتح ميوسة. مبار ملكا عنيفا، جمع بين سوء طباع والدته وإدمان أبيه للخمر، مما أثار معاونيه عليه وبدأت المؤامرات حوله. حكم على صديقه المخلص بارمينيو وعلى ولده بالقتل، وقتل رفيقه كليتس في عراك وهو تحت تأثير الخمر، وبدأ بذلك في القضاء على الرجال الذين أخلصوا له والذين قانوا جيشه من نصر إلى نصر وسبق لهم إنقاذ حياته. تغير الإسكندر تماما في السنوات الثلاث التي قضاها في فارس بعد موت دارا وبعد النصر الساحق الذي حالفه. كتب المؤرخ الخالد هيروبوت قبل مائة عام إن الحاكم الذي يحوذ على السلطة المطلقة يتحول إلى الفساد المطلق (فيما كتب عن قمبيز)، وكأن التاريخ يعيد نفسه في ما حدث للإسكندر. وقد حدث تماما ما توقعه الإسكندر حينما أخبر دارا أنه سيصير الملك الأوحد على آسيا، وأن مملكته ستصير المالم كله، وسيصير المحده.

استمر الاسكندر في حملته وكان فتع الهند هو هدفه التالي. قابل ملك الهند على ضفاف نهر يولم، وهناك قابل أعند أعدائه. كان الجيش الهندى يستخدم الأفيال والجنود المرتزقة الأشداء. انتصر الاسكندر بصعوبة بالغة على هذا الجيش، وبعد رفض المقدونيون التقدم إلى أبعد مما وصلوا إليه. كان مصب نهر الجانج قاب قوسين أو أدنى من الإسكندر، ولكن كان هذا المكان أشد البعد في نظر المحاربين. كان فخر الجيش المقدوني وشجاعته تتمثل في استقلاليته حتى أمام قائد عظيم،

أمًا ع الجيش أوامر قائده بتخاذل واستمروا في طريقهم إلى مصب نهر الإندس، وأنشئوا مدينة في هذا المكان، حول الاسكندر فريقا من جيشه إلى قوات بحرية وعهد بقيادة الأسطول إلى أمير البحر الكريتي نيرخاس الذي عاد بهذا الفريق من الجيش إلى الخليج الفارسي، بينما قاد الاسكندر نفسه غالبية الجيش عائداً إلى إكباتانا، مع هرب أعداد كبيرة من الجيش في رحلة العودة. في العام التالي، عام ٣٢٤ ق.م. عاد هو وجيشه إلى صوصة حيث أقام حفل زواج عظيم. شمل حفل الزواج هذا الإسكنس نفسه مع ثمانين من قادة الجيش، تم زواجهن مع أميرات من البيت المالك الفارسي. تزوج الاسكندر ورفيقه هيفاستيون من ابنتي الملك دارا (يروى لنا التاريخ أن عشرة آلاف مقاتل مقنوني من جيش الإسكنس تزوجوا، أثناء الحروب من نسوة من البلاد التي فتحوها، وكان القائد ببارك تلك الزيجات بهبات مالية مع تسجيل هذا الزواج)، وقد أقيم جناح عظيم في ثلك المناسبة للاحتفال بهذا الزواج الجماعي، بهذا العمل العبقري حقق الإسكنس توحيدا دائما للمجتمع الجديد، بتوحيد الأجناس وتوهيد الطبقات، فقد وحد بين الإغريق والمقدونيين والفرس في إمبراطوريته الجديدة، وهكذا تم تهجين الأجناس المختلفة في مجتمعه الجديد. عاد الإسكندر بعد ذلك إلى بابل وبدأ بخطط لإحكام السيطرة على الأنهار العظمي في إمبراطوريته الشاسعة، ولبناء أسطول عظيم، ورسم خرائط اسواحل البلدان العربية، والاستعداد للهجوم على قرطاجنة في أقمى الغرب، وكان ينوى أن يجعل بابل عاصمة ملكه، ولكنه سقط صريع حمى هاجمته لمدة أسبوع واحد، قضى نحبه بعدها في ٢٨ يونيو عام ٣٢٣ ق.م، بالغا من العمر ثلاثة وثلاثين ربيعا.

وتُركت كل تلك الطموحات لخلفائه من بعده لمجاولة تحقيقها. في حياته اتفق كهنة زيوس (الإله الأكبر للإغريق)، وأمون (كبير آلهة المصريين) واهورا مازدا (إله الفرس)، وكهنة آلهة بابل المختلفين، اتفقوا جميعا على تأليه الإسكندر. وفي عصر الإمبراطورية الرومائية أصدر أغسطس قييمسر مرسوما بأن الإسكندر هو الإله الثالث عشر على قمة جيل أوليمبوس. عبده الأسيويون والمصريون بمجرد وفاته وانتشرت الأساطير والخرافات في جميع الأماكن التي وُطنّها. يقال أن بالمليموس قد أخرج جثمانه من بابل – حيث توفي – ونقله إلى الإسكندرية (ومازال المغامرون بيحثون بطليموس قد أخرج جثمانه من بابل – حيث توفي – ونقله إلى الإسكندرية (ومازال المغامرون يبحثون كل حين وآخر عن هذا الجثمان الذي لاتقدر قيمته التاريخية بمال إن وجد). حياة الاسكندر تعتبر الاسكندر في المنتصف الهندسي التطور الإنساني، والحياة الإنسانية بعده تختلف اختلافا بينا عن الحياة الإنسانية قبله، فكانه يقع في من المنتصف رحلة الإنسانية (كما أن مجال نشاطه يقع في قلب العالم، كما تخيله). إذا نظرنا إلى خريطة العالم فإننا نتبين الوهلة الأولى المسافات الشاسعة التي اخترقها بجيشه (كما فعل من قبله قورش العظيم ودارا العظيم). ثم نتبين الهدف الذي أخذ نفسه بتحقيقه ومقدار من تحقق من هذا الهدف. لم العظيم ودارا العظيم). ثم نتبين الهدف الذي أخذ نفسه بتحقيقه ومقدار من تحقق من هذا الهدف. لم

يكن هذفه تحقيق الفقوحات فحسب، يل كان من أهدافه استكشاف المناطق تم استعمارها والاستقرار فيها، وحقق هذه الأهداف وتشابك الغزو العسكري مع السياسة السليمة والفن والتجارة والتقدم التقنى والعلمي، وفي هذا الشأن فاق الاسكندر كل من سبقوه. فاقهم بالاستفادة الكاملة مما تركوه له ومما ورثه عن المضارة الإغريقية. لم يرتقم الإسكنير إلى مرتبة الآلهه - كما حلى لعاشقيه من المؤرخين أن يصوروه، بل كان إنسانا فيه كل فضائل الإنسان ونقائميه. هو رجل قتل أصدقاءه عندما غاب عقله يفعل الخمر، كما كان يقتل أعدامه بالآلاف وهو في كامل عقله. سواء اشترك في مؤامرة لقتل والده أم لم يشترك في تلك المؤامرة لايفير شبيئا من حكمنا عليه. كان يتأسف كثيرا على جرائمه ويندم على أفعاله الخاطئة ولكنه لم يفير من طباعه ولم يقومها. كان شديد التدين ولكنه لم يمتنع أن يُنصب إلاها، كان باني ملك عظيم ولكنه لم يتزوج لينجب وريثا للعرش إلا في آخر الأمر. رغم كل هذه التناقضات في حياته، فإن حياته كانت ذات معنى عظيم، ورث نبوغه من أبيه وحدة طبعه من أمه. تعلم من أبيه كيف يبنى ملكا عظيما وكيف ينتصر في المعارك ويقود الجيوش من نصر إلى نصير، درس هوميروس وتعلم على يد أرسطاطاليس ولكنه كان أحكم من هومر وأرسطو، فقد علم نفسه كيف يصفع عند المقدرة وكيف يوحد محكوميه وينشر الحب المتبادل بينهم. بدأ أبوه بهذه السياسة واستشرها ولده إلى نهايتها. يعتبر فيليب نتاج عدة أجيال تم تهجينها حتى تولد عنها بالانتقاء - الرجل العظيم الذي قاد بلاده إلى النصر، ويعتبر الإسكندر المكمل لأبيه في طريق النصر الطويل وطريق السياسة والحكم.

توضع الخريطة رقم (٢) أستعمار البحر المتوسط بالفينيقيين والإغريق والانتروسكان.



سنسقين والاغربق والاتروسكان

- 174 -

# خلفاء الاسكندر الاكبر

كان عشق الاسكندر لرفيقه هيفناستيون السبب في تأخير زواجه، وعندما تحقق هذا الزواج في أخر الأمر من الأميرة روكسانا، لم تنجب له أولادا حتى وفاته بعد أربع سنوات. عند وفاته قتلت روكسانا زوجة الاسكندر، وسرعان ما قتلهما كاسندر أحد خلفائه. وهكذا انتهى ملك أسرتى قورش والإسكندر في نفس الوقت. بعد ذلك حكم الجنرالات (وزوجاتهم) تلك البلاد الشاسعة. تصارع الجنرالات صراعا مريرا، يذكرنا بصراع المدن الإغريقية، مع الغارق. كانت الجيوش المتصارعة جلها من المرتزقة، وكانت أقلية في التعداد بالنسبة لكثرة الشعوب. لم تدمر المدن ولم يسبى أهلها - كلما كان الحال في حروب المدن الإغريقية. كان الدمار يحيق بالقيادات والرؤوس ولم تكن الجماهير تعانى من تلك الحروب. كان الزواج والقتل هي الأسلحة الرئيسة التي يستخدمها القواد المتحاربون، بعد صراع مرير تمكن ثلاثة جنرالات من قواد جيش الاسكندر الأكبر تقسيم إمبراطوريته العظيمة:

انتيجونس الأعور الذي وضع أسرته على رأس القسم الأوروبي من الإمبراطورية، مقدونيا وبلاد
 الإغريق، لقرن ونصف من الزمان.

٢- بطليموس سوتر الذي حكم وأسرته مصر لقرنين ونصف.

 ٣- سليوسس نيكاتور الذي وضع أسرته على رأس الجزء الأسيوى من الإمبراطورية، التي عانت من التقلص المتتابع، القرنين من الزمان.

سرعان ما أزاح القواد الذين حكموا الجزء الأوروبي والذين حكموا مصر زوجاتهم الفارسيات من الحكم، الذي استمر المقنونيون والإغريق هم المتحكمون فيه في شئون الحكم، أما في منطقة حكم القائد الثالث سليوسس فكان الحال مغايرا لهذا الأسلوب.

#### السليوسيون

درب سليوسس النبلاء الفرس لفيادة الجيش الجديد المهجن الذي كونه الإسكندر الأكبر، واستبقى هو شخصيا زوجته الأميرة الأخيمية التي مبارت الملكة الأم للأسرة التي كونها. تزوجت

ابنة سليوسس شاندراجوبتا مؤسس الأسرة الموريوية، وبهذا الزواج توحدت الأسر المالكة المقدونية والفارسية والهندية، ونشأت طبقة جديدة من الأمراء العالميين الذين يمتد أصلهم عبر القارات وعبر الأجناس. وقد لعبت هذه الزيجات، وهذا الخلف المتشابك الأصول، دورا هاما في ثبات علاقات الحكومات المختلفة وتحاب الشعوب المختلفة منذ عهد الاسكندر الأكبر. أنجب الجيل الثاني من هذا الزواج المختلط الأمير أسوكا، الذي صار إمبراطورا هنديا عظيما والذي كون أعظم الإمبراطوريات الهندية قاطبة، وتعاون مع الكهنة البوذيين لكسر تقسيم المجتمع الهندي إلى طبقات، الذي أنشأه الكهنة البراهيميون (ليظلوا على قمة المجتمع). بالرغم من فشل ثورة أسوكا (كما فشلت من قبل ثورة إخناتون الدينية المتحررة في مصر)، إلا أنها تركت آثارا عميقة في العالم. بسبب فشل هذه الدعوة انتقلت البوذية من الهند إلى المدين واليابان وجزيرة سيلان وجنوب شرق أسيا ومازالت حية، وتؤثر على النظام الطبقي الهندي للأن.

كان غزو الإسكندر للهند هو الغزو الأول لشيه القارة الهندية في التاريخ (وظل الغزو الوحيد لها حتى العصر الحديث)، ولم تستطع الكلمة المكتوبة للإغريق من أن تمحو التعليمات البراهيمية الشفهنة، ولكن امتد الأثر العرقي والاجتماعي لهذا الغزو بعيدا.

#### البطالحة

أهم خلفاء الاسكندر وأكثرهم أثرا في التاريخ كان رفيقه المثقف بطليموس ابن لاجوس الذي كانت مذكراته عن الإسكندر هي أول مذكرات في التاريخ عن حياته وأعماله، احتفظ بطليموس لنفسه – بذكاء ومكر شديدين – أغنى مقاطعات الإمبراطورية، مصر، كانت مصر مقاطعة صغيرة يسهل حكمها ويتيسر الدفاع عنها ويمكن الاستقلال بحكمها، كان بعيد النظر وقرر الاحتفاظ بجثمان الإسكندر ليدفن في المدينة التي بناها الإسكندر – الإسكندرية – التي جعلها عاصمة لملكه، ولكن بعد نظره بلغ قمته في فهمه الثقافة الإغريقية وحفظه لها وتنميته لأصولها وفروعها.

قرر بطليموس الحفاظ على علماء الإغريق ومفكريها، وعلى الكتابات الإغريقية وأدابها، وارتفع شأنه وخلد ذكره في التاريخ بهذا العمل الحضاري، وصار علماء الإغريق ومفكريها هم الثمرة الخالدة والأساسية لأسرة بطليموس في تاريخ العالم.

صبارت الإسكندرية حاضرة بلد يحكمه حاكم مقدونى وجيشه، يساعدهم مصريون محليون بديرون البلاد، وكهنة مصريون اتقنوا اللغة الإغريقية وتمثلوا الأفكار الإغريقية، والتجارة والهندسة والتقنية الإغريقية. تحوات الإسكندرية إلى جنة للسلام والحضارة في عالم مزقته الحروب وشغلت

انتباهه. أنشأ بطليموس وخلفاؤه مكتبة ومتحفا في الإسكندرية، جذبت المثقفين والمفكرين من جميع أنحاء الدنيا، وصارت الإسكندرية مهبط كتاب المسرح والفلاسفة من جميع أنحاء إمبراطورية الإسكندر الأكبر، وخاصة من أثينا. أصبحت الإسكندرية عاصمة النور والثقافة في العالم وحاضرة الدنيا بلا منازع، وظلت هكذا، تتمتع بهذه الشهرة طوال خمسة أجيال من حكم أسرة مستنبرة، ثرية، تحكم بلادا مستقرة لاتقوم فيها الثورات ولا الصراعات. استمرت أسرة بطليموس الحاكمة في اتباع نفس أسانيب العصر، التي كان تتبعها الأسر المالكة في اليونان وبلاد فارس وفي مصر من قبلهما وهي: غشيان المحارم، والاتصالات الجنسية غير الشرعية، وتعدد الزيجات (والأزواج)، واللواطة. ولكن وضع نظام لحماية الأسرة من هذه الأفعال المدمرة بتنظيم من الخصيان، في الحريم وفي القصر، عليه مراقبة من يتولى الملك من الأسرة.

كانت الأجيال الخسسة الأولى من أسرة البطالمة من زيجات ملكية بين الأسر المالكة الإغريقية - المعنونية، أجيالا عظيمة، أنتجت ملوكا عظاما واحتفظت للإسكندرية بحق الصدارة في العالم لمدة مئتى عام، ونقلت الحضارة الإغريقية - بعد أن زادت عليها وتوسعت فيها إلى العالم، وينبغي علينا أن نقارن ما حدث للحضارة الإغريقية في الإسكندرية - التي حافظت عليها ونمتها، وبين ما حدث للحضارة الإغريقية في فارس وفي الهند، التي فتر تأثيرها حتى ضماع تدريجيا ولم يحتفظ التاريخ الإنساني بها.

#### الثورة الميلينية

كان من مخطط الإسكندر الأكبر السيطرة على العالم كله هو إثرائه وتنويره وربطه ببعض ببناء المدن (كان في ذهنه بلاشك المستعمرات الإغريقية السابقة في حوض البحر الأبيض المتوسط). مار التخطيط الجديد لبناء هذه المدن أبعد كثيرا من المستعمرات الإغريقية الأصلية. بنيت تلك المدن لتحوى أناسا من أجناس مختلفة، يصممها الفرس ولكن ينقذها الإغريق بما يملكوه من المهارات الحديثة، تبنى تلك المدن في بلاد الشرق القديم، التي عاش فيها الإغريق كتابعين لمدد طويلة، ولكن صاروا الآن سادتها. الهدف من إنشاء تلك المدن هو أن تكون مكان لقاء للمضارات وتجمع للشعوب والثقافات. لم يكن القصد منها أن تكون مجرد لقاء بين الريف والحضر، ولا تجمع لثوى الحرف، ولا اجتماع لمختلف البشر الذي يعبدون آلهة مختلفة ويتكلمون لغة واحدة (كاثينا على سبيل المثال). الهدف أن تكون مكان استقرار دائم لمختلف أنواع التجارة وصنوف الصناعة وارباب الحرف الذين جاء المن من بلاد عدة ويتكلمون بألسنة مختلفة وينتمون لجنسيات متفرقة. عندما يأتي

هؤلاء الناس لتلك المدن للاستقرار الدائم، يعاملون نفس المعاملة ولا يتميز واحد عن الآخر بجنسه أن عرقه أو دينه. وهكذا تتقدم الحضارة إلى مستوى جديد أكثر تشابكا وأشد تعقيدا، وتصير تلك المدن منظمات للإنتاج الوفير والتعليم الرفيع والثقافة العالية والمجتمع الجديد.

تم بناء نحو مائة مدينة جديدة بواسطة الإسكندر وخلفائه، في مواضع استراتيجية على طريق القوافل، في الطرق الداخلية (مثل كاندهار وكابول) أو الطرق الساحلية (مثل كراتشي)، اختفى عد كبير منها، ولكن ما تبقى مثل (انطاكية)، ممار مراكز عظمى التنوير والحضارة، وصار مركز جنب السكان. لعل أعظم هذه المدن وأبقاها على مر التاريخ هي مدينة الإسكندرية. خطط الإسكندر بنفسه مدينة الإسكندرية، وانتقى موقعها في شتاء عام ٣٣٣ –٣٣٢ ق.م. بالقرب من أبى قير غرب مصب نهر النيل، مواجهة لليونان، وتعتبر مدينة الإسكندرية هي باكورة التخطيط لبناء المدن على الطراز الغربي، خططت المدينة لتحتوى:

أولا: على الحى الإغريقي أو الملكي ليحوى قصور الحكام والمعابد ومساكن رجال الدين والمباني الحكومية، وميدان السوق، الذي بني على الطراز الإغريقي، ليقيم حوله السكان من الإغريق والتجار وعبيدهم (الذين كان يزداد عددهم بعد كل معركة ينتصر فيها الجيش وبعد كل مدينة يتم تدميرها). في هذا الحي أيضا كانت توجد مكتبة الإسكندرية العظيمة، التي جمع فيها البطالمة نصف مليون مخطوط، وتعتبر التراث الخالد للثقافة الإغريقية. (تم تدمير هذه المكتبة أثناء حصار يوليوس قيصر لمدينة الإسكندرية عام ٨٤ ق.م.، وزودت ثانية واستكملت جزئيا بواسطة أنطونيو عام ٥٥ ق.م. ثم نهبها المسيحيون في عهد حكم ثيودوسيوس، «ولم يقم أي دليل مادي على صحة هذه الحكايات كلهاء). ولكن مما لاشك فيه أن هذه المكتبة، وما تبعها من مكتبات التي جمعها الملوك في العصر الهلينستي في برجامون وفي مقبونيا، كانت هي الأساس في زرع الثقافة والأدب في العالم القديم، ثم نمر العلم والمعرفة في المسيحية والإسلام.

قانيا: كان هذاك الحى اليهودى فى المدينة. رحب اليهود بمقدم الإسكندر، فكافأهم بسخا، ويقال إنه سمح لهم بثلقيب أنفسهم كمقدونيين فى تلك الأحياء، حافظ اليهود على عاداتهم وتقاليدهم واحتفظوا بمجتمعاتهم سالمة. تكرّن فى الاسكندرية، لهذا السبب، أكبر تجمع لليهود فى العالم، يهود يتحدثون ويقرأون ويكتبون بلغة الإغريق.

ثالثا: كان هناك حى المصريين، وهو أفقر الأخياء الثلاثة ثراء وثقافة، رغم أن المصريين أعمق تلك الجنسيات حضارة، ساعدت الممارسات الخفية للطبقة الحاكمة المصرية مع قصر التعليمات والمعلومات الدينية على فئة قليلة دون غيرها على انتقال معظم المبادرات الثقافية - حتى قبل عهد

الاسكندر – إلى طائفة اليهود. وقد ساعد هذا على تحول فئة كبيرة من المفامرين المصريين إلى اليهودية، وقد أبعدهم هذا أيضا عن المستعمرة الإغريقية الحاكمة. ولكنه لم يقطع الصلة تماما بعجريات الأمور، فقد قاموا بالثورة ضد الأسرة الحاكمة عندما عانت تلك الأسرة تحت حكم بطليموس «فيسيكون» كذلك ظلوا أقرياء وغير مستسلمين وحافظوا على لغتهم حية حتى نهاية البطالمة (ويقال أن الملكة كليوباترة آخر ملوك البطالمة كانت تتحدث باللغة المصرية)، وفي النهاية تحول الوثنيون المصريون، ومعهم كثير من اليهود، إلى المسيحية وحافظوا على المجتمع المصري القديم وعلى لغته كالاقباط واللغة القبطية.

يعتبر انتشار الثقافة الإغريقية، بعد انتصارات الإسكندر الأكبر، من أوضح الأمثلة في التاريخ. هنا نرى اجتماع عدد من البشر، حققوا إنجازات حاسمة في اللغة والأدب والفن والعلم والتاريخ والفلسفة والدين وفي الإدارة الحكومية وفي الحرب، كمنجزين. لم يقتصروا على فرد واحد ولا طبقة واحدة ولا مجموعة عرقية أو جغرافية واحدة، بل كانوا متفرقين، منتشرين، هل حدث تشجيع لهم أو إحباط لعقولهم في الجَيِّشَان الذي أعقب انتصارات الإسكنس؟ قد يبد للوهلة الأولى أن الاضطراب العظيم الذي أصباب العالم الهيلينستي - الذي كان مركز الحضارة بعد الإسكنس - قد أصبح مُرْبكا للأذهان ومحيرا للعقول بلا أمل - صار التعاقب السريع للحرب والسلم، والتغير المستمر في السياسة، والهجرة المنتالية البشر، والانتقال السريع للفكر، وتفير الدين واللغة، وثورات الطبقات والأجناس، يجل عن الوصف ويستعصى على الفهم. ولكن إذا ربطنا بين جميع العناصر القابلة الربط منارت تلك الروابط ذات مغزى يسهل فهمه ويتيسر إدراكه. فقد وضع الإسكندر تنظيما لإدارة إميراطورية يعتمد على أن يحتل المقدونيين والإغريق القمة، كما نرى من تشكيل الاسر الحاكمة التي خلفته. كانت تلك الأسر إغريقية بالكامل في غرب الإمبراطورية وفي مصر لعدة أجيال، وقد ساعدت تلك الأسر الإغريقية على استمرار الثقافة الإغريقية وعلى مبيانتها، ونشرت الأفكار الإغريقية والتقنية الإغريقية وأمعول الإدارة والمحكم والقانون وطرق الاستعمار ووسائل التجارة، كما بدعها الإغريق وطوروها. حافظوا على كل تلك المنجزات حتى جاء الوقت الذي أورثوها فيه إلى خلفائهم، أي إلى المجتمعات الأخرى التي أعقبتهم. تحت انتشار الحكام والفلاسفة والفنانين الإغريق في أنحاء الإمبراطورية، حدث انتشار أوسع مدى لسكان المدن الإغريقية. كان جدب الأراضى اليونانية عامل طرد منذ قديم الأزل لليونانيين للهجرة إلى خارج بلاء اليونان. اتجهوا غربا كمعلمين وسادة، واتجهوا شرقا كتلاميذ وخدم، والآن حدثت طفرة قوية من الهجرة للشرق، بأراضية الخصيبة مع تبدل المواقع. صار الإغريق هم المعلمون والسادة، وأهل البلاد الأصليين هم التابعين، كان الانتصار الساحق السريع الذى حققه الاسكندر الأكبر والمعاملة الحسنة التي أبداها لتلك الشعوب عاملا لها لعدم

معارضته، وكان تعظيمه لدياناتها عنصرا أساسيا للترحيب به. وفي نفس الوقت اكتسب الإغريق مكانة وسلطة في تلك المجتمعات الجديدة. بدأت الأسماء الإغريقية تنتشر بين الشعب، كما انتشر اللسان الإغريقي ثم الفن الإغريقي، حدث هذا سريعا في الجزء الغربي من الإمبراطورية وسارع سكان المدن في غرب إمبراطورية الاسكندر إلى التشبه بالإغريق – أي تحواوا إلى الهيلينية. ويشابه هذا التبدل السريع لما حدث في العصور التالية من التحول السريع من دين إلى دين، في أسبابه وأثاره. السبب في هذا التغير السريع كان رغبة الناس الشديدة للنطور الاجتماعي والتقدم الثقافي، وكان من أثاره التزواج والمختلط بين الشعوب، خاصة بين أبناء الطبقات المحظوظة. تزوج الإغريق من غير الإغريق، ونشئا شعب جديد جمع بين التراث الثقافي والعرقي لكلا الجنسين، بين الإغريق المحدثين وبين الشعوب ذات الحضارات العريقة من بابل وأشور ومصر.

ظلت شبه جزيرة المورة، نسبعة قرون، مهدا لتجمع الجنس الأري، حيث تناسلوا مع المهاجرين من بلاد الشرق ذات الحضارات القديمة، ونتج عن هذا التزاوج جنس فريد في نوعه، فريد في ثقافته. الآن تفرق هذا الجنس الجديد، ثن الصفات الفريدة، حاملا معه ثقافته إلى عالم فسيح مستعد لاستقبال الفاتحين المحملين بالثقافة والحضارة، لينشرها ويزيد عليها. في خلال ذلك الانتشار، انتشر الرقيق الجدد، من المرفيين والمفكرين، المملوكين السادة الإغريق إلى كافة المدن الإغريقية الجديدة التي تم إنشاؤها، بعد كل معركة انتصر فيها الفزاة، وبعد سقوط كل مدينة في يد الفاتحين، تم أسر عدد كبير من العبيد الذين بيعوا في أسواق المدن الجديدة، في الأماكن التي كانت الحاجة إليهم أشد ما تكون. بعد سقوط مدور وقع ٣٠ ألف من أهله في الأسر، وتم بيعهم في موانيء البحار، خاصة في الحي الإغريقي من الاسكندرية. كون هؤلاء الناس أساس الأسطول البحري العظيم للنولة الجديدة التي صارت الإسكندرية عاصمتها ونظرا لمهارة هؤلاء الملاحين وكفائتهم، تم تحريرهم تباعا وصاروا مواطنين يتحدثون بالإغريقية ويقرأون الأدب الإغريقي وصاروا نواة «للإغريق الجدد». تزوج هؤلاء تباعا من الإغريق القدامي ونشأ منهم شعب هجين، هو الشعب السكندري الذي حقق العجائب في العلم، مثل ما حدث من قبل في صقلية وجنوب ايطاليا. مثال هذا حدث أيضبا في أنطاكية وطرسوس، وفي قبرص وفي سوريا وفلسطين، بين جبال زاجروس من الشرق وساحل البحر المتوسط من الغرب، تحدث المثقفون بلسان واحد، هو اللغة الإغريقية، وهكذا أضيف إلى التجار الإغريق القدامي والحرفيين الإغريق الذين سبق قدومهم إلى تلك البلاد من تبقى من القوات المحارية من المقنونيين ومن الإغريق، ومن سلك في خدمتهم وتعاون معهم وتعلم على أيديهم من الإغريق الجدد، صمار الجميع يوبون التحدث بالإغريقية، ويتخذ لنفسه اسما إغريقيا، وإن كان من اليهود. وصمار الجميع يعبدون ألهة إغريقية (أو ذات أسماء إغريقية)، ماعدا اليهود. تعرض اليهود في هذا

العالم الجديد المختلط إلى ضعوط عدة على عاداتهم التقليدية ومعتقداتهم الموروثة، تحول بعضهم إلى شيعة تتحدث بالإغريقية بعد أن فقدت اللسان العبرى. في الإسكندرية، لم يتعلم هؤلاء اللغة الارامية، وإضطروا ليترجعوا كتبهم القديمة إلى اللغة الإغريقية، وهكذا كتب المثقفون اليهود (وعددهم ٧٧ عالما)، نتاج فكرهم بالإغريقية، وكتاباتهم الدينية بالإغريقية، وهكذا ظهروا أمام بطليموس الثاني، المنقب العميق عن الثقافة والفكر، ثم توالت معرفة الإغريق بهم. بهذا العمل – الذي استغرق ثلاثة قرون – ساعدوا على نشر العقيدة اليهودية، وخليفتها المسيحية، بين الناس، وسرعان ما حدث العكس، ويدأت الألفاظ الإغريقية تظهر في الكتابات اليهودية الصرفة، كالتلمود العبري، وهكذا حدث الاتصال ثم التواصل بين الإغريق واليهود واستمرت كفيضان غزير طوال ثلاثة ثرين، ولعل هذا هو أرض اليونان ذاتها. كانت تلك الهجرة أشد ماتكون في شبه جزيرة الأناضول حيث اختفت اللغات أرض اليونان ذاتها. كانت تلك الهجرة أشد ماتكون في شبه جزيرة الأناضول حيث اختفت اللغات المحلية ولم يوجد لها أثر في السجلات المكتوبة لثلاثة قرون. ولكن مما لاشك فيه، أن الفلاحين والرعاة ظلوا محتفظين بنقاء جنسهم وكان تزواجهم مع الإغريق نادرا للغاية وكان تاثرهم بالأفكار الجديدة يكاد يكون منعدما، وكان أثر الإغريق واليهود (وقيما بعد المسيحين) أقل ما يكون في الريف، ويعكس الحال في المدن، الذي نتج فيها أرقى شعوب العالم قاطبة.

تطورت اللغة الإغريقية تباعا باستخدامها المتوالى على مدى ثلاثين جيلا، وباستخدامها في الاستعدالات الحضارية والثقافية، وهكذا كانت مداد الهيلينستية، ودافعا لنموها في الوقت ذاته. كانت في مقدرتها على التعبير المجرد تختلف جنريا عن اللغات السامية، وقد ساعد هذا على نمو الافكار المجردة وفي نقل تلك الافكار إلى كل من يتعلم اللغة الإغريقية. وقد أسهمت الالفاظ والتعبيرات الإغريقية – بعد دخولها إلى الآداب العبرية ومن ثمّ إلى الكتاب المقدس المسيحين، في إضفاء القوة والوضوح والسمة الشاعرية إليه. لأول مرة في التاريخ يقترب بشر يتحدثون بالسنة مختلفة، ويتكلمون بلغات قد تطورت حتى اكتملت، من بعضهم لهذه الدرجة. اللغة هي ابتكار المجتمع لذاته، من نتاج بلغات قد تطورت حتى اكتملت، من بعضهم لهذه الدرجة. اللغة هي ابتكار المجتمع لذاته، من نتاج أناس نوى أميل مشترك، وقربي، ولهم تطلعات مشتركة وأهداف واحدة. ليست اللغة هي أداة لنقل الصوت والفكر فحسب، بل هي جزء أساسي من الفكر والثقافة. اللغة هي نتاج نشاط البشر في عالم تكيف فيه الإنسان مع التطور. اللغة الأجنبية هي نتاج جنس مغاير من البشر، يعيشون حياة مختلفة وينطقون لغتهم بطريقة مختلفة، ولهم أجرومية مختلفة وأسلوب مختلف في تكوين الجمل وفي التفكير. يبدو أن استخدام اللغة الإغريقية بواسطة شعوب أجنبية كان من عوامل تقدم الحضارة في العالم يبدو أن استخدام اللغة الإغريقية بواسطة شعوب أجنبية كان من عوامل تقدم الحضارة في العالم الهيلينستي (كما كان لاستخدام اللغة العبرية من أثر في الأزمان التالية). أضيف هذا العامل على

عوامل التهجين، وإعادة توحيد الشعوب، والهجرة المنتقاة، في تكوين الشعوب الجديدة، وفي تطورها وتقدمها.

أول مظاهر التوسع الإغريقي كان خلق مجموعة من المفكرين من نتاج التزواج المختلط القادرين على فهم ثقافات العالم القديم وعلى استيعاب الثقافات التي جدت. وثاني هذه المظاهر كان إنتاجهم الأفكار جديدة وحضارة جديدة من إبداعهم. حوى الفكر الجديد كثيرا من الإنجازات العلمية العقلية التي أضيفت إلى حصيلة الغكر الإنساني، كما تضمنت إبداعات فنية فريدة، يفخر بها الإنسان، أهم تلك الإنجازات حدثت في مجالات الفلسفة والدين، وكانت البذرة التي أثمرت فيما بعد تغيرات هائلة في المجتمع، قبل الاسكندر الأكبر كانت أثينا هي مركز جذب المفكرين من الإغريق وكان أرسطاطاليس هو المفكر الأعظم في العالم. جاء أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م.) من ستاجيرا، على حدود مقدونيا، وعاد إلى عاصمة الملك فيليب ليمبير معلما لابنه الإسكندر (٣٤٧ - ٣٣٥ ق.م.)، إلا أن أثينا كانت مومان إنجازاته العلمية والفلسفية. حضر إلى أثينا في شبابه ليتتلمذ على أهلاطون، كما جاء إليها ديوجينيس الكلبي (من فلاسفة اليونان الذين أمنوا بأن الفضيلة هي الخير الأوحد وبأن جوهرها ضبط النفس ٤١٣ – ٣٢٣ ق.م.) من سينوب، حيث تبادل الحديث مم الإسكندر. جاء إلى أثينا أيضا ايبيكيوراس (٣٤١ - ٢٧٠ ق.م.) من ساموس الأيونية ومعه مادية ديموةريطس وأحضر معه أيضا النظرية الذرية للوراثة (التي يعتبر إعادة الكشف عنها أحد مقومات تطور الإنسبانية كما يبدو في صفحات هذا الكتاب). بعد عهد الإسكندر استمرت أثينا هي مركز استقطاب العلماء لعدة أجيال. أتى زينون إلى أثينا (٣٥٠ – ٢٦٤ ق.م.) وعلم فيها رؤية الحياة، ظلت مي الرؤية السمائدة في العالم القديم لعدة قرون وهي المعروفة باسم «الرواقية» (وهي المذهب الفلسفي الذي قال بأن الرجل. الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثّر بالفرح أو الترح وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة). زينون هذا كان من أصل فينيقى وثلاثة من تابعيه كانوا من طرسوس، هنا نرى رجال من مبدعي الأفكار الإغريقية، باللغة الإغريقية، واكنهم يبنون هذه الأفكار على تراث الشرق القديم، ونرى رجال يرحلون إلى مراكز النور لينشروا أفكارهم وتمرات عقولهم. هيث السوق المفتوحة، كانت أثينا هي منارة الفلسفة، التي بدعها سقراط وزاد عليها كل من أفلاطون وأرسطو. أما منارة العلم فكانت الإسكندرية، التي تعهدها البطالمة وأقاموا فيها المتحف والمكتبة. هناك تناقض واضبح بين الاتجاء الأخلاقي والفلسفي الذي ساد أثينا التقليدية والمحافظة، وبين العمل التجريبي والعلمي الذي صار ميسرا للإغريق في الإسكندرية، من أمثلة هذه المقولة ما حدث لأربستاكس الآتي من ساموس. عالم الفلك هذا كان من أصل أيوني وكان أول من اقترح أن الأرض

تدور في فلك حول الشمس الثابتة. فقدت كتابات هذه العالم ولكن عرفنا به لأنه شجُّب لعقوقه من كبير. الرواقيين في أثينا، ودفنت نظريته هذه الأفي عام حتى أعيد الكشف عنها في العصر الحديث وثبتت صحتها، كانت حركة هؤلاء الناس دليلا على الهيائيستية وكانوا هم بأنفسهم أدوات إبداعها. لم يحدث من قبل، في تأريخ الإنسانية أن تحولت أمم بأسرها بتلك السرعة في أجناسها وفي ثقافتها. وكان الاستعداد للتحول السريع من خلق فئة متوسطة في المجتمع في المدن الإغريقية. كانت تلك الطبقة تتكون في غالبيتها (ولكن لم تكن كلها) من أمسل إغريقي. بواسطة اسانها الإغريقي وثقافتها الإغريقية ربطت المجتمعات معا برياط وثيق وجعلت أي تغيير مستقبلي لها، فيما بعد، من العسير حدوثه، واكنها أوجدت أيضا مشكلة العلاقة بين الطبقات وأوجدت القلق من استمرار العبيد ومن تكرار الحروب ومن مفاهيم الأديان، مما لم يسبق المجتمعات المختلفة أن قابلته من قبل. لم تسبب الهيلينية تباعدا بين المدينة والريف ولا بين الطبقات المتعلمة وغير المتعلمة أكثر مما كان موجودا من قبل، ولكن حدث التباعد في الأفكار الدينية والمعتقدات، كان الدين فيما سبق هو الوسيلة التي يرتبط بها الناس وتوحد بينهم. الآن صار الدين مصدر توتر مستمر وشديد نظرا للتغيرات الجديدة التي جدت على المجتمع، ممارت هناك تواترات بين من يحبون الحرب ومن يكرهونها، وبين من يعبدون الأصنام ومن يسترضون ألهتهم بإراقة الدم وتقديم الأضاحي، ومن يرفض الإتيان بهذه الطقوس (كالرواقيين)، كما كان هناك اختلاف بين من يحبون نظام الرقيق ومن يمقتونه ويستهجنونه. كانت الأخوة ممكنة بين الفئات المختلفة تحت حكم ملك مستنير مثل أنتيجونس جوناتس وصار التلاقي بين الأجناس المختلفة تاما. صار بالإمكان التعبير المجرد باستخدام اللغة الإغريقية (الذي يختلف تماما عما هو متاح في اللغات السامية القديمة)، وهكذا تحررت أفكرار سائر الأمم بعد تعلمها الإغريقية في العالم الهيلينستي ولكن لم يتم التلاقي بين طبقات المجتمع المختلفة التي انقسمت إليها الأجناس. كان لانتشار الهيلينستية الأثر في تحرير أفكارالبشر من القيود السابقة، ويتضع هذا أكثر ما يتضبح في الجانب الأخلاقي الذي جلس الرواقيون على قمته ومازال يغذي أفكارنا إلى عصرنا المأضر. كان من أبرز أفكار الرواقيين، أفكار جمهورية زينون، التي تؤمن بأن العدل طبيعي ومن الفطرة التي فُطر الإنسان عليها، كذلك نظرة الرواقيين إلى الحرية، وأن الحرية لانتناقض مع الطاعة، بخضوع كافة الأفراد لحاجة المجتمع. (في الواقع أن التمييز بين التعاون والخضوع هي عملية تكيف مستمر ينميها الانتقاء الطبيعي). لانزعم أن الفروق الوراثية بين مختلف الأجناس وبين الطبقات، بين العبيد والأحرار، بين الرجال والنساء، ستنمحى تماما، ولكن ما ندعيه أن تلك الفروق لاتمنع الأخوة بين البشر. كان هذا هو مبدأ الرواقيين الذين أتوا من طرسوس. لم تظهر تلك الأراء أيام الإسكندر الأكبر في سياحات الحروب العنيفة التي صياحيت هذا العصير، ولكنها ظهرت في عهود أسلافه، حتى أيام

حروبهم. هذه الأفكار، أفكار المثقفين الأذكياء، وليست أفكار المحكام، وترجع إلى طرسوس ويتشأت منذ حوالى ثلاثة قرون قبل ظهورها وانتشارها في المذهب الأبيقوري (نسبة لأبيقور، الفيلسوف الإغريقي الذي قال بأن المتعة هي الخير الأسمى والفضلية وحدها هي مصدر المتعة). ليس الألهة أي شأن بشئون البشر وأن مبدأ الرواقيين أن الصلوات وتقديم القرابين للأصنام والمزارات بغير ذي جدوي، تقبل المستنيرون هذا الرأي بالتدريج في جميع أنحاء العالم الهيلينستي. في هذا العالم ظهر اليهود، وكان لهم تأثير شديد ضد كافة أنواع الوثنية، وانتشر أثرهم وتعليمهم سريعا، وتحول عدد كبير من المثقفين ومن جماهير الشعب إلى الدينية السائدة منذ القدم، أثارت بالنقاش الذي أثارت بين كافة طبقات المجتمع، وعلى الأخص بين المثقفين من كافة الأجناس، إلى الوحدة بين أقكارهم بين كافة طبقات المجتمع، وعلى الأخص بين المثقفين من كافة الأجناس، إلى الوحدة بين أقكارهم وسببت تباعدا بينهم وبين غير المثقفين الذين ظلوا على عبادة التصاوير والتماثيل وظلوا على تقديم القرابين والتضحية بالدم لها. منذ قديم الأزل أدرك الناس الفروق الواضحة، في القدرة العقلية وفي القرابين والتضحية، بين مختلف البشر، ولكن في العصر الهيلينستي جاء الإغريق واليهود بالأفكار التي تدعو لقبول تلك الفروق ومحاولة المساواة بين البشر، وجات المسيحية ثم الإسلام بعدها لتدعيم مبدأ المساواة، ولكن كانت الهيلينستية هي التربة التي أشرت تلك المساواة بين البشر.

# اللائب الفائين

### الاميراطورية الرومانية

استعمرت ايطاليا. - مثل باقى البلدن الأروبية - بواسطة موجات متتالية من الناس، لانتشار الزراعة، وانتشار الأعمال المعدنية، وانتشار التجار، وبناء المدن. استعمرتها موجات متتالية جاءت من أسيا ومن بلاد الإغريق. حدث التقدم سريعا، وجاء التنوير عقب عصور ما قبل التاريخ مباشرة، كما يوضح الجدول رقم (٨):

جمول رقم (۸) استیطان ایطالیا من سنة ۳۰۰ – ۳۰۰ ق.م.

| حتى عام ۲۰۰۰ ق.م.      | من إفريقيا وأوروبا                                                       | قبل نشأة الكتابة<br>العصر الباليوليثي |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| من ۳۰۰۰ – ۲۰۰ ق.م.     | عمير الزراعة والرعي                                                      | العصير النيوليثي                      |
| من ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰ تی.م.   | من أبوليا ومن الجزر                                                      | العصر الميجاليثي                      |
| من ۱۸۰۰ ق.م. ومابعدها. | الإريان، جات موجات متتابعة<br>منهم من وسط أوروبا كغزاة<br>فاتحين         | العمىر البروبز <i>ى</i>               |
| حوالي ۸۰۰ ق.م.         | \– جات مجموعات من التجار<br>المدادين من البلقان عبر<br>البحر الادرياتيكي | عصس الحديد                            |
| حوالی ۶۰۰ ق.م.         | ٢– جاءت قبائل من الكلت من<br>أواسط أوروبا .                              |                                       |
|                        | الغال.                                                                   |                                       |

#### بعد نشأة الكتابة

المتحدثون بالإغريقية من المدن الساحلية باليونان من ٨٠٠ - ٣٢٠ ق.م، والأناضول وأنشأوا مدنا ساحلية في الجنوب ثم تغلغلوا في البلاد.

> المتحثون بالإتروسكية من داخل ليدياء أنشأوا مدنا في ٧٥٠ ق.م. توسكانيا ثم انتشروا منها،

أدخل السكان في العصرين النبوليثي والبرونزي الزراعة إلى إيطاليا في الأراضي الشمالية الخصيمة، وكان عبد السكان قليلا في أخصب الأراضي الخالية من الغابات في شبه الجزيرة. كان السكان من المزارعين ومن الرعاة. كان المهاجرون، من غير السكان الأمليين، يتحدثون بالسنة مختلفة، اختفت جميعا (ماعدا لغة الباسك التي مازال يتحدث بها الناس في شمال إسبانيا وعلى حدود فرنسا). جاء الإريان أول ما جاءوا في العصر البرونزي من وسط أوروبا، ونظرا لشراستهم وسرعة تحركهم وانتقالهم من مكان لمكان سعيا وراء الكلاء لمواشيهم لم يستقروا تماما في البلاد، ريما كان المستعمرون في العصر العيجاليثي هم أول من جاء من المستنيرين إلى إيطاليا، إذ كانت لهم علاقة بحضارات الشرق القديمة. استقر هؤلاء في الجزر، استقروا في مالطا وفي سردينيا، كما استقروا في أبوليا، وكان لهم تأثير ضعيف على نمو الحضارة في إيطاليا في القرن الثامن ق.م. بدأ استعمار القادمون من الشرق في إيطالها واستيطانها، حضر الفينيقيون وأنشئوا المواني، (كما أنشأوها على سواحل إفريقيا وإسبانيا)، كما جاء أخرون من بحر إيجة، من جزر اليونان ومن أرض اليونان الأصلية، ويدأوا في الاستقرار في مستعمرات أنشاؤها على السواحل الجنوبية والغربية لشبه الجزيرة الإيطالية. ويمكن التعرف على المستعمرات الإغربيقية، بالكتابات الإغريقية التي تم العثور عليها في ذلك الأماكن على سبيل المثال عرفنا أن كرما (على الساحل بالقرب من نابولي) أنشئت في عام ٧٥٧ ق.م.، أنشأها سكان المدينة الأيونية الأصلية كايم. استمرت المستعمرات الإغريقية الجديدة تتحدث باللسان الإغريقي، وتتبع العادات والتقاليد الإغريقية، وكان اتجاه الإغريق إنشاء موانيهم على سواحل البحار، ولم تكن لديهم الرغبة في الاختلاط بالهمج الذين يعيشون في داخل البلاد، تكونت مستعمرات أخرى في شيمال البلاد على الساحل من أناس نوى أصول ترجع لبحر إيجة واكنهم لايتحدثون بالإغريقية، وكان لديهم الاستعداد للتغلغل إلى داخل البلاد وعدم الاقتصار على المستعمرات الساحلية هؤلاء هم من سيطروا على البلاد بمرور الوقت خلال قرنين من الزمان

وكانت إقامتهم الأولى فى الأراضى بين نهرى التيبر والأرنو. هؤلاء هم الإتروسكاان (من الاسم اللاتينى إتروسكى أو توسكى)، وكانو معروفين لدى قدماء المصريين فى القرن الثالث عشر ق.م. باسم تورساً.

لما كتب المؤرخون الإغريق والرومان فيما بعد عن أصل الإتروسكان الذين لم يفهموا لفتهم، جابوا بمعلومات متناقضة وغير واضحة، ومنفهم هيرويون، بعد ٢٠٠ سنة بعد استقرارهم، أنهم جاواً من ليديا وأنهم رحلوا من سميرنا لإنشاء مستعمرات في إيطاليا بقيادة ابن الملك، تيريناس، ولكن ديونيساس من هاليكارناسس الذي كتب عنهم بعد ٥٠٠ سنة أخرى رجم أنهم أهل البلاد الأصليين ولم يأتوا من أي مكان أخر. اعتنق المؤرخون الرومان، فيرجيل وهوراس وأوفيد، نظرية هيروبوت وسموا نهر التبير النهر الليدي. كتب الإتروسكان لنتهم بحروف إغريقية (ومن هذا أمكن حل شفرتها جزئيا)، وقد وجدت نقوش من هذه اللغة في جزيرة لنموس (قبل احتلال الاثينيين لتلك الجزيرة سنة ١٠ه ق.م.)، وقد تعتبر لغة هذه الجزيرة أصلا للغة الإتروسكانية. بدأ الإتروسكان كفئات محاربة من داخل الأناضول. أحضروا معهم عمال مناجم وحدادين واستقروا في جزيرة إليا (الغنية بالحديد) وفي داخل البلاد (حيث يكثر النحاس)، سرعان ما أضفى عمل أولئك الرجال، وتزويدهم المدن بالأسلحة، القوة على المستعمرين الجند، كان معهم ملاحون وبحارة الأسطول الإغريق في ماسيليا، وفتحوا جزيرة كورسيكا (بالإضافة لجزيرة إلبا) ورحلوا في أعقاب الفينيقين المستوطنين في قرطاجنة وتحالفوا معهم، ولابد أنهم أحضروا معهم البنائين (غالبا من الميسنيين) لأنهم تفوقوا على الإغريق (من البداية) في بناء القباب والأقواس والقنوات والمصارف. نشر من أعقبهم هذه المخترعات إلى بالاد عديدة. وأخيرا جاء معهم رجال الدين الذين أدخلوا عبادة أرباب الشرق إلى الأراضي الإيطالية(واتبعوا خاصة الطقوس البابلية). يقص لنا تاريخ الإتروسكان فيما تركوه من مقابر أظهرت الخبيء من أسراراهم، كان اهتمامهم شديدا بحفظ الموتى (الأغنياء منهم)، كما كان المصريون، ويقيت لنا مقابر في المدن الاثنا عشر التي بنوها، توضع تلك المقابر خط السير الذي اتبعوه ونمو طبقتهم الحاكمة من القرن الثامن إلى القرن الثاني ق.م. أول موضع استقر فيه الإتروسكان على الساحل في تاركينا، وجدوا في هذا المكان موضعا محصنا طبيعيا يمكن الدفاع عنه بسبهولة، فبنوا فيه مدينتهم، بعد دهر رجال القبائل التي كانت تقطن هذا المكان، وأسسوا ولاية تحت حكم أمير من الكهنة. ومن هنا يتبين لنا أن استيطان الإتروسكان كان مخالفا للأسلوب الذي كان يتبعه الإغريق، فقد استوطن الإغريق المستعمرات كتجار بينما استوطن الأتروسكان المستعمرات كغزاة منتصرين ومحاربين أشداء تحرك الإتروسكان شمالا كلما قويت شوكتهم وكلما زادت أعدادهم وكانوا يختارون الإقامة على التلال (التي يمكن الدفاع عنها) رئيس في الوبيان (سكنواني فيسول وليس في فلورنسا)، أقاموا ١٢ مدينة كونت اتحادا فيما بينها، وكانوا يقيمون

احتفالا سنويا لهذا الاتحاد، يذكرنا باحتفال الشرقيين من العرب والإسرائيلين. ثم تبعهم في إقامة اللقاء السنوى الإغريق (ومن بعدهم اللاتين). كان اللقاء السنوى يعقد في موضع مقدس (بالقرب من أورفيش الحديثة)، قدمه من قبلهم السكان النيوليثيون والسكان الباليوليثيون الذين سرعان ما تم امتصاصبهم تماما من المستعمرين الجدد، كانت تتغير طبائعهم وعاداتهم كلما رحلوا شمالا، أقلعوا عن دفن موتاهم وصاروا يحرقون الجثث. تبدلت الروح الشرقية المميزة في فنونهم مع استخدام الطرق الحديثة والمواد الجديدة التي وجدوها في كل مدينة شينوها. كان التغير من عمل المغيرين الجدد والحكام الجدد، الذين سرعان ما تم اختلاطهم بكبار أهالي القبائل التي أخضعوها (وتكرر هذا العمل في كل التاريخ الروماني). ظلت كل مدينة محتفظة بطابعها المحلى (كما كان الحال في المدن الإغريقية القديمة)، كما استمر على هذه الحال أهالي توسكانيا إلى اليوم. الأهالي يغضلون أن تقسم بلادهم إلى ولايات مستقلة ليسهل الدفاع عن كل ولاية، وليحتفظ الأهالي بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة من بالدهم الأصلية. ولكن تقسيم البلد يعنى صموية المواصلات بين أجزائها وتعنى تربية مختلفة لأماليها (حتى بين الطبقة الحاكمة). ظلت إيطاليا لمدة طويلة مقسمة سياسيا وظلت فنونها ذات طابع محلى لدرجة كبيرة، وتميز كل اقليم بالإستقرار التام. عندما دخلت إيطاليا إلى القرنين السادس والخامس قم. كانت توسكانيا تتربع في الصدارة بين مختلف الأقاليم الإيطالية. كانت أكثرها حضارة، وإذا كانت الروابط بينها وبين اليونان أشدها قربا. احتفظ الإتروسكان بمعبد لهم في دلفي، واستوربوا الفخار من أتيكا بكميات كبيرة (حتى أن الأواني افخارية ذات الطابع اليوناني عثر عليها بوفرة أكثر في ذلك الجزء من إيطاليا عنها في أتيكا). وهكذا جمع الإتروسكان بين تراث الحيثيين - من حيث أتوا، وبين تراث اليونان الذين ارتبطوا بهم. أسد فالشي على سبيل المثال لايشبه الأسود المعاصرة ولكنه قريب الشبه بأسود الحيثيين الذين وجدوا قبل ألف سنة، تمثال الذئبة الذي عمل في قيني يشابه تماما ذئبة الكابتول اليوناني، كما لعب المسرح الإغريقي دورا هائلا لدي الإتروسكان. ترعرعت الثقافة الإتروسكانية وازدهرت ازدهارا عميقا في تلك الفترة التي كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها تجاه الشرق. بدأت الإمبراطورية الإتروسكانية في ذلك العهد وانتشرت. اتجهوا جنوبا واحتلوا روما وأنشأوا كابوا في القرن السادس قبل الميلاد، وبعد طردهم من روما اتجهوا شمالا واستوطئوا في حوض نهر البو في القرن الخامس ق.م، وأنشأوا المدن التي تعرف حاليا باسم بواوديا، مانتوا ومودينا. في نفس الوقت الذي كان المستعمرون يصلون فيه إلى شبه الجزيرة الإيطالية عن طريق البحر جات موجات متتالية من الهجرات من الاناضول عن طريق البر، متتبعين طرق التوسع النيوليثي، وأخذين معهم الإنجازات الحضارية الحديثة من طرق الكشف عن خام الحديد واستخراجه وصناعته من خاماته. قابلت هذه الموجات قبائل إيريانية في حوض الدانوب

الأعلى، القبائل التي رحلت غربا من أقرباء تلك القبائل التي رحلت إلى الشرق. كشفت تلك القبائل عن مريد من خام الحديد بالنمسا، حديد أشد صلابة يصلح لصنع الأسلحة والآلات، فتكاثر عديه وتوسعت أراضيهم. كونوا (كما سبق أن ذكرنا) هالستات (أو سالزبرج) وحضارة لاتين (لدي علماء الآثار)، أو الكلت (لدي علماء اللغة والمؤرخين). غزوا البلاد التي أطلقوا عليها اسم الغال (فرقسا) إلى الغرب والولايات التي سميت بغالبسيا (في إسبائيا، وفي بولندا) ونسبت هذه الولايات إلى الاتيا بالأناهبول. استفاد هؤلاء القوم من أنواع الخيول المحسنة التي أدخلها الفرس إلى أيدوبا في حروبهم، كما اسفادوا من هجرة واستطيان الحرفيين الآتين من العالم المتحضر إلى بالكهم، ومن ضمنهم الإتروسكان نفسهم. كان للاختلاط فوائد جمة وعاد عليهم بمخترعات جديدة عظيمة الفائدة، لعل من أهمها حداوي الحديد لخيلهم، التي جعلت عرباتهم الحربية أشد سطوة وأفعل أثرا. غزا الفاليون شمال إيطاليا عند نهاية القرن الخامس ق.م. انهمروا عبر جبال الإلب ونهبوا المدن الغنية في شمال إيطاليا وحاصروا روما وتركوها نظير فدية دفعها أهل روما، لم يهاجر الإتروسكان جنوبا إلى لاتيام في مقابلة هذا الغزو، وانتقل مركز القوة من الاتروسكان إلى روما.

هناك عدة أسباب تفسر هزيمة الإتروسكان أمام الغزاة من الفال. أولها أشهم كانوا يهنون بالخرافات الدينية (أشد من إيمان البابليين أنفسهم). كانوا يستطلعون المستقبل بفحص أكباد الطيور (ومازال بعض البشر، حتى عصرنا الحاضر، يؤمنون بمثّل هذه الخزعبلات). أما القلسفة الأيونية والإغريقية -- التي كانت نتاج التفكير المقلي - فقد بدأت تؤثَّر على عقول الحكام والجوالات في العالم القديم وبدأت هذه الخرافات تزول من أذهانهم. ربما كان ارجال الدين عند الإتروسكان من القوة ما استطاعوا به أن يسيطروا مأفكارهم على الحكام - ليبقى لهم نفوذهم. كذلك عمد وجال الدين الإتروسكانيون على عزلة بالدهم عن العالم وكان من أثر هذه العزلة افتقاد المجتمع . الإتروسكاني للتطور وتوقفه على حاله. عملت التلال والجبال الموجودة في توسكانيا - التي كانت حاميا منيعا للإتروسكان في مبدأ أمرهم حتى اعتبروا أنفسهم واعتبرهم الآخرون أمة عظيمة - كانت نفس تلك الجبال والتلال عائقا لطرق التجارة وعزلتهم عن الاتصال بالعالم عن طريق البرواليحر. عزلتهم عن الأفكار الجديدة وعزلتهم عن البشر الجدد وقسمتهم أنفسهم إلى شطف معزولة عن بعضها البعض يصعب الاتصال بينها، كما كان حال المدن الإغريقية المتفرقة والمتحاربة التي لم تقم لها قائمة حتى وحدها فيليب المقدوني وجعل منها أمة عظمي، كانت العزلة من الشدة بحيث لو تخمد الخلافات بين طبقاتها المختلفة، بين الحكام ورجال الدين رعامة الجماهير الرقيق. لو وصفت إلى هؤلاء الناس الأفكار التقدمية التي جاء بها غلاسفة الإغريق وأحبار اليهود لانفتح العالم أمام الإتروسكان. ولكن لفتهم كانت لغة بائدة لايتحدث أحد بها غيرهم، وكان كهنتهم وجمودهم عائقا

إضافيا لهم، بعد عدة قرون من الإستعمال اختفت لغة الإتروسكان تماما من الوجود، حتى فى روما ذاتها. ذبلت اللغة لأنه لم يوجد المستنيرون من أهلها -- كما وجد لدى الإغريق واللاتين -- الذين يطورونها كلما تطورت الحضارة وتقدمت الأفكار. تشابه مدن الإتروسكان فى مصيرها مدينة قرطاجنة، ومثل أهل قرطاجنة خضعوا لروما، التى ابتلعت كثيرا من أفرادهم الموهوبين وأدى الكفاحت حتى مسحوا تعاما ذكرى أمة كانت عظيمة فى يوم من الأيام.

مدينة روما هي أول مدينة عرف أصلها من الحفريات التي تم حفرها ومن الكتابات التي كتبت عنها، كما توضيع قرائن دينية وأدبية عن تلك الأصول. اجتذبت المستومانين الأوائل من الإغريق ومن الإتروسكان، للاستقرار في المنطقة جنوبي نهر التبير، ربما لفقرها في المعادن، ربما لكثرة براكينها. ثم سكنها عدد قليل ممن يتحدثون باللاتينية حوالي القرن التاسع ق.م.، وسكن الفلاهون في السهول والرعاة على التلال، قرى قامت على النظام الأبوى القائم على حكم العشيرة. اتصلت القرى ببعضها البعض وكونت قبائل. كانت تشترك في احتفالاتها الدينية وفي أماكنها المقدسة. كان الخوف من مهاجمة قرى الإتروسكان لها وفرص التجارة مع المستعمرين الإتروسكان والاستعانة بهم في بناء المدن، وهم على خبرة ببنائها، دافعا القرى الرومانية للتقارب والاندماج، وتبنى الأسوار، وتنتخب قادة عسكريين، وتنظم احتفالات جماعية، ونظام تجاري مشترك، وتبدأ بتكوين المدن ذاتها. إحدى تلك ، المدن كانت روما، التي ظهرت في القرن الثامن ق.م.، كان وضعها منذ البداية مفتاح حياتها بنيت روما على التلال، أولا على تل واحد، ثم الذي يليه، وكانت تحميها في البداية المستنقعات، أما الأراضي الزراعية التي كانت تكفل الحياة لها فكانت مكشوفة تماما وعرضة للغاصبين. كانت مدن الإتروسكان تقع على بعد ١٢ ميلا شمالي روما، حيث تقع أقرب مدينة لها، مدينة فبي، التي كانت كثيرا ما تتحدى روما حتى استولى عليها كاميلوس أخيرا عام ٣٩٦ ق،م. اكتسب نبلاء روما مراكزهم (مثل كل النبلاء في العالم القديم) من مقدرتهم على الدفاع عن المدينة ومهاجمة أعدائها. كانت مدينة روما الواقعة على الحدود بين الإتروسكان واللاتين، على تلال منخفضة، في سهل فسيح مدينة مكشرفة لأعدائها، الذين يمكنهم الإغارة عليها في أي لحظة (كما فعل أهل الغال في وقتما)، وإذا كان من المجيب أن تبقى هذه المدينة على من التاريخ مدينة مستقلة. كانت كل محنة تمن بها المدينة تكسب نبلاها مزيدا من القوة (عند الانتصار) أو تخزيهم وتضعف من شانهم (عند الهزيمة). بعد كل محنة كان يحدث تعديل في حقوق وواجبات الطبقة الحاكمة والمحكومين على السواء، مما أدى تدريجيا إلى نشأة بستور للبلاد وقوانين تنظم حركتها، كانت دبينة روما تقع عند التقاء طريقين أساسيين، الطريق إلى الجنوب الذي يعمل المدينة بالمستوطنات الإغريقية، والطريق الذي يحمل الملم من البحر من مصب نهر التبير إلى القاطنين على التلال، وهكذا كانت المدينة مكان إلتقاء عدة فئات من البشر: أولا اللاتين والسابين ثم الإتروسكان. كانت القرى هناك تنقسم لتبعيتها لتلك الفئات:

قرى اللاتين: أميلى ، كورنيللى ، مانلى. قرى السابين: كلاودى ، فاليرى ، فابى. قرى الإتروسكان: ليشينى.

وفيما بعد نشأت قرى افئة ألبالونجا وهى: جولى، سيرفيلى، كان الحكام يتم انتخابهم بواسطة ممثلى تلك العشائر: الملاتين والسابين والإتروسكان، للتمتع بحماية مدينة روما، اجتذبت المدينة طوائف شتى من الرجال، كان بعضهم تجارا وبعضهم حرفيين وبعضهم عبيدا تم أسرهم من المراكز التديمة الإتروسكانية والإغريقية. تلك الطوائف كونت الطبقة العاملة والمهنيين وجماهير الشعب. كان هؤلاء العاملون يدعمون سائتهم ويحملون أسماهم ويطيعون أوامرهم وقوانينهم، ويدفعون الفرائب تعلم هؤلاء التحدث بلسان سائتهم وفي نهاية الأمر سمح لهم بعبادة الهتهم، ازداد تعداد العبيد بمرور الزمن من الأسر في الحروب ومن التكاثر لدى سائتهم. كان من يتمكنون من سداد ديونهم بسجنين (ولا يستعبدون)، وكان أسرى الحروب في البداية يتم الإفراج عنهم بعد أن تضع الحرب أوزارها. كان العبيد يهربون من سائتهم عندما تحيط الكوارث بروما. ولكن منذ عام ٢٠٠ ق.م. صار الرومان يحولون أسرى الحرب إلى رقيق دائمين ولا يفرجون عنهم، عندما قويت شوكتهم وازداد ثراؤهم وصار بإمكانهم الاحتفاظ بأعداد كبيرة من العبيد. أدخل الرومان تحسينات عن نظم البلاد الشرقية لأسواق بإمكانهم الاحتفاظ بأعداد كبيرة من العبيد. أدخل الرومان تحسينات عن نظم البلاد الشرقية لأسواق العبيد. فقد أنشأوا مدارس لتعليمهم الصراع والنزال ليصيروا محاربين أشداء محترفين كما استغلوهم في أعمال المناجم وفي الحقول، وأنزول أقصى العقوبات على الهاربين، وقد قامت عدة شررات للعبيد على سائةم في العصر الروماني.

كانت العلاقة بين روما والإتروسكان تختلف من الناحية السياسية عنها في العلاقات الاجتماعية. استمرت الخلافات السياسية نحوا من مائة عام، بينما استمرت في الناحية الاجتماعية نيفا وألف عام. تُظهر روما بوضوح تاريخ المدن الغربية كلها. فقد بنيت هذه المدن بأيدى رجال جاوا من الشرق القديم (ومما لاشك فيه أن المستوطين الإتروسكان قد عاونوا في بناء مدينة روما في أول الأمر) فقد بنوا المساكن وأنشأوا المصارف ورصفوا الشوارع وينوا الأسوار حول روما كما كانوا يفطون في مدنهم. وشيد تاركويناس العظيم المعالم الدينية والمدنية الكبرى. فقد أنشأ السرك الكبير ومعبد الآلهة الثلاثة، جوييتر وجونو ومنرفا على الكابيتول والمزار المقدس الجماعي للرومانيين والسابين والإتروسكان، ويني المجاري الضخمة لمدينة روما (وقد جمع لهذه الأعمال كلها المهندسين من بلاد الإتروسكان) أما خلفه، سيرفيوس فكان هو باني القوات الحربية الرومانية، فقد أنشأ الجيوش، ودرب الخيالة، ووضع الخطط، ونسق بين مواضع قوات المشاة الضفيفة والثقيلة. كذلك

وضع نظام التعداد للسكان والممتلكات بهدف حصرها لفرض الضرائب وتجهيزها للخدمة المسكرية. قسم السكان إلى خمس طبقات حسب نوع الأسلحة التي تسمح لهم ثرواتهم باقتنائها. ووضع كذلك طرق الانتخاب عن طريق الوحدات الانتخابية المنوية، الذي سمح للطبقتين الثريتين قليلتي العدد بالحصول على غالبية الأصوات. كانت مساحة الولاية الرومانية تبلغ ٥٠٠ ميلا مربعا، ولكنها استطاعت (بنظم المعرف التي أنشأت وبالتحسينات التي أدخلت على الحياة المدنية، والتي كان الفضل الأكبر فيها للإتروسكان) من أن تهيء الحياة الرغدة لمئات الآلف وأن تتملك جيشا كان تعداده ٢٠ ألف رجل. كان هؤلاء الملوك من أمنول إغريقية وإيطالية، تزاوجوا من عشائر النبلاء الرومانيين واستخدموا أسماء الأسر الإتروسكانية، وهكذا تداخلت الجنسيات حتى اختفت. لم ينشأ الخلاف بين الإتروسكان والرومان بسبب اختلافات عرقية ولكن بسبب أن الملوك لم يقدروا النبلاء المحاربين حق قدرهم، إذ كان عامة الشعب أكثر فائدة لهم من النبلاء. كانت النتيجة انتصار النبلاء وطرد الملوك، مما يعنى فقدان الأرض والتجارة والحضارة. وقد أدى هذا أيضا إلى نشئة حكومات القلة من النبلاء، التي تهيمن عليها جماعات صغيرة همها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية، حكومات عسكرية، تدافع عن نفسها بكل قوة ضد من يحاول قلبها وترفض التدخل الأجنبي في شئونها. استمرت الجمهورية الرومانية الجديدة في ارتداء كل زخارف الحضارة الإتروسكانية. استخدموا الموظفين التي تنحصر مهمتهم في إفساح الطريق للحاكم في الاحتفالات العامة، وشعارات القانون والعقاب، والأثواب الغضفاضة التي اشتهر بها الرومان وشعارات السلطة والانتصارات الحربية. كانوا يؤمنون بالرجم بالغيب. اتخنوا لهم ألهة البحر المتوسط وإله الإريان، جوبيتر (بعد تحوير أسمائهم)، واستخدموا لغة الدين ولغة المسرح وغيرها مما يوحى بتراث الإتروسكان. نزال المصارعين، الذي صار من معالم الحياة الرومانية، هو أيضا من تراث الإتروسكان. في تاريخ الثقافات الإنسانية نذكر أن الأضحية الإنسانية عرفت أول ما عرفت لدى السومريين، وكانت من طقوس الدقن الملكي، أما لدى الرومان فكانت رياضة يلهون بمشاهدتها (كما هو الحال في الإعدام العلني أمام الجماهير، وفي أعبة مصارعة الثيران في عصرنا الحالي). أسرى الحروب الشجعان والأقوياء الذين لايتمكنون من فرض الرق عليهم، الجامحون المتطرفون الهائجون الذين لايمكن السيطرة عليهم وفي نفس الوقت لايمكن الافراج عنهم وإطلاق سبيلهم لخطورتهم، كانوا يختارون ويدربون ليكونوا مجالدو روما القديمة، الذين يقاتلون حتى الموت أمام النظارة لامتاع الناس. (كان هذا الفعل، الذي استمر لقرون عديدة من أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية).

وجدت أثار في النولة الرومانية - بعد أربعة قرون من إنشاء مدينة روما - تؤكد أن الحرفيين من حوض البحر المتوسط، الآتين من الحضارات القديمة كان لهم أكبر الأثر على حرفيي وفناني الدولة

الرومانية. ففي المدينة اللاتينية المسماة بالسترينا وجدت أعمال ذات طراز إتروسكاني عليها تصاوير إغريقية ونقوش بالهيروغليفية المصرية وعليها أسماء فينيقية الصحابها. هكذا كان فنانو البحر المتوسط وهننَّاعةً وحرفيوه في ذلك العصس، يتنقلون بين جميع بلدانه، بفنهم وصناعاتهم وحرفتهم. كذلك بدأت اللغة اللاتينية في هضم وتمثل الألفاظ التي جامتهها من الثقافة الإغريقية. عبر الفنانون والحرفيون الحدود بين الولايات المتحاربة ولم يعبأوا بالحرب، وأكدوا بانتقالهم هذا وحدة ايطاليا وارتباط روما الوثيق بالشرق منذ نشأتها. حدث الاندماج بين الأفكار الإتروسكانية وبين الأفكار الرومانية بارتباط رجال الدين من كلتا الحضارتين بالتزاوج مع نبلاء أقوامهم. فقد اتضمع السلاف الإتروسكان - منذ البداية - أهمية الارتباط برجال الدين - نوى السلطة الطاغية على الجماهير. في أدروك في جيلجاش كان المعبد والقصير متجاورين، وفي مصير كان الفرعون هوالإله، واكن كان العسكريون ورجال الدين طبقات منقصلة عن بعضها، كذلك كان الحال في إسرائيل. ولكن لدى الإريان ظهرت الفكرة بأن يكون النبلاء هم مصدر السلطة الدينية والسلطة العسكرية معاء وغلبت هذه الفكرة وتحققت على يد الرومان أكثر من كونها فكرة مستحبة في الحضارة الإغريقية. في العصر الروماني كان النبلاء هم من يعينون رجال الدين وكانوا يشتارونهم من أسرتهم ومن طبقتهم، وهكذا ثبتت السلطة الدينية في جميع أنحاء الأمة بينهم. وصبارت السلطة الحاكمة والسلطة الدينية واحدة. أضفى هذا وحدة في الهدف وتحجرا في القلب وتسوة لامثيل لها للسلطة الحاكمة. وقد سبب هذا الإجراء تطور الطبقة الحاكمة ومبادئها الأخلاقية وقواعدها القانونية. سيطر على الرومان مبادىء السلطة العليا في الحرب، والفضيلة العظمي في الشجاعة لدى الجنود، والطاعة الكاملة لدى الزوجات والأبناء والعبيد. كان هذا لازما لأمة تبغى الحياة مع ظروفها الصعبة، وشعب ينشىء إمبراطورية شاسعة عن طريق الفتوحات. كانت تلك الوحدة، بين الحاكم ورجل الدين، مصدر قوة واستمرارية في عصور صعود نجم الإمبراطورية الرومانية، ولكنها عرضت النولة الخطار اليمكن الخلاص منها إلا بثورة دينية، حدثت واقتلعت الإمبراطورية من جنورها، كان غياب أي توازن للقوى وانعدام وجود سلطة قضائية عليا يتوجه إليها الناس عند ضباع حقوقهم أو حدوث أى خلاف بين الطبقات أو بين العائلات حقيقة ولكن كان اختسلاط السدم الإتروسكاني والسدم الإغريقي، ودمساء باقي الأجسانب مع دم النبسلاء والجماهير الرومانية هو مصدر القوة للمجتمع الروماني، والذي أعطاء المقدرة في القرن الخامس ق.م. ليصير مجتمعا عسوانيا، طموحا، وتوصيل في النهاية إلى أن يسيطر عليي العسالم،

تذكر لنا الأسطورة أن روميواوس، في البداية، اختار مائة من رؤس الاسر الريفية وكون منهم مجلس شورى للحاكم من الشيوخ. (وهذا مشابه لما فعلته مجتمعات إيريانية سابقة من تكوين

مجالس تُعين الحاكم وتنصح له. فقد حدث في إسبرطة وحدث في أثينا وحدث مع ملوك الإتروسكان). عندما طُرد العلوك - بعد تزاعهم مع النبلاء - ظلت للملوك السلطة في مدينة روما وظل النبلاء محتفظين بها في الأرياف المحيطة بمدينة روما، مصدر الثراء المجتمع، وهكذا تقلصت تدريجيا سلطة الملك وإزدادت سلطة النبلاء، ولكن قابل النبلاء مشكلة صعوبة واستحالة ضبط مختلف الطبقات والطرائف، الذين يتكرنون من إغريق وإتروسكان، ومخلطين، ومن تجار وحرفيين، الذين كانوا يحتاجون للحكام لحمايتهم والدفاع عنهم، توصل النبلاء إلى صبيغة استبعاد تلك الطبقات والطوائف من مجلس «السينيت» ومن الطوائف الحكومية، وقصير مجلس الشوري على مائة زعيم من زعماء الريف وشيوخه، استمر الحكام الرومانيون في فصيل تلك الطبقات (ولم يحاولوا دمجها) بتخصيص أماكن مختلفة لسكتي الجماهير عن الحكام، لم يحدث تزارج مشترك بين هاتين الطائفتين، وكانت كل طائقة تقيم احتفالاتها النينية بمعزل عن الطائفة الأخرى. لم يصرح بتاتا بالزواج المختلط، أمكن تثبيت الحكم بالسلطة المطلقة التي منحت للرجال، فقد كان بيد الرجل حق منح الحياة أو ازهاقها الأفراد عائلته، وكان لرب الأسرة حق الحكم المطلق على أسرته، حتى أن الابن لم يستطع أن يشغل منصبا عاما في حياة أبيه. المشكلة الثانية التي واجهوها هي كيف لايسمحون لفرد واحد أن يحميل على السلطة المطلقة بعيدا عنهم، حتى لايعيد الملكية سابق عهدها ولايسمح الطغيان أن يرتد (كما كان الشأن في المدن الإغريقية). حلت هذه المشكلة مؤقتا بجعل كل الوظائف العامة مزدوجة، كل قائم على منصب ما ينبغي أن يكون له رفيق. كانت المناصب العامة في مبدأ الأمر مرتبطة بالعائلات التي نتج عن التقائها النولة الرومانية. كان الالتقاء في مبدأ الأمر التقاء عسكريا، لأن العائلة كانت تشكيلا عسكريا نومهام عسكرية. أول هذه المناصب كان منصب القاضي، وبعد طرد الملك كان هناك قاضيان، سمى كل منهما «قنصيلا» كانت مدة شغلهما لهذا المنصب عاما واحدا، يبدأ في الخامس عشر من شهر مارس، كان يتم الانتخاب للمناصب بالتصويت المفتوح لعامة الناس، من الأحرار، الذين كانوا يجتمعون في لجان المائة العسكرية. كان المرشحون يختارون من بين النبلاء (أي رؤس العائلات). ثم يختار هؤلاء القناصل أعضاء والسينيت، أو سجلس الشورى، ويكونون جميعا من رؤساء العائلات، كان يشرف على الانتخابات ضباط منتخبين خصيصا لأداء تلك المهمة. كان عملهم يقتضي إجراء التعداد للسكان والممتلكاتهم، على نفس النمط الذي وضعه الملك سيرفيوس توليوس، بعد إدخال التحسينات عليه في عصد الجمهورية، قسم السكان إلى طبقات، حسب تملكهم للأراضى والعقارات وحسب مهاراتهم. كان هناك الخيالة، والحرفيون، والمشاة من الجنود بأسلحتهم التقيلة أو الخفيفة. كانت هذه الطبقات تعطى أصواتها الانتخابية في مجتمعات المائة، والتي كانت تميل بثقلها نحو النبلاء ونحو الطبقات العليا بوجه عام. وهكذا كان تقسيم الناس تبعا لقدراتهم العسكرية والضرائب التى يدفعونها، عاملا في ضبط أصواتهم في انتخاب القضاة والقناصل والحكام والمشرعين ورجال الدين. أتاح هذه النظام الناس أن يعارضوا (بالقول) ولكن لم يتح لهم الفرصة لتغيير نظام الحكم (بالفعل). كان النبلاء يسيطرون على مقاليد الأمور، وكانت الثورة (الكلامية) نوعا من الدواء لبعض الملل. كانت الجماهير تقوم بالمظاهرات وتسير في الطرقات بدون عنف أو قتال. حدثت هذه المظاهرات خمس مرات في الأعوام ٤٩٤، ٤٤٥، ٤٤٥، ٣٤٢، ٢٨٧ ق.م،، وكان «السينيت يستجيب لمطالبهم في كل مرة ويخضع النبلاء لرغبات الجماهير.

سمح لجماهير الشعب أن تتقدم بالترشيح لمنصب «القنصل» عام ٣٦٧ ق.م. ولمنصب القاشبي علم ٣٢٧ ق.م.، ولكن لم يحدث أن انتخب فرد من العامة لأي من هذين المنصبين قبل عام ١٧٢ ق.م. عندما انتخب قنصلان من الجماهير. أنشأ منصب المسئول عن إحصاء السكان في عام ٤٤٣ ق.م. وفي عام ٣١٧ ق.م. عهد لمسئول الإحصاء هذا مسئولية رعاية الوثائق الرسمية «السينيت» وحفظها ومستولية استدعاء أعضاء مجلس الشيوخ: فتح الباب أمام عامة الشعب لتولى هذا المنصب عام ٣٥١ ق.م. في عام ٣٣٩ ق.م. كان أحد المستولين من العامة وفي عام ١٣١ ق.م. كان كلا المستولين من عامة الشعب. كان مسئول الإدارة المالية يرشحون من قبل القناصل حتى عام ٤٤٩ ق.م.، ولكن بعد ذلك التاريخ كان يتم انتخابهم من بين رجال القبائل. فتح هذا المنصب للعوام من عام ٤٢١ ق.م. وارتفع عددهم من اثنين إلى أربعة أما المناصب التي كانت متاحة لعامة الشعب من البداية فكانت منصب «التربيون» (المدافع عن حقوق العامة ومصالحها) الذي أنشأ عام ٤٩٠ ق.م. وفي عام ٤٤٩ ق.م. إزداد عددهم إلى عشرة كانوا ينتخبون من عامة الشعب ويدافعون عن حقوق العامة لدى النبلاء، وكان لهم الحق في نقض أحكام القضاة إذا أجمعوا على رأى واحد. كان لهم دور معترف به، إيجابي وينًا ،، في حكومة المدينة والجمهورية واكنهم تحواوا قدريجيا إلى المتكلمين باسم «السينيت» إلى الشعب، وليسوا المتحدثين باسم الشعب إلى «السينيتت». أخر أعضاء مجلس الشودى من العوام كان عضوان يمثلان ديانة الشعب، الذي كان يدين بالقدسية للإلاهة «رسريس»، إلهة الخصب والحياة في الأراض، ورثت الجماهير هذه الديانة من الفلاحين، الذين نقلوها بدورهم عن الإغريق، وبدأت في عام ٤٩٣ ق.م. بمجرد طرد الإتروسكان، تولى المحتسب هذه الوظيفة (الموظف الروماني الذي كان مكلفا بالإشراف على الأشفال العامة والألعاب والشرطة والتموين). في عام ٣٦٧ ق.م. صار محتسبان ينتخبان سنريا «السينيت».

وهكذا من القرن الثالث ق.م.، أصبح مجلس الشورى الذي بدأ بالقضاة السابقين ويمثل النبلاء، يتكون نصف أعضائه من عامة الشعب، الذين تحول اهتمامهم تدريجيا من أمور التجارة إلى الأعمال

الحكومية والمدنية والعسكرية. تبنى رجال الدين بدهاء، ما سبق أن تبناه القضاة والنبلاء، من الرصول إلى حلول وسط مع العامة، طوال الخمسة قرون التي عاشتها الجمهورية كان رجال الدين يتم انتخابهم بالتصويت الشعبى، كانوا يختارون أولا من أسر النبلاء. لم يتبعوا نظام التعيين في الوظائف المدنية التي كانت مزدوجة، وظائف المستشارين والقضاة، والقناصل، والمستولون الماليون، بل كانت وظائف رجال الدين مفردة. كان الموظفون المدنيون يعينون لعام واحد، بينما يتم تعيين رجال الدين لمدى الحياة وكانوا يحملون ألقابا ملكية، وكان رؤساؤهم يتوارثون مناصبهم. كان الكاهن الأعظم يلقب باسم «الملك المقدس»، وكان كبيرهم يدعى باسم «البرئس السناتور» كانت أسرة السابين هي التي تتولى المناصب الكهنية، وكانت تلك المناصب تنتقل من الأب إلى الابن في مبدأ الأمر.

في البداية كان العوام يحمدون الله أن مكنهم من المعيشة - في ألم وشقاء بلا اعتراض منهم وأكن في سلام. كانت الأرض ملك النبلاء والقانون قانونهم واللغة لغتهم، كذلك كانت الآلهة آلهتهم، وهم وحدهم القادرون على التكهن بما قررته الآلهة للمدينة وللمجتمع. كان العوام من أجناس شتى، أناس بلا أسلاف ولا قوانين ولا آلهة جديرة بالاحترام كان هذا القول صحيحا في أصل العوام وزادت صحته بعد خمسة أو عشر أجيال من تواجد المجتمع الروماني، في هذه الأجيال كان مسموحا بتزاوج النبلاء، بعضهم من بعض ولكن لم يكن من المسموح به أن يختلط بهم أخرون. لم يصبح النبلاء جنسا نقيا ولكنهم صاروا مجتمعا متناسقا. شغلوا أنفسهم بالحرب مع جيرانهم بلا انقطاع، كانت البسالة الحربية هي الفضيلة الوحيدة التي يعتد بها في هذا المجتمع، كان يتم تعريض الأطفال منذ صغرهم الحروب ويستمر هذا طوال مدة حياتهم، كان ارستقراطيو الرومان -- شأنهم في هذا شأن أرستقراط إسبرطة من قبل - يتم انتقاؤهم بصرامة دقيقة - ليُعَنوا ليكونوا حكاما عسكريين (وكان هذا الإعداد أبعد ما يطلب لمن سبقوم بالخدمة في الحقل أو المدينة، وهي الأعمال التي تقوم المجتمعات على أكتافها). ككل الطبقات الحاكمة كان نبلاء روما يحتقرون عامة الناس (كما كان يحدث بين الارستقراط في أثينا وفي المجتمع الهندوسي) ولكن كان العوام في نفس الوقت يتطورون. كانوا كثيرى الزواج من الأغراب وهكذا تحسن نسلهم تباعا بعكس الطبقة الارستقراطية التي اقتصرت على الأستيلاد الداخلي (وما يحمله من عيوب وراثية). منذ القدم كانوا يتزاوجون مع القادمين من الخارج عن طريق البحر من بلاد بعيدة، كان البناؤن والمهندسون يقصدون إتروريا، وكان العرافون من الإتروسكان (وبعد الحرب معها) من دلفي (كانت روما تتطلع دائما نحو الكاهن الأعظم لدلفي). رغم أن النبلاء لم يكن يسمح لهم بالزوج من العوام، إلا أنهم كانوا كثيرا ما يغتصبون بناتهم (وكان النسل منهن يضاف إلى مجموع العوام). وهكذا إزداد ثراء العوام الجيني بهذا الإنسال المختلط، بعد حين ابتدأ العوام في المطالبة بحقوقهم من حماتهم، وبدأ إنشاء وظائف المدافعين عن حقوق العامة، ثم بدأوا يطالبون بالاعتراف بالزواج المختلط. قاومهم النبلاء كثيرا في هذا المطلب، واستعانوا برجال الدين، ولكنهم سلموا لهم بهذا الأمر في النهاية. كان المطلب الثالث للعوام هو أن يصير منهم قناصل، وتم زيادة عدد القناصل وخصص بعضها اطبقة العوام. أخيرا طلب العوام أن يكون لهم نصيب من الأرض التي حاربوا بشانها، وأخيرا ثم التسليم بجهد بهذا المطلب الأخير. إزدادت روما حجما وإزدادت الحياة فيها تعقيدا وتنوعت أعمال الجماهير وإزدانوا ثراء، ومسارت الجماهير وأصبح سائتها يشعرون بالتغيير الذي حدث في المجتمع. الشيء الوحيد الذي ظل النبلاء يتمتعون به هو تميزهم بالقابهم وجاههم وطبقتهم الاجتماعية ومقامهم الرقيع في الذكور من نسلهم. صار النبلاء الفقراء مستعدين لتزويج بناتهم من عامة الشعب الأغنياء، ليتمتع الأولون بالثراء ويكتسب الآخرون المركز الرقيع. ارتفع العوام تدريجيا إلى المراكز العليا في المجتمع الروماني. قاوم أصبحاب الأملاك طويلا هذا الاتجاه: أصبحاب الأملاك المادية وأصبحاب الألقاب وذوى الجنس الرفيع - الغزو الطبقى لهم، ولكن بالتدريج، نظرا للقوة المتزايدة للعرام تم لهم تحقيق هذا التسرب الطبقات العليا. بعد حوالى عشرين جيلا تم التسرب الاجتماعي وتكيف المجتمع الروماني مع الأوضاع الجديدة وظهر شعور بالوحدة القومية، وامتد من روماً إلى حلقائها، لم تسلم روما من الصراعات المدمرة ومن الحروب الأهلية وصراع الطبقات، ولكنها -- بظهور الوحدة القومية اكتسبت مناعة ضد الغزو الأجنبي لها، ومازال العالم يذكر هذه الوحدة القومية ويعبر عنها باسم الرومانية.

فى نفس الوقت الذى كان يتم فيه التغيير فى المجتمع الرومانى، كانت هناك تغيرات جذرية فى المجتمعات المجاورة وعلاقات روما بجيرانها الذين أخضعتهم روما بالتحالف معهم أو بغزوهم. أولى هذه العلاقات تشمل العلاقات الحرفية والتجارية مع دول حوض البحر المتوسط. قصد التجار والحرفيون من تلك الدول روما، التى ازداد تعدادها بورود تلك الأجناس إليها (وتركوا آثارا تدل عليهم)، وثانى هذه العلاقات تتممل بالقوانين والأداب فى المنطقة ومدى تأثرها بروما. أثرت روما بقوانينها فى جيرانها، قائرت بجيرانها من الناحية القانونية. صار اتصال الدول المجاورة لروما فى أول الأمر خضوعا لها شم تطور إلى حماية من روما ودفاعا عن تلك الدول. المدن التى حاربت روما في البداية طلبا للاستقلال عنها، ممارت تحارب للانضمام إليها فى النهاية. بانتها، حرب اللاتين فى عام ٣٣٠ ق.م.، حدث اتحاد بين روما وحلقائها: اللاتين، الإتروسكان، كامبانيان، ساميت. سمح لكل من تلك الأقوام بالتزاوج مع الرومان، ولكن لم يسمح لهم بالتزواج من بعضهم البعض وهكذا وضعت من تلك الأقوام بالتزاوج مع الرومان، ولكن لم يسمح لهم بالتزواج من بعضهم البعض وهكذا وضعت روما نفسها فى المركز أو المحور الذي يلتف الجميع حوله، ويدورون فى فلك بدأ هذا المبدأ منذ روما نفسها فى العركز أو المحور الذي يلتف الجميع حوله، ويدورون فى فلك بدأ هذا المبدأ منذ عهد المملكة القديمة فى مصر، مبدأ الزواج من الأسر المالكة الأجنبية، ولكته الأن بدأ يطبق على

جميع فئات المجتمع وليس على الأسرة المالكة فحسب. حققت تلك الزيجات الملكية أهدافا سياسية للطرفين، وتحسنا جينيا (وراثيا) للعائلتين. كل الأسماء اللامعة في تاريخ الجمهورية الرومانية أتت من هذه الزيجات، وكل العبقريات التي ظهرت في التاريخ الروماني حدثت من هذا التهجين. في هذا الشأن تختلف الحضارة الرومانية عن الحضارة اليونانية. شجع الرومان على توسيع دائرة الزواج، وحصلوا بذلك على أفضل النسل، بينما حد الإغريق دائرة زواجهم فضعف نسلهم. (ريما كانت سهولة المواصلات في إيطاليا عاملا مساعدا بينما كانت جغرافية اليونان وصعوبة الاتصال عائقا). بدأ المجتمع في الاتساع، بعد أن كان قاصرا على المجتمع الروماني، اتسع فشمل إيطاليا كلها، ثم زاد اتساعا فصار العالم بأسره، كان الدفع المستمر من الرومان لهذا الاتجاء، وكان التزايد السريم لإعداد الرومان، وتصاعد القوة العسكرية الرومانية والنفوذ السياسي وزيادة الاتصالات التجارية من أسباب تيسير السير في هذا الطريق. مع اتساع الرقعة الجغرافية للإمبراطورية الرومانية، وتعدد الأجناس المختلفة التي تشملها تلك الإمبراطورية صار من السهل الاختلاط والتهجين. كان الجنود السابقون في الجيش الروماني يشجعون على الاستقرار في البلدان الجديدة التي فتحوها، ويقائهم في مستعمرات زراعية بإعطائهم معيزات تشجعهم على الاستيطان. زادت طرق المواصلات في الإمبراطورية الرومانية وشقت الطرق لتربط روما بالمدن الأخرى التي تدور في فلكها ولتيسير انتقال الجيوش خلالها، ولكن هذه العارق استخدمت بعد قليل في نقل البضائم وانتقال المرفيين وتحقق الشعور بأن الجميع ينتمون الولة واحدة. امتد التزراج المتبادل واتسم نطاقه بين الجميم: داخل الطبقات وداخل المهن، وامتد التقسيم الطبقى الرومان إلى سائر الأماكن في النولة الرومانية. هكذا صار وضع روما داخل إيطاليا في القرن الثالث ق.م.: كل الطرق تؤدي إلى روما، كل التجارة تصل إلى روما، كل قرص الزواج تحدث في روما، وضع لم تصل إليه أي مدينة أخرى في العالم في ذلك الوقت، مركز لم تصل إليه قرطاجنة ولا كابوا. هكذا تطور حال رجال القبائل المحاربين الأشداء، خلال القرن الرابع ق.م. أخضعوا سائر المدن الإيطالية، ويحدوا بين أجزاء إيطاليا، وبين أقوام إيطاليا حتى صاروا قوة يحسب حسابها في السلم والحرب، بالإضافة إلى ثروتهم البشرية والزراعية والخشبية والمعدنية، بالرغم من هذا فإن سيطرة روما على إيطاليا لم تكن بلا صعوبات، فقد كانت هناك ردة كل حين وآخر (ولكن الردة أمر معهود في الإمبراطوريات، فقد حدثت ردة على الإسكندر الأكبر، وجدثت ردة على دارا العظيم). ولكن في النولة الرومانية، استمر الاتساع واستمرت قوة النولة تتصناعد جيلا بعد جيل. كانت هناك استمرارية وكانت هناك وحدة دمجت كل طبقات المجتمع، وبلغت القمة في العاصيمة وفي الطبقة الحاكمة التي كانت تنتقى من أفضل العناصير ومن أشد الأسير في جميع أنحاء إيطاليا ومن أبسلها.

بصعوب روما إلى قمة المدن الإيطالية وسيطرتها على كافة أجزاء إيطاليا، دخلت في صراع مرير مع قوة صاعدة أخرى في الجهة المقابلة مع البحر الأبيض المتوسط، مع قرطاجنة. بدأت قرطاجنة كمستوطنة فينيقية أنشأها ديدو عام ٨١٤ ق.م. كمستعمرة كنعانية باسم كارت هداشت. تأثرت بالإغريق قليلا في العصر الهيلينستي ولم تتأثر باليهود مطلقا، ومعظم ما عرف عن حضارة قرطاجنة - جاء من مصادر لاتينية. عندما سقطت صور تحت حكم البابليين عام ٧٣ه ق.م. صارت أرطاجنة هي كبرى المدن الفينيقية الباقية، وكان عليها حماية باقي المستعمرات الفينيقية. إزداد ثراء المدينة في هذا الزمن، حتى مدارت أول مدينة في العالم تخلق إمبراطورية وتقودها، امبراطورية تتكون من الملاحين من أجناس شتى. إزداد عدد سكان المدينة ووميل إلى نصف مليون نسمة في القرن الثالث ق.م. يتكون أهالي قرطاجنة من ثلاثة أجناس أساسية يقومون بثلاثة أصناف من العمل وينقسمون إلى ثلاث طبقات. أولا طبقة الأرستوقراط، التجار، الأثرياء وذريتهم في سائر المستعمرات (أناس من أصل فينيقي ثم تزوجوا مع الإغريق أو المصريين ثم بعد حين مع رؤساء الليبين والبربر والأيبريين). وثانيا الأغنياء، من المزارعين في الولايات المختلفة في تونس. جاء هؤلاء من بالد في شرقى البحر المتوسط وتزاوجوا مع الأهالي المحليين من الرعاة، هؤلاء الناس كانوا ينتشرون ببطء تجاء الغرب على الساحل الجزائري والمغربي وينشرون الزراعة ويبنون المدن. كانوا يتحدثون بلسان فينيقى حديث (واستمرت هذه اللغة في الوجود حتى القرن الثالث الميلادي) وسميت باللغة الليبية -الفينيقية، ولم ينظر إليهم أرستقراط قرطاجنة نظرة احترام، ثالثًا كان هناك الرعاة من البربر الذين يتكلمون بلغتهم البريرية، كان أوائك قبائل من المحاربين، المهرة في ركوب الخيل وحلفاء شديدي المراس ولكن غير مضمونين، كانت أسرهم الحاكمة تتزوج من بعضها البعض ومن أهالي قرطاجنة. كانت مناك صلات وثيقة بين كل هؤلاء الأقوام وبين رجال الحكم الفينيقيين. كان القرطاجيون (مثل نبلاء روما) قد أزاحوا ملوكهم. في قرطاجنة كان الثراميعود من الأعمال التجارية، وكان مناك الكثير منها. كان أهل قرطاجنة يستخدمون أموالهم لإستئجار الجنود المرتزقة، ونظرا لقدراتهم البحرية ومهاراتهم الملاحية كانت لهم الفرصة الكبيرة للتزواج مع الأغراب، وكانت الفرص مهيأة بشدة لهم لأنهم كانوا لايقتصرون على الزواج مع الأسر المالكة (كما كان يفعل نبلاء روما). عرف أن زوجة هانيبال كانت ذات أصول إغريقية إسبانية، ولم يكن وحده فريدا في هذا الشأن، بل كان يتبع ما يفعله جميع أهل قرطاجنة. كان لأهل قرطاجنة ميزة على الرومانيين من حيث معرفتهم بالعالم، ولكنهم لم يأبهوا بتعاظم قوة الإغريق في العصر الهيلينيستي (كمالم يأبه الرومان بتعاظم قوة الإتروسكان)، ورفضوا الثقافة الإغريقية، كما رفضوا لغة وديانات الإغريق واليهود (وهذا مثال يظهر كيف أن رفض الدين يكون عائقا لإختلاط الأجناس). تروى الأساطير اليهودية والإغريقية كيف أن إبراهيم كاد أن

يضمي بولده وجفتاح بابنته، كما تحكى أسطورة النيجينيا أن التضحية بالأبناء طاعة لأوامر الرب كان شيئا مقبولا لدى اليهود والإغريق (لولا أن الأضحية الإنسانية قد استبدات بأضحية حيوانية مم ظهور حضارة المدن). كان الإغريق والرومان من بعدهم يتركون أطفالهم عرايا في الخلاء كنوع من ضيط التكاثر وليس إطاعة لطقوس دينية، وعند الفينيقيين ممار قتل الأطفال حرقا طقسا دينيا في ساعات الأزمات، وكان بمارسه الأغنياء بدون حماس، بينما أخذ شكل الجنون ادى العوام. كان رجال الدين بشجعون هذا الفعل اللاإنساني وهذه الخرافة البدائية لدعم سلطاتهم وفي وجه عقلانية الأرستقراط ومصالحهم. كان تأثير هذا العمل مدمراً على الناحية الوراثية وكان أسوأ فعل مارسه أي مجتمع. كان الإغريق لا يمانعون في ذبح سجنائهم عند الضرورة، ولم تأخذهم بهم رحمة أو شفقة. بعد مزيمة الكنعانيين، كان الرومان يدفنون البشر أزواجا (رجل وامرأة) أحياء في التراب (كما كانت تتطلب منهم كتبهم المقدسة). ولكن لدى الرومان ولدى الإغريق لم يتطلب الكهنة أبدا قتل الأطفال (خاصة أطفال عليه القوم)، أثار عمل رجال الدين في قرطاجنة كبار رجال القوم واكتسبوا عداوتهم. استطاع أهل قرطاجنة التزود من بلادهم الأصلية في أسيا، بالتجارة عن طريق البحر وعن طريق الطرق المتحراوية. صنار الجمل، حديث التواجد في تلك البلاد، وهو سفينة الصحراء (وقد استفاد منه أسلاف الطوارق). حمل الذهب والعاج والعبيد من الزنوج (كما هو الحال حتى عصرنا الحاضر). كان التزود عن تلك السبل، البحرية والبرية هو الذي أمَّل القرطاجيون على تكوين جيش من المحاربين المرتزقة من أفريقيا ومن إسبانيا، ثم فيما بعد من بلاد الغال (فرنسا) ومن إيطاليا ذاتها. هيات هذه الجيوش الحماية لقرطاجئة - عندما كانت تتقاضى أجورها، ولكنها صارت خطيرة عليها عندما تنفد الموارد، المصدر الثاني للخطورة جاء من نقص التسليع لأهل قرطاجنة. كان أسطولهم يتكون من سفن تم بناؤها من أخشاب وافرة في جبال لبنان. شمال إفريقيا كانت فقيرة في الأشجار، التي يقل عددها تدريجيا وكان نوع خشبها ردينا، عندما قطع الإسكندر خطوط الاتصال بغينيقيا بعد فتوحاته، عوض احتلال جزيرة صقلية هذا النقص في الخشب، وبعد فقد صقلية في حربهم الأولى، اتجهوا إلى جنوبي إسبانيا في الحصول على الأخشاب. ولكن إسبانيا الغنية بالمعادن، لم تعوض فقد الأخشاب اللازمة لبناء السفن، في نفس الوقت اتجه بناة السفن والبحارة من صقلية وإيطاليا واليونان والإتروسكان لتجهيز أسطول هائل للنولة الرومانية، وفي الحرب الثانية أعارت اليونان موانيها (مثل ميناء ماسيليا) أساطيلها إلى روما، كان جز الأشجار الشديد (في أيام الحرب) له نفس آثار الرعى الزائد للماشية (وللجمال في أيام السلم) في التعجيل بحدوث الكارثة. أعقب تعرية التربة وعدم استعادة الغابات والمراعى، أن امتلأت الأرض بالبرك والمستنقعات، سيئة التصريف في القرن الثالث ق.م. نمت أعداد هائلة من البعوض على تلك المياه، وانتشرت الملاريا بين الجنود (الذين

نقلرها بدورهم إلى أوروبا عند غزرها). هكذا شاء القدر، بعد خراب وإقفار جزيرة كربت واليونان تبعتهما شمال إفريقيا ثم جزيرة صقلية، بتعرية الأرض ثم بالأوبئة التى أهلكت البشر، وسارعت الحروب بحدوث هذا الدمار، (واستمر فيما بعد لتصاب به إيطاليا).

فى هذه الظروف صدار حال حكام قرطاجنة مقلقلا وغير مستقر. كانت لهم طموحات حربية واهتمامات بحرية، وكانت هناك اختلافات بين العائلات القديمة فى مجلس الشورى والقرطاجنيون الجدد (كما هو الحال فى الدولة الرومانية)، ولكن كانت هناك خطورة أخرى من الجيش ينبغى أن يحسب حسابها، الجيش فى قرطاجنة كان من المرتزقة والمحترفين وكان يشكل عنصرا ثالثا هاما من عناصر الدولة، كان الجيش يختار قائده، الذى كان فى نفس الوقت قنصلا مدنيا وبالوماسيا متعدد التوجهات. تمرد الجيش القرطاجنى الذى حدث فى عام ٣٣٧ ق.م، نتج عنه تسليم جزيرة ساردينيا لروما، ولكن نفس هذا الجيش هو الذى اختار هاميلكار، القائد المحنك، ومن بعده ولده هانيبال، العبقرية العسكرية، ليقوده إلى النصر فى حربه الثانية مع روما.

في عام ٢٢١ ق.م. قُتل هاسنوبال، حاكم إسبانيا القرطجانية فانتخب الجيش هانيبال، شقيق زوجته وابن القائد هاميلكار ليحل محله، واعتمد المجلس هذا الاختيار. كان هذا يعنى انتصار الحزب العسكري ويعنى قرار إعلان الحرب على روما. كان هانيبال ببلغ من العمر حينئذ ٢٦ عاما (فقد وإد في جزيرة مايوركا عام ٢٤٧ ق.م.، (ومن العجب أن نفس تلك الجزيرة كانت أصل عائلة بونابرت الكورسيكية). كان هانيبال قد قرر – برغبة أبيه ونسحه – شن الحرب على روما. في حربهما الأولى فقدت قرطاجنة جزر صقلية وسردينيا وكورسيكا، وكان هدف هانيبال إستردادهما وتحطيم القوة المنافسة لبلده. كانت روما تمثل لهانيبال مدينة فقيرة، في نصف حجم مدينة قرطاجنة، يقيد حركتها نظام انتخابي القناصل وكبار الموظفين، وتغيير سنوى لقادة الجيش، وجيشها جيش غير محترف ويعتبر مجرد ميليشيا حربية يتم تجديد أفراده كل عام، وجنود الجيش من الطبقة الدنيا المجتمع المتخلفة ثقافياً. لم يتفهم هانيبال أن جنود الجيش الروماني، ولو أنهم أقل كفاءة من الناحية العسكرية وأسوأ تدريبا، إلا أنهم أكثر تجانسا من جيشه وأشد حماسا من رجاله. كان هانيبال على معرفة بالإغريقة، كان يفهم لغتهم ويعرف تاريخهم وعلى دراية بطرقهم الحربية. كان يعرف كيف استطاع الإسكندر أن يذل مننهم وأن يخضع ولاياتهم اسيطرته. كان معجبا بالإسكندر الأكبر واكنه لم يدرى أن الرومان أيضًا معجبون به وبقواته المقنونية. تماما كما تمكن الإسكندر من استخدام خطط أبيه فيليب لدحر أعداء قومه، واستخدم قواته البرية للسير على شواطىء البحر المتوسط -اضعف قواته البحرية، سار هانيبال على سواحل البحار للالتفاف على عدوه. كانت انتصارات روما

في حربها الأولى مع قرطاجنة قد حواتها إلى قوة بحرية عظمى وحرم قرطاجنة من السيطرة على البحار، لذا سار هانيبال بقراته البرية عبر إسبانيا وبلاد الغال (فرنسا) عام ٢١٨ ق.م. صارت قواته من الجنسيات المتعددة الإفريقية، والإسبانية وغيرها، المدربون تدريبا حسنا والذين يقودهم قائد محنك متحمس – هانيبال، جيشا قويا يعتد به. زادت قوة هذا الجيش بتسليحه بالافيال الإفريقية. اخترق هانيبال جبال الآلب بجيشه وأخذ الرومان على حين غرة من حيث لا يحتسبون، في سلسلة منتالية من المعارك، التي استغرقت ١٢ سنة في كل أنحاء ايطاليا، تم لهانيبال تحطيم الجيوش الإيطالية، الواحد تلو الآخر. كلما تحطم جيش سرعان ما يظهر غيره فيتعقبه هانيبال من مدينة إلى المدينة التي تليها، لم يستطع هانيبال سفول روما، والجيشان اللذان طلبهما هانيبال لمعاونته، وكان يقودهما شقيقاه هزما في الطريق إليه. بعد استرداد صقلية تم الرومان استعادتها، كما استعاد الرومان إسبانيا، في الطريق إليه. بعد استرداد صقلية تم الرومان استعادتها، كما استعاد الرومان إسبانيا، في الطريق أبعد أن فقدت قرطاجنة استدعاء هانيبال من ميدان القتال وسلم بالهزيمة، حل السلم أخيرا بعد أن فقدت قرطاجنة مستعمراتها، وأسطولها وأفيالها وحقها في وسلم بالهزيمة، حلى الدفاع عن النفس.

مناحب أزمة الحرب في روما أزمة في الإيمان. كأن هناك منزاع - تحت السطح - بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين الخرافات والشك، وكان هذا الصراح نو علاقة بطبقات الناس الاجتماعية وعرقهم الجنسي. في الأيام العصبية من عام ٢١٢ ق.م. بعد فقد إسبانيا وضياع صقلية، وكشف باقى أنحاء إيطاليا للغزاة، لاحظ أهالى روما أن الأجانب يقومون بطقوس غير معتادة ولا يحاولون إخفاء ما يقومون به. بدأ المهاجرون الأجانب يظهرون عقائدهم في العلن ويمارسون طقوسهم أمام الجميع، وخضع الحكام لتلك الظروف الجديدة واعتُرف بالمقوق الدينية للإغريق من السماح لهم يتقديم القرابين وجمع النقود. بعد ثمان سنوات حدثت أزمة أخرى، فقد جاء ماجو -شقيق هانييال إلى أتروريا في وقت كانت فيه روما تعانى من أزمة اقتصادية عنيفة. سببت الحرب الطويلة كسادا اقتصاديا، كما بدأ المحتسبون في إنفاق - المال القليل - ببذخ على إقامة مقام -الأم الكبرى -- إلاهة الخمب لدى الشرقيين. كانت هذه تنازلات من الطبقة الحاكمة الرومانية لكسب إخلاص الأجانب الذين وفنوا إلى روما من الشرق. استمر هذا الاتجاء لخمسة قرون بعد ذلك التاريخ، كما استمر الصراع بين الدين والخرافات، وبين التقاليد المحلية والتجديدات الأجنبية لتحدث شرخًا في المجتمع بعد الحرب الثانية. كان هناك ثائر واحد، قام بثورة جذرية ضد النظام الحاكم، القنصل جايش فلامينياس الذي تم انتخابه عام ٢١٧ ق.م. والذي طالب بالحد من النشاط التجاري والاقتصادي لأعضاء مجلس «السينيت». كان هذا الرجل شديد الثورة على الخرافات التي يمارسها أفراد الطبقة العليا، ولم ينتظر حتى تظهر نتائج التحقيقات الشكاوي التي تقدم بها ضدهم وثار على

كافة الطقوس التى يزاولها هؤلاء السادة، أيده جنود الجيش، بينما ساند الضباط السادة، في إثر هذا التمرد تم تعيين دكتاتور - كوينتاس فابياس ماكسيماس كونكتاتور - وتجنب معركة بين طوائف الأمة وطبقاتها المختلفة.

كان لتلك الحرب تأثيرا شديدا على الأجيال التالية، لتعادل القوة العسكرية لكلا الجانبين. تعادل المهارة والعبقرية والثراء، الكلى والفردي بين أكبر قوتين في العالم الغربي في ذلك الوقت. أوحي غزو هانيبال لإيطاليا في البداية أنه صراع عسكري بين قوتين عظيمتين ولكنه، بالتدريج أخذ شكلا آخر، أكثر انساعا وأعمق أثراً. القوتان المتممارعتان كانتا كل المجتمعات المتحضرة والهمجية في غربي ألبحر الأبيض المتوسط، وكانت إسبانيا وإيطاليا هما المسرح الرئيسي الذي جرت عليه المعارك، ولكن ملك مقدونيا وجدها فرصة سانحة ليجر رجل هانيبال في صراعه من المدن الإغريقية. كانت سيطرة الرومان على البحار وإمساكها بسقنه وبعثاته يعوقه في السيطرة على أعدائه. كان العدن الإيطالية منقسمة بين الأحزاب الشعبية وحلفاء السادة، وقد حدثت مؤمرات في روما وفي قرطاجنة بين تلك الفئات المتنافسة، التي كانت تنتهز الفرمن الحصول على التأييد من القوتين العسكريتين، وكانت تلك القوى في نفس الوقت تدبر المؤامرات لتأييد أو لإحباط الأحزاب المختلفة. كان الأسرى من العبيد كثيرا ما يسلحون ويدريون ويبعثون إلى بلدهم لحرب سادتهم طلبا التحرر من الرق. كان يتم تبادل الأسرى أو الافراج عنهم نظير فدية. كانت روما تستشير كبير كهان دلقي، وكان الرومان يعرضون (في خفية عن «السينيت») المواطنة الرومانية على حلفاء روما. كان عامة الناس ينتخبون كقناصل لاستخدام جيوشهم في الحرب (حتى يفقنوها ويفقنون حياتهم). أخذت الحرب شكل الحرب العالمية، وجمعت الحرب الشق المتواجد في المجتمعات المختلفة (والتأمت الشقوق في بعض الأحيان)، وكان هذا اختبارا لتماسك المجتمعات أو انفراطها. كذلك كانت الحرب اختبارا لعبقرية كبار القواد من الجانبين. قادة القرطاجيون ينتمون السرة واحدة، أسرة هاميلكار باركا (وكان أبرزهم هانيبال). أما في الناحية الرومانية، فلم يكن لأي قائد قوة هانيبال وسلطته، ولايمكن مقارنة أى منهم بهانيبال. بالرغم من هذا حقق سكيبيو النصر على هانيبال في النهاية، وكان انتصاره هذا هو ذروة تسبع سنوات من التدريب والإدارة والسياسة بالإضباقة إلى خوض المعارك (يتشابه التاريخ هنا مع ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما انتصار مونتجموري قائد الحلقاء على العبقرية العسكرية الألمانية روميل في معركة العلمين). لم تضع الطبقة الحاكمة في قرطاجنة سلطتها في أيدى العسكريين، كان أهل الريف وأهل المدينة من المسالمين الذين يكرهون المروب وكانت النولة كذلك لاتسمى لقيام حرب ثانية بينها وبين روما، ولم تعد مواطنيها على التدريب لخوض الحرب بل كانت تعتمد استئجار الجنود المترتقة للحرب من أجلها، كان الجنود من الإغريق والخيالة من

المنوميديين، ولكن القادة كانوا من القرطاجينين، وكان هؤلاء من نوى اليسار والمنشأ الكريم. كل قادتهم كانوا ينتمون السرة واحدة، أسر هاميلكار باركا. صار صيته ذائعا بعد الحرب الأولى مع الرومان: تزوج ابنه - القائد العظيم هانيبال - من أميليس - الأميرة الإغريقية - الإسبانية (وكان يعرف اللغة الإغريقية). بعد ست سنوات من هزيمته، ثم انتخابه قنصلا في قرطاجنة - وقد قوبل هذا الانتخاب بحماس شديد من الجماهير. أدخل هانيبال - بعد انتخابه الفكرة الإغريقية بانتخاب القضاة سنويا، بعد نفيه من قرطاجنة لجأ إلى ملك برجامون، وكان هانيبال فريدا بين أقرانه في ذكائه وفي تعليمه. كانت الحرب الثانية ضد روما من تدبير العصبة العسكرية في قرطاجنة، وترجع في جزء منها أن العسكريين كانوا في غالبيتهم من الأجانب الذين ضاق صدرهم بالسادة التجارة في قرطاجنة والذين يشكلون الطبقة الحاكمة، أما في روما فكانت طبقة السادة الأرستقراط هم الذين يعملون على استمرار الحرب ولايقبلون بالهزيمة التي حدثت لهم في السنوات الأولى من الحرب، وكانت تساندهم الجماهير في حماستهم هذه. كان امتلاك روما الأسطول عظيم سندا قويا لهم وكان قادته هم الشباب من طبقة العوام بينما كان القادة الأوائل هم الأرستقراط قواد الجيش. كادت الهزيمة أن تحل بروما عندما انسلخت عنها المستعمرات الاثنتا عشر القريبة منها في أحلك أيام الأزمة، كذلك كان هانيبال برى تعاطفا من العوام معه، كان قادة الرومان في موقف أضعف من موقف هانيبال، كان لكل فرقة رومانية قنصلان يتم انتخابهما لمدة عام وكان يضعان الخطة سويا أو يقسمان المسئولية بينهما في المعركة. وعندما كانت تنحل الهزيمة بهما يقضلان الموت في ميدان القتال، وهكذا مات تسعة من قواد روما في الحرب، وهكذا لم يكتسب قواد روما خبرة في المعارك، ولم ينج من القواد إلا من تغادى لقاء هانيبال حتى يكتسب الخبرة. كان قرار سكيبيو الأصغر، الذي انتصر أخيرا، وهكذا تحدد مصير النولة الرومانية، هو القرار المكيم، انحدر هذا القائد صغير السن من أسرة عربقة في الخدمة العسكرية في النولة الرومانية. سبق لهانيبال أن هزم أبيه في المعارك. فكان رد فعله ليس أن يواجه هانيبال في إيطاليا، بل أن يتوجه، وهو في السادسة والعشرين، إلى إسبانيا حيث قتل أبوه. هناك تدرب على القتال وتعلم من هانيبال حتى تفوق عليه في الاستراتيجية وفي الدبلوماسية. كذلك تعلم من الإسكندر الأكبر العلاقات العامة وإدارة المعارك في الميدان، وبهذا يكون قد اكتسب فنون الحرب والسياسة من كلّ من القائدين العظيمين، كانت أسرة سكيبيو (مثل أسرة هانيبال) تهتم اهتماما خاصا بالثقافة والفن والأدب. عندما أتت للرومان كنوز سيراكوز بعد احتلالها عام ٢١٢ ق.م. كانت عائلة سكيبيو هي التي احتضنتها ثم زودت الرومان بآداب الإغريق ويعلمائهم ومثقفيهم وهكذا كانت أسرة سكيبيو هي المسئولة عن فتح بلاد الإغريق عسكريا وعن فتح بلاد الرومان للإغريق تقافيا وفنيا.

بعد خمسين عاما من هزيمتها، ودفعها سنويا الفدية المفروضة عليها تم إفلاسها وضعف شاتها وصارت نسيا منسيا أمام الرومان، الذين صاروا سادة العالم بعد انتصارهم في تلك الحرب العظمى. بعد حصار دام ثلاث سنوات تم فتح قرطاجنة وتم تدميرها وأسر أهلها وتحويلهم إلى عييد الرومان. صارت ولاية «إفريقيا» بأسرها مستعمرة رومانية وبجانبها جارتها وحليفتها نوميديا، وهكذا ماتت إمبراطورية عظيمة وتوسعت الإمبراطورية الرومانية إلى ما وراء البحار، انمحت مدينة قرطاجنة كما زالت الدولة من الوجود، ولكن تبقت شراذم من أهلها من قادس (بإسبانيا) إلى قرطاجنة (تونس) وحتى موريتانيا، احتفظوا بلغتهم في تلك الأماكن كما احتفظوا بدينهم وجنسهم وطباعهم. استفادت روما -- فيما بعد -- من هؤلاء الناس فقد نشأ منهم كتاب عظماء وأباطرة وسيئاتورز وقديسين. (من أمثال أوجستين من هيور ووزاناوس مؤلف «الشقاق المسيحي»).

هكذا بدأ فتح الرومان للعالم (ضد رغبتهم). بعد هانيبال استمر الرومان - كعهدهم - منشقين على أنفسهم ومختلفين تمام الاختلاف، كانوا منقسمين تبعا لاهتماماتهم الطبقية ولتغير وظائفهم الاجتماعية وحقوقهم تباعا، كما تغير بنيانهم العرقى، في الطبقة الحاكمة - على سبيل المثال - كانت مقدرتهم العسكرية وقدرتهم على الحكم المدنى ثابتة ومنتقاة منذ تكون الجمهورية الرومانية. كانت شجاعتهم ومهارتهم وطلاقة حركتهم هي عوامل استمرار حربهم ضد هانيبال - الحرب التي توجت في النهاية بانتصارهم. استمرت الحروب بعد ذلك باندفاعهم لهزيمة جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط على التوالي: أفريقيا (تونس) فإسبانيا ثم اليونان فالأناضول، وقعت تحت سيطرتهم. أضيفت الدبوماسية والخداع إلى أسلحتهم في تلك الفتوحات. كان الرومان يتغيرون وصاروا متكيفين لتحقيق إنجازات كبرى - تفوق ما كان مطلوبا من بوبلة صغيرة قائمة على مدينة واحدة. تغيرت القوانين ومبارت الجماهير - بالتدريج - مؤهلة لشغل وظائف الحكومة والتزاوج مع علية القوم. أما مجلس «السينيت» فظل باقيا على عهده في انتقاء الأسماء التي تُعرض للانتخاب. هكذا عقر «السينيت» مجتمعا مغلقا على نفسه يضم مجموعة من النبلاء التي اقتصر التزاوج بينها على أينائها. في داخل طبقة الارستقراط نفسها نشأت الطبقية، ومنار بعضها يعلق على بعضها الآخر وصنار يعضمها شديد الثراء بينما كان بعض تلك الطبقة أقل ثراء ونفوذا. بالتدريج قبل الفقراء من طبقة النبلاء أن يزوجوا بناتهم من الأغنياء من عامة الناس، النين ليس لهم توجهات ولا مراكز سياسية رفيعة. كانت سياسة الطبقة الحاكمة تتأثر كثيرا ليس بكفاءة الشخص وقدراته التي أظهرها في تثاوله للأمور فحسب ولكن كانت تتأثر إلى حد كبير بجاهه وحسبه ونسبه الذي يرجع عادة إلى مركز أسلافه في المجتمع. كان الاحترام يعود إلى الأسلاف من الأصلاب (أبناء البنين) وليس إلى أبناء البنات.

كثيرا ما كانت تتغير الأسماء بناء على التبني، مما يزيد الأمر صعوبة ويجعله غير منطقي البتة. استمر مجتمع «السينيت» مغلقا على نفسه ولا ينفتح للتزاوج مع العامة. أدى هذا السلوك مع تعدد الكفاءات في أبناء العامة، إلى شق عميق في المجتمع الروماني. مع توسع الإمبراطورية الرومانية، تفرق الرومان في أنحاء العالم ولم يستطع أي نظام يوضع في روما أن يجد له التطبيق السليم في إيطاليا كلها، ما بالك بالمستعمرات، في تلك الظروف نشأت طبقة جديدة سميت «الفرسان» الذين -صار لهم شأن عظيم، بدأت هذه الطبقة بتكوين ثلاثة فرق، ازدادوا إلى سنة، ثم صاروا اثنتا عشر فرقة، تم اختيارهم من عوام الرومان الأثرياء، من أعرق الأسر وأقدمها. منحهم الملوك منح سنوية للانفاق على خيولهم ولإمدادهم بالسلاح والعتاد. كان يتم إحصاء سنوى لعددهم، كما كانوا يخضعون للتفتيش الدورى (لم يكن الفرسان هؤلاء أثر يذكر في المعارك الحربية حيث أن خيالة القبائل الهمجية كانت أكثر كفاءة وكثيرا ما انتصرت عليهم). سرعان ما اكتسب فرسان روما وضعا يختلف عن الهدف من إنشائهم في أول الأمر - لم يمسيروا قوة حربية تسهم في الدفاع عن الدولة، بل صاروا طبقة لها أشرها المحسوس في إدارة شئون النولة. سرعان ما تزاوج الفرسان مع بنات الطبقة الراقية، واختلطوا يهم حتى صاروا جزء منهم، وأصبحوا طبقة ثرية، ذات قدرة اقتصادية واجتماعية معترف بها، بالتدريج أزاحوا رجال السياسة المحترفين من صفوفهم وحلوا محلهم في التجارة وفي «السينيت» وفي إدارة الحكم في البلاد وسيطروا على الفساد الذي دبت أطنابه في أوصال الدولة، وأخذوا على عائقهم أساسا مهام جمع الضرائب والشئون المالية والإدارية. بعد أن صار الرومان إمبراطورية عظمى وجدوا أنفسهم تحت حكم فنتين مختلفتين، في ظل دستور يرفض النظام الملكي (الذي كان وحده قادرا على جمع هاتين الفئتين تحت مظلة واحدة). كان دستور البلاد قائما على حكم الشعب (الذي لم يوجد قط)، مما كان يحتاج إلى تعديل إثر تعديل لمسايرة المتغيرات من الأمور. حققت التعبيلات السابقة نجاحا لعدة قرون، ولكن الآن، بعد تكوين إمبراطورية شاسعة في مدى جيلين اثنين، صمارت الأحوال في منتهى الصعوبة. إزداد الثراء بسرعة فائقة وتعاظمت القوة بشدة، مما قلب الأمور في المجتمع. بعد فتح قرطاجنة وكورينث تزايد التنافس بين الأقاليم المختلفة مما أثار الذعر في عقول الحكماء وفي قلويهم، الذين رأوا الأخطار الشديدة التي لا حدود لها التي قد تعود على الأمة التي صارت في منتهى القوة وفي غاية الثراء بينما لم يستعد شعبها بعد لاستيعاب تلك التغيرات، جاء الثراء من الاستيلاء على بلاد غنية، ومن الجزية التي فرضت على الشعوب المهزومة، ومن استعباد البشر ومن بيع بعض الرقيق. فاض الثراء على إيطاليا إذ حصلت على معادن إسبانيا وعلى شيرائب برجامون وعلى رشاوى ملك نوميديا، ولكن هذه الثروة الطائلة لم توزع بالتساوى على أبناء الشعب، بل وجدت طريقها إلى جيوب الأقلية. كانت هناك أرصدة للإنفاق على

الانتخابات وعلى الميليشيات والجيوش الخاصة (ويأتى كل من هاذين النشاطين بمزيد من الثراء على صاحبها، أو يشترى بها مزيدا من العبيد الذين يزرعون له الأراضى التى استولى عليها غصبا). كل هذا الثراء الفائض والقوة المكتسبة كان يسير في سبيلين، لا ثالث لهما، كان يسير في طريق التبلاء، أصحاب الانتصارات والحكام، وفي طريق الفرسان التجار الذين يشترون ويبيعون، بعد انتهاء الحرب مع قرطاجنة وتدميرها وبلوغ الاميراطورية الرومانية إلى ذروتها والاستيلاء على اليونان وبرجامون، بعد ١٢ سنة فحسب، حدث أول تمرد شعبي، تمرد العبيد في جزيرة صقلية، تمرد كان يهدف إلى العدالة في توزيع الأراضي وإلى تقليص منولًا والسينيت، وسطوته، وإلى منع قتل أصحاب الرأى في الطريق العام بواسطة قوى الأرستقراط المنظمة. كانت ثورة العبيد هي المقدمة إلى الكفاح المدنى ونضال الجماهير.

بدأ النزاع بنشاط اثنين من المدافعين عن المقوق المدنية من العوام. كان «السينيت» قد أخذالخط بالابتعاد عن النشاط التجاري، لكي يضمن ابتعاد «الفرسان» عن السياسة والتبخل في شئون المكم. حدث شق في صفوف النبلاء بين الأغلبية المحافظة والأقلية المتحررة، واستمر هذا النزاع بينهما لقرن من الزمان. كان الخلاف بين المحافظين والمتحررين منصباً على نقطتين، إحداهما دستورية وتتلخص في الحقوق النسبية لمجلس «السينيت» ومجلس «الشعب» الذي كان يتكون من الإيطاليين والذين صباروا يقيمون بعيدا عن إيطاليا ولايتمكنون من الإدلاء بأصواتهم. والنقطة الثانية كانت اقتصادية وهي لمن يكون العائد الوفير من المستعمرات، هل يعود إلى الوطن الأم - إيطاليا - أو ينفق معظمه على امتدادات إيطاليا في العالم الغربي. كان الحكم في إيطاليا حكما تسلطها عنيفاء لم يشهد العالم مثله من قبل ولا من بعد، وإزداد هذا العنف بتدفق الثروة على إبطالها وامتلاكها لتلك الثروة. وهكذا اختلت ميكانزمات الحكم، التي قصد بها إدارة مدينة مبغيرة بعد أن منارت بولة عظمى، بدأ القتلة المأجورون في الظهور، وبدأ السرك الذي يصنارع فيه الإنسان الوحوش في الانتشار، ومبارت شجاعة الجنود تحت إمرة من يحكم البالاد ويتحكم فيها. في هذه اللحظة بدأ الصراع بين ماريوس، وسبنا، وسولا، ويومبي، ويوليوس قيصر، وأكتافيوس لأخذ ناصية الحكم والسيطرة على الأمور، كان مصير من يخسر في الصراع هو التصفية الجسبية والقتل ومصادرة أملاكه. كان من أثار الحروب الداخلية تدمير الأراضي الزراعية في وسط إيطاليا وحرمان الماشية والأغنام ويقية الحيوانات ممن كانوا يتولون رعايتها والعناية بهاء ولم يستطم تلب الإمبراطورية من استرجاع سابق عهدها أبدأ. نشأ من هذا الصراع بستور جديد يؤهل ربها لحكم " العالم، وطبقة تقوم على تنفيذ هذا الدستور. جاء التغيير بهذا الشكل، في السنوات التي امتدت من ٩٠ إلى ٨٠ ق.م. حاولت الطبقات المطحونة أن تثور على سادتها، الجماهير التي كان لقوتها

وإخلاصها قضل انتصار روما على هانيبال، حاولت أن تزيح السادة عن الاستمرار في مقاليد السلطة، استفادت الجماهير من تغرق السادة وكانوا أن يصبحوا سادة روما (والإمبراطورية بأسرها)، إنقذ ربما من هذا التصدع الطبقة العليا في إتروريا وأومبريا الذين كانت لهم العلاقات الاقتصادية مع السادة والذين ارتبطوا بالزواج معهم. ولكن في إثر تلك الثورة حدث تعديلان جذريان - بقيا على من الزمن، ففي الناحية السياسية امتدت الحقوق الدستورية (ويخاصة حق الانتخاب) إلى جميع الإيطاليين جنوبي نهر البو وبهذا أمتص الغضب وهدأ التمرد في المدن، ومن الناحية الحربية كان التدمير القادة وانتقال ملكية أراضيهم إلى المواطنين الرومانيين، وزرع مائة ألف من المحاربين القدماء في الأراغس المختلفة، فضل امتصاص مقاومة القبائل الجبلية اسلطان روما. حدثت تلك التغيرات لتقابل الاحتياجات العاجلة، واكتها أحدثت تغييرا طال انتظاره في شكل المجتمع الإيطالي. صارت الطبقة الحاكمة طبقة متسقة ومتماثلة في كافة أنحاء إيطائيا، تتحدث باللاتينية وتنظر كلها إلى روماً كمركز الفضار القومي، في ذات الوقت مبارت روماً على مكان الحكومة لكافة أنحاء إيطاليا، واستمرت الحكومة ممثلة للطبقة الإيطالية الحاكمة. إزداد عدد أفراد «السينيت» (الذي تناقص بالإيعاد) بواسطة سولا إلى ٥٠٠ فرد ثم بواسطة يوليوس قيصر إلى ٩٠٠. كانت الزيادة لاترجع في الأساس إلى الحقوق الوراثية للارستقراط ولا إلى محاولة الاستجابة إلى المطالب المحلية فحسب، بل كانت ترجع في المقام الأول للدكتاتور الحاكم وإلى احتواء المخلصين له. وهكذا تغيرت الأصول الوراثية الطبقة واتسعت بسرعة، وكان لهذا التحول أثار مباشرة. ففي كل أزمة لاحقة كانت السلطة تتركز في يد الشخص الذي يستطيع السيطرة العسكرية على الموقف ويسيطر على السلطة الإدارية الدولة، (وكان هذا الشخص أحيانا من السياسيين). استمرت الحروب المبنية حتى أتت على كبار ملاك الأراضى السابقين من أعضاء «السينيت» وحل محلهم أفراد تمتعوا بالعبقرية. كان أصل هؤلاء القوم مجهولا أو مختلطا، وكانوا يقعون خارج الدائرة المغلقة للطبقة الحاكمة من غير أفراد الأسر العريقة، لم يحمل من هؤلاء الرجال أسماء شهيرة سوى سولا وقيصر. كان ماريوس (الذي أعاد تشكيل الجيش)، وسيسيرو - الذي أعاد صياغة اللغة وكان له أكبر الأثر في فكر روما الجديد -رجالا جددا من أربينام، بينما جاء بومبي (الذي ساد البحار وفتح الشرق) من بيسينام. هل كان من أصل إتروسكائي أو اليري؟ لم يعد هذا أمرا يشغل بال أحد. كان أوكتافيوس (ابن شقيقة قيصر وابنه بالتبني) نتاج زواج من بين نبلاء روما الفقراء ربين أحد الأغنياء المطيين - الجنس الجديد المهجن، كان الأصلة العربيق والثرائة الجديد، ولمطامعة وعملة الدؤوب، القضل في ارتفاع شائنه، وشأن كل من جمع تلك الصفات.

يوضى الجدول رقم (٩) التتابع الزمنى لتطور النولة الرومانية وتصاعدها من قرية صغيرة إلى دولة عظم ..

## جـدول رقـم (4) تطور نشّـأة وصعود روما والدولة الرومانية

| تأسيس المدينة بواسطة رومولى                             | ۲۵۷ ق.م.        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| حتلال الإتروسكان لها                                    | ۵۷۵ – ۲۰۹ ق.م.  |
|                                                         |                 |
| <u>لصراع لا متلاک إيطاليا</u>                           | ۰۰۹ - ۲۲۰ ق.م.  |
| التحالف مع اللاتين وإخضاع القبائل الجبيلة               | ۵۰۰ – ۳۰۰ ق.م.  |
| تأسيس رابطة اللاتين                                     | ۲۸۰ – ۲۶۰ ق م.  |
| احتال الغال لروما ثم الانسحاب منها نظير فدية مالية      | ۳۹۰ ق.م.        |
| إخضاع المدن الإتروسكانية                                | ۲۶۳ – ۲۸۰ ق.م.  |
| إخضاع ولاية كابو (من السمنيين)                          | ٣٤١ ق.م.        |
| الصراع الاجتماعي الأول                                  | ۴۹۰ – ۲۸۷ ق.م.  |
| تأسيس المدافعين عن الحقوق المدنية (للدفاع عن الشعب)     | ۴۹۰ ق.م.        |
| كتابة الدستور الروماني (من ١٢ مادة) القوانين الملاتينية | ما قىم،         |
| , ,                                                     | •               |
| حق العوام في التزواج مع النبلاء                         | ۳۹۷ ق.م.        |
| إنشاء مجلس للشعب ومنحه حق إصدار القوانين                | ۷۸۷ ق.م.        |
| الصرايح لل نشاء الل مبراطورية                           | ۲۹۶ – ۳۰ ق.م.   |
| مم قرطاحنة                                              |                 |
| أسر ٧٥ ألف واتخاذهم رقيقا واحتلال صقلية                 | ۲۳۱ – ۲۶۱ ق.م.  |
| احتلال جزيرتي كورسيكا وساردينيا                         | ۲۳۹ ق.م.        |
| الحرب القرطاجية الثانية (هانييال) احتلال إسبانيا        | ۲۱۸ – ۲۰۱ تی،م. |
| الحرب القرطاجية الثالثة – تدمير قرطاجنة واحتلال أفريقيا | ١٤٩ – ٢٤١ تي.م. |
| مم القوى الهيلينستية                                    | ,               |
| هزيمة السليوسيديين في ماجنيزيا                          | ۱۸۹ ق.م،        |
| احتلال مقدونيا واليونان                                 | ١٤٨ – ١٤٦ ق.م.  |
| احتلال برجامون                                          | ۱۳۳ ق.م.        |
|                                                         | •               |

#### إتمام الامبراطورية

| بوميى يضم سوريا وفلسطين وأرمينيا | 35 - 27 ق.م. |
|----------------------------------|--------------|
| يوليوس قيصس يحتل بلاد الغال      | ۸ه – ۲ه ق.م. |
| أكتافيوس يضم مصر                 | ۳۰ ق.م.      |

| ۱۳۰ – ۳۰ ق.م.  | الصرابح الاجتماعي الثاني                |
|----------------|-----------------------------------------|
| ه۱۳ – ۱۳۱ ق.م. | ثورة العبيد في منقلية مرتين             |
| ۱۰۶ – ۱۰۰ ق.م. |                                         |
| ۱۳۱ – ۱۲۱ ق.م. | محاولة الاصبلاح الاجتماعي وتملك الأراضي |
| ه ۹ – ۳۰ ق.م.  | الحروب الداخلية ويدء الدكتاتورية        |

كان أكتافيوس يقضى عطلة الشتاء في اليونان عندما علم باغتيال يوليوس قيصر، فأدرك في الحال، أنه وحده الجدير بالاستيلاء على الحكم. كان مثل الإسكندر الأكبر، وهو في سنه الوريث الشرعى لحاكم عظيم، ولكن الحكم كان عظيما والمتنافسون عليه متعددون وأقوياء. كان هدف قيصس من احتلال بلاد الغال منع تكرارُ مهاجمة القبائل الهمجية للحدود الشمالية لإمبراطوريته الشاسعة، وقد نجح فيما قصد إليه، واستمرت الدولة التي كونها تشع بحضارة الرومان على مدى ألفي عام، وصاراسم قيصر يسمى بعظيم العظماء (وملك الموت مثل لقب الشاهنشاه لدى الفرس) وكان اسم أكتافيوس عند بداية صعوده للسلطة «يوايوس قيصر أكتافيوس»، وبدأ بتوحيد كل المعترضين على اغتيال قيصر والثائرين على تلك الغعلة بدأ بالتحالف مع انطونيو (لتقاسم الإمبراطورية معه ثم للإطاحة به). بدأ أكتافيوس حياته السياسية في سن العشرين - كقنصل - ثم صار حاكما لأعظم إمبراطورية في سن الثالثة والثلاثين، وصل إلى هذا المنصب بدهائه وتنافيه للحرب مع منافسيه (بعكس قيصر الذي كثيرا ما كان يتصارع مع أعدائه)، ورفض في المبدأ أن يتخذ شكل الدكتاتور أو مظهر الملك (الذي حصل عليه قيصر بجهده وانتصاراته). ساعد أكتافيوس في بلوغ مراميه عظمة يوليوس قيصر ومأساة مقتله في أرج عظمته. كان عدد قتلي قيصر في المعارك التي دامت خمسين عاما حوالي المليون، نصفهم من الإيطاليين، يضاف إلى هذا العدد الرهبيب من تم عزلهم بواسطة أركتافيوس وأنطونيو (وعدد من سجله التاريخ ٢٠٠ سناتور و ٢٠٠٠ من الفرسان، ويقدر من تم ذبحهم بنصف تلك الأعداد). من بين هؤلاء سيسيرو (الذي كان أكتافيوس يدعره بالأب). تم استبعاد الرؤساء ليخلو الجو السيطرة على إيطاليا، والأتباع لدفع مستتحقات الجيوش من حصيلة مصادر

الممتلكات. كان القتل قد بلغ مداه بين قادة المجتمع الروماني العسكريين حتى ملوا المسراع وصاروا يغضلون السلام، وبدأت تستهويهم المنح التي أغدق بها عليهم أكتافيوس (المنح التي لم يقدرها الزعماء السابقون في روما الذين ينتمون حقيقة إلى طبقة الارستقراط).

شهدت أوروبا مرارا هذا التحول، وكما خمدت الحروب الأهلية في الداخل، هدأت الحروب في خارج البلاد. صيارت الجيوش العظمي والقادة العظام (الذين لم يعوبوا ينتمون إلى الأسر العريقة)، مهمتها الدفاع عن حبود البلاد وحمايتها ممن يحاول الاقتراب منها للقرون التالية. وهكذا كان الامتداد العظيم للإمبراطورية الرومانية إلى وسط أوروبا صيار عبنا ثقيلا عليها. اتجه الرومان لعملية بسيطة – وهي احتلال الجزر البريطانية، بديلا عن الخيار الصعب وهو محاولة فتح ألمانيا (ولم يكن هذا ممكنا في عصر سيطرة الأرستقراط وكبار العائلات على الحكم وعلى الجيش).

هكذا وجد أكتافيوس نفسه على رأس دولة، تريد الحياة، لأول مرة في تاريخها الطويل ولاتريد مزيداً من الحروب، ولكنها لاتريد تغيير شكل الحياة. مافتيء المتعلمون وغير المتعلمين، الأغنياء والفقراء على السواء لايريدون أي تبديل في شكل الحياة التي نشأوا عليها في تلك الدولة. بعد إخماد الحروب الداخلية بقسوة بواسطة أوكتافيوس واستيلائه على السلطة الكاملة بلا منازع (عين ٢٠٠ سناتورا جديدا من أتباعه وألفين فارسا جديدا وتم ذبح نصف هذه الأعداد ممن نازعوه السلطان ومنهم سيسرو الذي كان أوكتافيوس يدعوه أباه) بدأت حمية الفتوحات الشارجية في التداعي، وصمارت مهمة الجيوش العظيمة والقواد العظام الذين يقوبون تلك الجيوش، هي الدفاع عن حدود الدولة الشاسعة في القرن المقبلة، وكم كان العب، عليها عظيما، توقف الزحف لإخضاع أراسط أوروبا واكتفت الإمبراطورية الرومانية بزهو إخضاع الجزر البريطانية ولم تحاول إخضاع ألمانيا. هكذا وجد أكتافيوس على رأس دولة يريد أهلوها المعيشة في سلام والتمتع بثمرات الحروب الطويلة والانتصارات المتتالية بدون مزيد من الحروب ويدون محاولة تغيير بناء المجتمع الذي نشأوا فيه، أغنياء أو فقراء، ومعاروا فيه عظماء. صار أوكتافيوس وحده هو الذي يعين القناصل الجدد وهو الذي يشكل لجان مجلس «السينيت» التي تشرع القوانين المطلوبة، وعين نفسه المشرع الأكبر ورجل الدين الأعظم التصرف في جميع القوانين والتشسريعات الدينية، وسرعان ما اتخذ انفسه لقب أغسطس، ولكن القوة الحقيقية كانت في بد الجنود ومن يملك الأموال لدفع أجورهم، ولرجال الإعلام والدعاية وارجال الدين. تحكم أغسطس في حرية الحركة لأعضاء والسينيت، ولم يسمح لأي منهم بمغادرة إيطاليا إلا بإذن منه شخصيا. عبده الشعب كابن الإله في معابدهم كما كانوا يدعونه

أباهم. في مصدر اعتبره الشعب خليفة الفراعنة والبطائمة، الملك الأعظم، والإله الذي ليس له منافس، ومازلنا حتى عصرنا الحالى نطلق اسم بوليو وأغسطس على أطول شهور السنة المتتابعين. اكتسب أغسطس هذه القوة والجبروت من مركزه السياسي وموقعه الديني قوته العسكرية ومركزه الاقتصادى المتين والمشاعر العاطفية التي أتاحها له اسم عائلته العريقة. أضفى عليه كرم المحتد وتواضع العوام حبا شديدا في أعين الجماهير. كان أغسطس يعهد لسواه - ممن يفوقونه خبرة ومعرفة بالأمور - بسلطات لم تعرفها حكومات روما فيما قبل، وكان هذا شيئا جديدا لم يألفه الرومان، الذي كان الحكم فيه لايخرج عن دائرة النبلاء أو عن فردية يوليوس قيصر. بهذا التشكيل الجديد لنظام الحكم تم اختيار أكفأ الناس ليمميروا رؤساء لأنشطة الحكومة المختلفة. لم يكن أغسطس قائدا حربيا محنكا ولهذا فقد عهد بقيادة القوات المسلحة لأجريبا (الذي بني البانثيون وقناة نيمس). كان أجريبا من عامة الشعب وكان مجهول الأصل واكن تبين يوليوس قيصر قدراته الفذة أيام الشباب وعهد إليه الأعمال التي نسبت بعد نجاحها لسيده. كذلك لم يكن أغسطس من خبراء الفنون، وكان نوقه ومعرفته بها هو نوق ومعرفة العوام، ولكنه وجد في ماسينا الإتروسكاني، الأرستقراطي، الرجل القدير على تخديم العلم والأدب في تقدم الأمة، وفي استثمار الدعاية والدبلوماسية في سبيل رفعتها. كذلك استطاع فيرجيل وهوراس وليفي فيما بينهم إقناع العالم أن حكم أغسطس ضرورة حتمية لتطور التاريخ ونبوط بينية تتحقق على يديه. كان هؤلاء الرجال ألصق الناس بالحاكم. كذلك كان هناك أناس أخرون من بطانته المقربة - من غير أعضاء «السينيت» نوو إبداعات مختلفة وعبقريات متبايئة، اختارهم لمعاونة أجريبا لوضع نظم الضرائب وصك النقود واستغلال المناجم وبناء الطرق والقنوات والموانيء، ومساعدة أغسطس في الإشراف على رجال الدين وتطوير التقويم والقوانين. ووجد أوكتافيوس هؤلاء المعاونين في كل مكان في امبراطوريته إلا في روما نفسها. كان كبار الكتاب في عهده من أصل إغريقي أو إتروسكاني أو أسباني أو من شمال أفريقيا ومن غيرها. أما كبار موظيفه فكانوا من أسرى المرب الذين أتوا إلى روما كعبيد من بلاد الشرق المتحدثين بالإغريقية (كان يقطن روما في عهده مليون نسمة، نصفهم من العبيد)، نقل إليه هؤلاء الرجال العلم والحضارة وأمنول الإدارة الهيلينستية بغضل نشأتهم وتعلمهم وخبرتهم السابقة. وضمع هؤلاء الرجال أسس المجتمع الجديد بدون الالتفات إلى مساوىء هذا العهد وتعسفاته المرعبة في هذه الحقبة من حقب التطور.

في عهد الجمهورية كان الشخص الذي يطمع أن يكون سنتاورا هو الشخص الذي له ارتباطات بنحد السنتارون، ولابد أن يكون من النبلاء أو الأشراف، تحطمت هذه القاعدة أيام الحروب الأهلية،

ولكنها ظهرت من جديد في عهد أغسطس واتخذت صورة جديدة. أتيح لكل شخص فرصة الترقي ولكن في حدود النظم التي وضعت للأفراد ولعائلاتهم. كان عدد العبيد الذي يسمح به للعالك أن يعتقهم محدوداً. بعد العتق كان يسمح للعبدالسابق أن يلتحق بالخدمة في الشرطة أو في وظائف المكومة، ويمكنه بعد حين أن يصير رئيسا، وهكذا يمكن لابنائه أن يصيروا من أعضاء «السينيت». كذلك بإمكان أبناء العبد العنيق أن يلتحقوا بالجيش ومن ثم يمكن لأبنائهم أن يصيروا ستتاروز. شددت تلك القوانين في عهد تيبيريوس وكالرديوس ولم يكن يسمح البناء العبد العتيق أن بلتحق «بالسينيت» قبل مرور خمسة أجيال على العتق. أما في عهد أغسطس فقد قيدت تلك القوانين ويسرت. فرض أغسطس الضرائب على العزاب وفرض الغرامات على الخيانة الزوجية - إقا حدث هذا بين أفراد الطبقات العليا، وكان الفرد يرقى ويمنح مكافئات مالية إذا رزق بأبناء شرعيين (عشر قطع ذهبية عن كل مواود شرعى)، وفي نفس الوقت قيد العتق من الرق وقيد حقوق المعتقين (منع نواج الجواري المعتقات من السناتورز). كان هدفه من هذا زيادة تعداد الشعب الإيمالي واللحد من تعداد أبناء العبيد، وأعاد في خطابه «السينيت» ما سبق أن قاله أحد المفكرين عام ١٤٣ ق.م. بوجوب جعل الزواج إجباريا لتشجيع زيادة النسل بين الإيطاليين مع ما تحمله زيادة السكان من خير عميم على الأمة. استمرت هذه السياسة الحكيمة طالما بقيت الإمبراطورية، والآن بعد امتناك رقعة الإمبراطورية واتساعها واختلاف المجتمع الروماني من مكان لآخر سنحت فرصة نادرة الختلاط الأجناس المختلفة وتبادل الأعراق والجينات. بالرغم من هذا لم تكلل هذه السياسة بالنجاح المأمول ولم توت ثمرتها المرجوة للأسباب التالية:

أولا: كانت الطبقة الحاكمة الرومانية مؤهلة لمعالجة العالم الذي بدعوه بانفسهم ولكن أحوال ذلك العالم تغيرت تحت سمعهم ويصرهم، حل التعايش السلمى بين الشعوب محل التوسع العسكرى واستبدات بولة صغيرة باتحاد مترامى الأطراف. كانت الوحدة العرقية والقيم المتماسكة هي عنوان تلك الدولة الصغيرة ولكن حل محلها إختلاف في الطبع وتباين في الأهداف وتعدد في الطموحات، ظل كامنا لفترة ما من أثر الإرهاق ونتيجة التعب وحل محل الاختلافات سلم مؤقت، لم يكن لدى الطبقة الحاكمة الرومانية – بعد بلوغ أمالها – أي تطلعات أخرى، ففقدت هدفها المعلن، أساس تراوجها من بعضها، ففقدت تماسكها الاجتماعي، واختفت سريعا كطبقة متميزة.

ثانياً: لم تلاحظ النولة ما حدث من تعارض بين مركز الرومان والإيطاليين في الإمبراطورية الجديدة المترامية الأطراف، بينما ظل الرومان والإيطاليين هم المثقفون وذوق السلطة السياسية في الإمبراطورية، كانوا في الحقيقة الأقلية العددية فيها وكانوا كذلك الأقلية العرقية، وكانت الكثرة والغلبة دافعا للاستقلال بعد عدة أحيال.

كانت حكومة أغسطس غير قادرة على تنظيم دخول الثروات إلى روما، بينما كان الإمبراطور يزهو بالعزة والفخامة والأبهة وبينما كان يتمتع بالقرة والجبروت إلا أن الخوف كان يسيطر عليه ويتحكم في سياساته، كان له حرس من تسع قرق، من إيطاليين مواودين في إيطاليا، يحمونه، وكان حرسه الخصوصين يتكون من ألمان ولنوا في ايطاليا، كان يرشو الجماهير ليضمن سكوتها وكان يغدق الألقاب على الأثرياء، لم يكن أغسطس قادرا على التحكم في سلوك أفراد عائلته الذين دفعه طموحه إلى تكوينها بهذا الشكل.

كانت طباع أغسطس الشخصية وأعماله العامة يحكمها تاريخ أسلافه وزيجاته المتعددة. كان أول حاكم اروما يجمع بين أسلاف من النبلاء وأسلاف من العوام. كان نقيا، مؤمنا بالخرافات، وكان مؤمنا بأحقيته في تولى الحكم وقد جاء هذا من أصله النبيل، وكان يتفهم رغبات الجماهير ويحرص على أداء أعماله والقيام بواجباته، وكان ماهرا في الأمور المالية ولكن كان ينقصه خلق الفرسان، وقد جاحت كل هذه المنفات من أصله العامي، كان الجمع بين تلك الصفات يناسب احتياجات العصس الحاضر والمستقبل. بدأ حياته كأكتفيان القنصل وعمره عشرون عاما وتزوج من سيرفيليا. ثم تزوج كلوبيا لإرضاء جنوبه (كانت كلوبيا أبنة زوجه حليفه ومنانسه انطونيو، الذي تزوج هو نفسه من شقيقته أركتافيا ورزق منها بعدة أبناء). ثم تزوج أكتافيان للمرة الثالثة من سكريبونيا (وكان هو رُوجِها الثَّالث). لم يكن أكتافيان يحب سكريبونيا (كما لم يحبها زوجاها السابقان)، وطلقها في نفس يوم رلادتها لابنته جوليا (الطفلة الوحيدة التي أعترف بها أكتافيوس)، تزوج للمرة الرابعة من ليفيادروسيلا (وهي حامل في ستة أشهر من زوجها السابق الذي اضطر لتطليقها) واحتضنها أوكافيوس مع ولديها دروسوس وتيبريوس. كان أوكتافيوس قد بلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً وظل مع حبيبته ليفيا السنوات الثلاثة وخمسين الباقية من حياته ومن حكمه، ولكنه لم ينجب منها، كان هذا الزواج زواجا ناجحا سياسيا واجتماعيا. كان كليهما من نوى الأصل المختلط (نقد كانت أمها من العوام كما كان أبيه) بينما كان أبوها من كبار النبلاء كما كانت أمه. تشير القرائن أن تعدد زيجات أغسطس وخيانته لزوجاته الثلاثة الأول واخلاصه لزوجته الرابعة ليغيا كانت لها كلها أسباب سياسية. كان في مبدأ حياته مترفا منغمسا في الملذات حتى التقي بزوجته الرابعة وصار نقياء طاهرا فقد كانت له نعم الناصح والمرشد وكانت له فيلسوفة وصديقة. كان انفعاليا، عديم القلب، عديم الذرية من الذكور لكي يرثوا مرشه، توجه إلى مصر، إلى كليوباترة المرأة الجميلة الثرية التي تملك دولة غنية والتي أنجبت من قبل طفلا من يوليوس قيصر وطفلا من أنطونيو. قتل ولديها حتى لايترك طأمعا في عرش الإمبراطورية. أرغم أوكتافيوس أجريبا على تطليق زوجته المحبة (وكانا يعيشان في

سعادة) وأرغمه على الزواج من ابنته جوليا، ولما توفي عنها أجريبا طلب من تيبيريوس الزواج منها بعد طلاق زوجته وأم ولده دروسوس (وكانت ابنة لأجريبا من زواج سابق). وهكذا سلك أغسطس طرقا ملتوية لارحمة فيها لتعويض حرمانه من وريث يرث عرشه ويحافظ على إمبراطوريته العظيمة. كانت ابنته جوابيا الأولى وحفيدته (ابنتها) جوابيا الثانية طليقات وأحرارا من ناحية العلاقات الجنسية (إذ كانتا ترفضان التقيد برجل واحد فرضه عليهما سيدهما). هل لعدم إنجابه رغم كثرة زيجاته يكون له الحق في نصحهما بالعفة والفضيلة! وهو الذي كان يسخو على رفقائه من اللوطيين وينزلهم أحسن المنازل وأفخرها. كانت سيرته الشخصية وسلوكه الخاص أسوأ مثال لأسرته ولمجلس السينيت وأشعبه. كانت سابق الأسرات الحاكمة في التاريخ تلجأ للأرتباط بملك أو ملكة أجنسة وتضعه على عرشها، عندما يحتاج الأمر. فرض المقدونيين شبكتهم على جميع العالم الهيلينستي وارتبطوا عند الضرورة بالأخيميين، أما الرومان فقد كان ينبغي أن يكون الحاكم منهم شخصيا، نبيل، يرث النبل عن طريق الأب وكان أخوف ما يخيف أغسطس قائمة العشاق الذين كانوا يحيطون بابنته جوليا، لذلك لم يكن هناك سوى حل واحد هو أن تتزوج جوليا من أحد ذرية أغسطس تفسه أو أحد ذرية شقيقته أوكتافيا وهكذا تنحصر وراثة العرش داخل روما بالاستيلاد الداخلي. أخيرا أقدم أغسطس نفسه على مضم أن يتولى العرش بعده تيبيريوس (ابن زوجته). تبعت وراثة العرش لدى الرومان نفس النمط الذي حدث في النهاية لدى الأخيميين ولدى البطالمة ولدى فراعنة الأسرة الثامنة عشر المصرية. بعد بداية عظيمة بدأها رجل عبقرى نشأ عن تزواج بين الأباعد ثم أغدق على منصبه من موهبته، انتهت أسرة الحاكمة - لخشيتها من فقدان ملكها باللجوء إلى التزواج بين الأقارب والمحارم والاستيلاد الداخلي الذي أدى إلى الإخفاق والتخلف وضياع الملك. كان نجاح القيامسرة الثلاثة الأوائل يعود إلى مواهبهم، وساعدها في القيصر الثاني والثالث ارتباطهم بالقيصر الأول. دعمت قدرات تبييريوس أغسطس على مدى عشرين عاما ثم انطفات في النهاية بانهيار عصبي، حدث لم يكن في حسبان أغسطس ولم تعمل له المؤسسة الحاكمة أي حساب. كان القيصر الخامس -كلاوديوس - شاذا منغمسا في ملذاته مع حريمه. ولكن كان القيصر الرابع كاليجولا والسادس نيرين - نتاج زواج أبناء عمومة - من المجانين الذين قضوا تماما على الأسرة المالكة. بالإضافة إلى الآثار المدمرة للاستيلاد الداخلي هناك المصائب التي تنشأ عند تعدد الزوجات (والأزواج) التي لاقاها الأخيميون والبطالمة، فكل وريث للعرش يسارع بقتل كل منافسيه حالما يرث السلطان. فقد قتل أغسطس أبناء يوليوس قيصر وأنطونيو، وقتل تيبيريوس ابن جوليا من أجريبا، وتزايد القتل تباعا حتى وصل الحال إلى عدم وجود أي وريث للعرش من سلالة أغسطس بوفاة نيرون. لم يتبق سوي

سلالات جوليا الأولى وجولها الثانية وأميليا وجولها كلافينا. بعد انقضاء أربعة أجيال متتالية من وراثة العرش عن طريق خلفاء النساء كان الدم الملكي قد خف إلى درجة كبيرة فلم يعد هناك أي داع للاستمرار في قتل الرجال فقد ذابوا في المجتمع الروماني (أو المجتمع العالمي).

توسعت أسس الحكم أولا في عهد يوليوس قيصير ثم في عهد أغسطس ولكن تزايد الاهتمام بسلالة الامبراطور، زعم في أول الأمر أن الحكام من تسل الملوك ثم زعم أنهم من تسل الله. طالما ظل الحاكم من سلالة يوليوس قيمس كان مقدسا وتقام له الطقوس الدينية، ولكن بزوال هذه السلالة، ذاب الحاكم في روما وذابت روما في الامبراطورية. بعد نيرون اتخذ كل حاكم جديد لنفسه لقب قيصر، ليربط نفسه بالأسرة الحاكمة المندثرة (واكن لم يعد هناك رباط وراثي بها). تولى الفلافيون الحكم (وهم من أسرة سابين، ومثل قيصر من دم يختلط فيه دم النيلاء مع دم العوام) تولى الحاكمان الأولان سلطانهما من كونهما قادة للجيش ولكن دالت بولتهم بغشل الحاكم الثالث. بعد يوميتيان جاحت سلسلة من الأباطرة كانوا من القوة بحيث كان يعهد كل منهم بولاية العهد ويسمي خليفته بنفسه أثنامهياته وكانوا من الحكمة بحيث ينتقى كل امبراطور أنسب الخلفاء وأصلحهم للحكم. حتى تولى ماركوس أوريلياس، الذي تزوج ابنة عمه واختار وريثه من نتاج هذا الزواج، كوموبوس، الذي سرعان ما اغتيل. كان الحكام الأربعة تراجان وهارديان وانطونينوس بيوس وماركس اوريليوس من الرومان، الذين عاشوالفترة ما في الولايات الإسبانية أو الغالية (الفرنسية) وتزوجوا من الفتيات المحليات في تلك الولايات وكانوا جميعا من أقدر الحكام وأبرعهم بعد أغسطس، وكانوا أول أباطرة يرون الإمبراطورية الرومانية من غارج روما (كما نراها نحن الآن). بعد ماركوس أوريليوس تطورت الإمبراطورية الرجة كان من المستحيل أن يستمر إدارتتها بحكم مركزى دائم. كان الجيش وحده هو مصدر السلطة الدائمة، وقد انفرط عقد الجيش وصار جيوشا متعددة، مرتبطة بالأقاليم المختلفة، وتحدث إمرة جنرالات متعددين وكانوا يسعون دائما (في هذا العهد - القرن الثالث بعدالميلاد) لتولى السلطة، ودخلوافي حروب أهلية متكررة. في غياب طبقة حاكمة، تستمد سلطانها من أسرة حاكمة أن من سلطة دينية، تولت فئة عسكرية الحكم وحاوات توريث العرش. هذا هوالحل المتكرر الذي زاولته جميع الشعوب (ومازالت تزاوله حتى عصرنا الحاضر)، خاصة تلك الشعوب التي اتسعت رقعتها عن إمكان ضبط النظام والسيادة فيها. بلغ اتساع الإمبراطورية الرومانية حدا بالغا عن إمكانية ضبطه، وظهر الشقاق بين أقاليمه المختلفة، وسات أحوال المركز في إيطاليا ولم يعد أكبر الأقاليم ثراء، وهاجمت القبائل الهمجية أطراف الإمبراطورية بلا هوادة وعاودت الإغارة عليها بلا إنقطاع، حتى منار انهيار الإمبراطورية أمرا محتماء أخَّره إلى حين براعة ديوكليتيان ومهارة فنسطنطين والموارد التي كانت بين أيديهما. كان يقطن إمبراطورية أغسطس حوالى ٦٠ مليون نسمة، ازدادوا إلى حوالى ١٠٠ مليون عندما حل وباء الطاعون الأول عام ١٦٨ ب.م. تعدد لغات سكان الإمبراطورية واختلفت أعراقهم وأصولهم الجغرافية وتتوعت وظائفهم وطبقاتهم الاجتماعية، واختلفوا في معتقداتهم الدينية وفي علالتهم وفي لغة الحديث بينهم. كانت هناك مجموعتان رئيستان من اللغات يتحدث بها السكان في الإمبراطورية الرومانية، اللغة الأولى تتحدث بها الأقوام السابق لها التحضر والمدنية، يتحدث بها المتعلمون واللغات الثانية تتحدث بها القابئل المتحلفة، وهذه تنحو نحو الاندثار، كما يوضع للجدول رقم (١٠).

جدول رقم (١٠) اللغات الرئيسية في الإمبراطورية الرومانية حسب عدد من يتحدث بها:

| غير المتعلمين                   | المتعلمون            |
|---------------------------------|----------------------|
| (الهمج)                         | (المتحضرين)          |
| الغائية                         | الإغسري <u> قي</u> ة |
| الألمانية                       | السلاتينسية          |
| الكيلتية – الأيبيرية ولغةالباسك | المصصرية             |
| الاليورية                       | الأرامـــيــة        |
| البربرية                        | الحبي                |
| النوبية                         | القرطاجية            |
|                                 |                      |

تحت الإدارة الرومانية، المدنية والدينية والعسكرية، حلت لغة اللاتين محل كافة اللغات في مدن الغرب في القرون الثلاثة الأولى من الحكم الروماني، وفيعا على من القرون – بعد دخول المسيحية – تغلبت اللغة اللاتينية تماما وانتشترت في الريف (ولكنها لم تتمكن تماما من الرعاة من أهالي يريتاني والباسك والبربر). بينما في الشرق انتشرت اللغة الإغريقية على حساب اللهجات المحلية في الأناضول وعلى حساب اللغة الأرامية، بينما اختفت اللغة المصدرية بكيانها في مدن مصر وفي ريفها في الشكل الذي نعرفه حاليا باللغة القبطية.

تكاثر اليهود عشرين مثلا منذنفيهم وتشتتهم على يد البابليين، بلغ تعدادهم في بلاد الفرس وفي بالله وفي شبه الجزيرة العربية وفي الحبشة حوالي مليوني نسمة، وبلغ تعدادهم في بقية أنحاء الإمبراطورية الرومانية حوالي 3-7 مليون نسمة. كان ثلاثة أرباع اليهود في ذلك العصر يتحدثون باللغة الإغريقية (في مصر وفي الأناضول)، بينما من قطنوا فلسطين وسوريا فكانوا من المتحدثين بالأرامية. ويعدسمق ثورتي اليهود على يد تيتوس وهارديان، تم تدمير معظم هذا الجمع الأخير من اليهود أو استعبدوا أو تشتتوا في أنحاء المعمورة، في عوالم تتحدث بالإغريقية أو اللاتينية. تعرض اليهود في فترات للاضطهاد أو الطرد. طردت المستعمرة الأولى لهم من روسا عام ١٦٨ ق.م٠٠ وأمر تيبيريوس بطرد مجموعة أخرى منهم من إيطاليا. هاجر بعضهم إلى بلاد في غرب ايطاليا (إلى جزيرتي سردينيا ومايوركا وإلى اسبانيا). كون آخرون المستعمرة اليهودية الأولى في كولونيا (التي استمرت لتنتج اليهود في ألمانيا والتي نشحاً منها اليهود الذين يتحدثون بلغة اليديش)، ولكن بقي اليهود الآخرون في ايطاليا إلي عصرنا الحالى. في كل تحركاتهم هذه حمل اليهود معهم ولكن بقي اليهود الآخرون في ايطاليا إلي عصرنا الحالى. في كل تحركاتهم هذه حمل اليهود معهم حرفهم وتجارتهم وديانتهم وتعايمهم. ظلوا حتى القرن الثالث الميلادي يتحدثون باللغة الإغريقية توضح الخريطة رقم (٤) الحد الفاصل بين المتحدثين باللغة اللاتنية في الغرب والمتحدثين بالإغريقية في الشرق.

كان أهم آثار السلم الذي حققة أغسطس هو إتاحة حرية التنقل للبشر في إمبراطوريته الشاسعة، وفي استيطانهم في مجتمعات جديدة. كانت حرية التنقل متاحة فيما قبل في إيطاليا لمدة قرنين من الزمان، فتوسعت هذه الحرية لمساحة لتعدل مساحة إيطاليا اثنتي عشر مثلا في الإمبراطورية كلها. في نفس الوقت أمكن للرومان التجارة في آسيا، فجلبوا الحرير من المدين عبر المحيط الهندي وجلبوا القرفة من الهند، وجلبوا العاج من النيجر عبر أفريقيا وجلبوا العنبر من بحر البلطيق عبر أوريها. صارت التجارة أكثر يسرا عندما شق الجيش الطرق إلى روما من كافة أنحاء الإمبراطورية نتصل العاصمة بجميع الحدود، وصارت التجارة أكثر أمانا بعد القضاء على قرصنة بحار العبيد في جزيرتي كريت وصقلية، الذين صارت لهم الحرية في البحر المتوسط بعد انهيار صدا وقرطاجنة وفي اثر فوضي الحروب الأهلية. كذلك كانت الجيوش ذاتها تمثل بشرا في حركة مستمرة. في بداية حكمه رأى تيبيريوس أن يحرك كتائب الجيش من الأراضي الجديدة المستعمرة والتي جاء منها أفراد الجيش. كانت الجيوش يجند لها الفلاحون ويضم إليهم مواطنون محليون. في مبدأ الأمر كان عليهم حماية أراضيهم من هجمات القبائل المتبريرة، وبعد قليل صار تلك الجيوش محترفة، وكان تكرينها في أول الأمر مختلطا، وكانت كل جنسية متخصصمة في شأن من شئون محترفة. وكان تكرينها في أول الأمر مختلطا، وكانت كل جنسية متخصصمة في شأن من شئون

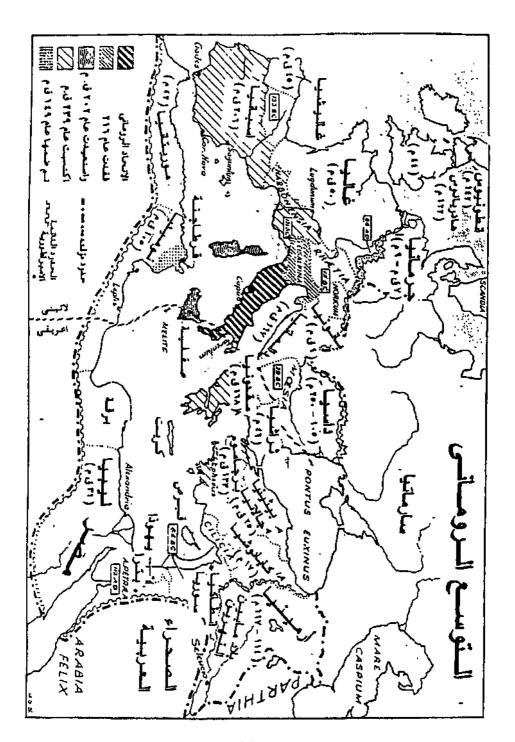

الحرب، كان هناك القذافون من بالياري ورماة السهام من كريت والفرسان من نوميديا (الذين ورثوا الفروسية من هانيبال والحروب القرطاجية) ولكن عندما استحدث سكيييو السيف الإسباني اختفى هذا الاختلاف في تسلح الجيش وصار كله مسلحا تسليحا واحدا واستقروا كمستعمرين في الأراضى الجديدة، واستقروا - حسب رغباتهم - في أراضي يقلحونها واتخذوا النفسهم زوجات من القبائل المتبررة أسوة بمليكهم هادريان. بعد استقرار الرومان كمستعمرين ابتدعوا طرقا جديدة الصرف واستخدموا وسائل مستحدثة الرى، مستعينين في ذلك بمهندسين إيطاليين أو قرطاجيين. أخذت مختلف المحاصيل الجديدة والسلالات المستحدثة من الحيوانات من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى البلدان الشمالية لتكفل احتياجات القرات المسلحة الآتية من الجنوب. زرعت الكروم في شمال بالله الغال وفي وادى الراين، واستقادت بالدغربي البحر المتوسط من الفاكهة المستوردة من الشرق العتيق، انتقلت أشجار الزيتون من اليونان كما انتقلت أشجار الجوز والكرز من الأناضول. استفادت تلك البلدان من طرق الزراعة الحديثة (الزراعة بالعقل)، ومكنت هذه الطريقة من انتشار أصناف الفاكهة المحسنة من أشجار قليلة إلى مساحات واسعة تحوى أصنافا برية، وقد أمكن بتلك الوسيلة نشر الزراعة المتطورة إلى كافة أنحاء الإمبراطورية في سنوات قليلة. نشر الرومان تلك المحاصيل الجديدة والحيوانات وطرق الزراعة المتطورة في تلك البلاد بعد أن استقر فيها المستعمرون الجدد. أقام الجيش الروماتي مراكز عسكرية، سرعان ما تسرب إليها التجار كما تسربوا إلى العواصم القبلية. بدأ ثراة القوم في إنشاء فيلاتهم في الريف وبدأوا يستخدمون العمالة المحلية في زراعة أراضيهم وفي التنمية الصناعية. استقر المحاربون القدماء على الأخص في وادي الدانوب ووادى الراين، حيث مكنت نظم الصرف مع اقتلاع الغابات على جعل زراعة الأراضى ميسرة. كانت المجتمعات الجديدة التي سكنت في تلك الأماكن من البشر المهجنين. كان بسطاء القوم يقطنون قرب الحدود وكانوا عادة ممن يعملون بالتجارة، ولكن بقى على القمة الإداريون الرومان الذين تزوجوا مع العائلات المحلية، خاصة من بنات رجال الدين. من سلالة هؤلاء نشأ أقراد أقذاذ سرعان ما انتقلوا إلى روما نفسها أو تم تعيينهم كحكام الولايات أو قادة الجيوش أو صاروا من كبار الكتاب، كالكتاب الذين أتوا من إسبانيا أو كالأباطرة من بلاد الغال، ربما كانت تجرى في دماء هؤلاء جميعا مزيج من الدم القرطاجي أو الإغريقي، ويوضع الجنول رقم (١١) تعاقب الأباطرة على عرش الامبراطورية الرومانية وأهم الأحداث التي معاحبت حكم كل منهم.

# جدول رقم (١١) تعاقب الأباطرة الرومان وأهم الأحداث التي صاحبت حكمهم

## أولًا: الأسرة اليوليبية الكلاودية:

ئئق تى.م. إغتيال يوليوس قيصر أوكتافيوس يعلن نفسه إمبراطورأ ۲۸ ق.م. أبن أخت يرليوس تيمس رربيبه أركتافيوس يتخذ لنفسه اسم أغسطس ۲۷ ق.م. - ۱۶ ق.م. ١٤ ق.م. - ٢٧ ق.م. لين زيجة أغسطس تبييريوس £1 - TY كاليجولا (اغتيل) كلاوديوس (مانا مسموماً) ٤١ - و٤٥ م بدء المد المسيحي الأول نيرون (إنتمر) 30-15 الإضطهاد المسيحي الأول

### <u>نوضي</u>

## ثانيا : الأسرة الفلاقية :

فيسباسيان ٢٦ – ٧٩م حرب اليهود الأولى تيترس ٢٧ – ٨١م بناء الكولوسيوم يوميتيان (اغتيل) ٨١ – ٩٦م تعيين مجلس السينيت من الشرق والغرب

## ثالثًا: أباطرة من أصل إسباني – غالي:

AV - 41 نيرقا تراجان (من أسرة رومائية إسبانية) ۷۲ – ۱۱۷ م المد المسيحي الثاني - 17X - 11V مارييان حرب اليهود الثانية ۸۳۱ - ۱۳۱ م أنطونيوس بيوس (من أسرة رومانية غالية) ماركوس أوريليوس . IA. - 171 الإشطهاد المسيحي الثالث – الطاعون كومويوس (أغتيل) 197-14-

## فوضي

## رابعاً: الحكم العسكرس:

| من أصل قرطاجي – الإضطهاد النسيحي الرابع                                                  | ۲۱۱ – ۲۱۱ م | سبتيعياس سيغيروس |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| فى إفريقيا وفى سوريا<br>منح المواطن الشرقية للأحرار فى كافة الولايات<br>ليزيد من الضرائب | r 111 - 111 | كاراكلاً (ٱغتيل) |

#### فوضي

| إلاجا بالوس (سورى)     | ۸۱۷ – ۲۲۲ م | بداية المد المسيحي الثالث               |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ألكسندر سيقيروس        | ۲۲۷ – ۲۲۷   | السماح بالكنائس وإتخاذ الأساقفة كناصحين |
| ماكسيميناس (من العوام) | ۲۲۸ - ۲۲۰   | الإشطهاد المسيحي الخامس                 |

#### فوضي

القوطيون يبدأون في الاستقرار بالإمبراطورية - الشهداء القبارصة - الفوضى الشاملة وإنفصال بلاد الفال وسوريا - قبائل الفرائك الجرمانية تحتل بلاد الفال وتصل إلى إسبانيا - ثررة البربر - الطاعون - إقامة ٤٠ كنيسة في روما وتعيين حكام من المسيحيين في الولايات - تزايد الفزر الألماني - الوائدال (قبيلة جرمانية) يتسربون الداخل ويحتلون مزيدا من البلاد - القوطيون يزعجون البونان والأناضول بفارات بحرية متكررة - إحاطة روما (ومدن أخرى) بالاسوار.

## خامساً: إنقسام ال مبراطورية:

|                                | <sub>ሮ</sub> ፕ - ٤ - ፕለέ | إلى الإمبراطورية الرومانية الغربية     |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                |                          | والإمبراطورية الرومانية الشرقية        |
|                                | ۲۰۵ - ۲۰٤ م              | الإشطهاد المسيحي الأخير. في الغسرب     |
|                                | ۲۰۲ – ۲۱۱ څ              | وقى الشرق                              |
|                                | F+7 - 377 A              | الحروب الأملية                         |
| إعتنق المسيحية (٣١٢ – ٣٢٧ م)   | F-74-377                 | التسطنطين الأكبر                       |
| أنشأ القسطنطينية (٢٢٧ – ٢٣٠ م) | ۲۲۷ <del>۾</del>         |                                        |
| ,                              |                          | قتل وإداء اللذان توإيا يعدم قنسطنطينوس |
|                                |                          | ثم قنسطنطین                            |
|                                | ۱۲۱ – ۱۲۲ م              | چولیان الرسول                          |
|                                |                          |                                        |

خلال هذه الأحداث والتغيرات السياسية، حدثت تحولات عميقة في المجتمع الروماني. لم يعد أعضاء السينيت من الإيطاليين فحسب، وبدأ الأجانب (خاصة من إسبانيا ومن بلاد الغال) يدخلون السينيت مع تعاظم ثروتهم وزيادة نفوذهم: كان من دخل إلى السينيت هم أبناء الزيجات المختلطة بين رومان وأفراد محليين (كما حدث في الأباطرة الذين تولوا عرش روما). ثم بدأ يدخل المجلس سناتورز من أفريقيا وأسياء ذوى أصول مطية تماما أو من نتاج تفرق الرومان إلى تلك الأماكن وتوطينهم فيها. ثانى هذه التغيرات الاجتماعية هو رفع مزيد من العبيد إلى مرتبة الأحرار، وهؤلاء هم أساس من عملوا بالتجارة وفي شتى الحرف، أتى معظم هؤلاء الرقيق من البلاد التي تتحدث بالإغريقية: أتوا من الشرق، من بابل ومن بالدالفرس ومن فينيقيا وكان بينهم عدد من اليهود. حمل كل هؤلاء مهارات الشرق القديم وكانوا يصلون إلى روما مرورا بالأسكندرية. أدخُّل هؤلاء الصناع المهرة صناعة نفخ الرَّجاج من صيدا إلى كامبانيا، وفيما بعد إلى بلاد الغال، كما أدخلوا صناعة غزل الصوف ونسجه إلى لومبارديا (ومنها انتقل إلى فلاندرز، وبعد عشرين جيلا نشأ من هؤلاء البشر جنس جديد جنس القلمنك). تحول قسم آخر، منتقى، إلى الزراعة،في إيطاليا وغيرها من البلدان بدلا من تعريض العبيد الأسرى إلى الأخصاء، مع توقف حروب التوسع وشع عدد العبيد المأسورين، استفاد الرومان منهم كقوة عاملة، وقد أثرى هؤلاء الأجناس البشرية المتواجدة بعد اتاحة الغرصة أمامهم للتناسل. عمل معظم هؤلاء في فلاحة الأرض والعناية بها وتحول أغلبهم فيما بعد إلى ملاك للأراضي الزراعية. كانت أربعة أخماس أراضي الإمبراطورية الريمانية أراضي زراعية، وظل من يعمل بالزراعة ملتصفا بأرضه، واستمر من انتقل إلى مكان آخر، يعمل أيضا بالزراعة. كانت المدن تكون خمس مساحة الإمبراطورية، وكان لانتقال بعض السكان من مدن الشرق إلى مدن الغرب أثر عميق في تغيير بنية تلك المدن وطبيعتها وتبديل خصائصها لحد أمياب الرومان الأسليين بالذعر وبني هؤلاء السكان الجدد الأتون من الشرق، في مبدأ الأمر المدن الإغريقية والإتروسكانية في الأراضي الإيطالية، جلبوا معهم ثقافة عريقة (تقدمت الآن ٧٠٠ سنة إضافية) لم يعوبوا ينتمون إلى الطبقة المسكرية بل صاروا من التجار، والمهنيين ونوى الثقافة والعلم. فقلوا قدرتهم على الحرب (ليس على شن الغارات على أعدائهم فحسب، بل حتى للدفاع عن أنفسهم). جاءوا بأعداد كبيرة جالبين معهم طقوسهم الدينية، نوات الأصول المختلفة (الإغريقية، والمضرية، والفارسية واليهودية)، الديانات ذات الأصول الغيبية، كما جلبوا معهم ثقافاتهم الراقية. تكرر في الإمبراطورية الرومانية، نفس ما حدث في اليونان منذ ٧٠٠ سنة ومنذ ٧٠٠ سنة (في شكله لافي نوعيته)، وتغيرت طبيعة الإمبراطورية وقدرها. تبدات الخاصية الحربية للأقوام - خاصة في إيطاليا -كما تحولت النظرية الاجتماعية. هذا بلد في منتصف البحر الأبيض المنوسط، هزم جميع البلدان

المحيطة به، وتوفق أهلها في كل تلك البلدان. ولكنه تحول إلى بلد استعمرته حضارات البحر المتوسط وثقافاته واستقر فيه شعب لا يريد مزيدا من الانتصارات الحربية والفتوحات العسكرية، وتبدل – بفضل المهاجرين إليه – إلى بلد أشد تعلقا بالحضارة وساعيا لنشرها في كافة البلدان. هذا البلد، الذي يقع في مركز الإمبرطورية، حولته الهجره المنتقاة وخلقت فيه الثقافات المكتسبة، إلى مجتمع مقسم إلى طبقات اجتماعية متوازنة، ذي أصول عرقية متباينة. صارت كل منطقة مستقلة بنفسها اقتصاديا وتستطيع كفاية نفسها بنفسها، فقلت هجرة السكان وتقصلت حركتهم وانتقالهم من مكان لآخر، وهكذا تحولت الجمهورية المحارية الصارمة، التي كانت مصدر العنوان على جيرانها إلى أغنى تلك البلاد وأوفرها ثراء وأكثرها تعرضا الغزو في العالم الغربي.

تحوات الإمبراطورية العظمي إلى بوتقة كبرى، ضمت أناسا من أصول عرقية مختلفة ومن أماكن جغرافية متباينة على نطاق لم يحدث قط من قبل في التاريخ. ولكن امتزاج بالناس كان دائما منتقى، في اتجاه حركة البشر، في تخير الأعمال، في اختيار الزيجات، وفي يقاء الذرية على قند الحياة. استمرت كل هذه التغيرات وأحدثت أثارا بعيدة. تغير البنيان الاقتصادي للإمبراطورية وصبار كل إقليم مكتفيا ذاتيا بمنتجاته، وقل التبادل التجاري بين الأقاليم، ومن بينها تجارة الرقيق وازداد الاستيلاد المحلى ونتج عن ذلك - بعد مرور عشرة أجيال - ظهور صفات مختلفة مميزة للبشر في كل إقليم (أو بالأحرى عادت تلك الصفات للظهور)، يتطور المدن، حدثت أزمة جديدة. زادت الفروق العنصرية والعقائدية والسلوكية بين سكان الريف وسكان الحضر، ونشأ عن هذه الاختلافات مشاكل سياسية. سادت الأفكار المتقدمة بين سكان المدن، خاصة الأفكار الإغريقية العقلانية (وساهم في تلك الأفكار ما جاء به الإتروسكان والفينيقيون والإغريق)، خاصة في تلك المدن - التي عاشت الفئات المختلفة والطبقات المختلفة التي يتكون منها المجتمع - في تعاون وثيق، الجنود والإداريون والتجار والصناع. أما باقى الإمبراطورية فكانت تتطور نحونظام اجتماعي جديد، نظام الإقطاع، الذي يتكون من أبعاديات شاسعة بدون أي تعامل تجاري ولا حياة ثقافية ولا أفكار عقلانية، مع الأمية المطبقة في صفوف سكان الأبعادية. كان سكان الريف مستقرين في الأراضى ولايغادرونها إلى المدن، مما أيقي على الفروق بين المجتمع الريفي ومجتمع الحضر. كانت هناك فروق كبيرة في الثقافة وفي اللغة، أكدها اختلاف الدين وأختلاف العقيدة. وصلت هذه الاختلافات إلى دروتها في أزمان الفوضى في القرن الثالث الميلادي، في العصر الذي نهيت فيه المدن الكبري في أوتون وفي ليون وفي أنطاكيا وفي الإسكندرية وفي بيزنطة، بواسطة جيوش من الفلاحين المتمردين. ساعد على تثبيت تقسيم الإمبراطورية إلى وحدات شبه مستقلة منح الجنود القدماء أراضى يملكونها في المناطق التي كانوا يعسكرون فيها ويدافعون عنها أثناء خدمتهم العسكرية، منذ عهد سفيروس. صارامتلاك الأراضي

يورث بعد وفاة الأب لأبنائه، مع توريث شرط القيام بالخدمة العسكرية الوريث (وهذا هو باكورة النظام الاقطاعي) وهكذا تطورت الإمبراطورية، التي بدأت كنظام إقطاعي، ثم صارت إمبراطورية مترامية الأطراف، وانتهت إلى نظام إقطاعي آخر، فرقها بعد توحد، تفرق العالم إلى الدول التي كانت موجودة قبل أن يوحده قوروش العظيم ثم الإسكندر الأكبر من بعده. أولى الولايات المتحدة التي انفصلت واستعادت كيانها القديم كانت مصر بإحياء اللغة القبطية. في الغرب بدأت لهجات مختلفة منشقة من اللغة اللاتينية في الانبعاث، فنشأت اللغات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، وأكدت الاختلافات المحلية بين المناطق والانشقاق الحادث بين مختلف المجتمعات في الإمبراطورية. وهكذا عملت عوامل جينية واقتصادية وإدارية مختلفة على انقسام الإمبراطورية العظمي وتفرقها إلى دويلات متناثرة بعد خمسة قرون من الزمان انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى نصفين، انفصلا عن بعضهما البعض. وبعد ذلك تناثرت الإمبراطورية الومانية الغربية إلى شنظايا متباعدة، واستمرت الإمبراطورية الرومانية الشرقية متماكسة إلى حين. ظلت الإمبراطورية الغربية تستخدم اللغة اللاتينية (بلهجاتها المختلفة)، بينما متماكسة إلى حين. ظلت الإمبراطورية الغربية تستخدم اللغة اللاتينية (بلهجاتها المختلفة)، بينما تعسكت الإمبراطورية الشرقية باللغة الإغربية تستخدم اللغة اللاتينية (بلهجاتها المختلفة)، بينما تمسكت الإمبراطورية الشرقية باللغة الإغربية ألى أن انفصلت عنها جزيئاتها، الواحدة بعد الأخرى، تعبيرا عن الفروق العرقية لأمم كان اندماجها وقتيا خلال الثلاثة آلاف سنة السابقة.

# الناب التأوين

# المسيحية - الاسلام - الهندوسية

## أولا: المسيحية

لم ينمو الدين ويزداد نشاطه في القرون الثلاثة الأولى بعد ميلاد المسيح واكن بدأ قادة هقة الدين الجديد في الاهتمام بأموره عندما بدأت الدولة الرومانية في التفسخ، وعندما أحسوا بضرورة أن يكون لهم باع في وراثة الإمبراطورية الرومانية، وعندما بدأت القوى المختلفة في محاولة تغيير المجتمع. لكي نستطع فهم هذا النشاط العتأخر للمسيحين فلنرجع إلى الوراء ونرى كيف نبعت أصول المسيحية بين اليهود في فلسطين وكيف تحركت تلك الأقوام، وكيف انتقلت الأفكار والمعتقدات والطقوس غربا إلى أوروبا وإلى الجنوب الغربي في أفريقيا.

كانت مناك فورة وبشاط مشددين بين اليهود في القرون التي سبقت ظهور المسيحية في العالم. كان هجوم الملكيات الهلنستية المتداعية وإدعاءاتهاالدينية، وتسلطها على الاقوام بدعوى الدين سببافي ثورة المكابي. كانت ولاية يهودية قد أنشأت وبعد تداعيها وضعها الرومان تحت إدارة هيرود العظيم وفي نفس الوقت كانت الديانة اليهودية قد توسعت وانتشرت جموع اليهود – الذين بلغوا في ذلك الوقت أربعة ملايين نسمة – في ربوع القارات الثلاثة بين الوثنيين وصاروا مصدر إزعاج السلطات . يرجع هذا التوسع جزئيا إلى صفات اليهود وممارستهم: تعاسكهم الديني والعرقي، نظافتهم، إخلامهم وتفانيهم في الأسرة، طاعتهم لربهم واتباعهم لتعاليم التوراة، ونص القانون وورحه، وتعسكهم بالكتاب، وشدة تعصبهم لما يؤمنون به، أضافت كل تلك الخصال والعادات لهم – وروحه، وتعسكهم بالكتاب، وشدة تعصبهم لما يؤمنون به، أضافت كل تلك الخصال والعادات لهم – الناس لاعتناق دينهم كما وفقوا في ضم الأراضي بالفتح. فقد انتصر الأمير المكابي هيركانوس الألس لاعتناق دينهم كما وفقوا في ضم الأراضي بالفتح. فقد انتصر الأمير المكابي هيركانوس عليهم في الحرب). وكان لتعدد الزوجية الفضل في تحسين النسل وفي استيعاب الجماهير العقهورة، وبهذا تكاثر عدد اليهود وتوسعت الديانة. كلما انتشر اليهودي في الأرض كلما زادت الهجن، كما وبهذا تكاثر عدد اليهود وتوسعت الديانة. كلما انتشر اليهودي في الأرض كلما زادت الهجن، كما يتضح من تتبع الأسر المالكة. اندفع المكابيون في العالم الهبلينستي كيهود متعصبين وأصوليين يتضح من تتبع الأسر المالكة. اندفع المكابيون في العالم الهبلينستي كيهود متعصبين وأصوليين في من تتبع الأسر المالكة. الدفع المكابيون فقط من العزاوجة بين الأباعد ممار أبناؤهم يدعون

هيركانوس وأريسطيواوس، رجالا أبعد ما يكنون عن تعصب أجدادهم العبريين. كان هيرود العظيم -كبيرهم نصف عربى (من عرب الأنباط) ونصف أيدومي، وكما يحدث لدى كل مفتصبي العروش تزوج من الوريثة الأخيرة من أسرة الهازمونيين، ورفع ثم حطم الفقسة الأخيرة التي انهت الملكية في إسرائيل. في ذلك الزمان المتقلب وصل اختلاف الخواص إلى نروته بين الناس وكذلك بين حكامهم، وصاحبه اختلاف المعتقدات - كما لم يحدث قط في التاريخ اليهودي. كان اختلافا عبر عن نفسه بفيضان غزير من الأفكار الدينية والاجتماعية والسياسية، بعض هذه الأفكار كان ضحلا ومثيرا للجنون، ويعضه كان عميقا وخلاقا. صارت ممارسات اليهود - بعد عودتهم من سنوات الأسر -تشجع على تدفق الأفكار وتدعمها. بدلا من شعيرة التضحية التي يجريها رجال الدين صارت تقرأ قطع من الكتاب المقدس في المعبد اليهودي (أو في أماكن اللقاء). أصبحت العادة أن يفكر الناس لأنفسهم، في بك منفتح على حرية التفكير وتلقى أفكار الحضارات وآرائها، يحيط بهم أفراد ينتمون إلى تلك الحضارات الراقية خاصة الحضارة الهيلينستية، التي جمعت شرات الحضارات الإغريقية والمصدرية والأشورية والفينيقية والبابلية، بالإضافة إلى حضارة الفرس - لم يكن العسكريون ورجال الحرب هم الذين يحيطون باليهود - أولئك الرجال الذين بنوا الإمبراطوريات القديمة - بل كان يحيط بهم المهنيون والمثقفون ورجال الإدارة، الذين صاوا أثرياءا، وكونوا مجتمعات حضارية تحت السطح البراق للنول الحديثة، تفهمنا جيدا - مما حدث في الماضي البعيد والماضي القريب - كيف يتم رفض رجال الدين وسيطرتهم على المجتمع عندما يبدأ أناس مختلفي الخواص في التفكير لأنفسهم. يحدث بعد ذلك انشقاق الطوائف، ليصبير بعضها أشد بدائية وبعضها الآخر أكثر تقدما من الشعب الأصلى في المعارسة المألوفة، تبدأ كل طائفة منشقة في الدعوة لمبادئها وفي اكتساب المزيد من الناس حتى تصبح مكتفية نتيا ولا تعتمد على أحد، وتحتد الضلافات بينها وبتصاعد الجدل. هكذا صار حال اليهود. نشأت طائفة الصنوقيين (التي أنكرت الحشر ورجود السلائكة وخلافه)، ممثلة للطبقات المستغلة من المجتمع ومرتبطة بالكاهن الأعظم وتدعى أنها من نسل زايوك. يقف على طرف النقيض من هؤلاء العزيزيون، طائفة المثقفين الأحرار، الذين يحاولون تبسيط القوانين اليهودية الجامدة، البدائية، الدموية، القاسية التي لاترهم، وتيسرها إلى قوانين إنسانية عملية يمكن تطبيقها بلا مشقة. بخلاف تلك الانقسامات بين سكان المدن، تغرق سكان الريف إلى فثات شديدة التحمس تطالب بحلول فورية وجذرية. ترجع جنور بعض هؤلاء إلى أصحاب التعاليم النقية والأفكار الطاهرة (في سفر الملوك الثاني وفي جيرمياه). بعضهم الآخر مثل الأبيونيتين والناميرين دفعوا دفعا للمعركة بقوى الظلام المبراخ ليكون لهم رأى معارض، كما يحدث في الحياة الآخرة من وجويد الجنة والنار. أخرون كالمانديين (الذين مازالوا معنا حتى الأن)، صار لديهم

وسواس قهرى للنظافة الدائمة وسنوا سنة العماد للتطهر من كل الخطايا والأوزار. في الخلفية كانت مناك الديانات الفامضة لأهالي الأناضول وأثار الزرادشتية الفارسية، أناس كانوا يعتقدون أن الإله سيموت ثم يبعث، وأن في بعثه استعادة الحياة لكل الطبيعة في الربيع من كل عام.

مرت خمسة قرون من العذاب والكرب على اليهود ومعلميهم بعد عودتهم إلى يهودًا، قرون كاتوا فيها تحت سيطرة قوى أجنبية، وكان ما فيها من القمع والاضطهاد، قوى من الإغريق ثم من الرومان، من معالمها المدراعات بين الملوك والكهنة الذين كانوا ينتمون إلى جنسهم وعرقهم أو من الذين غيروا ديانتهم الأصلية واعتنقوا اليهودية مثل هيرود. لم يكن من المستغرب - تحت كل تلك الظروف والملابسات - أن تتسلل الأفكار البابلية والمعتقدات الفارسية وتترك انطباعات - ذات أثار عميقة -على كيان أوائك القوم المعذبين الحالمين. إزدهرت طوائف عدة تحت أمل تقديم مهرب من البؤس والحياة الضنكة إلى عالم يقطن فيه الذئب - حقيقة - مع الحَمَل. في ذلك العصر ظهرت كتابات في فلسطين وفي مصر، بالعبرية والأرامية والإغريقية، مما يمكن تسميتها بالرؤية النبوئية. أبرز تلك الكتابات تمند إلى قرنين من الزمان قبل وإلى القرن التالي بعد ظهور المسيحية. هناك على سيمل المثال «كتاب إينوخ» (الذي كتب جزء منه في إقليم الجليل الأعلى). تذكر ذلك الكتابات أن «شخصنا مكرسا»، «مسيحا» سوف ينقذ الجنس البشرى أو سوف ينقذ أولئك الذين - يستحقون الإنقاذ من بؤسهم الحاضر، أحيانا تكون المكافأة في هذه الحياة مكافأة سريعة ومجزية (مثل مكافأة الرجل الصالح المستقيم بغرصة إنجاب ألف من الولدان قبل وفاته). أحيانا يكون الجزاء روحيا في العالم الآخر، ذلك العالم الذي تقطنه الملائكة والشياطين (من المتعقدات الفارسية والذي ترك كهنة اليهود هذا المعتقد عند بسطاء العقول ليتغرغوا هم التبشير بالإله الأوحد). في هذه الكتابات نرى مفهوم السماوات السبع ورسل الإله الأربعة (ملائكة الطبقات العلى: ميخائيل وجبرائيل وعزرائيل وإسرافيل). فقدت هذه الأسماء كونها إشارات ذات مدلول معنوى لهداية الجنس البشرى منذ وقت طويل، وتوهم الناس أنها حقيقة واقعة واستغلها الشعراء في نظم قصائدهم والرسامون في رسم لوحاتهم والمثالون في إبداع تماثيلهم وأشبع رجال الدين رغباتهم بالانفماس في رواية القصص حولها. ابتعت طائفة الأسينيين، المتزمتة، المتقشفة، عميقة التفكير عن كل تلك الأفكار، تلك الطائفة التي عرفنا عنها الكثير حديثًا بعد الكشف عن برديات كوموان، استخلصت طائفة الأسينيين تعاليمها من النصوص اليهودية الأصلية غير المحرفة، واعتبروا أنفسهم الطائفة الوحيدة، المخلصة، المختارة من بين المختارين، التي اختصها الإله بحمل الديانة الجديدة كما جاء في وعده على لسان جيرمياه. كان مقدرا لهم - إذا بلغوا حد الكمال - أن تكتب لهم النجاة في الوقت المنتظر لأيام المسيح الأخير؟ -ذلك الرسول المكرس من قبل الإله. فتح لهم الياب لإنخال الناس جميعا وهدايتهم – اليهود وغير

اليهود إلى الدين الجديد - وتعميدهم بالماء ثم اختبارهم بالقوانين شديدة الصرامة، مع عقاب المذنبين بالكفارة أن الطرد من ذلك الدين. كان المجتمع شاغلا نفسه دائما وأبدا بالصراع بين الخير والشر، وكانت تتحكم فيه طائفتان من اليهود، الطائفة الأولى هم الكهنة الذين لاياتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، أبناء «زادوك» (الحقيقيين أو المدعين)، وأعوانهم من اللاويين. تم اختيار رئيس من الكهنة، معلم الاستقامة، وهو الذي صباغ القوانين المجتمع، والذي كان يدعو إلى الفضيلة والعمل الطيب بديلا عن التضمية بالحيوان (تبعا للمزمورين الغمسين والحادي والخمسين). هذا المعلم تم اضطهاده ونفيه بالاعيب بقية كبار الكهنة والعلوك في ذلك المصر. الطائفة الثانية كانت طائفة الأسينيين، ومنهم تلك التي عثر على بعض كتاباتها في برديات كومران. من بين هؤلاء كانت هناك طائفة فضلت العزوبية والتبتل، ولكن الفالبية كانوا يتزاوجون ويتناسلون ويحملون أفكارا تورية. أولى هذه الأفكار أنهم كانوا يدعون للاكتفاء بزوجة واحدة وامتناع الأعمام والأخوال عن الزواج من بنات أخواتهم. كان في هذه التعليمات احتراما للنساء مما لم تكن تتبعه المحاربون من اليهود (بل كان مقتصرا على اليهود من الطبقات العليا)، كما لم يكن يتبعه مجتمعات الرعاة من الجنسين السامي الأرى، ثانى ثلك التعليمات، فرض الأسينيون واجبات عليهم اتباعها نحو الفقراء والغرباء والخدم. ثالث هذه التعليمات كانت القوانين التي تزيد الرابطة بين المؤمنين كالتطهر من النجاسة والملك الشائع بين أفراد المجتمع وتناول الطعام معا ورفض تناول الطعام مع الأغراب (ومن ثُمُّ رفض الزواج منهم). ساعدهم على أتباع تلك التعليمات الحرص في تقويمهم على بيان أيام الأعياد (مما كان يباعد بينهم وبين باقى طوائف اليهود ويقية البشر في العالم). أمنوا بأن الكلمات التي يدعون بها ربهم أثناء الصلوات ويثنون بها عليه أكثر قربا من الله من الأضاحي وترجع إلى الاصحاح الثاني من سفر أشعياه (وبتعبر عن الفكر التقدمي اليهود والإغريق سواء بسواء)، ولكنها كانت تعني خروجا عما ينادى به الكهنة والعسكريون في العالم القديم وكانت تعنى إحلال رموز أبسط وأيسر تطبيقا من الممارسات السابقة. أولاها كانت الاجتماعات المقدسة وتناول الطعام معا والاحتفالات الجماعية وما يتلى فيها من كلمات تزيد من وحدة المجتمع مع الله ومع بعضهم البعض، وثانيها الواجبات التي فرضت عليهم تجاه الفقراء منهم واعتبارها تقربا اله، تحولت إلى معارسات تدفع لازدهار المجتمع وتزيد من قرته وعافيته.

وبُجد جوهر المعتقدات المسيحية في بدايتها في عدد من الكتب تزعم أنها سجلت حياة منشيء المجتمع المسيحية كان معلما يهوديا يدعى عيسى ولقب بالمسيح (يسوع المسيحية). تجرى الأحداث التي وردت في الكتب حوالي سنة ٣٠ بم. بين اليهود الذين يتحدثون

بالأرامية في يهوذا وفي الجليل. كتبت تلك الكتب أولا باللغة الإغريقية بعد ما يزيد عن أربعين عاما بعد حصار بيت المقدس وتدمير معبدها سنة ٧٠ بعد الميلاد، أشهر هذه الكتب أربعة سميت باسم كتب «الإنجيل» وتعنى «كلمات الرب»، تم انتقاؤها من عديد من الكتب التي كتبت في هذا الموضوع (الكتب التي تتحدث عن حياة المسيح وموته وانبعاث). وتم استبعاد الكتب الأيوكريفية الأربعة عشر التي لايعترف بها المسيحيون بحجة أنها كتابات مشكوك في صحتها أو في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من المؤلفين. وهكذا تثور الربية ويتسرب الشك إلى موضوعية الوثائق التي تكون أساس المسيحية، وتثار هذه التساؤلات:

هل كان هناك شخص أصيل يعرف بيسوع؟

وإذا كان موجودا حقيقة فهل تعكس الأناجيل تسجيلا حقيقيا وصادقا انشاطاته؟

وإذا كان هذا صحيحا فهل تعليمه أصبيل وفريد؟

هناك إجابات متعارضة لكل هذه الأسئلة وسوف يستمر هذا التعارض. يمكننا أن نفترض في المقام الأول أن عيسي قد وجد فعلا وأنم عُلمٌ وأنه توفي في الزمان والمكان المذكور في الأناجيل، زمن الملك هيرود وبيلاطس البونتي وقياها كبير الكهنة اليهود، ولكن المعجزات المذكورة في تلك القصيص قد تكون من وضيم من روى هذه القصيص أو من كتبها، وقد يكون الدافع لها شدة حماس المعتنقين للمسيحية في أيامها الأولى. قد تدفع تلك القصيص الخارقة لإيمان جماهير الناس في ذلك الزمان ولكنها قد تصد كثير من الناس عن تصديقها في هذه الأيام، بعد نمو العلم واتساع المعرفة وانتشارها، ومنذ الأيام الأولى كتبت مختلف الاناجيل موجهة لإقناع طوائف مختلفة من الناس. فقد كتب مرقص -- كاتب بطرس -- قصة مبسطة لتجار روما البسطاء العمليين بأسلوب يسبط قليل الزخارف. وكتب لوقا للإغريق، وزين كتاباته بالشعر العبرى بلغة غير معهودة وراقية. أما يوحنا فقد كتب للأقوام من بعد، في العصر الهيلينستي في إنسوس بلغة يكتنفها الغموض وتحكي عن غيبيات كثيرة، ولكنهم جميعا يذكرون معجزتي البرء والإطعام - الذين لايستغنى عنهما قوم أصابتهم الأمراض وخربتهم المجاعات، أما متى فقد كتب لبهود يهوذا العارفين، كتابا تاريخيا يحكى بالتفصيل تاريخ مسيح يهودي، مع البعث والصعود. كان النزول إلى الأرض عن طريق أب من ببت داوود، وتم الحمل لعدراء بدون واسطة من أب من البشر، (الحمل لأم عدراء هي خاصية مميزة لكل بطل من أبطال التاريخ السابقين، فقد نسبت للإسكندر الأكبر من قبل، كما نسبت ليسوع). بالإضافة لتلك القرائن التي تشير إلى التلفيق، فإن تعليم يسوع لم يكن أصبيلا ولا جديدا أو مبكرا، وهكذا يتضح أن المسيحية كانت ذات بداية سيئة السمعة، لما تحريه من زيف بجانب الحقيقة، بالرغم هذا

فان المباديء الأخلاقية والأصول الاجتماعية التي حواها التعليم المسيحي كانت مصدر القوة فيه ودافعا للوحدة والشجاعة في تناول الأمور، وهي التي دعت الحواريون والرسل لنشر الدعوة ولتعليم أرأى الألباب، وهكذا يظهر أنه بالرغم من أن العنامس الأولية والمتفرقة لتلك الدعوة لم يكن بها جديد إلا أن الكل كان شيئًا جديدًا على الناس، جمعت الدعوة الجديدة جميع الآراء المتحررة لمختلف طوائف اليهود في ذلك العهد في اطار عملي وكتبت بلغة شاعرية، وجمعت جميع مصادر القوة في النبوءة اليهودية، لم تكن تاريخًا في البداية ولكنها - بعد الإيمان بها - صارت تاريخًا في النهاية. وقد زاد من تماسك الناس الحالة الدراماتيكية التي صاحبت محاكمة يسوع ثم صلبه، ورأى منها الناس تحقيق نبوءات أشعياه وجيرمياه وأدت إلى عقيدة الكفارة المسيحية عن خطايا البشر. أرضت هذه القصمة أوائك الذين قرأوا وصدقوا وأمنوا بتلك الكتابات التي تبشر أن موتا واحدا سيكفر - لأبد الدهر - عن خطايا كل العصاة، وهكذا ألحقت تلك الكتابات بالعقيدة المسيحية، وتم نشرها على اتساع الإمبراطورية الرومانية، من روما إلى بلاد الإغريق في ترجمة التوراة السبعوينة (وهي ترجمة يونانية العهد القديم قام بها ٧٧ عالما يهوديا في ٧٧ يوما). ربما ظن مؤسس المسيحية أن نهاية العالم قد قاريت وأن يوم الحساب قريب، ولكن بواس الرسول تصرف على أن لديه مضمم من الوقت لهداية اليهود وجميع البشر في العالم لهذا الدين الجديد، كان أول من رأى أن المسيح لم يبعث اليهود خاصة، بل للعالم أجمع، وقد وجدها بواس، فرصة سائحة لتعليم غير اليهود، تعاليم عيسى وكذلك كُتب اليهود كلها، وهذا ما كان يسعى لعمله ملوك اليهود الأقدمين في نطاق اللغة الأرامية في الأراضى المحدودة التي كان أهلها يتحدثون بتلك اللغة. ولكن بولس كان يهوديا، يتحدث بالإغريقية وقد تسلح بترجمة التوراة السبعونية ويتعليم عيسى، وقد أمنه السلام المخيم على الإمبراطورية الرومانية فرأى إمكانية توحيد العالم كله في عقيدة واحدة. بإسقاط حذلقة القانون والتخلي عنها، ويتبنى عقيدة الافتداء بواسطة المُخُلِّص، استطاع بواس أن يحول الدين من الدفاع إلى الهجوم. أمكنه توحيد أفكار الإغريق واليهود والقرسء وعبر الفجوة بين الأنبياء والرواقيين وقاد الناس جميعا إلى قبول معتقد راحد، وقد كاثت هذه نظرة رؤيوية.

طالما بقيت المدينة اليهودية، بقى الأساقفة المسيحيون يعرفون باليهود فقد كانوا أساقفة تم ختانهم وتم تعميدهم، ولكن بعد الانشقاق الذي أحدثه بواس، انقسم مجتمع اليهود إلى شقين في جميع أنحاء العالم الروماني. حتى في عهد الإمبراطور كلاوديوس - ذلك المهد المبكر - أحدث الشقاق فتنة في روما بين الجماهير. سرعان ما انقسم الناس في كل مدينة إلى شقين ينكرون إخلاصهم لليهود، طائفتين يتنافسان ويزداد عدد كل منهما، تتحولان بالهداية أو الدعاية، سرعان ما أدركت الطائفتان أن تنافسهما سوف يؤثر على الجانب المسيحيون قوما اتصفوا

بالمروبة، لأن تعاليمهم لم تكن قد استقرت بعد ولم تكن قد كتبت في هذا العهد، ولانهم كانوا أناسا نوى أصول أكثر اختلاطا، يندمج فيهم تباعا غير اليهود من ذرى الأصول المختلفة والعروق المتبابنة. كان يتم تجويل غير اليهود المقيدة الجديدة بمجرد تعميدهم، مما لا يقبله اليهود المتزمتون، الذين كان يتم تجويل غير اليهود المقيدة الجديدة بمجرد تعميدهم، مما لا يقبله اليهود المتزمتون، الذين كانوا يصرون على ختان الشخص اليهودي وعلى الامتتاع عن أصناف محددة من الطعام، وهذا جعل التنافس في غير مصلحة اليهود. وقد زاد مرور الزمن من هذا التباين. ففي ذلك المجتمع الهيلينستي الذي شمع جميع الجنسيات – سوى اليهود. بعد هذا الثراء الجيني الذي اكتسبه المسيحيون بدأ المهتدين إلى المسيحية من بين صفوف اليهود. بعد هذا الثراء الجيني الذي اكتسبه المسيحيون بدأ هذا التحدى المسيحي الجديد. وقد استمر يهود الأناضول في استقطاب كبار العقلانيين من العالم الهيلستي إلى صفوقهم. كما كان النزاع بين اليهود صراعا طويلا يعكس روح الشعب اليهودي في الهيلستي إلى صفوقهم. كما كان النزاع بين اليهود صراعا طويلا يعكس روح الشعب اليهودي في المسيحي التي وضعها متى في إنجيله ليؤكد نبوعة أشعياه. بعد دراسات عميقة، تمت فيها مقارنة المسيحي التي وضعها متى في إنجيله ليؤكد نبوعة أشعياه. بعد دراسات عميقة، تمت فيها مقارنة النصوص وموازنتها، تخير كل من المسيحيين واليهود القرامة التي تناسبه والتقسير الذي يهواه ورفض كل ما عداه. وهكذا تباعدت العقيدتان في القرون الثلاثة الأولى للمسيحية على تلك النقاط اللازمة لإثبات اختلافهما المذهبي.

كانت الخطوات المذهبية التى اتبعها معلمو المسيحية في تلك السنوات الأولى من التنافس، لها أكثر الأثر على مستقبل المسيحين واليهود على السواء. كانت هناك قضايا عدة محل خلاف أهما مسألة النظافة والزواج والتكاثر، تلك النقاط التى تتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان، وكلها مسائل حيوية لضبط أعداد وصفات ونوعيات السكان. كانت آراء المسيحين تعتبر تخلفا عما يراء السكان المتمنون، سواء من الوثنيين أو اليهود. عندما وفد جيرهم إلى روما كمهاجر ألورى وجد مدينة بها المتمنون، سواء من الوثنيين أو اليهود. عندما وفد جيرهم إلى روما كمهاجر ألورى وجد مدينة بها معمم عمومى، ولكنه فضل أن يتم تبديل تلك الأمكنة – التى تدنس الفضيلة – إلى أماكن مقدسة بهدف التعميد «فالرجل الذي يغتسل بالمسيح لايحتاج للإغتسال مرة ثانية». استمر رفض المسيحية للمن المعنى الأوروبية، كما أوريليوس ولكنها عمت القسطنطينية في عهد جوستينيان، واستمر وباء يعقب وباط في أوروبا حتى نهاية القرن التاسع عشر. كان الوباء يكتسح المسيحيين – بون اليهود – في المدنى الأوروبية، كما ابتعد لحد كبير عن المدن غير المسيحية – مثل المين الإسلامية. كانت الآثار بعيدة الأثر. فحتى عصر قريب كانت مبادىء الصحة العامة من طقوس الديانات وكانت معارضة المسيحية العامة من طقوس الديانات وكانت معارضة المسيحية المعمر قريب كانت مبادىء الصحة العامة من طقوس الديانات وكانت معارضة المسيحية عصر قريب كانت معارضة المسيحية المناه المن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المياه المناه المناه المين المهام المياه المياه المياه المياه المعاهدة المسيحية المياه الم

والنظافة إحدى التعليمات الأساسية الكنيسة. النظافة من أساسيات الصحة العامة في البلدان الحارة ذات الكثافة السكانية العالية. ولعل هذا ما يفسر لعادًا قل انتشار المسبحية في تلك البلدان التي انتشرت فيها بقية الأديان. ثاني نقاط الخلاف كانت في مسالة الزواج كنظام اجتماعي. عندما بدأت الكنيسة في الاهتمام بالزواج فعلت ذلك بفرض السيطرة على المجتمع وفرض القيود عليه. جعل الزراج شيئا مقدسا، وطقسا يضبطه القساوسة، وبدأت الكنيسةني وضع قرانينها التي تحد من إباحته وتنظم احتفالاته وتحدد أهدافه الاجتماعية والتزاماته وتضع الشروط لبطلانه. وجد الأساقفة أن العهد القديم كان مرشدا مقصلا لهم عن العهد الجديد إلا في نقطتين حيويتين، فقد استرشدوا بتعاليم العهد الجديد، فقد توسعوا في القيود المفروضة على الاستيلاد الداخلي وضيقوا إلى حد بعيد أحتمالات تعدد الزوجات. حبذت الكنيسة كلتا النقطتين لأنهما زادتا من سيطرة الكنيسة على التدخل في المسائل الشخصية لأفراد المجتمع. كان لتلك المسالتين أثر بالغ على المجتمعات المسبحية، فقد تم ضبط وتوجيه التناسل في المجتمع والسيطرة عليه، ضبطا لم يتبعه الوثنيون (أو الديانات الأخرى) بل يسرته مما أثمر تكاثرا غير محدود لباقي المجتمعات وأدى إلى زيادة أعدادهم زيادة كبيرة عن المسيحيين، وهكذا جنوا ثمرة ما فرضته الكنيسة لتزداد قوة وسيطرة على المجتمع. النقطة الثالثة هي في التكاثر. انقسم آباء المسيحية الأواون وتفرق أتباعهم عن كيفية التوافق بين مطلبي العقة وحاجة الإنسان إلى الحب. انتصرت الكنيسة في قرارها بأن يكون هدف الزواج هو الإنجاب، وزيادة عند المسيحيين في العالم (وعندما رفض العلامة أوريجين السكندري هذا المبدأ وأخصى نفسه حوالي سنة ٢٠٥ طريته الكنيسة ولم يُرفع لبرجة القديسين) ولهذا رفضت الكنيسة السماح بأي علاقة جنسية خارج الزواج الموثق والمعترف به، تبعا للقوانين التي وضعتها الكنيسة.

امتد اهتمام الكنيسة بكافة وسائل الإنسال، بعد سيطرته على موضوع الزواج وكان اهتماما نابعا من المبدأ أن تكاثر المؤمنين ضرورة لامتداد العقيدة وانتشارها، وهو نفس مبدأ واضعى القوانين من اليهود. إذا كان التكاثر من أسس الكنيسة فإن الاقتصار على زوجة واحدة هو المسموح به فحسب. هذا المبدأ يتعارض من أساسه مع التقاليد اليهودية، التي مارستها على اتساع لمل أوروبا باليهود، التي كانت تمارس الاقتصار على زوجة واحدة. لم يطع ملوك أوروبا المعتنقين حديثا المسيحية — مثل شارامان — ثلك التعليمات، ولكنهم فرضوها على شعويهم، من الناحية الاجتماعية حافظت تلك التعليمات على ثبات تركيب الطبقات الحاكمة التي حافظت على نقائها الجيني وعدم تلويثة بدم الجماهير. وهكذا حدث اختلاف بين النسل الشرعي (النظيف) وبين الذرية غير الشرعية التي من اختلاط أفراد الطبقة الحاكمة بعامة الشعب، مما أدى إلى ظهور عيوب وراثية في الأسرات المالكة، لم تظهر في الأبناء غير الشرعيين، أعاد تقليد الاقتصار على زوجة واحدة في

العالم المسيحي ما كان متبعا في الجمهورية الرومانية قبل تكوين الإمبراطورية، ولكنه حمل تكريما النساء، كما كان متبعا في الحضارات القديمة (الدي ملوك طيبة وحكام كنوسس قبل ظهور عصر الحديد الذي أتى به الإريان المحاربون والرعاة الساميون في الألف سنة الأولى قبل الميلاد). وهكذا ارتقع شأن الأقوام المهزومة وأعيدت التقاليد العتيقة التي كانوا يتبعونها بعد نمو المسيحية وعلى عزوية رجال الكنيسة وعلى عادات اليهود الأوروبيين، مثل الأسينيين. كان المسيحيون الأواثل ممزقين بين المزايا قصيرة الأمد للعقة وبين القوائد التي يجننونها من كثرة النسل على الأمد البعيد، ومثل الأسبنيين أيضا اضطروا التسليم بالشق الذي حدث في المجتمع بين أولئك الذين يرغبون في كثرة النسل وهؤلاء الذين يدعون إلى الحد من التكاثر. بدأ الناس يذركون قيمة الرهبئة، وقد نشق هذه العقيدة بعد تحطيم نظام الطبقات في الهند على يد أسوكا الذي دفع العقيدة البوذية دفعا للأمام. يقال أنه أرسل البعثات إلى مصر لتتعلم الرهبنة في عهد البطالمة (وقد انتقلت تعاليمهم وممارساتهم فيما بعد إلى المسيحيين والمسلمين). ليس للرهينة أي ذكر في الكتابات اليهودية (وليس هناك داع الجودها)، فالدافع للرهبنة ينشأ عندما تكون هناك جسور للطبقات في المجتمعات الطبقية ويحدث كثير من التوالد بين الأغراب، ولكن يتبقى عدد من أفراد المجتمع - أقل من العشر - من الرجال ومن النساء لايتزوجون أو لا يستطيعون الإنجاب. بينما تظل الغالبية العظمى من أقراد المجتمع هادرة على الإنجاب، تظل أقلية من المجتمعات المسيحية - من الداخلين حديثا في تلك المجتمعات -مبعدة عن التزاوج، وتُكونُن بهذا تدفقا مستمرا من البشر الذين يتجهون التبتل والعزوبية ويصيرون صالحين الرهبنة. وهكذا توحد حياة الرهبنة بينهم وتحميهم وتصونهم وتجعل لحياتهم معنى ويصير لهم نفع وقائدة للمجتمع، بينما يحمى الزواج باقى أفراد المجتمع الذي يوبون الإنجاب. ويهنا تصير مريم العذراء -- التي لجتمعت فيها العفة مع الإنجاب -- مثلا ظاهرا يعبده المجتمع. حرمت المجتمعات المسيحية منذ نشأتها عن إتيان المحارم وابتعدت عن زواج ذى القربي، باستبعاد الأقربين من المسموح لهم بالتزواج، وأدى إلى حرمان البعض من الزواج وبالتالي إلى تشجيع الرهبنة. تكونت أديار الرهبنة تحت حكم بندكت في أواخر أيام الإمبراطورية الرومانية، وصار كل دير مستكفيا بنفسه اقتصاديا وفكرياء وصارت هذه الأديار الوسيلة التي حفظت بذور حضارات البحر المتوسط القديمة إلى جميع العالم المسيحى - من أيراندة إلى إثيوبيا. خارج نطاق المحرمات اتبع المسيحيون - بحماسة شديدة - نظام الزواج الأزلي القاضي بأن الرجال والنساء خلقوا التزواج وأن هدف الزواج هو إنجاب الأطفال، وتعلم المسيحيون أيضا أن كل روح جديدة مقدسة لأنها وهبت - بالتعميد - إلى يسوع، تحت هذا الشعار جات سلسلة طويلة من المحرمات: الجماع التلقس -بالقذف خارجا - ممنوع، اللواط ممنوع، غشيان المحارم ممنوع، الإخصاء ممنوع (وال الإخصاء

الذاتى)، الإجهاض ممنوع، قتل الأطفال ممنوع، الانتحار ممنوع، قتل الآخرين ممنوع، التخلى عن الأطفال بتركهم فى العراء ممنوع، بالإضافة إلى هذا تعدد الزوجات ممنوع. لهذا، لم يكن أمام المسيحيين سوى أن يتكاثروا بطريقة شرعية، وحرمت عليهم جميع الوسائل التى كانت تتبعها المجتمعات الوثنية لضبط النسل، الوسائل التقليدية (وكذلك الوسائل المستحدثة). بهذه الطرائق استمر اليهود والمسيحيون فى التكاثر (بينما قل تكاثر المجتمعات الوثنية المجاورة لهم) وزالت تلك المجتمعات التى كانت تمارس الشنوذ الجنسى (بالانقراض). وهكذا انتصر المسيحيون نهائيا فى مدن الدولة الرومانية الشرقية وعمروا تلك الإمبراطورية - لو أنهم كانوا أقل نظافة من سكانها الأصليين، وأكثر تعرضا لأوبئة الطاعون، هكذا همار العالم أكثر إزدحاما بالناس مما كان عليه العالم (فى الغرب) على مدى التاريخ.

انتشرت الحمية المسيحية غربا بين الطبقات المهنية في العالم الروماني، وتحركت شعوب الشرق القديمة أيضًا إلى الغرب، وأدى هذا إلى تعديل أراء الشعوب الوثنية، وإلى تهذيب أخلاقيتها، وإلى ارتفاعها إلى مرتبة العقلانية. كان تحرير عقول تلك الشعوب مصاحبًا لدخول المسيحية بالرغم من أن محررى العقول كانوا معارضين للمسيحية (والسانات كلها). كان هؤلاء هم الفلاسفة الوثنيون الذين انعكست أفكارهم المتغيرة في القوانين التي سنها الأباطرة الوثنيون. استمرت حركة التحرر هذه والعقلانية منذ عهد أرسطو والإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد حتى عهد فتسطنطين وأوجستين في القرن الرابع بعد الميلاد. كان أبرز علامات تلك النظرة الإنسانية هو مينانس الإغريقي ثم تيرنس القرطاجي إلى سيسرو الروماني وأتباعه من الرواقيين، ثم تسربت إلى المسيحية في مختلف البلاد من أمنولها اليهودية، كُتِمَ التعبير عن تلك الأنكار في عصور التوسع الروماني والإمتداد لإنشاء الإمبراطورية الرومانية، حيث لم يسمح بدخول تلك الأفكار الإنسانية في القوانين الرومانية أو في أخلاقيات المجتمع، حين كان الرومان ينبحون أنفسهم في المعارك ويقتلون أبطال أعدائهم، كما لم يكن ممكنا تطبيق هذه الأفكار الإنسانية في عهد سينيكا الذي مورس فيه «تنقية المجتمع من الضعفاء وفصل الصالحين عن القنرين، جات هذه الأفكار الفلسفية من الشرق كما جادت العباديء التحررية منه، خاصة من قبرص، التي كانت مكان التقاء الإغريق واليهود. جاءت من تعليم زينو الذي أفتى بأن «كل بني البشر متساوون وأن الفضيلة وحدها هي التي تميز الفرد عن الآخر». نبخل هذا المبدأ إلى الرومان على يد سيسيرو الذي قرر في القانون الروماني أن «كل البشر ولنوا أحرارا، ما لم يثبت عكس ذلك». نتج عن ذلك لمتداد المواطنة الرومانية إلى الجميع بعد أن كانت مقتصرة على الأقلية من النبلاء وكبار رجال القوم. أظهر ما أتى به هذا المبدأ هو تقييد استعباد المالك لعبيده تسريجيا، ورفع يد الأب عن أبنائه والزوج عن زوجته. لم تعنى إنسانية الفلاسفة

ولا الحكام شيئا لجماهين الشعب الذين كانوا يستعذبون مشاهدة مسراع العبيد والأسرى بوحشية، الذين كانوا يقاتلون حتى الموت لامتاع الناس في روما القبيمة. كان الهدف من ذلك القتال إثارة الروح العسكرية والجمية الحربية لدى المواطنين، تلك الحمية التي تبخرت بين جماهير الشعب، فتبني تيتوس الكوليسيوم لإحياء تلك الروح. شاهد ٨٠ ألف متفرج -- الذين لم يكونوا مستعدين القتال بين بعضهم البعض مطلقا - ذبح المساجين اليهود، بعد ثلاثين عاما من هذا الحدث احتفل تراجان بإنتصاراته بقتل خمسة آلاف زوج من المصارعين أثناء النزال. يقس عدد الرجال الذين قتلوا في تلك الصراعات بأكثر من عدد الرجال الذين قتلوا أثناء المعارك الحربية التي أحدثت الامتداد العظيم للإمبراطورية الرومانية في عصر يوليوس قيصر، كان هؤلاء الرجال بموترن لتسلية الرومان بينما كانت دريتهم تموت للدفاع عن روماً. في هذا التقليد يتضبح الفرق ساطعا بين المتنورين من أيناء حضارات الشرق وبين المتوحشين من أهل الغرب، فلم يكن إهدار الدم وسفكه أبدا مطلبا للشرقيين حتى عهد الإغريق والحضارات الهيلينستية. لم يحاول الرومان - في عهد الوثنية - أن يروضوا أنفسهم على الإقلاع عن تلك الوحشية تبعا لوصايا الفلاسفة وإذعانا لتعاليمهم الأخلاقية. ولكن المسيحيون - الذين تبنوا اتقاد اليهود وحماستهم - كانوا يصرون على حمل كل الناس أن يعتقبوا بمعتقداتهم وأن يتصرفوا بتصرفاتهم. أخنوا على أنفسهم أن يضبطوا المجتمع بأخلاقيات منشيء المسيحية (التي كانت نفس الأخلاقيات التي ينادي بها الفلاسفة). ساعدهم على تحقيق أهدافهم أنهم كانوا يتبعون نفس نظام التناسل الذي اتبعه اليهود، مع استفادتهم من النظام الإداري الذي بدعه الرومان. مكنهم من انتياع هذا النظام مهارة تيرتوليان وأخرين الذين طبقوا النظم الإدارية بكفاءة واقتدار واتخنوا مظاهر أخرى للاحتفالات تنبعث من كتاباتهم المقدسة، وأضيف إليها الكثير بتعاقب الأجيال. كان الخوف من عذاب جهنم والخشية من الحُرْم الكنسي أشد ضبطا للناس من طرق التعذيب هذه أحيانا ليغير الناس عقائدهم ويدينوا بعقيدتهم، ولكن متى اعتنق الفرد المسيحية كان عليه اتباع أدابها والسلوك بسلوكها، ورغم أن هذا السلاح كان يدعو أحيانا للنفاق إلا أنه ثبت أنه أكثر الأسلحة التي اخترعها الإنسان لضبط سلوك الجماهير والمحافظة على أخلاقياتها. رغم التعليمات التي فرضت على الزواج المسيحي، لم يتم خضوع الجماهير له تماما، وزاول الأفراد كثير من الأمور المنهى عنها. كانوا يظهرون دائما بمظهر المطيع، الخاضع لتلك النواهي في العلن، واكتهم في الحقيقة كثيرا ما كانوا ينطلقون على سجيتهم في السر. ساعدت النظم الموضوعة للزواج على يقاء المسيحية على قيد الحياة والمحافظة عليها من الزوال والانقراض في أول الأمر، وعملت كذلك على تطور المدنية في المجتمعات الأوروبية بعد ذلك. خلال القرن الثالث الميلادي وصلت أراء المثقفين من الجمهورية الوثنية إلى معلمي المسيحية، وهنا وقعت الطامة الكبري وظهرت الأزمة العظمي وبدأ الاضملهاد الكبير،

في بداية العصير المسيحي كان ثلثا عدد السكان من الرقيق أو عبيد الأراضي، وبعد ثلاثة قرون - عندما اعتنق الإمبراطور نفسه المسيحية لم يكن عدد المسيحين في الإمبراطورية قد تجاوز النصف من عدد السكان. كان أكثر ما يغيظ الحكومة الإمبراطورية أن الأثرياء، الذين باستطاعتهم تقديم القرابين في المعابد، صاروا - بعد تحولهم للمسيحية - يمتنعون عن أداء هذا الواجب. في الأيام الأولى للمسيحية في روما - حيث كان اجتماع المؤمنين للقرامة ولقائهم للنقاش أمرا لاغني عنه - كانت هذه اللقاءات تتم في الجبانة (لأن الرومان كان من عادتهم احترام القبور وتبجيل الموتي). نظم المسيحيون أنفسهم في جماعات لدفن الموتى، وهكذا لم تناصبهم السلطة العداء في أيامهم الأولى. بعد زيادة عدد المسيحين أبتدأوا يكتسبون مزيدا من الثقة في أنفسهم، وهكذا بدأوا يتعرضون للاضطهاد، الذي أتى عليهم في شكل موجات، حتى حلول القرن الثالث بعد الميلاد حين تعرضوا الموجة من الاضطهاد العنيف، في عهد ديكيوس، حين تعرضت مقابرهم السلب والنهب، وانتهكت قدسيتها المرة الأولى، رأى الإمبراطور أن المسيحين يعارضونه في كثير من الأمور: رفضهم جميعا لتقديم القرابين للإمبراطور (كاليهود)، إيمانهم بالشيطان (وكان هذا أمرا مزعجا الوثنيين ومغضبا لهم)، اندفاعهم المتوهج لهداية باقي الخلق (وقد زاد هذا من عددهم وأكثر من خطرهم، بابتعادهم عن الخضوع المبادىء الأساسية الإمبراطورية الرومانية). وجد بعض الأباطرة في المسيحين عوبًا لهم أو ضدهم، فقد كان ألكسندر سيرفيروس وجالينوس يرون أن الأساقفة المسيحيين، قادة جموع الطوائف المسيحية، قد يكونون عونا لهم كناصحين ومرشدين ومدبرين. ولكن رفض غالبية الأباطرة معتقداتهم الخرافية غير المالوفة، مثل ماركوس أورليوس، وهكذا تذبذبت السياسة بين حاكم وأخر، ولكن ضعفت بالتدريج سلطة الحكومة لضبط الأمور، مع إزدياد عدد المسيحين إزدادت ثقتهم بانفسهم وزادت غطرستهم حتى صاروا لايطاقون. سبِّبُ هذا موجات متتالية لاضطهادهم، وومنلت الموجنان الأخيرنان إلى حد الحرب الأهلية (وكان الوثنيون هم المنتصرون في كل معركة). ولكن كان الاضطهاد نفسه عاملا على تقوية العقيدة، فقد كان دم الشهداء هو الذي يروى الكتبسة.

انتشرت المسيحية في أوروبا فحسب بين مثقفي المدن، حيث ارتبطت بالراشدين، قويمي الرأى والمعتقد من رجال الكنيسة. كانت النساء المتعلمات من أشد المعاونين لهم، فأعطاهم الدين الجديد مركزا مرموقا واعتبارا وزانت أهميتهن حتى ومعلن إلى تخوم انقصر. أما في الولايات الأسيوية والأفريقية الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت الضرائب عالية والحكم قاسيا، فقد وجدت المسيحية طريقها في طبقة أخرى من الناس. كان الكتاب في العهدين القديم والجديد، يبرزون الشفقة والحنو على محنة اليهود والامهم. صار المسيحيون في تلك الربوع يمثلون صوت المُخلصين للشعب من

جبروت الحكام الوثنيين والمنجزين لوعد إعتاق الجماهير وتحريرها. كانوا بذلك صوت الثورة ضد الحكم الوثنى والكهنة الوثنيين الواقعين تحت سيطرة حكام من الأجانب، البعيد كل البعد عن روح الشعب وعواطفه، الذين يخلو نظام حكمهم من أى محتوى اجتماعي أو فكرى. هكذا كان تمزق الإمبراطورية الرومانية بين مختلف الأجناس العرقية، دافعا لنمو التعليم المسيحي الممتلىء بالمعاني الفصنية والفرصة الذهبية التي أتيحت لإشباع الحاجات المحلية وإحياء المعتقدات المحلية. انقسمت الكنيسة إلى فرق تمثل المعفات القديمة للسوريين والمصريين والقرطاجيين، فرق تتحدث باللغات القديمة لهذه الشيع، الأرامية والقبطية والقرطاجية. انشقت الكنيسة بالهرطقات التي أدخلتها تلك الشيع في المسيحية وفرضتها على جماهيرها (المستمدة من عقائدها القديمة)، إلى مسيحية معارضة لسلطان كنيسة روما على المسيحية، ومعارضة لبعضها البعض. أدخلت المسيحية عدة معارضة لسلطان كنيسة روما على المسيحية، ومعارضة لبعضها البعض. أدخلت المسيحية على نعو الاختلافات الغروق العرقية ويعض الاختلافات الجينية بين مختلف الشعوب. كانت تلك الاختلافات المنية ومنيعة، منعة لايمكن اختراقها، وتعلقت تلك الاختلافات بتباعد الاهتمامات القومية، وكانت لها الموسية ومنيعة، منعة لايمكن اختراقها، وتعلقت تلك الاختلافات بتباعد الاهتمامات القومية، وكانت لها آثار سياسية طوبلة الأمد.

تعرضت الإمبراطورية الرومانية لأعداء من الخارج وانقسامات من الداخل قبل اختيار إمبراطور ليحكمها، داريا بالخطوات الثورية والأطوار الرجعية لمقاومة القوى التى تسعى لتدميرها. لم يعد المحاربون الأشداء في إيطاليا ولكنهم تمركزوا في الولايات على الحدود، من الناحية الاجتماعية، قامم النبلاء وجماهير الشعب على السواء أن تتولى الحكم حكومة عسكرية. لذلك اتخذ الإمبراطور قراره أن ينشأ - إلى جانب روما - عدة عواصم عسكرية، لكل منها حاكم عسكري (أو امبراطور) ليقاوم هجمات المتبربرين على الحدود الشمالية. أنشأت ميلان وترير في الغرب، وسيريميوم في الوسط وميكوميديا في الشرق كقلاع لحماية الدولة. صار للإمبراطورية أربعة أباطرة: الإثنان الإعلى مقاما يدعوان أغسطس، والإثنان نوى المرتبة الأدنى يدعوان قيصر. بهذه الوسيلة تمكنت الإمبراطورية من صد المهاجمين على مدى ثلاثة أجيال. تم تمكن ديوكليتيان أن يخلق ملكية مطلقة، استبدادية، غير مقيدة يدستور، ولكن شاركه فيها أباطرة أخرون، وعادت روما إلى تقليدها العتيق، مبدأ المكم الجماعي الذي اعتمد على الطبقات الإدارية والعسكرية، التي تدعمت سلطاتها بالتزاوج - مبدأ المكم الجماعي الذي اعتمد على الحكم وحدها. بهذا الشكل الجديد، الحكم المطلق، تبعت الإمبراطورية النظم الشرقية في الحكم. أدخل ديوكليتيان إصلاها دينيا ليصاحب نظام الحكم الجديد، فحص الإمبراطور مختلف الأديان الشرقية بنظرة مدقةة - كما يفعل رجل العدالة المستنير- الجديد، فحص الإمبراطور مختلف الأديان الشرقية بنظرة مدقةة - كما يفعل رجل العدالة المستنير-

ورأى أولا أن جيوشه تتكون من خليط من البشر. فضل أن يدعم جماعة الفرس (من طائفة ميثرا) التى تعتبر حامية الحقيقة وعدوة قوى الظلام، المتعطشة الدم والشواذ جنسيا وشديدة التمسك بالعسكرية العنيفة. ورفض تماما المسالمة المسيحية، المتمسكة بالكتاب والمتخنثة، كما كانت تظهر. كان هذا القرار خاطئًا، لأن الطوائف المسكرية الشديدة، التي كانت قريبة من الجيش، كانت بعيدة كل البعد عن عواطف الشعب ورغباته، ولم توحد القوى المدنية، وجماهير الشعب حول نظام الحكم. كان هذا القرار من رأى الشريك الأصغر في الحكومة - جالبريوس - وقد أدى هذا إلى الاضطهاد الأخير - غير الفعال - للمسيحين، في هذه اللحظة دعى قنسطنطين إلى فراش موت والده في مدينة يورك - وكان لم يبلغ من العمر إلا تمانية عشر عاما - وسلمه والده الحكم، كالإمبراطور الأكبر، وطلب مبايعة الجيش له كأغسطس عام ٢٠٦م، وكان تقسيم الإمبراطورية إلى أربعة أقسام، الذي فعله ديوكليتيان، وحافظ عليها لثلاثة أجيال، هو سبب انقسامها بعد هذا الترشيح لقنسطنطين، ودخول الأقسام الأربعة في حرب أهلية بعد هذه الولاية الأولية لقنسطنطين، وانتهت الحروب الأهلية، بعد عدة معارك، إلى انتصار كامل اقتسطنطين، الذي صارت له السلطة المطلقة بعد هزيمة كافة أعدائه وذبحهم، بعد ثمانية عشر عاماً. لم يكن لتلك العرب الأهلية أي مثال سابق. في مرحلة سابقة من تلك الحرب - عام ٣١٣ - أعلن قنسطنطين بوضوح نيته في مساندة رب المسيحين الذي سانده في إحراز الانتصارات، وكان هذا التحول سببا في تغيير مسار التاريخ، بمساندته الكنيسة، ساعدته الكنيسة لاعتلاء العرش، توقع الإمبراطور المسيحي أن يكون الدين خادما له لاسبدا. اتخذ شعار الرسول، المسيح، ورفعه كراية له بعد تنصره، وتوقع أن تحارب معه الكنيسة، وأن ينصره رب المسيحيين، ولكن لم يكن هذا يعني - بالنسبة له - أن يتنازل عن عقيدته الوثنية ولا أن يمحق الشعارات الوثنية عن النقود التي يصكها، كل ما كان يرجوه أن يدعم بهذا العمل انتصاراته العسكرية، لم يكن يقبل أن تمنعه الملاينة المسيحية عن عدالته الصارمة. لم يتردد أن يحكم بالموت على ابنه البكري - كريسبس ولاعلى زوجته فاوستا، أم أطفاله الخمسة الصغار وعلى أبوها ماكسيميان. كما لم يتورع أبناؤه المسيحيون عن أن يقتل الواحد منهم الآخر. هكذا كانت علاقة الحكام المسيحيين مع إله المسيحيين، التحالف معه لا الخضوع له. وكلما زادت قوة الحاكم كلما قل خضوعه. هكذا كانت الحال مع تنسطنطين. كان يوجهه فهمه لتعاليم زعماء المسيحية من خلال المبادىء التي يلقنونها لجماهير الشعب، والكتابات التي يعتمنون عليها، والاحتفالات التي بدعوها ونظم الإدارة التي ابتكروها، واستفاد من كل ذلك في حكم إمبراطوريته. كان هذا هو كل ما يتطلبه الرجال في ذلك الوقت، لأنهم كانوا قديرين على تعميق الصلات بين مختلف طوائف الشعب وزيادة الروابط بين مختلف الطبقات وبينهم وبين كافة العرقيات التي يتكون منها سكان الإمبراطورية

الرومانية تحت حكم إمبراطور يتخذ المسيحية شعارا له بدلا من حكم إمبراطور وثنى. كان تحوله هذا - الذي أعطى الفرصة سائحة للكنيسة - هو ما جعله قنسطنطين العظيم في عين الكنيسة وفي نظر الشعب أيضا، بعد أن جمع قنسطنطين خيوط الحكم في يده وحده، بعد أن صار الإمبراطور الأوحد، بدأ يفكر في بناء عاصمة جديدة له، روما جديدة. ينبغي أن تكون تلك العاصمة في مكان مركزي، التجارة والحكم. يجب أن تكون قلعة يستحيل على الأعداء اختراقها وحصينة ضد هجمات المغيرين، يتعين أن تكون مدينة مقدسة لتأوى القديسين ولتقام فيها الاختفالات الدينية المسيحية. اختار مكانا فريدا - المستعمرة الإغريقية القديمة، بيزنطة، التي وجدت منذ حوالي ألف عام، لتكون موضعا لهذه العاصمة. كان قرارا خطيرا، كان المكان رائعا، يقع على ملتقي قارات عريقة، ويحار مامة، وكان مجمعا لأجناس عدة. هكذا عاد الإغريق ثانية إلى الشرق، بعد رحيلهم غربا لألف عام التقي - ربما للمرة الأولى - الإغريق، والرومان (المتحولين منهم للمسيحية)، واليهود، اختلطت أعراقهم (بالمسيحية)، كان توحد هؤلاء الناس جميعا السبب في إبداع حضارة جديدة، استمرت في التاريخ لألف عام آخر.

كان أمام قنسطنطين، للوهلة الأولى، مهمة ترحيد الكنيسة، التي رأى أنها ستكون مصدر السلطة على شعبه ومركز الوحدة بين مختلف طوائف هذا الشعب. عندما اقترح أن يتنازل عن ألوهيته (جزئيا) ليقيم ألوهية المسيح كان هناك أمامه مثالا يحتذيه. في عام ٣١٢ أرسل أسقف كابادوشيا رجلا يدعى جريجوري إلى أرمينيا (وقد دعى نيما بعد باسم المنير)، عُمَّد هذا الرجل تيراداتس - وهو شاب كان صديقا لقنسطنطين - كأول ملك مسيحي، وقد حاول ذاك الملك - مع البعثة التبشيرية التي مناحبته - أن يحول الأمة جمعاء إلى المسيحية، فقاومه رجال الدين المحليون الذين يتوارثون مهنة الكهنوت، خوفا من ضياع نصيبهم من الأضاحي الحيوانية - التي كان لهم منها نصيب واغر – في العقيدة الوثنية. فطمأتهم الأسقف والملك أنه تحت العقيدة المسيحية الجديدة، سيتم عقد احتفالات الحب، ويقدم فيها مالذ وطاب من لحوم الأضاحي وأن نصيبهم من تلك اللحوم محفيظ لهم وسيصير نصيبا مقدسا. بهذه الشروط، قبل الكهنة الوثنيون أن يتحولوا إلى المسيحية، وعلى رأسهم الأسقف جريجورى، وهذا تم تبديل عقيدة العملكة بأسرها بعد سنوات قليلة، تم اختراع أبجدية أرمينية وظهر إنجيل أرميني، وهكذ صارت اللغة الأرمينية لغة باقية على مر العصور. تكونت كنيسة أرمينية، ولكنها سرعان ما انقسمت إلى عقائد مختلفة وانفصلت عن أصلها. واكن الكنيسة الأرمينية ظلت باقية إلى عصرنا المالي، وحفظت الشعب الأرميني من أن يبيد (كما تكونت فيما بعد مجتمعات مسيحية مختلفة)، وظل التزواج محصورا بين أبناء هذا الشعب، مما كون جنسا أرمينيا موحدا، ثق صفات محدودة، سرعان ما تقرق في جميع أنحاء العالم حتى عصرنا الحاضير.

اتبع حكام الأقاليم المختلفة، ورؤساء الشعوب في كافة أنحاء الإمبراطورية نفس النسق الذي اتبعته أرمينيا، وقع ملوك أيبريا وجورجيا وإثبوبيا تحت الإغراء الشديد لتسمية أنفسهم بالمسيحيين، وهكذا يصيروا رومانا للتزاوج من الرومانيين. لم يكن تحول الشعوب إلى المسيحية أو التزاوج من الرومان هو المشكلة التي وأجهت قنسطنطين، إنما كانت العقبة الحقيقية هي في توحد الشعوب التي تم اعتناقها للمسيحية، لأن جنسيات مختلفة بدأت في الظهور وفي الوحدة بين أفرادها، في مختلف أنحاء الإمبراطورية، وأجه تمرد الأفارقة في الغرب (كما وأجهه قيصر)، وقابل اختلاف العقائد المسيحية في الشرق (كما لاقاه أغسطس من قبل). نشأت عشرات الصيغ، في العقيدة المسيحية، طوائف في غالبيتها كانت محلية، اختلفت مع بعضها البعض، وبخلت في صراعات مشتعلة. كانت الطوائف المختلفة عادة ما تنتمي لأعراق مختلفة، وتقودها مدارس فكر مرتبطة برجال دين مختلفين. كان على الإمبراطور – في وسط هذا الاضطراب العنيف – أن ينحو ناحية، ويميل إلى جانب، فقد كان بحكم وضعه نائب الرئيس، للإله على سطح الأرض.

كان هذا وضعا شائكا. فقد بدأت المسيحية كثورة ضد دين اليهود الإقليمي، وتطورت لتصبيح ثورة ضد عقيدة الرومان السياسية، وكل من هاتين العقيدتين كان لها مركز قرى ثابت، يعارض تحرر من يثور عليه أو يحاول تغيير نظم المجتمع الثابتة. في هذا الشأن نافست المسيحية - في رفضها التعليمات التقليدية الصارمة - البيانات الهيلينستية الغامضة التي وعدت بالخلاص لأولئك المؤمنين، ويغفران خطاياهم بتضحية بديل عنهم، انتصرت المسيحية في هذه المنافسة في النهاية عندما أصبحت الدين الرسمى للنولة، ولكنها تعرضت في تلك اللحظة لمشكلاتها الداخلية. كان على المسيحية أن تتحول لتصير مذهبها سياسيا. لهذا السبب كان عليها أن تصير دينا غامضا، يخضع لمختلف التفسيرات، إلى الحد الذي يصبل إلى درجة النفاق في المعتقدات، مبدأ رفض اليهودية قد يتحول لتصبير المسيحية امتدادا لها، الحماس المبعثي والفورة العقائدية من الممكن أن توجه للبعثات التيشرية. الثورة ضد الإمبراطورية ينبغي أن ترفض تماما لتمدير تحالفا معها، لضبط هذه الثورة واحتوائها كان من الضروري ابتداع التنظيمات ونظم الإدارة المختلفة، ومن حسن الطالع أن رؤساء الكنيسة كان لديهم الاستعداد الكامل للقيام بهذا الدور ولتبنى تطور العلاقة مع الدولة. عندما تدخل قنسطنطين في شنون الكنيسة وجد منظمة سابقة الإعداد والاستعداد لهذا التدخل. كانت الكنيسة تتكون من أساقفة في الأقاليم المختلفة. كان اختيار هؤلاء الأساقفة وأرائهم تخضع لقرارات مجمعهم، إلا أنهم زعموا أن اختيارهم تدرج تباعا من الحواريين، رفقاء المسيح. كان من عاداتهم عقد المجالس لمناقشة النقاط الشائكة في مبادئهم وتنظيماتهم. كان هدف تلك المجالس الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم اللفظى والتشريعي. كان تنظيمهم يدعو إلى رفض تأكلهم أو انقسامهم في تبني

معتقدات غامضة، لذا صار المتبع عقد مؤتمر عالمي (المجمع المسكوني)، يناسب رغبات الإمبراطورية ويتبنى أهداف الكنيسة (ويضم اللاتين والإغريق) لضمان وحدة الكنيسة والدولة. صار الإمبراطور يدعو ثلاثمائة أسقف، ويدفع نفقات سفرهم، ويرأس اجتماعاتهم، ويعد جدول أعمالهم، ويعد باصدار المراسيم الإمبراطورية اللازمة لوضع قراراتهم موضع التنفيذ، تلك القرارات التي تلبي حاجة الإمبراطور. كان قد اجتمع عدد من الأساقفة المحليين في أنطاكية عام ٣٢٤ وأخذوا مقاليد الأمور بأيديهم وشجعوا الرأي القائل بطبيعة المسيح الغيبية التي عبر عنها القس أريوس من الإسكندرية. أخذ الإمبراطور الأمور بين يديه في الحال ودعا إلى اجتماع المجلس المسكوني العالمي الوضع حد نهائي للخلاف العقائدي بين رؤساء الكنيسة، وعقد هذا الاجتماع في فينيقيا عام ٣٢٤، وهنا بدأ المسراع، الذي استمر حتى هذه اللحظة. هل خلق الابن مع الأب أو خلق منه أم لم يخلق أبدا؛ كان الأساقفة الذين جاءا من الغرب أربعة أو خمسة وكان أحدهم صديق شخصى للإمبراطور (هوسيوس أسقف قرطبة)، وتحدث هذا الأسقف برأى الإمبراطور، فأثار هائجة كل المضور، قائلا لمُ لا نقبل بأن دم المسيح وجسده متحدان في طبيعة مشتركة هي الأب والابن معا. أسكتت هذه العبارة الغالبية العظمي من المجادلين، سوي بعض القلة من المعارضين، الذين حرموا من الكنيسة، ووافق الباقون. كانت وحدة الكنيسة خادعة وكان قبولها لهذا الرأى بالإجماع مضللا - لم يمتد قبول هذا الرأى خارج المجتمعات التي تتحدث بالإغريقية، ومن تبعهم من الهمج. بدلا من توحيد الإمبراطورية في رأى واحد، عمقت الكنيسة الانقسامات القومية داخل الإمبراطورية وزادت من اختلاف الطبقات والقوميات وتصعدت كراهية الجميع لبعضهم البعض، ولكن لوقت قصير ظهر أن الشقوق قد التأمت بأن الإمبراطور – بصفته رئيسا للكنيسة قد وحد الخلافات العقائدية، ويهذا يستطيع معاودة التزاماته الأخرى الإدارية والتنظيمية، من توزيع العقويات على المعارضين والجوائز على المطيعين، كانت العقويات تبدأ بمصادرة الممثلكات والكثور من الكنائس المعارضة له كما كانت تهدم المعابد الوثنية. كان يهدى تلك الكنوز على الكنائس الأرثوذكسية وعلى القصور الذي بدأ بناؤها في عاصمته الجديدة - القسطنطينية، بهذه المكافئات تمكن من إكساب الكنيسة مزيدا من الثروة والسلطة، التي صارت وقفا على الكنائس والأديرة، واستمرت تلك الثروة في التزايد تباعا (بالرغم من انقطاعها أحيانا) حتى جيلنا الحاضر. زادت قوة الأساقفة بإعطائهم سلطة النظر في الدعاوي والقصل فيها، في القضايا التي تحول لهم من المحاكم المدنية لاستئناف أحكامها (بالرغم من الاعتراض الدائم على تلك السلطة فإنها لم تضع تماما منهم)؛ وأخيرا بدأ فنسطنطين بتعديل القوانين ونظم الإدارة تبعا المبدايء المسيحية الاجتماعية والتعاليم الدينية كما فهمها، ففي عام ٣٢٠ ألغى الإمبراطور المسيحي القوانين التي فرضها أغسطس على العزاب، وقيد الطلاق واعتبر الرَّبَّا عملا غير شرعي يقع تحت طائلة القانون. أوقف قنسطنطين ألعاب مصارعة البحوش ومنح الفقراء

مبالغ من المال لتتبيطهم عن قتل أطفائهم بتركهم في العراء. من أهم ما فعله الإمبراطور في ذلك الحين هو منع تحول العبيد لليهودية. كان من عادات اليهود وممارساتهم أنهم يختنون العبيد، ففرض قنسطنين عقوبة الموت على من يزاول تلك الفعلة، وهكذا - لمدة ١٠٠٠ عاما التالية - تناقص عدد اليهود في أورويا المسيحية لعدم دخول أفراد جعد إلى ديانتهم، ولاضطهادهم المتكرد في حين بعد الآخر، وهكذ صدار اليهود أقلية منغلقة على نفسها في العالم. وهكذا بكل تلك التغيرات (باستثناء الأخيرة منها) عمل قنسطنطين، كما عمل خليفته - تيوبوسيوس العظيم - على إتمام تحويل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية وعلى فرض السلوك الإنساني على ممارساتها بالقوانين التي كانت تسير حثيثة في القرون الثلاثة السابقة. ولكن استمر تركيب المجتمع الروماني قائما على العبودية المتوارثة. أصبح عتق العبيد - كالزواج - فرضا فرضته الديانة المسيحية، ولكن استمرت التجارة في الرقيق: رجالا ونساء، أطفالا وخصيانا. استمر الحظر على زواج العبيد من الأحرار وأصبحت معارسة الجنس بين العبد والمرأة التي تمتلكه جرما عقوبته الموت لكليهما. وهكذا لم تؤش الديانة المسيحية التي انتشرت في المجتمع في القضاء على نظام الرق ولا في تضاؤل الحروب، ولكنها ساعدت إلى درجة كبيرة على الحد من الإملاق بنشأة الأديرة وانتشارها في ربوع البلاد. أهم والراب انتشار المسيحية في البلاد كانت رفض القتل والإجهاض وتعدد الزوجات وإتيان المحارم واللواطة، ولكنها شجعت الحروب والرقيق والإخصاء واتخاذ الظيلات والبغاء.

استمرت المكومة في أيدى الأغنياء، وكانت تدار لمصلحة الأغنياء. لم يُعدّل نظام الضرائب المتفرقة بين الفقير الذي لايتمكن من دفع ضرائبه وبين الغنى الذي يستطيع الالتزم بتلك الواجبات. لم يتواجد ذلك النظام الذي يؤكد على مساندة الغنى الفقير لصالح المجتمع ككل. كان على الصناع في المدن، وعلى الفلاحين في الريف، أن يتحملوا عبء الإمبراطورية بأسرها رغم أن ما ينالهم من خيراتها كان أقل القليل. هكذا وجد الكثير منهم أن الهرب والهجرة من ذلك المجتمع هي أقضل السبل له للخلاص بنفسه ويأسرته. لهذا لجأ ثيوبوسيوس وجستنيان من بعده إلى فرض بقاء الأفراد في أماكنهم وتثبيتهم في المهن التي بدأوها. ارتبط المزارعون بحقولهم (تحت إمرة ملاك الأراضي)، واستمر الصناع في طوائفهم تحت سيطرة كبير الطائفة (راستمر هذا النظام لقرون طويلة بعد انهيار واستمر الصناع في نظام الاقطاع الذي ساد الإمبراطورية – تحت هجمات القبائل المتبريرة – في العصور الوسطى في نظام الاقطاع الذي ساد أوروبا).

بعد مؤتمر نيقيا بماثة عام انهار الجزء الغربى من الإمبراطورية تحت هجمات الهمج من القوطيين والوانداليين (القبائل الجرمانية التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا وشمالي أفريقيا في القرن

الخامس الميلادي واحتلت روما ونهبتها في عام ٥٥٥). تحولت تلك القبائل للمسيحية ولكنها لم تتبع أريوس الذي تمت إدانته في مجمع نيقيا المسكوني، سقطت الإمبراطورية الرومانية في الغرب، وإكن الإمبراطورية الشرقية مازالت محتفظة بكيانها ومازالت مدينة القسطنطينية تتوهج كالمدينة الكري التي تزينها كبريات الكنائس والأضرحة المزينة بالفسيفساء برسم المسيح (الذي تحول من شكل الشاب الحليق المضطهد على هيئة الإسكندر إلى الرجل الناصح الكامل الرجولة، الخيّر، المفكر الذي صار رمزا للأزمنة المقبلة)، على الرغم من استمرار انتشار العقيدة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، إلا أن التحول لم يكن كاملا، بل بقيت أعداد كبيرة من الجماهير مازالت وثنية، تجتمع في مجموعات صغيرة لتقديم الولاء لألهتها القديمة، أخطر ما كان يهدد الدولة في ذلك الزمان هو حيرة الجماهير بين الانقسام الذي طرأ على مختلف الطوائف والشيع داخل الكنيسة المسيحية ذاتها، بلغ الانقسام أشده بين المقوقس - عظيم القبط في الإسكندرية وبين منافسه تسطوريوس في القسطنطينية، يؤكد الأول أن مريم العذراء هي أم الإله بينما ينكرالثاني هذا الادعاء. تقرر عقد مجمع مسكوني في مدينة إنسوس (المدينة التي كانت تقدس الإلامة ديانا وصارت الأن تقدس مريم العذراء التي حلت محلها) للوصول إلى حل لهذا الخلاف في المعتقد. دعا الإمبراطور تيودوسيوس الثاني -وكان رجل تقوى وقد شغله هذا الأمر كثيرا - إلى عقد هذا المؤتمر، (هذا الإمبراطور ألغي أحكام الإعدام تماما أيام حكمه). كان الإمبراطور جبانا، رعديدا، يخضع لآراء زيجته وأخته، فقرر إلا يحضر بنفسه المؤتمر، استعد بطريرك الاسكندرية لحضور هذا المؤتمر وأعد له بكافة الوسائل وسلك مختلف السبل لترجيح وجهة نظره. كان الأعداء يحيطون بالإمبراطورية شرقا وغريا، وكانت تقسمها الفرقة والتنافس، وكانت خزائنها خاوية. إلا كنيسة مصدر، فقد كانت في غاية الثراء - لم يعتمد بابا الاسكندرية على الإمبراطور في تدبير نفقات سفره، بل تشير الوثائق إلى أنه ورع طنا من الذهب (يغير ذلك من الهدايا والأحمال الثمينة) على رجال القصر نوى السلطة والمهابة والنفوذ، وحصل بهذا على شرف رئاسة المؤتمر ووضع جنول أعماله، انتصرت آراء بطريرك الأسكندرية وأعلنت القرار، رفضت الهرطقة وأدين المهرطقون وطربوا من الكنيسة، وحلت الوحدة والسلام في النهاية. نُغى البطريرك (السابق) نسطوريوس إلى أطراف الإمبراطورية ومنم تداول تعليمه وما كان ينادي به، وهرب أتباعه من أنطاكية إلى خارج حدود الإمبراطورية أو إلى الصحاري في أطراف الإمبراطورية، هناك نجحوا في الانتشار وفي نشر أرائهم. مازلنا نلقى إلى الآن، مسيحيين من أتباع النسطوريين، في بلاد غارس وفي الصين وفي الهند من الطائفة المسيحية الأشورية (وهم من معتنقي العقائد النسطورية) يكون هؤلاء المسيحيون أقلية في الديانة المسيحية، ويتوالدون بين أنفسهم ويكونون جنسا عرقيا خاصا، له لغته الخاصة ويعمل أفراده في مهن متميزة عن بقية مهن المجتمع. كان

لتعليم نسطوريوس ولمعاناته أثار مثمرة لأتباعه. الدروس المستفادة من انشقاق تلك الطائفة من المسيحين عن تيار المسيحية الأعظم، دروس بالغة الأهمية، وعظيمة الخطر، أثبت هؤلاء المنشقون من المسيميين في نيقيا وفي إفسوس أنهم إذا اختلفوا عن الحكام عرقيا أو سياسيا يمكنهم أن يكشفوا عن خلافاتهم باعتناقهم مذهبا آخر. عندما أراد الحكام وقسطنطين أن يفرض رأيه وأن يستغل سلطاته ويوحد الأمة في رأى واحد، فإن من لايقبل هذا التسلط ويرفض رأى الحاكم (مثل أريوس ومثل تسطوريوس) يمكنهم النكاك باعتناق مذهب ديني مختلف. الدرس الثاني هو الاضطهاد الديني، ورث المسيحيون الاضطهاد الديني من أسلافهم اليهود، ثم نشريه على أتساع العالم المسيحي بآثاره المدمرة. تصاعد الجدل الذي أثير في تلك المجامع وتبع الاضطهاد الذي تلاها نفس النمط الذي أثير في نقيا وفي إفسوس، واستمر الخلاف مستعرا ولم تتوجد العقائد. ما أحدثه ذلك الجدل من حرية التمبير التي تمخض عن حاجيات مجتمعات توحدت لغاتها وتوحدت سياساتها. في الزمن الحديث يعتبر التسامح الديني فضيلة، ولكن في ذلك الزمان كان التعصب الديني – مثله مثل الحرية الشخصية - عنصرا بناء في التطور الاجتماعي. كان تفرق المجتمعات المختلف في الإمبراطورية عاملا على نمو حضاراتها ودافعا لبقائها. اختفت اللغة الغالبة، كما اختفى غيرها من اللفات، لأن المتحدثين بها لم يعتنقوا المسيحية. أما أهالي أرمينيا وسورية ومصر، فقد ساعدهم اعتناق المسيحية وكتابة الكتاب المقدس بلغاتهم على الاحتفاظ بتلك اللغات وعلى الحفاظ على كياناتهم العرقية وعلى طباعهم، وأدى إلى زيادة تماسكهم. أدى اعتناقهم لدين واحد وتحدثهم بلغة واحدة وتوالدهم إلى ظهور مقومات لجنسية واحدة وتمتعهم بقومية متماسكة. اتخذ كل منهم لنفسه طريقا مستقلا ونقض كل منهم خضوعه لإمبراطور النولة الرومانية الشرقية، متى سنحت لهم الفرصة لاتشاذ هذا الموقف. نفس تلك العوامل والفروق في اللغة والأصل العرقى هي التي فرقت بين روما والقسطنطينية. بالإضافة إلى هذه العوامل كان هناك فرق أخر حاسم، وجد أساقفة الدولة الرومانية الغربية أنفسهم في قلب إمبراطورية غربية تتفسخ وتتأكل وتنهار يوما بعد يوم، فعملت الكنيسة في روما أن تظل محتفظة بتماسكها وبكيانها حرصا على بقائها، حتى بعد انهيار الكيانات السياسية في الولايات الغربية المختلفة، تبينت الكنيسة أن عليها أن تصبير سلطة فوقية، تنبع من ثقافتها ومن جنسها المرتبط باسم المدينة التي سقطت تحت جحافل الواندال والقوطبين. حاولت الكنيسة جاهدة المفاظ على استقلاليتها، وبعد حوالي سبعمائة عام نجحت في الفكاك من تبعيتها للدولة، الأمر الذي كان ثابتا في الكنيسة الرومانية الشرقية. ترقع أرجستين (القرطاجي) أن سقوط روما في أيدي القوطيين، سيتبعه تصاعد نفوذ كنيسة روما لتصير المهيمنة على أقدار الإمبراطورية. لم يحدث هذا التحول في الحال، ولكنه حدث بعد أجيال عدة من نبوءة أوجستين العجيبة. عملت عوامل عدة على

تحقيق النبوءة: انفضت الكفاءات المهنية المرتبطة بالكنيسة عن غدمة النولة، تحول الغزاة من البرابرة إلى المسيحية، تطور المجتمع السابق إلى مجتمع جديد يجمع بين الأصول الرومانية والأصول الألمانية. سبق لأرجستين ملاحظة تطور الأحوال واندثار المؤسسة الرومانية. استبدل نبلاء الجمهورية بالإدارات الهيلينستية، التي استبدلت نفسها بطبقة العسكريين من جيوش الولايات. لاحظ أيضا انشقاق الحكومتين العسكرية والمدنية في عهد ديوكليتيان. ولاحظ أخيرا نمو الذراع الثالث الدولة في صورة الكنيسة وارتباطاتها، والمخلصين لها، وكفاءاتها، ومقنناتها السلوكية. كان هذا النظام الجديد، المختلف جينيا والمتوازن سياسيا هو أساس كل النظم التالية لحكومات أوروبا الغربية.

هاجم البرابرة أول دفاعات الإمبراطورية الرومانية، وكانوا ينقسمون إلى طائفتين: الكلت والألمان. كانوا قد انتشروا في كل أنحاء أوروبا في انفجارين متتالين من الانفجارات السكانية التي حدثت في مكان ما إلى الغرب من المركز الإرياني الأول. غمر مد الكلت إسبانيا وإيطاليا وأليونان والاناضول في القرنين الرابع والثالث ق.م. وأوقفه انتصار يوليوس قيصر في بلاد الفال وفي إسبانيا، وباحتلاله لبريطانيا ثم ببناء سور هادريان. ثم تم إخماد هجوم مشترك من قبائل الكلت والقبائل الألمانية بين أعوام ١١٣ – ١١٠ ق.م.، وتم وقف هجوم أخر – إلى حين – باحتلال تراجان لداسيا. ثم ببناء هادريان لأجراف شاهقة شديدة التحدر، ترك أورايان داسيا في عام ٢٧٢ وبدأ ببناء سور حول مدينة روما والمدن الأخرى الكبيرة، وسرعان ما حوصرت هذه الأسوار وهوجمت واخترقت.

يرجع علماء التاريخ هذه التحركات البشرية الكبرى للمجاعات. ولكننا سبق أن لاحظنا أن الامتداد النيوليثي والسامى والآرى قد تبع زيادة إنتاج الغذاء ولم يعقب نقصانه، وأعقب زيادة المحاصيل الزراعية والانتاج الحيواني والتحسن في تقنية الأدوات التي يستخدمها الإنسان، ومن المؤكد أن انتشار الكلت والجرمان قد تبع زيادة إنتاجهم. كانت لهم مصادر من الحديد، صنعوا منها فؤسا حديدية وقطعوا بها الأشجار للوقود واستخدموا أخشابها في صنع الأدوات. وكانت لهم محاريث ثقيلة من الحديد فلحوا بها الأرض وهيئوها المزراعة، وقد يكون من أهم أثار الجرمان الحضارية هو إزالة الغابات الأربوبية الشمالية، وهي عملية استمرت بلا انقطاع، حتى عهدنا الحاضر، وقام بها الألمان والمعقالية، وخاصة في انجلترا. سواء تغير الطقس إلى الاحسن أو إلى الأسوأ في شمال أوروبا بعملية إزالة الغابات هذه، فإن السكان تزايدوا. كان حوض البحر المتوسط الأسوأ في شمال أوروبا وفرة ومازالت الأراضي بخيرها. كانت مدن الشمال خلوا من الملاريا ومن الطاعون مازالت وافرة ومازالت الأراضي بخيرها. كانت مدن الشمال خلوا من الملاريا ومن الطاعون

وانتشرت بين ربوعه الصناعات الريفية، وانتعشت في أراضي مدارت تنتج الحنطة وتتربى عليها الماشية، كما تنتج قراء الحيوانات والمعادن والخشب الوقود. وهكذا كان الألمان يزيلون الغابات ليزرعوا الأراضى، كما كانوا يزيلونها ليشقوا الطرق في أواسط أوروبا ليهيئوا الطريق لمجموعة عظيمة من الغزاة الجدد، من راكبي الخيل وحملة الأقواس ورماة السهام الذين اخترقوا الأراضى في القرن الرابع بعد الميلاد. تبعث القبائل الجرمانية قبائل أخرى أنت من الشرق، من أسيا، من الهُونُن (وهم شعب مغولي مترحل سيطر على جزء كبير من أوروبا الشرقية والوسطى بقيادة أتيلاً حوالي عام ٥٥٠ ب.م.)، وتبعهم إخوانهم من التتار والمغول، والترك، والكازاك. كان ضغط هذه الأقوام المحاربة على الجرمان هو من أهم النوافع التي دفعتهم إلى الغرب واستمرت تدفعهم غرباً طوال خمسائة عام. خلال القرون الطويلة تغيرت طبائع هؤلاء الاقوام على عدة مستويات بالانتصار أو بالأسر في الحروب، فصار ملك إحدى القبائل ملكا على مجموعة كبيرة منها بينما صار رجال إحدى القبائل أسرى لقبيلة أخرى، ونساؤها جوارى لغيرهم. أدى هذا إلى التوسع المفاجيء لقبيلة من الهمج أو إلى تحرك قبيلة أخرى بحاكمها وقومها ومحاربيها من مكان لمكان. من أمثلة هذه التحركات الواسعة أن ملكا لإحدى تلك القبائل الذي ولد على شواطىء البحر الأسود كانت وفاته في جزيرة صقلية. تكاثر التزاوج بين القبائل الهمجية الأوروبية وكثر بينهم الاختلاط بنوى الحرف وبالتجار الإغريق والقرطاجيين والإتروسكان والرومان، وتم امتصاص هؤلاء الاقوام تماما في الشعوب الشمالية مما كان له الفضل في إدخال فنون الحضارة بينهم، كما تم إدخال بعض الطبقية الاجتماعية فيهم. كانوا كثيرا ما يتبادلون الأسرى والجنود المرتزقة والمغامرين مع الإمبراطورية الرومانية، خاصة في أمور الرياضة مما كان يعود بالقائدة دَّائمًا على الهمج، وهكذا منار قواد الرومان - في العمبور المتأخرة - من نوى الأصل الهمجي، كما كان قواد ثلك القبائل أيضًا من نوى الأصول الرومانية. كان هذا التبادل يتم غالبا في أعلى طبقات المجتمع. من أهم أثار هذا التهجين هو تجنيد الهمج في الجيش الروماتي، أول من استخدمهم كجنود في جيشه كان الإمبراطور ماركوس أوريليوس، ثم مناروا يستخدمون كضباط وأخيرا كقادة أكفاء في جيوش الرومان. ومن الأثار الأخرى لهذا التهجين هو اختلاط الأسماء وانتشارها بين القبائل الهمجية وبين الرومان، في زمان سرعة التحركات للأقوام المختلفة كثر التبادل الجينى وتغيرت ولاءات الرجال المحاربين بسرعة وتوسعت إحدى الممالك --سواء كانت قوطية أو فرانكية - على حساب المملكة الأخرى. يظن العلماء أن الغالبين والبلجيك هم أميلا من الكلت وأن الواندال والقوطيين والألمان والفرنسيين واللومبارديين هم أصيلا من القبائل الجرمانية، والهونيين والألائز ينتمون إلى أصول أسيوية ولكن أسماء الأفراد - التي تنبع من اللغات الأصلية ومن طريقة معيشة تلك الشعوب لاتتسق مع أصول تلك القبائل ولا مع أصول العبيد الذين

ضمتهم هذه القبائل. من أمثلة تلك الحقيقة أن القبائل الجرمانية التى قطنت بلجيكا في القرن الخامس الميلادى كانت ذات أسماء كلتية، كما كان الحال في زعماء القبائل في سكسونيا الغربية الذين غزوا بريطانيا في القرن اللاحق.

أيا كان الحال فيما سبق، فقد تغير نظام الإنسال تماما بعد نجاح الغزو. كان زعيم الهمج يتزوج من شقيقة الإمبراطور أو ابنته، وهكذا يقلده أبناء شعبه، وفي سرعة البرق يحدث التهجين بين الشعب الغازى والشعب المغلوب على أمره، كان تعداد مقاتلي القبائل الغازية يختلف من أفراد قلائل إلى جيوش عظيمة يبلغ تعدادها ٢٠ ألف مقاتل أو مايزيد. كان هدفهم هو الاستيلاء على مزيد من الأرض، بالإضافة إلى النهب والحصول على الزوجات من النساء وعلى العبيد من الرجال. طلب الأريك القوطى مايزيد عن مليون جنيه من الذهب والحرير والفلفل كفدية لمدينة روما، وكان ينوى الاستعمار (كما استعمر جينزيريك الواندالي أفريقيا)، ولكنهم كانوا يقصدون أيضا سبي النساء، وما فعلوه في هذا الشأن حدد مستقبلهم، اختفى الواندال تماما من أفريقيا، وكان عددهم حوالي ٨٠ ألفا، بعد ثلاثة أجيال، نتيجة للتزارج غير المقيد، أما في أرروبا فقد تزارج زعماء القبائل الغازية من نساء الطبقة الحاكمة فحسب (الذين كانوا منتقين من المجتمعات الرومانية الحاكمة، واقتصر بعض زعماء الغزاة على التزاوج من أسرة الإمبراطور نفسه فحسب). لتبع نمط التزاوج هذا ما عيدناه في السياق التاريخي من قبل. يرجع إلى هذا النمط التوازن الذي حدث بين المركز الاجتماعي والميزة السياسية التي حدثت بين الهمج والرومان وبين روما والقسطنطينية في القرون الحرجة، ويرجع إليه الاحترام الذي تمتع به الإمبراطور في القسطنطينية بينما كانت تتساقط الإمبراطورية الرومانية الغربية وتنهار، كان إمبراطور القسطنطينية يعتبر رأس الكنيسة المسيحية التي انتعى إليها القوطيون والوانداليون (واكن لم ينتمى إليها الفرنسيون).

كيف اعتنق الهمج الديانة المسيحية؟ تم تحول القوطيون واللمبارديون إلى النعط الآرى المسيحية قبل غزوهم للإمبراطورية، ولذا لم يتم اختلاطهم مع النبلاء الكاثوليك ولا مع الجعاهير. لم تغلح أميرة بافارية كاثوليكية مطلقا – الأميرة ثيوديليندا – في تحويل اللومبارديين إلى المعتقدات الكاثوليكية الرومانية، وبعد حين طرد الفرنسيون اللوبمارديين من بلادهم، في الشمال لم يتحول الفزاة من الفرنسيين ومن الساكسونيين إلى الديانة المسيحية حتى تمكنت الكنيسة الرومانية من فرض سيطرتها السياسية بنهاية القرن الخامس الميلادي، حين تم دخول ملوكهم في الديانة المسيحية – بجمودها وهرطقتها – بواسطة زوجاتهم من الكاثوليكيات، حيث حدثت موجة عارمة من التزاوج بينهن وبين زعماء الهمج – ناقلات الحضارة الرومانية من روما إلى عالم الهمج. بدأت هذه الموجة بنشاط من رجال الكنيسة وتم تدبيرها في روما. من أشهر الخطوات التي اتخذت في هذا الشائن كانت بعثة أوجستين التي أرسلها جريجوري العظيم إلى انجلترا، ثم البعثات التي أرسلها حريجوري العظيم إلى انجلترا، ثم البعثات التي أرسلها مريجوري العظيم إلى انجلترا، ثم البعثات التي أرسلها مريحوري العظيم إلى انجليرا الكنيسة وسيورة بسيطرتها في الميانية والميانية والميان

انجلترا لتحد من تغلغل الأيرانديين والفرنسيين إلى ألمانيا ولتحض الألمان على اعتناق المسيحية. كانت النساء هي الأداة التي استخدمتها الكنيسة الرومانية واللاتي كن يرحلن مع الكنيسة. ففي عام ٤٩٦ ذهبت كلوتيلدا الكاثوليكية من برجاندي إلى الشمال للزواج ولدعوة الملك كلوفيس ملك الفرنسيين لاعتناق المسيحية، ويعد مائة سنة رحلت ابنة حفيدتهما - برتا الكاثرايكية - إلى الشمال لتتزوج الملك إيثيلبرت ملك كنت وتحوله إلى المسيحية، وبعد حين سنرى أميرة من كنت ترحل شمالا وبتزوج في نورثمبريا. لم يكن هذا زواجا عاطفيا، ولكنه كان زواجا سياسيا، عمد إليه أزواجهن، وكان له أثر بالغ جينيا. كانت المرأة هي التي تدعو القسيس أحيانا ليتم الزواج وكان القسس هم من يرتبون عقد الزيجات في أحيان أخرى. كان لزواج أمير كيف من شقيقة الإمبراطور بازيل الثاني، حاكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية هو الدافع لاعتناق المسيحية هو وكل شعبه. كانت لهذه الزيجات، التي يتبعها اعتناق المسيحية كدين، بين أمراء ونبلاء أورويا أثر كبير في توجيه المجتمع الأوروبي، تجمع حكام أوروبا في شبكة جينية تكون الطبقات الحاكمة لأوروبا وتطورت تلك الطبقة، بطريقة منتقاه لحوالي ألف عام. كانت علاقة تلك الطبقة برهما وبالقسطنطينية غامضة في أحد وجوهها، وتقلبت تلك العلاقة، مثلها مثل نواح عدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية، بين التبعية والحماية، وبين التنافس والتعاون، ولكنها كانت في منتهى الوضوح في نواح أخرى. كان الملك الذي يتخلى عن أسلافه الوثنيين في سبيل أقرباء من المسيحيين، استبدل آلهة ميتين (أو في سبيلهم للموت)، بملوك من الأحياء ومرتبطين بالثروات الوافرة والسلطات العظيمة، وبأبهة العاصمة الإمبراطورية، في روما القديمة أو روما المديثة. أثناء تعميدهم تم تسجيل أسمائهم المسيحية براسطة رجال الكنيسة، وتم توثيق زيجاتهم ومباركتها بواسطة الباباوات، في أثناء احتفالات تتويجهم مسحوا بالزيت المقدس وكرسوا في احتفالات على النمط العبرى القديم المقدس، وبهذا كفلت لهم الوثائق حق حكم أسرة حاكمة. في مقابل كل ثلك الخدمات كان على الحاكم أن يخضع لنصائح الكنيسة وأوامرها. من يتزوج؟ من يتوج؟ ومثل هذه الوصاياالتي أكسبت كنيسة روما القوة العظيمة التي تمتعت بها.

انقسم الناس بين واجب الزواج المقدس، وبين التبتل والعزوبية الأشد قدسية، وتأثرت أنواع السلوك هذه تبعا للعلاقة المتباعدة للأحوال الاجتماعية والسياسية في الشرق والغرب. كان للقسس سلطة ضبط العلاقات الجنسية بين الناس بواسطة أبروشياتهم شم بواسطة أساقفتهم. عدد رجال الدين الخطايا العديدة التي ترتكب في هذا المجال وعرفوها ووضعت العقوبات في أيدى رجال الدين، وسرعان ما تبينوا القوة المذهلة التي صارت بحوزتهم، قوة تصاعدت تباعا لألف عام. كانت تلك سلطة على الأفراد وعلى المجتمعات، مكتسبة من رفضهم لأى سلوك بعيد عن الخلق القويم، ورثوه عن أسلافهم اليهود. كان هذا السلوك فرضا من اليهود على أوروبا الوثنية، وكان لازما لنمو سلطة عن أسلافهم اليهود. كان هذا السلوك فرضا من اليهود على أوروبا الوثنية، وكان لازما لنمو سلطة

رجال الكهنة المسيحيين وسيطرتها على الجماهير غير المنضبطة. إزدادت هذه السلطة بزيادة القوانين المفروضة على الخطايا، وبزيادة كسر هذه القوانين. كانت الكنيسة تعدل في تلك القوانين حسب الحاجة. كان الخلاص يتم أولا من العقيدة ثم من الصلاة وأخيرا من دفع الغرامات، وهكذا صارت من سلطة الكنيسة ضمان دخل ظاهر الكنائس والأديرة وأمكنة الخدمة العامة، بخلاف الدخل المختفى غير الظاهر. كانت الكنيسة تسيطر على شئون الزواج. كان ارتكاب الفواحش والخطايا والمعاصى يمكن غفرانه بواسطة قس، بعد مباركته للمذنب، وهو القس الذي رسمه المسيح. وكان هذا شيئا مقبولا ومالوفا ومستحيا لدى عامة الناس، واعتبروه نصرا لهم.

في مرحلة مبكرة، كان التبتل والعزوبية يضع بعض رجال الدين خارج النظام الاجتماعي، ولكن غالبيتهم كان يسمح لهم بالزواج، أيام مجمع إنسوس كان الأساقفة متزوجين، كانوا يتمتعون بالسلطة والقوة والثراء التي يضفيها عليهم وضعهم الديني، بدون أن يضحوا بملااتهم الحسية ورغباتهم الجنسية. صبار المركز الديني متوارثًا. وكلما إزدا ثراء رجال الدين كلما إزداد عدد الكنائس التي يبنيها المسيحيون وكلما صبار الأساقفة يسيطرون على أبروشيات تحوي عند من الكنائس وصاروا بذلك حكاما أقرباء، وأمنحاب ثروة شاسعة وثراء، بالإضافة إلى تمتعهم بالثقافة والعلم والمعرفة. كما كان من المُسروري أن يتكاثر الآياء الأوائل للمسيحيون بسرعة كبيرة لينتشر الدين الجديد وتعم الثقافة كافة أنحاء أوروبا. لم يكن نسل الباباوات الأول دائما مصدر دعم الكنيسة، ولكن من نسل البابا فيليكس الرابع جاء جريجوري العظيم، وجلس على مقعد المعدارة على قمة أوروبا المسيحية. كانت هذه المفاهيم أمام مجمع نيقيا عندما رفض فرض العزوبية على رجال الدين المسيحي. رجل الدين الأعزب، الذي ليس لديه أطفال هو وحده الذي يمكنه التفرغ لخدمة الكنيسة من كل قلبه، وهو وحده الذي يمكنه أن يضحى بكل مرتخص وغال ويترك الثروة الباهظة ملكا للكنيسة، ولذا كان الرهبان (وغير المتزوجين من القسس) هم النين يرشحون للوظائف الأعلى في السلك الكنسى، وبالتدريج صار الأساقفة كلهم من المزاب (أو لمن يطمح أن يصير أسقفا)، وصار التقليد - بعد قليل - هو منع زواج الأساقفة. تبع هذا قضايا عدة في التاريخ المسيحي: تأخرت رسامة بعض عظماء الكنيسة المسيحية حتى انقضاء سنوات زواج طويلة وسعيدة لهم، وأخرون كانوا يمارسيون الجنس بلا عائق (في السر) - مثل أسقف لييج الذي تم عزله عام ١٢٧٤ - بعد رفع ٦٥ شكوى في حقه وثبوتها عليه. وفي المقيقة أن أفسد رجال الكنيسة من الأسر المالكة وأعظمهم شأنا، هم من كانوا يرسمون أساقفة، في العصور الوسطي.

فى الإمبراطورية الشرقية كان الإمبراطور هو الذى يأخذ القرارات للكنيسة، بدون أن يصدر مرسوما بهذا الشأن، كان الإمبراطور يحيط نفسه بمجموعة من الخصيان، الذين كانوا يشغلون

المناصب العليا في الدولة. في روما اشتد الجدل طويلا بين أقطاب الكنيسة حتى توصلوا نهائيا – في عهد هيلدبراند – إلى وجوب عزوبية رجال الكنيسة، وتحريم الزواج ومعاشرة النساء والخيانة، استمر أبناء رجال الدين في الزيادة، بأعداد كبيرة – تحت مظلة أبائهم – واستمر باباوات روما – في عصر النهضة – في الكنيسة مزيد من الثروة لكنائسهم بزيادة ثرائها، زادت سلطة الكنيسة وزاد تماسكهم في وجه أي تجمع أسرى من النبلاء أو العائلات المالكة، واستمر الحال على هذا المنوال لقرون طوبلة.

ما هي الغروق بين طبقة رجال الدين العزاب وبين الأسر المالكة؟ طبقة رجال الدين العزاب من الكنيسة الكاثرايكية التي لعبت دورا هاما في تاريخ أوروبا الغربية. اختلفت تلك الطبقة عن عامة الناس بكونهم مخلصين تمام الاخلاص للكنيسة من جهة ويكرنهم من الشواذ جنسيا أو من نوى العنة من جهة أخرى، ويعضهم كان مفرطا في علاقاته الجنسية. هذه الطواهر الجنسية الشاذة تظهر في كل المجتمعات البشرية، واكنها تتجمع وتبلغ نروتها في مجتع رجال الدين العزاب المتماسيكن. الغالبية العظمى من الباباوات خرجوا من بين الطبقة الأرستقراطية الإيطالية، وفي أحيان نادرة صعد شخص من العوام - ممن يتميز بكفاءات نادرة - بمساعدة الكنيسة، إلى مرتبة الأسقف أو البابا. بدعت الكنيسة طرقها لضمان اكتساب المزيد من رجال الدين، من بين من يتطوعون لأداء أعمال الخير مثل: رعاية الأطفال اللقطاء (الذين كان يتم قتلهم أو نبذهم في العراء أو يتم استبعادهم أو يدفعون للدعارة في العوالم الوثنية قبل مقدم المسيحية)، أدى نظام المسيحية الكاثوليكية إلى نشوء السلوكين معا: العزوبية والعناية باللقطاء من الأطفال، موازيا للنظام الأسرى القويم الذي يشجع على الزواج وعلى إنجاب الأطفال الشرعيين. كانت الكنيسة تحتضن كلا النظامين. كان من المحتم أن يكرن رجال الدين العزاب مجتمعا عديم الإنجاب (حيث أن العزوبية تحدد لهم سلوكا معينا في الحياة، كما يحدث في مجتمعات معينة من عالم الحشرات). في الحشرات تتميز تلك المجتمعات بوجود غذاء معين، من ينتارله يكتسب خصوبة فائقة، أما في الإنسان فإن العزوبية سلوك مفروض عليه (وأو أن له أصوله الوراثية)، ولا يورث إلى الجيل التالي. في أيام الحضانة الطويلة الأولى للدين المسيحى، أمسكت الكنيسة بهذه الخاصية الوراثية واستثمرتها (بالرغم من مخالفتها العقل ومن سخفها وبالرغم مما معاجبها أحيانا من سوء الاستخدام)، وصارت إحدى القوى الأساسية اتشكيل مجتمع أرروبي متوازن.

صعمت الكنيسة تصعيما تاما على تحريم غشيان المحارم (كما كان الحال في القانون اليهودي)، لم يكن اهتمام الكنيسة ينصب على العلاقات الجنسية عامة، مَن مِن الرجال يضاجع مَن مِن النساء، ولكنه انصب على الزواج، الذي كان محدودا بامرأة واحدة. وضعت قوانين جستنيان (ولائحته قائمة من ذي القربي والأنسباء)، شرحهاالفاتيكان بتخطيط مفصل، لمن لايصرح لهم

بالزواج من الشخص بعينه، امتد هذا التحريم إلى أقرباء الدرجة الخامسة، اشتد الجدل – في القرين التالية - على تلك القائمة وتعرضت لكثير من المفايضات وتخللها العنف والصروب. أصدر البابا جريجوري تعليماته أولا على تحريم زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى فحسب، ولكن بمرور السنين امتد التحريم إلى ما سوى هذه الفئة بكثير، من وقائع التاريخ الثابتة أن وليم الفاتح قد خالف تعليمات الكنيسة وتزوج من ابنه عم له من الدرجة الخامسة (ماثليدا)، وأن هنري الثامن قد تزوج من أن بولين التي أنجبت له إليزابيث الأولى التي توجت ملكة على انجلترا، ممار هذا التحريم سيفا مسلطا من قبل الكنيسة، ومصدرا لجمع المال الوفير، فقد كان من سلطة البابا أن يبيح ما حرمه القانون (نظير ما يطلبه من مكاسب سياسية أو مادية)، كما حدث عندما اتجه بعض الملوك المصول على السماح من البايا الآخر المنافس، أو ماكان يقعله البابا عندما يختار واحدا من اثنين متنافسين على العرش. لذا حرم جميم الأمراء على توثيق زواجهم وعلى ضعان شرعية أبنائهم باتباع تعليمات الكنيسة والانصباع لأوامرها. كان لتلك التعليمات ما يبررها من الناحية الوراثية - لمُعمان جودة النسل وخلوه من العيوب والأمراض الوراثية. ولكن بعد استقرار الأسر المالكة في أوروبا - بداية من القرن العاشر الميلادي - وجد الملوك منعوبات كبري في إيجاد الشخص المناسب لإتمام زواج أبنائهم ويناتهم من خارج الدرجة الخامسة من الأقرباء والأنسباء، وإذا إزداد توجه العائلات المالكة الأوروبية إلى أبعد فأبعد، وامتدت شبكة الزواج التي تجمعهم من أيرلاندة غربا حتى القسطنطينية وبيت المقدس شرقاء ومن قشتالة حتى نوفجورود (وبخل رغما عنهم في شبكة زواجهم بعض من لهم معلات بالعرب أو التتار وبعض الرحالة من البندقية). كان هؤلاء المستقطبون الدخول في زمرة العائلات المالكة منتقون لكفاحتهم العسكرية الشديدة أو لبراعتهم الفائقة في شئرن الحكم، مهارت استمروا في إظهارها هم ومن خلفهم من الوارثين، انتشرت ذرية الملك شرامان في كافة أنحاء أوروبا (وفي معظم حقب التاريخ)، وعلى عكس ما حدث في الأسر الحاكمة العظيمة السائفة (الأخيميون والبطالمة والقياصرة الذين تم اغتيال كثير منهم أو تأكلوا حتى اندثروا بالاستبلاد الداخلي)، استمرت الأسر الأوروبية المالكة في عنفوانها وظلت قوية منيعة، تتميز بالخصوبة والاختلاف عن بعضها البعض، انبعت تلك الأسر ما كان يتبعه نبلاء روما من الانتشار والاستيلاد الخارجي، وظلوا مثلهم طبقة فوقية – عن عامة الشعب – أقلية انتشرت في كافة ربوع أوروباً. تجنبت الأسر الأوروبية المالكة الزواج الشرعى بأكثر من واحدة. من المؤكد أنهم جميعا كانوا يرزقون بابناء غير شرعين، ولكن لم يكن لهؤلاء حق وراثة العرش (ولذا لم يمارس الأمراء عادة قتل بعضهم البعض لضمان الوصول إلى العرش كما حدث في كافة الملكيات السابقة)، وهذا التحسن المستحدث في العلاقات الأسرية العائلات المالكة يرجع إلى ضبط الزواج بواسطة الكنيسة المسيحية، وساعد هذا بدوره على طول بقاء الأسرات المالكة في الحكم (طالما احتفظت الكنيسة بسلطاتها) واستمر هذا الضبط لألف عام بعد إرسال بعثة جريجوري التبشيرية إلى إنجلترا.

# ويوضع الجدول رقم (١٢) تاريخ المسيحية في تتابعه منذ نشأتها حتى انتشارها في العالم.

# جدول رقم (۱۲) التوسيع المسيحي

|                             | مصادر غبير دينية:                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                  |
| ۱۹۷ ق.م.                    | إستيلام أنتيوكس على يهوذا من بطليموس الخامس<br>المحدد الاست                      |
| ١٦٦ ق.م.                    | إرتفاع المكابيين                                                                 |
| ۱٤٠–۲۷ ق.م.                 | الأسرة الماكمة المكابية للملوك الكهنة                                            |
| ٦٣ ق.م.                     | شمم بومبیی لیهوردا                                                               |
| ۱۷۵ ق.م – ۱۸۸ م             | طائفة الإسينيين تودع لفانفها في كومران                                           |
| ٣٧–٤ ق.م.                   | تولى هيرود العظيم لمرش يهورة (ايدومي عربي إقترن بأميرة مازمونية)                 |
| FF V 4                      | حرب اليهود الأولى تدمير المعبد بواسطة تيتوس                                      |
| ۲۷ م                        | سقوط الماسادا القضاء على الإسنيين                                                |
| ه ۱۲ م                      | حرب اليهود الثانية - ثورة سيمون باركوشبا - تدمير أورشليم - التشتت الرابع والأخير |
|                             | اليهود التقليديين الفاسطينين (وليس لليهود المسيميين).                            |
|                             | ·                                                                                |
|                             | <u>مصادر دینیة:</u>                                                              |
| ۲۷۰–۵۰ ق.م.                 | ترجمة الكتاب المقدس إلى الإغريقية في الإسكندرية (السبعونية)                      |
| ە ق.م،                      | العهد القديم الأخير في المذهب الكاثوليكي                                         |
| £ ق،م،                      | ولادة المسيح (كما يمتقد)                                                         |
| ۳۰-۲۷                       | يمثة عيسى فى يهردًا                                                              |
| ۰۰–۵۰ م                     | بعثة بواس التبشيرية في الاناشيل واليونان وروما                                   |
| FF-AF 4                     | الإضطهاد التسيحي الأول في روما                                                   |
| حوالی ۷۰م                   | كتابة الأنجيسل: مرةمن في روما                                                    |
| حوالی ۸۰م                   | متى في أنطاكيا                                                                   |
| ے ان ا<br>حوالی ۹۰ م        | لوتا                                                                             |
| حوالی ۱۲۰ م                 | يرحنا في إفيسوس                                                                  |
| د الی ۲۰۰ م<br>حوالی ۲۰۰ م  | كتابة الأناجيل باللغة السوريالية                                                 |
| دو ای<br>حوالی ۲۷۰ م        | كتابة الكتاب المقدس ؛ باللغة التبطية                                             |
| سوالی ۱۹۰۰م<br>حوالی ۱۹۰۰م  |                                                                                  |
| حقواتی ۱۹۰ م<br>حوالی ۱۹۶ م | باللغة الأرمينية                                                                 |
| , -                         | بالقوطية                                                                         |
| حوالی ۱۵۰ م                 | <del></del> -                                                                    |

| حوالي ۱۸۰ م      | كتابة العهد الجديد باللاتينية في قرطاجنة                          |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| حوالي ۲۸۸ م      | كتابة العبد الجديد باللاتينية بواسملة جيرهم                       |  |  |
| ٤-٤ م            | ترجمة العهد القديم من العبرية بواسطة فقهاء يهود                   |  |  |
|                  | عصور النزاع والخلافن                                              |  |  |
| ۰ ۲۵۰–۲۲ م       | لِصْمِهَادَات المسيميينُ الكبرى : بيقيوس – فاليريان               |  |  |
| r 111-11.1       | ديوكليتيان - جاليريوس                                             |  |  |
| 4 212            | قنسطنطين: مراسم التسامح – مرسوم ميلان                             |  |  |
| ۴ ۳۲۱            | يؤم الأحد عطلة رسمية                                              |  |  |
| <sub>ኮ</sub> ቸፕ۰ | يهب القسطنطينية لمريم العذراء                                     |  |  |
| ه۲۲ م رماتلاها   | مجمع نيقيا (يشجب إريانز)                                          |  |  |
| ۴ <sub>٤٣١</sub> | مجمع إيفيسوس (يشجب النسملوريين)                                   |  |  |
| 4 x1x-x11        | جوليان الموارى : يعيد فتح المعابد الرثنية                         |  |  |
| r 40-TVX         | ثيودوسيوس العظيم : إمبراطوراً                                     |  |  |
| <del>۱</del> ۲۸۰ | يحيد العقيدة - يمنع الهرقطة والوثنية - يتسامح مع اليهود           |  |  |
| ۳۹٤ م            | يمعالس المعابد يوقف الألعاب الأوليمبية ينشئا ١٢٠ أستقفية          |  |  |
|                  | في بلاد الغال وفي مقدونيا                                         |  |  |
| + i - i          | أوكاديوس (في القسطنطينية) يفصل البطريرك                           |  |  |
| ٠ <u>٢</u> ٤ ٥   | فالينتينيان الثالث (في رافينا) يعترف بسلطة البابا ليو الأول       |  |  |
| ٧٧٥-٥٥٥ م        | جستينيان إمبراطورأ                                                |  |  |
| ۲۹ه م            | يملرد الفلاسفة من المدارس بأثينا                                  |  |  |
| p 075-04V        | يضبع القوانين الرومانية المسيحية                                  |  |  |
| r 007-077        | يطرد القوطبين الإريان والوندال من إيطاليا وشمال أفريقيا           |  |  |
|                  | تهاسک الهسیمیة:                                                   |  |  |
| ۴ ۷۲۲            | شارل مارتل يهزم المسلمين في بواتييه                               |  |  |
| * Y15-A15        | شارامان                                                           |  |  |
| ۸۰۰ م            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |  |  |
| VFA-13-1 1       | البابارية في روما تخضع لسيطرة القرى المحلية                       |  |  |
| +1.01            | ين من منه الكاردينالات في روما<br>إنشاء مجمع الكاردينالات في روما |  |  |
|                  | ثبات المسيحية: في إنجلترا                                         |  |  |
|                  | وقي فرنسنا                                                        |  |  |
|                  | وفي إيطائيا                                                       |  |  |
|                  | وفي روسيا                                                         |  |  |

#### اشغر أعلام المسجية:

A 777-100 (منشىء المسيحية اللاتينية -- ولد بقرطاجنة) تىر توليان 307-173 4 أوجستين (صاحب مبدأ أن الكنيسة فوق الجميع - ولد بنوميديا) ديونيسياس (راهب سكيتي بروما - حسب يوم القيامة المجيد (في العهد ٢٥٥م حوالی ٤٠ م المسيحي) يضم آداب السلوك في دور الرهبئة ۷۲٥-٦٢٢ م بندكت F1V-30V 4 مزرخ الكنيسة الأنجليزية بيديه أسقف برنيفاسي يحول الألمان والفرانك للمسيحية 444 أمير كييف يمتنق المسيحية ويتزوج شقيقة الإمبراطور بازيل الثاني فلاديمير (وتدخل المسيحية إلى روسيا)

### ثانيا: الإسلام

تعرف الأيام التى سبقت الإسلام بالجاهلية، وكانت أخبار الأيام السابقة تحفظ فى الذاكرة وينشدها الناس شعراً معرفة العالم بحياة العرب جات من أربعة مصادر : الحفريات، اللغة، أداب الأمم المجاورة فى الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية، ومن حياة العرب حتى عصرنا الحاضر، أحدث العرب الذين تركوا شبه الجزيرة العربية تغيرات هائلة فى البشر فى آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولكن من ظلوا ببلادهم بقوا على حالهم قرابة ألف وثلاثمائة عام. ظل هذا الجمود على حاله حتى غيره محمد.

في بلاد تقع في وسط مهد الزراعة بين وادّى ما بين النهرين ووادى النيل، والتي كان مبدؤها غزو قبائل الرعاة الحاميين والسامين من الجزيرة العربية نشأت الحضارة الأولى في وبيان تلك الأنهار. بدأ المزارعون في الألف سنة الرابعة والثالثة ق.م. يشقون طريقهم إلى الأراضي الخصيبة في اليمن، بينما ظل الرعاة يقضون على البقية الباقية من الزرع على مشارف الصحراء، التي زاد امتدادها كلما خف زرعها. بقى أهالى اليمن وحضرموت يتمسكون بمزروعاتهم وبدوا يصنعون الآلات ويختزنون المياة ويحافظون على الأرض الخصبة، واستثمرها محاصيل التوابل وبدوا التجارة فيها. ولكن في الألفي عام الأخيرة، بدأت زراعاتهم في التقلص ويدبوا يعاثون من الهجمات المتكررة من جيراتهم من الرعاة الذين دأبوا على تدمير منشئاتهم، هاجم الرعاة الفقراء المدن الغنية في أرض الجزيرة، كما هاجموا اليمن. نشأت طبقة من المحاربين الحكام وأدخلوا كهنتهم الساميين وألهتهم السامية ولغاتهم السامية وفرضوها على الشعوب التي قهروها، فدخلت في أكسوم وفي الحبشة، ونقشوها على أثارهم بحروف منشقة من الأبجدية الفينيقية. أدت تلك الصبراعات إلى تطور الشعوب العربية وإلى نمو الحضارة. كانت عملية التحضر بطيئة، كان أهم معالمها استثناس الجمل، الحيوان السريم الجرى الذي انقرض أسلافه منذ زمن طويل، أول مصدر تاريخي لهذا الحيوان يرجع إلى أهالي مدين حوالي سنة ١١٠٠ ق.م. وكان استئناس الجمل عاملا على زيادة تصحر الأراضي وإلى اضمحلال حوض حضرموت وعاصمتها مأرب. أما مزايا الجمل فكانت القوافل التي عبرت الصحاري ووصلت البلاد التي كان مستحيلا بدوئه قيام أي اتصال بينها، ونقلت تلك القوافل التجارة خلال الصحراء، ويذا نشأت المستعمرات العربية في الصحاري مترامية الأطراف، متفرقة عن بعضها

البعض، المتحارية مع بعضها، دائمة الحرب والقتال، ويهذا تشكل الاقتصاد في بلاد العرب. هكذا صار العرب، قبائل رحل من البدو تعيش مع الجمل متعمدة عليه في لحمها ولبنها وانتقالها وحروبها وتدافع عنه ماوسعت، فهو مصدر الحياة لها. خدم قبائل البدو الرحل، قبائل أخرى استقرت في أماكن محددة وتخصصت في أنواع بعينها من صنوف الاقتصاد. عاشت تلك القبائل في جميع البلاد العربية وفي شمال أفريقيا مع البدو الرحل. تركت هذه القبائل أثارا تدل عليها طوال الخمسة آلاف سنة السابقة مثل قبيلة السلوبا في شبه الجزيرة العربية وقبيلة التومال في الصومال. ثلك العلاقة بين البدو الرحل والقبائل المستقرة في أماكنها تتضح على وجه الخصوص في أرض المستنقعات في دلتا نهر الغرات، على حافة أرض المستنقعات توجد قبيلتان تتحدث بلهجات متميزة تعتمدان على لبن الجاموس وروثه وعلى صيد الأسماك بالحربة وعلى صيد الطيور، ليس لهاتين القبيلتين أي دين ولايقومون بالصلوات ولا بأداء أي طقوس دينية، ويأكلون الطعام المعتاد ولهم المحاظير الجنسية المالوفة. ولكن يعيش بينهم أفراد أكثر تحضرا يعتبرون أرقى منهم طبقيا. بعض أولئك يعملون كنساجين أو باعة متجولين ويعتنون بالحدائق ويصيدون السمك بالشباك، ولكن بعضهم الآخر أكثر رقيا طبقيا وهم الصناع الحرفيون أو الرجال المقنسون الذين توارثوا مراكزهم العالية من أسلافهم من الشيوخ المكام، يحتفظون بالعبيد من الزنوج ويتواون تربيتهم، وأخيرا هناك طبقة الراقصات والراقصين (التي عمل أفرادها من الذكرر في اللواطة قبل زواجهم)، كل هذه الأمور مازالت تجرى في عصيرنا الحاضر واكنها قديمة قدم الأزل وهي تشير إلى أن أسلاف العرب كانوا يعملون بالصيد والقنص وبرعى الحيوانات وبالزراعة وأنهم تلاقوا مع بعضهم البعض ونشئات منهم مجتمعات ذوات طبقات أكثر تعقيدا من أسلافهم البدائيين.

نشأت قبائل العرب البدو ... الذي يقومون بتربية الإبل ... من تلاحم قبائل من المزارعين مع قبائل ممن يعتمدون على الصيد والقنص، تسرب بعض هؤلاء إلى المجتمعات المدنية التى استقرت في ممن يعتمدون على الصيد عدد كبير من الناس رحلا، يعيشون حياة بدائية في حرية تامة، بدون أي تقسيم طبقي، وظل الاستيلاد بينهم في أغلب الأحيان استيلاد الخليا بين بعضهم البعض. كان الاستيلاد الخارجي يحدث فقط عندما يطرد أحد أفراد القبيلة ويضطر الجوء إلى قبيلة أخرى تحتضنه وتأريه. نظرا لتلك العزلة، كان لكل قبيلة عادتها وتقاليدها وسلوكها وقوانينها الأخلاقية، وكانت تلك العادات ثابتة ولاتتعرض المغامرات أو التجديد. كان نشاط كل قبيلة ومعتقداتها محليا: كان لكل قبيلة إلاهها، يعمل له صنم خاص به ويعبد، وكانت لهم مقدسات قبلية منذ عهود سحيقة في كان لكل قبيلة إلاهها، يعمل له صنم خاص به ويعبد، وكانت لهم مقدسات قبلية منذ عهود سحيقة في القدم، وكانت الصروب تقوم بين القبائل نتيجة ضغائن وحزازات مبنية على الثأر والقتل سواء كان القدم، وكانت الصروب تقوم بين القبائل نتيجة ضغائن وحزازات مبنية على الثأر والقتل سواء كان مقصودا أو غير مقصود، ولم يكن العفو لو لمجرد الشك مقبولا. كان النظام باسره يقوم على الطقوس والشعائر، بعد المعركة يتم حصر عدد المقتولين ويتم دفع دية القتلى. كانت أشهر الزرع

والحصاد تعتبر أشهرا حرما، يوقف فيها القتال، وكان يتم وأد البنات (ويحدث هذا التوازن المطلوب في أعداد النساء التي تزيد عن أعداد الرجال إثر كل معركة). وإذا قل عدد النساء تشجع المجتمع على اللواطة (في الزمن القديم كما يتم في الأزمان الحالية). بهذا حدث التوازن في أعداد البشر وفي سلوك الأفراد، وظل ثابتا، طالما لم يدخل غرباء إلى تلك المجتمعات المغلقة على نفسها في الفكر وفي الخصائص الجينية، ولكن كانت القبائل العربية تهاجم، كل حين وأخر، جيرانها التي تتاجر معها، وتسترق أهلها، وحدث بهذا اختلاط عرقي وتكونت الهجن بين القبائل البدوية وجيرانهم من الفلاحين والتجار في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها. أما في وسطها \_ حيث الصحراء العربية المترامية الأطراف فلم يحدث لها اختراق حقيقي \_ سواء بالزراعة أو التجارة \_ حتى بداية العصر المسيحي، حينئذ وفد إلى بلاد العرب أناس جدد ووفدت أفكار حديثة.

دخل هؤلاء البشر الجدد ليس عن طريق الحرب، ولا بجيوش الإمبراطوريات الكبرى التى تحيط بشبه الجزيرة العربية ... لأن تلك الجيوش ام يكن لها مطمع فى صحارى خالية ولأن الجيوش ام يتمكن من المتراق تلك الصحارى - ولكن حدث الاختراق بواسطة أناس لايحملون سلاحا ولكن يحملون عقيدة، جاء ال الصحارى بالاضطهاد. جاء اليهود فارين من البابليين أولا ثم فارين فيما بعد من الرومان الذين دمروا بيت المقدس فى عهد تيتوس وعهد هادريان. جاء اليهود أساسا كصناع. يصنعون الحلى الذهبية ويصنعون السيوف الحديدية، ولكنهم قدموا أيضا كتجار، وكان يعيش اليهود جميعا فى المدن. سرعان ما أثرى أولئك القادمون الجدد واشتروا العبيد ودعوهم لاعتناق دينهم ثم تناسلوا معهم. بهذا التهجين تكاثروا واستولوا على الأراضى وكونوا ولحات. فى العربية، (ترجم كتاب اليهود إلى اللغة العربية بعد ألف سنة من ترجمته إلى اللغة الإغريقية بواسطة العربية. (ترجم كتاب اليهود إلى اللغة العربية بعد ألف سنة من ترجمته إلى اللغة الإغريقية بواسطة يهودى كان يعيش فى مصر بين عامى ١٨٩٨ ـ ١٩٤٢م يدعى ابن الفيومى، وكان المقصود بهذه الترجمة الديود الذين يعيشون فى فلسطين الذى استبدلوا اللغة العربية باللغة الارامية).

بعد اليهود ـ بدأ المسيحيون في نشر دينهم، لم يأتوا لبلاد العرب كصناع مهرة واكتهم أتوا في بعثات تبشيرية وكرهبان، من طوائف مضطرة (كالنساطرة)، الذين تم اضطهادهم في الجزيرة العربية فيما بعد، قدم إلى الجزيرة أيضا أقباط من مصر (من القائلين بأن المسيح طبيعة واحدة)، وأخرون لنشر دينهم باللغة العربية أيضا، وبهذا انتشرت تلك اللغة. وجد هؤلاء المسيحيين أنصارا لهم من بين المسيحيين الآخرين في الحبشة وعلى ضفاف البحر الأحمر في الجزيرة العربية، وكان نجاشي الحبشة عونا كبيرا لهم، حدث نزاع بين اليهود والمسيحيين السيطرة على تجارة التوايل في اليمن في القرن السادس، ويصلت ذروتها في إغارة الأحباش على مكة، في نفس العام الذي ولد فيه محمد، ويوضح الجدول رقم (١٧) تتابع الأحداث في الجزيرة العربية قبل مقدم الإسلام.

### جدول رقم (۱۳)

#### العرب قبل الإسلام

الألف سنة الرابعة قبل الميلاد

الألف سنة الثالثة قبل الميلاد

الألف سنة الثانية قبل الميلاد

الألف سنة السابقة للميلاد

مهاجرون من سوريا بدأوا يزرعون القمح والشعير ومحاصيل أخرى على شواطىء البحر.

بدأت زراعة المصاطب والرى في الجنوب الخصيب بالبلع المحلى والتوابل من الخليج الفارسي، والسمسم والقطن من أفريقيا، بدأت التجارة البحرية على السواحل\_ ريما بدأها السومريون - إلى وادى الأنديس وإلى أفريقيا.

تغلغل الساميين من الرعاة إلى الجنوب، ثم عبورهم البحر الأحمر إلى أفريقيا. بدأت أغنامهم وماعزهم، ثم خيلهم وجمالهم في تجريد الأراضي من النباتات وصارت الأراضي بالتدريج أراضى جرداء وصحارى، بدأت اللغات الأمهرية ويدأت الطبقية في المجتمعات التي قسمت إلى الملوك والنبلاء والكهنة والتجار الأجانب والصناع والزراع المتنورين.

قيام الحرب بين مملكة سبأ وسائر الممالك للسيطرة على جنوب شبه الجزيرة بأسره وللتحكم في تجارة التوابل المحلية ومن الهند مع مصدر، مأرب (على ارتفاع ٧٠٠ قدم فوق سطح البحر إلى الشرق من الجبال الحاكمة والتي تقسم البلاد وعلى رأس حوض حضرموت) تصير عاصمة اليمن، بيني سد عظيم لتخزين المياه وادعم الزراعة ولمقاومة امتداد الصحراء حوالي عام ٧٠٠ ق.م. تدخل الأبجدية الفينيقية وتبنى المعابد من الحجارة.

في منتصف الطريق بين اليمن وسوريا يمر الطريق التي يخترقه البنو من مرعى الشتاء في جدة إلى مرعى الصيف في الطائف الواقعة على المرتفعات، حيث يقع بثر زمزم. في هذا المكان وضبع الأقدمون الحجر الأسود. في هذا المكان القاسي وضبع حجر أسود، منذ زمن بعيد، ليكون علامة على

لقاء القبائل لتبادل التجارة ولإقامة المباريات والألعاب بدون أن يتحاربوا، على نفس النمط الذي سبق وفعله اليهود والإغريق. في القرن الثالث (أو الرابع) الميلادي أقيمت خيمة على هذا الحجر الأسود. وسمى الكعبة وممار مقدسا، وأصبح هذا المكان يعرف باسم «مكة». الذي أقام مدينة مكة قوم يعرفون باسم قريش، من النبطيين، الذين جاء) من حدود أرض الجزيرة. كانوا قوما من الرعاة، ينتمون إلى إبراهيم، أول من عبد الله من البشر، ولكن وجد القرشيون أن مفلمهم من رعاية القادمين لهذا المكان ووفادتهم، وسقايتهم وإطعامهم يفوق كثيرا أي ربح يجنونه من تجارتهم. بدؤا يسعون الماء للقوافل ويتقاضون المكوس على عبور الطريق، ثم بدؤا يصنعون أصناما ببيعونها لهم، وكانت مواسمهم السنوية والأرباح التي يجنونها في الاحتفالات مصدرا الثراء القبيلة. صبار لهم أتباع وزمائن وعبيد: من اليمنيين ومن الزنوج ومن اليهود ومن المسيحيين. كانت لهم زوجات عدة وعشيقات كثيرات، وتكاثر عددهم وانقسموا إلى سنة وثلاثين بطنا. اختلطت الأجناس والطبقات والعارات والأديان ونظم الإرث، تباينت بطون قريش السنة والثلاثين من حيث الثراء والقوة ومن حيث البلاء في القتال، والإنجاز في التجارة، والدهاء في السياسة. وبهذا اختلفوا من حيث المركز والشهرة، فعاش الأكثر عزا والأشد قوة والأغزر مالا في وسط مدينة مكة، بينما قطن الأفقر والأضعف في ضواحي المدينة، التي أخذت تزداد حجما جيلا بعد جيل، حتى صارت تضارع كبريات المدن كأثينا وروما كما كانت منذ ألاف السنين. ولكنها اختلفت عن تلك المدن بعدم وجويد قوانين مكتوبة ولا قضاة معينين ولا حكم وراثي، كانت تقاليد القبيلة وعادات العائلة وآراء الكبراء هي القانون المتبع، أهم ما يميز مكة كان موقعها. كانت في وسط شبه الجزيرة العربية، وسكانها يمثلون جميع سكن بلاد العرب، وسمارت مكان الحج في البلاد العربية. بحلول القرن السادس الميلادي صارت الكعبة مكعبا كبيرا من الحجارة (تم بناؤها براسطة عمال من المصريين المسيحيين)، وكانت تحوى أصنام جميم القبائل العربية، لتجتذب الجميع للحج إليها (وربما كانت تحوى من ضمن ما تحوى تمثالا لمريم العذراء). صارت عبادة آلهة الكل تقليدا متبعا في قبيلة قريش، التي اتخذت لها آلهة عدة، بعد أن صارت مدينة غنية، متسعة وصمارت لها صناعة رابحة، اختلف سكان المدينة من البسطاء الذين يؤمنون بسذاحة، إلى أولئك الذين اتخذوا من الكهانة مصدر رزق لهم.

فى وسط هذا الخضم تمكن محمد أن يحقق معجزة، وهى تحويل مجتمع قبلى مزقته الحروب إلى مجتمع قبلى مزقته الحروب إلى مجتمع عالمى يوحده القانون. هذا هو نفس ما حققته الإمبراطورية الرومانية وتحولها إلى المسيحية، ولكن الفروق أن محمدا تمكن من تحقيق هذا الإنجاز العظيم بمفرده فى حياته، بدون أن تكون له سابق خبرة بالحرب ولا بالتكتيكات العسكرية ولا بالإستراتيجيات الحربية، وهو اليتيم الأمى الذى يحميه عمه فحسب. صار زعيما لقبيلة من كبريات

القبائل العربية وأسس دينا مكتربا وقانونا رفيعا يتعامل مع كل ما تتطلبه الحياة. حقق محمد هذه المعجزة في نيف وعشرين عاما. بدأ أولا ببناء جماعة من المؤمنين من صحابته المخلصين، ثم تمكن من حكم مجتمع كبير بكفاءة نادرة. كانت المرحلة الأولى في مكة وأتت المرحلة الثانية في المدينة. ولا محمد بمكة في عام الفيل، العام الذي تمكن فيه الغزاة الأحباش من اختراق شبه الجزيرة العربية من الجنرب حتى وصلوا إلى مشارف مكة. تزوج للمرة الأولى وهو في سن السادسة والعشرين من أرملة ثرية أسن منه كثيرا وبدأ بالتجارة في أموالها لمدة خمسة عشر عاما. حملته رحلات التجارة هذه إلى جميع أركان البلاد العربية وريما يكون قد وصل إلى مصر. تعلم الكثير في رحلاته هذه باستفساره النؤوب عن كل ما يقابله وتعمقه في سبر أغوار ما يسمعه ويراه في مجتمعات كثيرة حتى استقر نهائيا في مكة حوالي عام ٢١٠ م.

أول ما تعرض له محمد هو يوم الحساب (يوم الخلاص في المسيحية ويوم الجبراء لدى الزرادشتيين)، ثم بين المنصتين إليه كيف يتم خلاصهم في يوم الحساب، وأقنعهم أن السبيل هو اتباع ملة ابراهيم ونبذ الأصنام وعبادة الله الواحد القهار. حمار المؤمنون الأولون طائفة منبوذة في التباع ملة ابراهيم ونبذ الأصنام وعبادة الله الواحد القهار. حمار المؤمنون سرا في الخفاء. كان العبيد من أوائل المؤمنين، وكان يتم عتقهم عندما يعلنون إسلامهم. دأب أبو بكر (التاجر الثري) على شراء العبيد من سادتهم ثم عتقهم، اعتبر مجتمع مكة معدة الأصنام والمستفيدين منها مدوقة محمد خيانة وحاربوها بكل ما وسعهم من قوة (كما اعتبر الرومان من قبل أن المسيحين في روما خونة). فرت ثلاثة وثمانين عائلة من المسلمين من ديارهم والتجنوا إلى النجاشي في الحبشة واستقروا في عاصمته أكسوم، استمر باقي المسلمين في مكة يتعرضون الاضطهاد أعدائهم، ويزداد جلاهم وشجاعتهم وإيعانهم، وبعد هجرتهم بدينهم إلى المدينة زاد عددهم وإزدادت قوتهم. نزلت بعد ذلك تعليمات الصلاة والتطهر والصبيام ووضعت شروط الزواج وحدود لتعددالزوجات، ووضعت تعاليم تعليمات المحارم وتعدد الازواج وقتل الأطفال واستعباد المسلمين. تشابهت تعاليم الميراث، وحرم أتيان المحارم وتعدد الازواج وقتل الأطفال واستعباد المسلمين. تشابهت تعاليم الإسلام مع تعاليم اليهودية التي تشجع على الإنجاب، باتباع تلك التعليمات تزايد عدد المؤمنين وروبا مرائد الله على الأرض.

فى المدينة قابلوا اليهود، الذين التجنّوا إلى يترب بعد تدمير أورشليم وكذلك بعد تدمير مأرب فى اليمود، كان يهود يثرب خليطا من العرب واليهود والجنس الهجين. كان هناك أثرياء من اليهود، مثقفون يستخدمون الأبجدية العبرية التحدث بلغة خاصة بهم. كان الوحى الذي يبشر به النبي

مرفوضًا منهم، وكان على الرسول التأثير عليهم وإقناعهم. بعد غزوة بدر ــ التي انتصر فيها المسلمون ... اتجه أهل المدينة ... الذين كانوا منقسمين إلى قبيلتين متعاديتين ... إلى محمد القوفيق بينهم فأصلح بينهما كما ينجح رجل السياسة المتمكن. عين محمد رؤساءا لإدارة بولته وبني مسجدا ليزاول تعليمه منه، وأبعد المنافقين. تحول رؤساء القبائل العربية جميعا، الواحد تلو الآخر، ومعهم قبائلهم للإسلام، صار النجاح الذي لاقاه محمد في دعوته الدينية، كرسول الله، هاديا للناس هى كل أمور حياتهم. أشاد بقدرة العقل وجعله نبراسا يهتدى به الناس في حياتهم، ووضع لهم قواعد لشئون السياسة والقانون بالإضافة إلى أمور الدين، وكانت هذه القواعد من الصحة والصواب بحيث قادت المسلمين إلى حضارة عالية، نجح محمد في هداية الوثنيين في شبه الجزيرة العربية بأسرها واكنه لم ينجح في هداية اليهود، آمن محمد بإبراهيم كسلف له واعترف بالوصايا العشرة التي أتي بها موسى وبدأ في أول عهده يتوجه إلى بيت المقدس قبلة له وتبع نفس تقسيم اليهود للأسموع إلى سبعة أيام ولكنه استبدل يوم الجمعة بيوم السبت ـ كيوم عبادة لأمته. زاول أتباعه الختان لذكور المسلمين وشرع لأمته صبيام يوم الكفارة اليهودي، بالرغم من هذا رفضة اليهود فرفض هو بدوره اليهود. استبدل شهر رمضان بيوم الصيام لدى اليهود، وحول قبلته من أورشليم إلى مكة، ويدأ عهد من العداوة مع اليهود ــ بدلا من هدايتهم فليدمرهم المسلمون ويصادروا ترواتهم. استمرت هذه السياسة خمس سنوات، وحارب محمد اليهود في ثلاث غزوات متتالية بهدف هدايتهم، ورفض الجميع - باستثناءات قليلة - اعتناق الإسلام، تم طرد اليهود من بلاد العرب في الغزوتين الأولتين وتم قتل ذكور اليهود في الغزوة لثالثة مع استرقاق نسائهم وأطفالهم. إزداد المسلمون قوة بعد تلك الغزوات وإزداد ثراؤهم بالغنائم التي حصلوا عليها. وكان لامتلاكهم لنساء أجنبيات عنهم ... من أهل الكتاب .. والتهجين معهن أثر هام في مسقبل العرب، هاجم محمد يهود خيير، التي تقع على مسافة ١٥٠ ميلا شمالي يثرب، استسلم اليهود، وفرض المسلمون عليهم الجزية مقابل الإبقاء على حياتهم. بهذا القانون الجديد استطاع محمد أن يبني إميراطورية شاسعة.

أباح هذا القانون الجديد، لأهل الكتاب، من المسيحيين واليهود والصابئيين (وفيما بعد الزرادشتيين) أن تُستبقى حياتهم ويبقون أحرارا بدون استعباد ــ حتى إذا رفضوا أن يدخلوا فى دين الله ــ مقابل دفع الجزية (التى يعفى منها المسلمون). هذا المبدأ يخالف ما اتبعه المسيحيون من وجوب اعتناق الدين الجديد وإلا لاقوا القتل والاضطهاد. انتشرت المسيحية فى مجتمعات متخلفة وكانت أتية من مجتمعات أكثر تقدما، أما الإسلام فكان يحاول الانتشار من مجتمع متخلف إلى مجتمعات أكثر تحضرا، وكان هذا عملا شقا صعب التحقيق. جاء فى القرآن الكريم دوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٢١ ك الكهف ١٨)»، وبهذا أعلن محمد أنه يعترف بحقوق الأقليات الدينية والعرقية فى مجتمعه، وألاً إكراه فى الدين، وهذا ما انعدم تماما فى أوروبا

المسيحية، بهذا تمكن محمد من الحفاظ على المجتمع الإسلامي في الشرق القديم في الألف سنة التالية. كان على الإمبراطورية الإسلامية أن تضع الأصول القانونية لحماية حق احترام الأديان وقد وضعت أول تلك الأصول بما فعله محمد مع يهود خيير: إما اعتناق الإسلام أو دفع الحزية. في نفس الوقت الذي كان محمد يخضع فيه العشائر اليهودية، كان يستعد لخوض مبراع طويل مع أهل مكة، بمراقبة جواسيسهم ومقاومتهم، واعتراض قوافلهم وصد غاراتهم. ثم القتال في الأشهر الحرم ولم يتم احترام التحالفات، وتم إبراز تفرق القيادات بين المشركين. قرر محمد أن يتفاوض مع أهل مكة السماح المسلمين بالحج إليها وقام هو وزوجاته وعشيرته الأقربون وألفين من المحاربين المسلمين مظهرين قوتهم وفي نفس الوقت المركز المقدس لمكة عند المسلمين. في العام التالي خضعت مكة لنبيها الذي سبق ونفته من أرضها، دخل المدينة منتصرا، وحطم أصنامها في الكعبة، الذين لم يكن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، سلم محمد مفاتيح الكعبة القوم الذين جبلوا على الحفاظ عليها وكرس المكان كالمكان الأقدس في الإسلام، موطن الحج ووجهة المصلين، المكان الذي لاموضع فيه أمستم ولا محل فيه لغير المسلمين، وهكذا دارت الدوائر على الوثنيين، عباد الأمسام، وصارت مكة المسلمين قبلة اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى وحدتها العرقية وأيديواوجيتها الإسلامية وارتفعت إلى قمة لم تطاولها فيه أي مدينة أخرى، بعد هذا النصر الحاسم لمحمد، عاد إلى المدينة، ويقى فيها العامين الباقيين له في الحياة، الذين أخضع فيها كل شبه الجزية العربية. من الناحية الاقتصادية دأب الإسلام على تحصيل الزكاة من المسلمين وجباية الجزية (وهي أكثر كما) من غير المسلمين. ومن الناحية الاجتماعية عم السلام في كل ربوع الجزيرة العربية، وبدلا من أن يفكروا في الماضي، استشرقوا المستقبل وعملوا من أجله، وأغمدت السيوف نحو أنفسهم وأشهرت نحو الآخرين. عم السلام بين الأخوة وأبناء العمومة وصارت القوة المدمرة التي يملكها العرب مجمعة في يد واحدة، توجهها نحو الجيران الأثرياء، الذين لم يقيموا وزنا للعرب على مدى ألفى عام، وكانوا يحتقرون ضعف سكان الصحاري ويعيبون عليهم همجيتهم. هذه هي الحال التي تركها محمد لخلفائه ساعة وفاته.

في مدى ثلاثة أجيال – بعد وفاة الرسول – أي بعد مائة عام بالضبط – تمكنت جيوش الإسلام من إنشاء إمبراطورية كبرى. اقتطع المسلمون الجزء الجنوبي من الإمبراطورية الرومانية وسادوا بلاد العرب وإسبانيا، وضموا الإمبراطورية الفارسية بأسرها، وأنشاق دولة تمتد من المحيط الأطلنطي حتى حدود المعين. في هذه الدولة مسارت شبه جزيرة العرب إقليما صغيرا قليل السكان، ولكن جميع مواطني تلك الدولة اعتبروا أنفسهم عربا، لأنهم كانوا يتحدثون باللغة العربية ويتبعون القوانين الإسلامية التي نص عليها القرآن المقدس والأحاديث الشريفة التي قالها الرسول أو عمل

بها، يوضع الشكل (ه) التوسع الإسلامي في العالم. كان ما تحقق من الناحية العسكرية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية يقوق أي انجاز حققه الإسكندر الأكبر. صاحب هذا انتشار عرقي وامتداد لغوي عظيم، انتشار للساميين يعادل انتشار الآريين، ويعتمد على تكاثر الطبقة الحاكمة وانتشارها في ربوع البلاد، واستطاعت نشر لفتها ببطء على السكان، أو على معظم سكان البلاد التي ضموها لسلطتهم. كان التوسع سريعا ونشر اللغة سريعا ويرجع هذا إلى عرامل ثلاثة استخدمها العرب.

العامل الأولى لهذا النصر السريع هو استخدام الخيل في الحرب بواسطة قوم نشأوا على الرعي وتعويوا على القتال ومارسوا الحرب لأجيال طويلة. وفي هذا المقام يتشابه العرب مع جميع الأتوام التي نشأت في المراعي، ولكنهم تفوقوا عليهم بسرعتهم، وكرهم وفرهم في صحاري شاسعة وسط ظروف شديدة الصعوبة. على مدى خمسين جيل أضاف الحصان العربي والجمل للبس إلى أسلحتهم الأخرى، قدرة على العدوان والقتال. تم انتقاؤهم في القبائل وكافراد، خاصة كزعماء وسادة في تلك القبائل، بناء على مقدرتهم في الكر والفر والإقبال والإدبار، والانتصار في المعارك والحروب. قاد التوسع الإسلامي قوادا من قبيلة قريش، وهيأت لهم قدرتهم تلك في مكة، وسط الطرق الرئيسية التوافل في بلاد العرب، المقدرة على قيادة جيش يتألف من ٣٠ ألف مقاتل من البدو والمحاربين تم إعدادهم للمعركة الأولى. كان تكتيكهم هو الإغارة السريعة والقرصنة وتوج هذا الأسلوب بالنصر السريع. ومما يذكر أن نفس هذا التكتيك هو ما أدى إلى انتصار الشعوب الآسيوية من أواسط آسيا من الترك والتتار والمغول في إغاراتها السريعة غريا وانتصارها فيما بعد.

كان ثاني عوامل انتصار العرب هو دينهم، وحد الدين بينهم وساوى بينهم، وأشعرهم بفرط القوة وشدة الأهمية، آمنوا بحتمية النصر، وأن من يستشهد في سبيل الله له الجنة. أدى كل هذا إلى اكتساح العرب لكل أعدائهم وإلى تخطى الفرد أكل عوائق الفرقة القائمة على الأصول القبلية أو العائلية التي كانت تحدث انشقاقا بينهم.

وثالث تلك العوامل هو ظهور قادة عظام بينهم، بعد النبى محمد ظهر أبو بكر الذى سيطر على الفتنة ووحد الأمة، ويعده ظهر عمر الذى كان يتمتع بصفات الزعيم والقائد والإداري الناجع والسياسى الفذ، ثم ظهر معاوية السياسى الداهية. حقق عمر بن الخطاب توسع الدولة الإسلامية وحافظ معاوية بن أبى سفيان على تلك الدول الشاسعة. وأثبتت كل تلك الإنجازات أن قبيلة قريش، المعتدة بنفسها لها أن تفخر بأبنائها نوى المقدرة على الحكم، وأخيرا فإن المجتمع الذى خلقه الإسلام صار مجتمعا متغيرا، متطورا ولم يبق مجتمعا ساكنا جامدا، أعمل العقل واستثمر منجزاته.

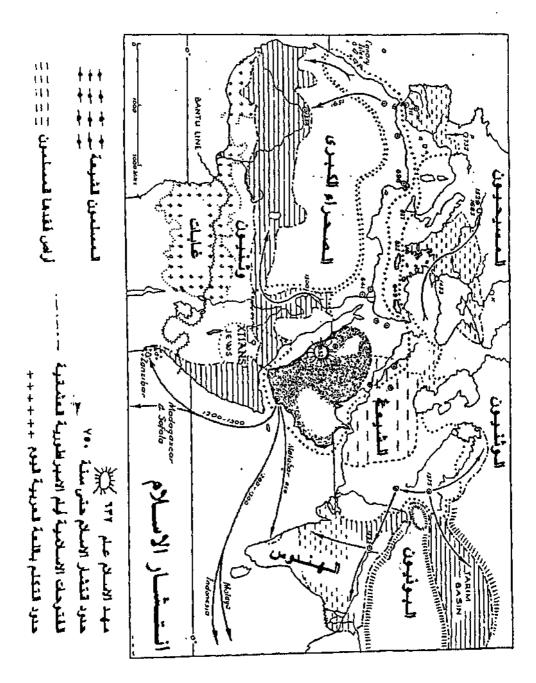

كان برنامج المسلمين في فتح البلاد وفي الدعوة إلى الإسلام يختلف من بلد إلى بلد حسب نوعية الشعب المغلوب، وكان يختلف بالنسبة للطبقة في المجتمع ولجنس الشعب ودينه. بالنسبة لطبقات المجتمع اختلف أسلوب التعامل بين الطبقة الحاكمة إلى طبقة الفلاحين، ومن الصناع إلى المثقفين، كان الحكام يختارون في أول الأمر من الجيوش المنتمسرة، رجال من قريش، بعد أن قتلوا في المعارك أو نفوا الحكام السابقين والقادة الأقدمين. ضم الأمراء الجدد نساء أعدائهم ويناتهم إلى حريمهم، إذا اعتنقن الإسلام تزوجوهن، وإلا أصبحن محظيات لهم. بهذه الطريقة تكون أفراد في جيل واحد \_ مسلمى الديانة، يدافعون عن حق العرب في الحكم، على مقدرة فائقة، وذوق مهارات وصفات متعددة، وعباقرة بكل معنى الكلمة، تكاثر عددهم بسرعة في سنوات قليلة. ريما كان عدد الجيوش العربية التي خرجت من شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي مائة ألف محارب، تبقى منهم على قيد الحياة ... بعد الحروب .. عدد أقل من ذلك، ولكن بلغ عدد خلفاؤهم من المقاتلين بعد جيلين أو ثلاثة عدة ملايين، ملأوا العالم الإسلامي، من أين أتى هؤلاء وما أصلهم الجيني؟ كان لتعدد الزوجات الذي مارسه المنتصرون أثر بالغ في هذه الزيادة. لم يفعلوا مثل ما فعله مولاي إسماعيل في المغرب \_ سلطان مراكش \_ بعد ألف سنة، والذي أنجب سبعمائة ابن (كان متفرغا للإنجاب! وقاق ما فعله ملك مصر من قبل \_ رمسيس الثاني) ولكنهم كانوا يستكثرون من النسل بجانب قيامعم بأعمال حضارية أخرى، أدى تكاثرهم السريع هذا إلى ملء العالم الإسلامي بالجين العربى، وهكذا كان تأثيرهم عليه. كان باستطاعتهم - بعد كل عدة أجيال - أن بنجبوا ملايين من الأجناس الهجن. أنشأوا وملأوا المدن الجديدة كالكوفة والبمدرة والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة وبغداد، هكذا أثمرت سياسة الإسكنير الأكبر \_ على يد العرب \_ وصارت الأجناس الهجيئة من العرب من غيرهم من الأمم ملء العيون والأبصار، وأشرت هذه الأجناس الهجيئة حضارة شاهقة لم يبلغها الأوائل. انتشرت اللغة العربية، التي كان على المسلمين في كافة أرجاء العالم تعلمها وأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية بهاء ومن ثم صارت لغة الحديث اليومية لهم (ومازالت اللغة العربية لغة بلاد كثيرة إلى الآن، يكتبونها بحروف عربية، ووضعوا لها أصول النحو والصرف، وينشدون أشعارهم بها ويتغنون بأغان عربية تنتشر سريعا في كل العالم العربي). أنشأت المدارس التي تعلم القرآن وأصول الفقه والحديث، والعلوم الحديثة باللغة العربية ونشأت طبقة من المتخصيصين في دراستها وتعليمها الناس. تأكد استمرار اللغة والدين عن استمرار المضارة العربية \_ حتى بعد زوال الإمبراطوريات وانهزام الجيوش واحتلال الأرض وتشرذم النولة وتقرقها إلى قطع وشظايا. وهكذا نشئت الشبكة التى ربطت المواطنين وحافظت على جنسهم عبر الزمان والمكان.

هذا هو مصير الحكام، أما بالنسبة الفلاحين، في كل مكان، فقد تحولوا إلى الإسلام بدون زواج المسلمين. باعتناقهم الإسلام، احتفظوا بأراضيهم التي عشقوها، ولم يدفعوا للحكام المسلمين اكثر مما كانوا يدفعونه للحكام المسيحيين أو الحكام الوثنيين. ظلوا قابعين حكالهم دائما حقى قاع المجتمع. ظل الفلاح الأجير خاضعا للسلطان في القاهرة، كما خضع من قبل الفرعون أو القمبين في ممفيس أو لبطليموس أو قيصر في الاسكندرية. هكذا كان حال الفلاح في سوريا وفي العراق وفي بلاد الفرس. بالرغم من اعتناق الشعب للإسلام، سرعان ما تمكن من إعلان أي نوع من المسلمين سيصير. الفلاح، الملتصق بالأرض، هو الذي قرر أن الإسلام يبنغي أن يتلون بألوان مختلفة في البلدان المختلفة، التي تختلف في عرقياتها. سرعان ما انقسم الإسلام إلى طوائف وشيع حكما تفرقت المسيحية من قبل ــ تبعا لجنس الشعب المسلم وموقعه من العالم الإسلامي. لعبت البيئة والوراثة دورها في هذا التشيع، ورأينا أن بلاد الفرس وفي العراق (التي سيطرت عليها فارس لألف عام والتي امتلات بالمهاجرين من الفرس)، اتخذت مذهب الشيعة، خلافا لمذهب السنة الذي التخذه سائر المسلمين.

أما الغثة الثالثة، فئة الصناع المهرة، فقد سلكوا سلوكا مغايرا، حسب ما أملته الظروف وما أتاحته الغرص. سلك البحارة الأشداء — الذين ينتمون أصلا للفينيقيين والإغريق، الذين اختلطت دماؤهم كثيرا بالأجانب — سلوكا كان له أثر كبير في الامتداد الإسلامي فقد نحوا منحي أخر، طائفة الملاحين، والتجار نشأت في صور، وبعد أن احتلها الاسكندر الأكبر سلموا مغاتيح شرقي البحر المتوسط له. بعد ظهور الإسلام، خضعوا له بدون أن يخوضو أي معركة وانفصلوا على الكنيسة في القسطنطينية وكرهوها، مع أخوتهم من السوريين وكثير من بحارة الإسكندرية ومن الواضح أن اعتناقهم الإسلام كان عن رغبة صادقة وإيمان، وكان لتمسكهم بالإسلام عائد سريع، فسرعان ما سقطت قرص في يد المسلمين عام ١٩٦٩م وتبعتها جزر صقلية ثم سردينيا وكريت.

تأخر انتشار المسلمين في بقية بلاد البحر المترسط حتى القرن الخامس عشر، ضمت بلاد اليونان ثم اندمجت في العالم الإسلامي، اعتنقت الإسلام (مؤقتا)، وهكذا صارت اليونان ودالماتيا، بالإضافة لسوريا ومصر، من البلدان الإسلامية، تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، حاول المسلمون وفشلوا ــ في احتلال جزيرة مالطة عام ١٥١٥م، في خلال أربعمائة عام انقلب ميزان القوة البحرية في البحر المتوسط تدريجيا ضد المسلمين، حدث تقدم تقني في الغرب المسيحي، وحدثت كشوف بحرية هائلة بواسطة الغرب المسيحي مما أدى إلى هجران كثير من قادة البحار وتخليهم أو إلى هجراتهم المسلمين عن جزرهم وانسحابهم ثم

انكماشهم في بالدهم الأصلية، أو تحول بعضهم ... مثل أهالي كريت ... إلى قراصنة واصوص بحار. اختلف كثيرا مصير الصناع المقيدين، الحبيسين، المسالمين، غير المحاربين، بعد هزيمة بالدهم استقروا في مستعمرات جديدة أو في المدن الصغيرة والكبيرة. استمروا يعملون بحرفهم القبيمة، منتمين إلى طوائفهم، في الأسواق المغطاة أو في الشوارع والطرقات. استمروا يزاولون العمل في حرفهم التقليدية أو في مهمتهم المتوارثة، واستمروا يعتنقون دياناتهم الأصلية. أولئك هم اليهود والسامريون، وأولئك هم اليونانيون والموارنة والاتباط والاشوريون والأرمن في مدن البلاد الإسلامية المختلفة. احتفظ هؤلاء بكيانهم لرفضهم التزاوج مع المسلمين واحتفاظهم بدياناتهم الأصلية وانعزالهم، ورفضهم كذلك التزواج مع الفئات الأخرى من الأقليات المتواجدة في العالم الإسلامي. بالإستيلاد الداخلي حافظوا على دينهم عبر الأجيال، وعلى معتقداتهم بدون تساؤل أو شك في صحتها، وعلى عاداتهم وتقاليدهم وتقافتهم ومهاراتهم، وعلى مهن آبائهم وأجدادهم. وهكذا \_ رغم صغر عددهم .. زاد نقاؤهم العرقي. صاروا طبقات منغلقة (أو متحجرة) بعزلتهم الجيئية (كما صار الفلاحون طبقة منفصلة بعزلتهم البيئة). بسبب رفض تلك الأقليات من الطوائف المختلفة من جميع الأخرين، صار تماسكهم مع بعضهم أشد قوة واعتمادهم على بعض أكثر شدة. وهكذا يتضم أن تحت القشرة البراقة التي أحدثها الإسلام في البلدان المختلفة، مازال الجوهر، الصلب، الحقيقي من مجموع القلاحين والصناع منفصلا عن العميزات التي حصل عليها المسلمون. إزداد تعاسكهم بالإستيلاد الداخلي، ومازالوا محافظين لدرجة كبيرة. لم يخلقوا شيئا جديدا ولكنهم لم يفقنوا شيئا قديما، ومازلنا نلاحظهم - حتى الأن - يعملون في حقولهم وفي ورشهم كما كانوا يعملون منذ ألف سنة. قابل بعضهم المصائب في فترات من التاريخ. جمع السلطان سليم مهرة الصناع من البلاد ونقلهم إلى اسطنبول عندما قرر أن يدخل إليها خمسين حرفة جديدة. جمع كل الحرفيين من القاهرة، وسبب هذا خرابا للصناعة والفن في مصر، ولكنه في الواقع اتبع الخط التاريخي الذي بدأ منذ فجر الحضارات، وهو ضعمان امتياز العواصم على حساب تدهور الأقاليم ... الخطأ الذي استمر لثلاثة ألاف عام. تبعثر نظام طبقة الحرفيين وأقلقت راحة المهنيين، ولكن استقر النظام بقدوم الإسلام، واستمر التقدم في طريقه، شديد النجاح، طالما استقرت البيئة، وطالما سادت حرية العقل وانطلاق الفكر. كأن الاستقرار الداخلي للمجتمع دافعا للتقدم، ولم يفسد إلا بحدوث التغيير، هذا التغيير الذي أتى من الخارج، استمر غير المسلمين في دفع الجزية (الضرائب)، وزاد مقدارها كلما تقدم الزمن بالحكام المسلمين وزاد استقرارهم في الملك. زادت الغرامات وتصاعد الإذلال وكثرت الرشاوي وقل العدل، وصار هناك قانون للأثرياء وأخر يطبق على الضعفاء، لم ينجح \_ حتى اعتناق الإسلام \_ في فتح الأبواب الموصدة أمام غير المسلمين، وصارت خزائن الحكام تمتلىء من أموالهم. ولكن حرية

الحركة ثم تغلق أمام المنشقين، فقد أثبت السامريون أن بإمكانهم الاتصال ببعضهم البعض. بامتداد رقعة الإسلام، المتتالى تحت حكم أجناس مختلفة من المسلمين، استطاع الحرفيون من المسلمين وغير المسلمين، أن ينقلوا صناعاتهم المميزة والدقيقة من دمشق (بسوريا) إلى طليطلة (بإسبانيا) أو يمارسوا فنهم في سمرقند (بأواسط آسيا)، وينشروا إلى جميع أنحاء الدنيا، ما نسميه ثمرات الحضارة الإسلامية. وفي النهاية، استطاعت قوى التحمل أن تغلت من بلاد الإسلام، وشاهدنا الحضارة الإسلامية، وفي النهاية، استطاعت قوى التحمل أن تغلت من بلاد الإسلام، وشاهدنا مستعمرات من الزرادشت الموهوبين (المعروفين باسم الفارسيين) ينشئون مستعمرات في غرب شبه الجزيرة الهندية، ومستعمرات من اليهود تعبر البحار إلى الصين وإلى أفريقيا الإستوائية، ومجموعات من النسطوريين تحمل رسالة المسيح إلى مونجوليا، ووضعوا أنفسهم في خدمة أمراء المتتار في الصين، وأخيرا مجموعات من الأرمن ينتقلون بملامحهم ودينهم وموهبتهم إلى جميع أنحاء الدنيا.

بينما لم يقع فالحو مصر والرعاة في المغرب وصنفار الصناع في المدن الإسلامية المختلفة تحت ريقة التهجين. وقارموا حدوث التغيير في حيواتهم، كان كل فتح جديد يعقبه اضطراب لدرجة ما في مجتمعات المدن، صبار هذا أوضيح ما يكون بقنوم العباسيين إلى بغداد. لم يصبح الانتماء الأسرى ولا الصلات العائلية هي جواز المرور الطبقات العليا، بل صارت الكفاءة والعبقرية هي أهلية الارتفاع وهي الجدارة والميزة التي تؤهل صاحبها لبلوغ الدرجات العلى بعيدا عن العواطف والصلات الشخصية، واستمر الحال على هذا المنوال لعدة أجيال وصلت فيه الحضارة العربية الإسلامية إلى أعلى عُلِّين، كانت الفروق في الإنجازات بين فرد وفرد آخر في المجتمع سببا في اختلال الطبقات القديمة، وصعود بعضها وهبوط بعضها الآخر. تبع ذلك تصنيف جديد وزيجات جديدة، وخرج من هذا كله مجتمع جديد. المظهر الخارجي الذي تبع هذا التغير هو اختفاء ما كان يسمى بالأثر الإغريقي والفارسي واليهودي المباشر في الثقافة العربية وظهرت الثقافة الإسلامية العربية الجديدة مختلفة عن جنورها ومستقلة عن أصولها، في القرنين الأولين لظهور الإسلام كان بناة المساجد من المسيحيين المتحدثين بالإغريقية، كانت لغة الإدارة في سوريا هي اللغة الإغريقية. بعد قليل تحول بناء المساجد ورجال الإدارة إلى متكلمين باللغة العربية، وإكنهم استمروا في بناينهم على نفس الطراز المعماري واستمروا يستخدمون في حسابتهم الحساب الذي ورثوه وتعلموه من أسلافهم الإغريق أو من أسلافهم البابليين (حيث أن مدينة بابل القديمة تقع على مسافة مائة كيلو متر من بغداد الحديثة). أما الفرس، الذين تجنبوا الاختلاط والتهجن قد استمروا الحديث باللغة الفارسية. معار اليهود ــ الذين تفرقوا في جميع أنحاء النولة الإسلامية ـ يعرفون بمهارتهم في شئون الطب وبثقافتهم العالية. وهكذا كان تأثير هؤلاء الأقوام في الحضارة الإسلامية مختلفا. أثر الإغريق

والقرس على المسلمين باعتناقهم الإسلام ثم اندماجهم في المجتميع العربي الإسلامي. أما اليهود فقد أحدثوا التغيير رغم احتفاظهم بديانتهم الأصلية.

كان الجو القارص القارى الهضبة الفارسية منذ أيام البابليين وحتى عصرنا الماضر الأثر في إبعاد الغزاة الضعفاء عن التغلغل في أرض فارس. أما الخيالة العرب، النشطين، شديدو السرعة (وكذلك الخيالة الذين أتوا من أواسط أسيا فيما بعد) فقد شقوا طريقهم بسهولة ويسر عبر الأراضي الفارسية. (لم يستطع الروس البقاء في أرض فارس واضطروا للانسحاب منها سنة ١٧٢٠). لهذا السبب كانت الطبقية الغارسية، التي نشأت منذ عهد الأخيميين باقية، ولم تتفسخ أو تتحل. لم تستطع الثورة الهيلينية التغلب عليها وام تكد تمسها التوسعات الرومانية ولا التحولات المسيحية. ظلت بلاد الفرس منعزلة، والديانات ثابتة حتى مقدم المسلمين، أدَّى التكيف الأول بعد الفتح الإسلامي إلى التكيف الثاني بعد تولى العباسيين الخلافة وتقلهم العاصمة إلى بغداد، في العراق، التي طالما خضعت للنفوذ والحكم الفارسي، لستة أجيال (العصر الذهبي للحضارة الإسلامية)، كانت الأسرة المالكة والحكومة والجيش نصف فارسى، تزوج الخلفاء من إمائهم، وكان معظمهم من الأسيرات الفارسيات، صار رئيس الحكومة ـ الوزير الأول (وهو اللقب الموروث) من الفرس والذي مازال يستعمل إلى الآن في الحكومات الإسلامية). تسربت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة الفارسية، التي أصبحت تكتب الآن بحروف عربية، ولكن ظل الطابع الفارسي للفرس هو الغالب وهذا ما حافظ على الثقافة الفارسية. هكذا أعاد التاريخ نفسه، عندما تغلب الرومان على الإغريق عسكريا ولكن تغلب الإغريق على الرومان ثقافيا وحضاريا، انتصر المسلمون العرب على الفرس حربيا، ولكن دهاء الفرس المهزومين ونكاهم تغلب على القوة العسكرية العربية، وتطبع المنتصرون العرب بالرقة الغارسية والفن القارسي، ورقّ التدين العربي وهذأ الحماس الديني العنيف. ظهر الذكاء الفارسي وأضحا جليا في القروش التالية في الفنون الإسلامية، وفي الاتجاهات الدينية. فقد نشأت الصوفية في بلاد فأرس، ونشأ أعظم الشعراء فيها وظهر أرقع الأدب فيها. كما ظهرت في بلاد فارس الهرطقات الإسلامية، ووجد سلاطين المسلمين أنفسهم محل غدر وخيانة، بأسرع مما وجد حكام المسيحيين. كانت هذه الحركات مقياسا للتفرق العربي في كلا النظامين. كان المهرطقون يقتلون بواسطة الولاة المسلمين (قبل أن يحرقهم البابا). أول صوفى يموت كان الحلاج، الذي مات في بغداد في عام ٩٢٢، وبعد خمسمائة عام مات بدر الدين في قونية في عام ١٤٢٠. هذا ما حدث في قمة المجتمع، بين الطبقات العليا الأرستقراطية، شريفة المحتد، عالية الثقافة، اللطيفة، توات الكياسة، واللامبالاقمتم اكتساح تلك الطبقات عدة مرات في التاريخ، وسيتم اكتساحهم مرارا في المستقبل. بالرغم من هذا استمر الطابع القومي الفارسي، أنبثقت هذه الروح من أسفل، من جماهير الشعب، من الصناع

والفلاحين. تكون لدى الفرس مذهب دينى جديد، وتلكد هذا المذهب تحت الشريعة الإسلامية. تمسك أهالي بلاد الفرس والعراق بهذا الانقسام وشجعوا على تلك الفرقة في الدين الإسلامي تحت مذهب الشيعة. واعتبروه مذهبا لهم. صمعوا على أن يتعبد العرب في الكوفة في مسجد منفصل عنهم وأن ينفصل عنهم العرب في خراسان في طوائف وجماعات خاصة بهم. قدسوا عليا ومن بعده الحسين بن على، الشهيد، حقيد النبي، وضريوا أنفسهم بسلاسل من حديد للاحتفال سنويا في العاشر من شهر المحرم بذكري اليوم المشئوم في كربلاه.

في عام ٧٥١م اعتقل الحكام العرب في سمرةند بعض الخبراء الصينين في صناعة الورق. كان المدينيون يصنعون الورق من ألياف الغاب من قديم الأزل، منذ عام ٩٧م بواسطة موظف اعترف له الإمبراطور الصيني بهذا الغضل. تعلم العرب تلك الصناعة وصنعوا الورق من ألياف أشد صلابة، من الكتان في خراسان، ويدأوا يستخدمونه الكتابة، انتشرت هذه الصناعة العجيبة في بالاد الإسلام وصلت محل أوراق البردي أو جلود الحيوانات، مرتفعة الثمن أو أوراق النخيل الأسوأ صناعة. استخدمها الكتاب في كتابة كتبهم، وبعد قرن من الزمان تمكن العلماء الإغريق من ترجمة الكلاسبكيات الإغريقية إلى اللغة العربية وكتابتها ونسخها ومضاعفة أعدادها. بدأت بعد قليل دراسات تقارن بين المسيحية والإسلام، كان المسيحيين يقتصرون على دراسة الكتاب المقدس لدى اليهود والكتابات المعلة للآباء الأولين ـ لأن الكنيسة حرمت عليهم أي قراءات أخرى. أما المسلمون، لعدم استطاعتهم الحميول على الكتابات اليهوبية والمسيحية فقد درسوا \_ بجانب القرآن وتفاسيره \_ الحكمة التي حصلوا عليها من المصادر الوثنية. استطاعوا دراسة الفلسفة الإغريقية واستمتعوا بهاء ودرسوا المساب والرياضيات والفلك ودرسوا الطب اليهودي. وبعد ثلاثماثة سنة، انتقات مستاعة الورق - بغضل الصليبيين إلى أيدي المسيحيين في اليونان وإيطاليا وإسبانيا ثم استطاع الألمان بعد ٢٠٠ سنة أخرى اختراع الطباعة. وصارت هذه المنتاعة هي أم المنتاعات للتعلم، ولكن ظل الاعتراض النيني على دخول الطباعة وصناعة الورق قائما حتى تم التغلب عليه في سنة ١٧٢٨ عندما دخلت صناعة الورق في تركيا العثمانية. من هنا جاء الفرق الشديد بين المسيحية وجهلها المظلم والإسلام الذي تمتع بضياء نور العلم. عمل الحكام المسلمون روزرائهم على الاهتمام الشديد بالعلم والمعرفة، تعلموا العلوم ودرسوا الأداب ورسموا الرسوم ومموروا الصبور، شجع هؤلاء الحكام والولاة العلماء على ترجمة النصوص الإغريقية إلى لغة الإسلام \_ اللغة العربية، بدأوا ينشئون الجامعات ومدارس العلم في كل بلاد المسلمين ــ من بخارى شرقا إلى قرطبة غرباء لنشر علوم الأقدمين بين المسلمين. كان هدفهم الحفاظ على المعرفة وزيادتها، وكان من آثار تلك السياسة استقطاب العلماء الإغريق والفرس واليهود إلى بلاد الإسلام والمعاونة في بناء الحضارة الإسلامية.

كان المسلمون الجدد مهجنين، وإذا كانوا مختلفين ومتكيفين .. عند القمة. زوبوا الجنس البشري بأفراد ملائمين لمقابلة سرعة التغير. كان كل نشاط في النولة يتم فحصه بعيون ناقدة من زاوية جديدة، وتشير الشواهد أن المنتصرين قد غيروا كل شيء إلى حد كبير. ويدلنا هذ إلى أن المنتصرين أنفسهم قد تغيروا. أوضع التغييرات التي حدثت لهم هي نظرتهم للبنيان الطبقي. في أول الأمر كانت المساراة هي شعار يرفعونه على راياتهم وأن التمييز الطبقي ليس له موضع قدم في الإسلام، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي. لايمكن استعباد المسلمين، والمسلمون ينبغي أن ينسوا سلسلة الأنساب السخيفة التي كانت تمارس في عهد الجاهلية وعبادة الأوثان قبل الإسلام. ولكن بمجرد فتح البلدان الجديدة وممارسة حكمها، بنات أفكار جديدة تظهر في الأفق، وبدأنا نسمم أن المناصب العليا يجب أن يتولاها أبناء قبيلة قريش، وأن العرب أصلح من السوريين، وأن السابقين في الإسلام لهم الفضل عن الداخلين حديثًا في البين. بعد قليل شنعف الخط الذي ينتسب مباشرة إلى محمد في حين قوى الأمويون، وتعمق الشق في الأمة عندما بدأ العرب والأجانب المسلمين يؤبون صلواتهم في مساجد مختلفة. كان الهدف من ثورة محمد إزالة الفوارق القديمة، الظالمة، القائمة على النسب، ولكن ككل الثورات ظهرت فوارق جديدة قائمة على العرق والأسرة. لتثبيت ملكهم، عمد العباسيون على محو تلك الفوارق الجديدة، ووجدوا أن عليهم أن يكتبوا التاريخ من جديد خاصة التاريخ الحديث وأن يعينوا تأويل القرآن نفسه. ولكن بعد ثبات حكمهم، سمحو للشكل الجديد أن ينوي، لم يسمح بنانا لطبقة «الأسياد» الذين ينتسبون مباشرة إلى النبي، أن يتخلوا عن كونهم طبقة فوقية من النبلاء لهم احترامهم الخاص، ولما كان عددهم كبيرا، كان الولاء لهم ينبع من تقواهم، ولكن كان ادعاؤهم بأنهم من أحفاد محمد هو الذريعة التي اتخذها الفاطميون للاستيلاء على الحكم في مصر، ولادعاء الأشراف بأهقيتهم في الولاية في الحجازوني مراكش.

كانت محاربة الرق من أهم علامات المسلمين، وكان عتق الرقيق \_ كما قال رسول الله \_ هو أفضل ما يفعله المؤمن، واكن العباسيين هم أول من تبين أن عتق الرقيق يسبب خسارة اقتصادية كبيرة امن يملكون الرقيق، بدأوا يحتفظون بالعبيد والإماء المسلمين الأجانب ويعتقون نوى الأصل العربي فحسب. بالإضافة إلى ذلك بدأوا يتبعون العادة القديمة بالتفرقة بين أجناس العبيد المختلفة، فبدأوا يفرقون بين السود والبيض، وضح أثر ذلك في نشأة الرقيق العسكر، بدأ إطلاق اسم المملوك (جمعها المماليك) منذ عام ٢٠٨٠م على الأسرى التركمان في عهد العباسيين، وكانوا يستخدمونهم كحراس شخصيين، بدأ هؤلاء يفخرون بإطلاق اسم المماليك عليهم (لأن هذا كان بدل على كونهم من حرس الخليفة الحاكم)، مع ما في هذا من ميزات شخصية لهم. حدث هذا بشكل كبير في بغداد في

القرن الثاني عشر، كما حدث في دلهي تحت حكم الغزنويين، وحدث في القاهرة في القرن الثالث عشر وأخيرا في إسطنيول ... في الانكشارية .. تحت الحكم العثماني في القرن السادس عشر. كان المماليك .. في مصر على سبيل المثال .. من غير أبناء المسلمين، تم رحيلهم إلى مصر (أو الشام) وبيعهم بواسطة النخاسين إلى سلطان البلاد وهم ما يزالون صبية صفار. بعد حضورهم مباشرة يتم ختانهم ويعلمون الديانة الإسلامية باللغة العربية ثم يوضعون في مدارس عسكرية ومدارس دينية تحت رعاية الخمسيان، بعد انتهاء دراستهم يطلق سراههم ويعتقون من الرق ثم يدخلون في خدمة السلطان، حسب كفاطتهم وتميزهم. في أيام عزهم، في عصد المعاليك الجراكسة، كان يتعين أن يكونوا من قبائل الكبشاك في الأستبس القوقازية، وكان من المحتم ألا يكونوا من أفريقيا أو من الزنوج أو من المسلمين. كانت هذه الطبقة من العزاب، الشواذ جنسيا، وكانوا يستقدمون تباعا من القوقاز من أصول متساوية رفيعة (من الضروري ملاحظة وجوء الشبه والاختلاف بين المماليك وبين الإنكشارية). في هذا المقام ينبغي أن ننوه بأن المسيحية كان لها نظام مشابه في فرسان الهيكل وفرسان القديس يوحنا. كان هؤلاء الفرسان أيضا من العزاب، الشواذ جنسيا، بمارسون اللواطة، متساويين، من أصل نبيل ثابت لأربعة أجيال على الأقل، وكانت عسكريتهم مشهود بها (احتلال. رودس ثم احتلال مالطا فيما بعد). أثبت المماليك مقدرتهم على حماية الإسلام من إغارات المعليبين على مدى منتى عام (وفي أواخر العصد الفاطمي وفي خلال حكم الأيوبيين). في هذا الوقت شغل العماليك جميع المناصب الرفيعة في الدولة، حتى وثبوا إلى الحكم وصاروا سلاطين الدولة. بعد هذا بدأوا يتزاوجون، ويتكاثر نسلهم، وينجبون ذرية لاتصلح القيادة أو لتولى الحكم.

كان العبيد في أسواق النخاسة يصنفون تبعا المرميتهم واونهم. كان مصير العبيد من الزنوج مختلفا عن مصير المماليك، ولم يتم إدماجهم في مجتمع المسلمين البيض. على مدى ثلاثة عشر قرنا، منذ الفتوح الإسلامية، تولى حكام من العرب أو البربر الحكم في شمال إفريقيا. في بعض الأماكن ــ كالسودان مثلا ــ تزاوجوا بحرية مع أهل البلد الأصليين من الزنوج ونشأ عنهم جنس هجين. في أماكن أخرى ــ مثل زنجيار، ولدرجة أقل بين الطوارق ــ ابتعوا عن أهل البلاد، واتخنوا لانفسهم زوجات من العرب (أو من البربر)، ولكن في كل الحالات كان لهم عشيقات. من الزنجيات ونشأ بذلك جنس مختلط في كل البلدان الأفريقية المسلمة. هذا وجه من الصورة، في الوجه الآخر، تم ترحيل عدد هائل من الزنوج من أفريقيا الإستوائية إلى شبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا وبلاد ترحيل عدد هائل من الزنوج من أفريقيا الإستوائية إلى شبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا وبلاد فارس والمغرب، ولكن أثر هؤلاء في اختلاط الأجناس كان ضئيلا للغاية، بعكس ما حدث عندما رحل زنوج أفريقيا إلى أمريكا فيما بعد في زمن قصير. مما لاشك فيه أنه حدث اختلاط لدرجة ما بين العبيد الزنوج وبين العرب، ويمكن ملاحظة آثار هذه الاختلاط من الجنس المهجن في بعض القرى العبيد الزنوج وبين العرب، ويمكن ملاحظة آثار هذه الاختلاط من الجنس المهجن في بعض القرى العبيد الزنوج وبين العرب، ويمكن ملاحظة آثار هذه الاختلاط من الجنس المهجن في بعض القرى

العربية وفي شمال أفريقيا، ولكن، على العموم، كان يتم إخصاء العبد الزنجي، ولكن كان يتم أيضا، بدرجة أقل قتل الأطفال، والإجهاض، والشذوذ الجنسي (مع مماثل الجنس ومغاير الجنس). يتّار التساؤل، كيف يمكن خلق طبقة من الشواذ جنسيا في مجتمع يبيح تعدد الزوجات! أولا تعدد الزوجات لم يكن متاحا في كل الأوقات، كان متاحا فقط عندما كان هناك أسيرات كثيرات من النساء، وثانيا ليس بمقدور أى شخص أن يكون لديه حريم بل اقتصى هذا التقليد على الأثرياء وذوى اليسار فحسب، وأخيرا سرعان ما تخلى المسلمون عن تعليمات القرآن، خاصة بين الملبقات العلما من المجتمع، أخصى العبيد والسود الذين حالما صاروا وزراء الملذات والمتع. عاد قتل إناث الأطفال، وسرعان ما استشرى الشنوذ الجنسي بكافة صوره وانتشر بالأخص بين علية القوم. في شنون الزواج سادت تقاليد المجتمعات المهنية التي تعيش في المدن من العالم القديم ووجدت طريقها القوانين واللوائح الإسلامية، صمم المشرعون على أن المساواة يجب أن تسود عالم الزواج ـ حتى وأو غض الطرف عنها في سائر الأمور، وعلى المأنون الذي يتم عقد الزواج أن يتأكد أن الطرفين متعادلان من الناحية الاجتماعية ومتكافئان في العرق والحسب والنسب وأن الإثنان من الأحرار أو من الرقيق. بهذا صبار زواج الرجل من خارج محيط مجتمعه عسيرا، إذا لم يكن محالا، وظل الحال على هذا المنوال حتى عصرنا الحاضر. وهكذا سلم المجتمع ـ الذي تم اهتزازه من تأثير الفتوحات الإسلامية المتتالية ومن أش الثورات المتتابعة ـ بأن يحافظ على استقراره الموروث بالتعليمات الدينية، هكذا نرى أن المغيرين الأجانب في المجتمع الإسلامي الحديث قد توحدوا في جنس واحد، متعدد الطبقات، في الباكستان انقسم المجتمع إلى طبقات تبعا للتقسيم الهندركي .. في الجزائر وتونس انقسم الشعب إلى المتطرفين التقليديين الذين يتمسكون بالطقوس الدينية في مقابل المتشبهين بالغربيين الأوروبيين. وينقسم الشعب إلى المالكيين (من القرن الثامن عشر) بينما يتمسك الحكام بالمذهب الحنفي (تبعا للتقليد العثماني الموروث من القرن السادس عشر). بين هؤلاء، هناك جيوب من المتطرفين الذين دخلوا البلاد في القرن الحادي عشر، ويعض العرب الوهابيين في جربة، وأخيرا هناك بضع من السادة، الذين يرثون اللقب من حسبهم وتسبهم - وهم رجال دين يعيشون متطفلين على المجتمع في الشرق والغرب.

التوسيع السريع الذي حدث في العالم الإسلامي (جيول ١٤) يمكن مقارنته بالبطء الشديد الذي حدث في التوسيع في العالم المسيحي، إذا كان التوسيع السريع في العالم الإسلامي يعزي أحيانا إلي الفتوحات الحربية والانتصارات العسكرية فإن الحضارة الإسلامية الرفيعة والثقافة الباهرة لايمكن أن يعزوها أحد للانتصارات الحربية. هذا البريق الذي خطف الأبصار وهز القلوب لاشك قد بني على حضارات راقية سبقت ظهور الإسلام، وكل فضل الإسلام أنه أتاح لها الفرصة للظهور ومهد لها الجو

للمعان حتى خطف بريقها أولى الألباب، ظهرت الصفارة الإسلامية تباعا فى دمشق وبغداد، وفى قرطبة ومراكش، وفى إصفهان وداهى، ونتجت من اختلاط أعراق متعددة وامتزاج أمناف مختلفة من البشر فى المجتمع الإسلامي، لم تنتج تلك الحضارات جميعها ممن اعتنقها الإسلام، بل كان إسهام غير المسلمين ملحوظا، أثمرته الحرية الدينية والسياسية والعقلية والفكرية التي أتاحها الحكم الإسلامي، عندما الطفأ دور الحرية وشاع التسلط والكبت بطرد آخر المسمين من الأندلس، من غرناطة، ومنع الأتراك من دخول فينا وسقوط المغول في دلهي، انطفات شعلة التحرر الفكرى وعم الظلام على الحياة الفنية والسياسية، وتوقف المد الحضاري الإسلامي، وبدأ الاضمحلال يضرب أطنايه – بلا رجعة – في كل مكان من العالم الإسلامي،

## جمول رقم (14) تتابع الأحداث في العالم الإسلامي

|                | ال <u>اســــاس:</u>                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| حرالي ۱۵۰ ق.م. | الحميريون من الشرق يهزمون القبائل ويحكمون اليمن                                                                                        |  |  |  |
| حوالی ۱۰۰ م    | لللين شنتهم تيتوس بيدارن في استعمار الدين على خط القوافل في الجزيرة العربية عوالم                                                      |  |  |  |
| حوالی ۲۰۰      | بداية التمول للمسيمية في المجتمعات المدنية والبدوية                                                                                    |  |  |  |
| 0·· _ Y· ·     | العبراح بين اليهود الحميريين والأحباش المسيميين للسيطرة على اليمن                                                                      |  |  |  |
| سوالي ۲۰۰      | استيطان قريش في مكة وتنظيم القوافل بين سوريا واليمن                                                                                    |  |  |  |
| بعوالي ٤٠٠     | تمندع سد مارب ونقل عاصمة المبيريين إلى منتعاء                                                                                          |  |  |  |
| حوالی ۵۰۰      | اليهور. يذبحون المسيحيين في نجران (شمالي اليمن)                                                                                        |  |  |  |
| 477            | الأسباش يغزون اليمن ويحتلونها بمساعدة الأسطول البيزنطي                                                                                 |  |  |  |
| •75            | الأسباش يغيرون على مكة                                                                                                                 |  |  |  |
| 44V _ eV£      | القرس يحررون اليمن ويمينون حاكما من قبلهم،                                                                                             |  |  |  |
|                | خلمور الإسلام:                                                                                                                         |  |  |  |
| PF.            | مواد محمد بمكة                                                                                                                         |  |  |  |
| 717_71.        | موت سبب بسب<br>استلام ابن بكر والدعوة إلى الإسلام سرا                                                                                  |  |  |  |
| 717            | استاهم ابنى بحر والدعود إلى الحبشة المسيمية<br>بعض المسلمين يهاجرون إلى الحبشة المسيمية                                                |  |  |  |
| 777            | بعض المصنفين يهاجرون إلى الله الله الله الله عند محدد وصنحابته عن مكة إلى يثرب (مدينة رسول الله)                                       |  |  |  |
| <b>77 77</b> 7 |                                                                                                                                        |  |  |  |
| 771            | المسراع مع مكة<br>غزرة بدر وقطع الطريق على قوائل المكيين                                                                               |  |  |  |
| 377            |                                                                                                                                        |  |  |  |
| 777            | تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة                                                                                                     |  |  |  |
| 774            | غ <b>زية الغندي</b><br>د ما الاحداد من الاحداد |  |  |  |
| -,             | محمد يفرض الجزية على يهود خيير (ولا يقتلهم)                                                                                            |  |  |  |
| XYF            | يدعق هرةل وكسري النجاشى للإسلام                                                                                                        |  |  |  |

| ٦٣.                | خضوع مكة لمحمد                                                                       |                                        |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 777                | وفاة محمد ودفنه بالمدينة المنورة                                                     |                                        |  |
|                    | <u>دين والتوسع الإسلامين:</u>                                                        | الخلفاء الراش                          |  |
| 777_37F            | الردة                                                                                | أبر بكر _ حرب                          |  |
| 111_111            | <ul> <li>الأكبر في الإسلام، من مركز حكمه بالمدينة ينفذ أحكام القرآن رئسوي</li> </ul> | عفر سالمصلو                            |  |
|                    | امبراطوريته. يطرد اليهود من خيير والمسيمين من اليمن                                  | العدالة المطلقة                        |  |
| 777_ 777           | الفتوحات الإسلامية ــ سوريا                                                          |                                        |  |
| 171                | ويعين معاوية واليا على دمشق                                                          |                                        |  |
|                    | العراق ٦٣٧ ــ ٦٣٩، ينشأ الكوفة                                                       |                                        |  |
|                    | مصر ۱۵۰ ــ ۱۵۱ ــ، ينشأ الفسطاط                                                      |                                        |  |
| 137                | الاستيلاء على بابل وبرسيبوليس (اصطخر)                                                |                                        |  |
| 727                | نهاية الإمبراطورية الساسانية                                                         |                                        |  |
|                    |                                                                                      | <u>عثيان</u>                           |  |
| 784                | فتح چزیرة قبر <i>س</i>                                                               |                                        |  |
|                    |                                                                                      | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| ror_kor            | نقل العاصمة إلى الكوفة                                                               |                                        |  |
| VeF                | اشتمال الحروب الأملية                                                                |                                        |  |
|                    | <u>. اق</u> د                                                                        | الدولة الأمو                           |  |
| ۸۵۲ _ ۸۸۲          | معاوية بنشأ النولة الأموية ويتولى الحكم من بمشق                                      |                                        |  |
| PFF_3VF            | المسلمون يصدون عن القسطنطينية مرتين                                                  |                                        |  |
| ٦٧.                | إنشاء القيروان بترنس                                                                 |                                        |  |
| 717                | المسلمون يصلون إلى الأكسس والسند                                                     |                                        |  |
| ۵۸۶ <u>ـ</u> ۵ ۰ ۷ |                                                                                      | عبد الملک                              |  |
|                    | تصلك النقود باللغة العربية وتصبير اللغة العربية هي اللغة الرسمية للنولة              |                                        |  |
| 715                | محل الإغريقية والفارسية                                                              |                                        |  |
| V10 _ V. 0         | •                                                                                    | <u>الوليد</u>                          |  |
| V1Y_V1.            | فتح إسبانيا بجيش من المسلمين (غالبيته من البربر)                                     |                                        |  |
|                    | المسلمون يصدون عند بواتييه بواسطة شارل مارتل ولكنهم يحتفظون                          |                                        |  |
| ٧٣٢                | يتاربون                                                                              |                                        |  |
|                    |                                                                                      |                                        |  |

بفضل محمد خلق العرب أمما كثيرة، ولكنهم أفسدوا شعبهم، بفضل فتوحاتهم أثرى العالم بالحضارة الإسلامية وعم النور كافة أنحاء الدنياء ولكن الجزيرة العربية افتقدت خيرة الرجال الذين نشروا الثقافة والحضارة في ربوع العالم. بعد الهجرة السريعة لرجالات العرب، افتقر الحجاز لخيرة الرجال، أفتى الخليفة عمر أن وجود يهود في خيبر ونصارى في نجران يعد سبة لنكرى الرسول، وينبغي طردهم جميعا من جزيرة العرب، ويجب ألا يستمر تلويثهم للأرض العربية؛ وبهذا لم يتقيد بروح التسامح النبوي الذي أتى به محمد وأعاد صفة الخشية من الأجانب وتجنبهم للعرب. ولكن استمرت المواني في جنوب الجزيرة العربية وفي شرقها ترسل الرجال تباعا ليجوبوا المحيط الهندي التجارة والاستقرار - كما مازالوا يفعلون إلى الآن - في شرق أفريقيا وفي غرب شبه الجزيرة الهندية وفي الملايو وفي جزر الهند الشرقية (إنبونيسيا) وأنشأوا حضارات في تلك البلاد التي اعتنقت الإسلام، خارج شبه الجزيرة العربية، أما في جزيرة العرب نفسها فلم يتبق شيء؛ إلا المسلمين القاطنين المؤمنين الذين بعدوا عن الاختلاط بكافة شعوب الأرض مع الحجاج القاصدين إلى مكة (وإلى المدينة للزيارة)، ولم يبق منهم إلا الذين أتوا ليموتوا في الأراضي الحجازية وليدفنوا في ثراها، مم الفقر في الرجال حدث فقر تُديجي في الموارد الطبيعية: في الطقس وفي التربة، مما دفم الناس - إلا في مصر - للهجرة بعيدا عن الشرق الأدني. ساد الجفاف، وأتت حيوانات الرعي على الأخضير واليابس، ودمرت الحروب - الخارجية والداخلية - البلاد، وسادت الفوضي كل مكان، وعم سوء الإدارة والتنظيم بلاد العرب، واستقر الأقوام في بلادهم، وامتنع بذلك الاختلاط والتهجين مع ما يحويه من ميزات وراثية جليلة. بأمر من الخليفة أغلقت الجزيرة العربية على سكانها وطهرت من الأغراب عنها ويقيت هكذا إلى أبد الآبدين. وبالتدريج، من وفود أقوام أخرين من الشعوب الرعاة، من الترك والمغول، استمرت الأرض عديمة الزراعة وزانت الأرض الجرداء تباعا وامتدت المسحاري والخلاء إلى كل المناطق الجافة المحيطة بالجزيرة العربية. لم يتسبب التوالد الداخلي في أرض العرب في الوحدة، تفرقت القبائل بعد حين وعادت اطباعها القبلية وتمسكت كل قبيلة بوحدتها وعاد الجنس العربي إلى حالته الأولى. أنقي أجناس الأرض، عاد العرب للتمسك بالأنساب والأعراق... التي بددها الإسلام إلى حين، «ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقري». حقيقة، ظهرت حركات متتالية، بين هين وأخر، تدعو للعودة إلى دين الحق والتمسك بأقوال الرسول وأفعاله، ظهر الكامارتيون في القرن التاسع والوهابيون في القرن الثامن عشر، يدعون إلى الأصولية ونبذ البدع المستجدة. وحدت تلك الدعاوى بين مختلف القبائل في جماعات كبيرة، ولكنها بدأت حروبا بين من اعتنق الأصولية ومن رفضها. قامت حروب عدة في أنحاء الجزيرة العربية واشتعلت كل الجزيرة. فقد بدأ جيش من المتطرفين في القرن العاشر حريا شعواء واستولى على الصجر الأسود من الكعية في

مكة وانقطع سيل المجاج عن تلك المدينة. استطاع جيش آخر من الخوارج بمعاونة الخليفة الغاطمى من القاهرة تدمير بلاد المغرب في القرن الحادي عشر والسيطرة على المدن الثائرة، التي تحوات تباعا إلى أراضي صحراوية بعد استزراعها. ولكن هؤلاء الأقوام، رغم الدمار الذي تسببوا فيه، امتزجوا بأهل البلاد ونتج عنهم جنس هجين فريد في شجاعته وإقدامه ونتج منهم أصحاب الحوانيت والتجار — خاصة البقالين — في الجزائر الحالية، لم تظهر علامات النبوغ على أولئك الأقوام الذين ظلوا محبوسين في الجزيرة العربية، فقد ارتبوا إلى جهالة وتخلف، ولم يخرجوا منها حتى عصرنا الحاضر.

## ثالثاً: الهندوسية

الهندوسية ليست دينا عالميا، وهي تختلف اختلافا جذريا عن المسيحية والإسلام. الهندوسية دين خلق عالما خاصا به - مثل اليهودية، ولكنه عالم نو مغزى لكل بني البشر لأنه جمع الدين والمجتمع في عالم واحد متطور الأمام دائما. لكي نفهم هذا العالم ينبغي علينا أن نعود الوراء خمسة الاف عام، إلى بدايته ونخترق غموضه وأسراره لنعرف بداية وتطور وكنه المجتمع الهندي.

في الألف سنة الرابعة قبل الميلاد لم تكن الثورة الزراعية قد وصلت إلى الهند. في ذلك الحين قطنت البلاد قبائل باليوليثية من صائدي الحيوانات وجامعي الغذاء. قطن الهند في ذلك الزمان السحيق مجموعات من البشر، شديدة الاختلاف عن بعضها البعض في سلوكها وفي لغاتها. أغلبهم كان نو بشرة داكنة ولكن كانت بينهم أيضا قبائل ذات بشرة فاتحة اللون أتوا من الشمال الغربي، وخاصة قبائل منغولية بلغاتها، ومازال هؤلاء يعيشون حتى عصرنا الحالي في الشمال الشرقي من البلاد، دخل هذا المجتمع الباليوليثي، في الألف سة الرابعة قبل الميلاد، قبائل من الزراع دخلوا البلاد من الغرب، وتوسعوا حثيثًا فيها. عبروا البلاد بين ممر خيبر وساحل البحر إلى نهر السند، وأحدثوا في الممرات التي سلكوها، دمارا شديدا، وصارت لاتصلح للزراعة حتى أيامنا هذه. استقر هؤلاء في الهند وتناسلوا مع أهلها ونشأ بينهم جنس هجين، فقد لسانه الأسلى، ونشأ منهم جنس جديد من زراع الأرض، حمل هؤلاء الأقوام معهم القمح والشعير وزرعوه في وادي السند، واستأنسوا البقر الوحشى تو السنام الذي وجدوه هناك، ونشروا الرعي، وفي أثره الزراعة، في شبه القارة الهندية. بالإضافة إلى هؤلاء الأقوام الذين غزوا الهند، حل في الساحل مستكشفون وغزاة من سوماريا ومن الشواطيء العربية الشمالية خطوة بعد خطوة، وقرن بعد قرن حتى وصلوا أخيرا إلى مصب نهر السند، تشبه هذه الأقوام أولئك الذين حلوا فيما بعد على شواطيء أوروبا، وجاء في مقدمتهم التجار والملاحون، أسخل الغزاة الجدد الكهانة والهندسة ومسح الأراضي والبناء والري إلى بلاد الهند، كما أدخلوا أيضنا القانون والكتابة والطقوس السحرية وعبادة البقر. في نفس الوقت علموا وأولجوا ومنحوا مزارعي وادي نهر السند مباديء العضارة وأصبول المدنية. بهذا انتقلت الحضارة السومرية، خلال حوالي خمسمائة عام من الهجرة، إلى ضفاف نهر السند وغيره من أنهار الهند. بهذا انتقل إلى الهند أشهر وأهم محصولين زراعيين: القطن والسمسم من أفريقيا عبر البلاد العربية.

بهذا صار وادى الدخد أشهر مكان لتأقلم مزروعات المناطق الحارة فى العالم، بنى هؤلاء القوم عديدا من المدن الهندية خلال آلاف السنين التى عاشتها الحضارة السندية التى تبعت استقرارهم فى ذلك المكان، تم تدمير تلك الأماكن فيما بعد من أثر الغزاة التاليين أو من الفيضانات أو من تأثير الزلال، أو بفعل هذه الموامل جميعها. ولكن الثابت أن تلك الحضارة كانت حضارة مستقرة، تتكون من طبقات من المزارعين والصناع ورجال الدين، كما كانت حضارة الهند التالية القائمة على نظام الطوائف الاجتماعية والمنغلقة على نفسها. وخلال تواجد حضارة السند هذه كانت محمية من غزو الأجانب ومن الاضطرابات الداخلية. استمرت التجارة مع سومر، وكان النجاح الاقتصادي الأمن الأمالي السند دافعا لهم لعدم تطوير حضارتهم ذاتها بعد تبعيتهم للإمبراطورية البابلية. دمر أهل السند – مثلهم مثل السومريون – أساس كيانهم بإزالة الغابات التي كانت العامل في تلطيف الجو وفي حمايتهم من الفيضانات المدمرة. استمر الرعي الغزير للماشية في امتداد المدعاري في السند وفي الجفاف الموسمي لكثير من الأنهار. كان دخول الغزاة من الجنس الآري إلى أرض الجزيرة في وفي المدن التي عامد على تخفيف الدمار وعلى امتصاصاهم في المدن التي عاجموها. أما في وادي السند فقد دمرها المدن ويمروا طرق ري الأراضي الزراعية، وام تقم بعد هذا الدمار البلاد أي قائمة، وإضطر الأهالي للهجرة جنوبا وشرقا في الجزرات وفي وادي نهر الجاني، عربية تقدمت طرق الزراعية البدائية حثيثا.

وقد إلى الهند في ذلك الزمان الغزاة الذين أتوا معهم بالماشية والمحاصيل والادوات والأسلحة المصنوعة من البرونز، ووقد معهم كهنتهم وألهتهم وشعرهم الملحمي والأساطير الشعرية الآرية. كان معهم الأهالي الذين أريحوا من أماكنهم ومعم صناعهم الذين يصنعون مصنوعاتهم بطرز موغلة في القدم ولايستطيعون إتفانها بعد هجرتهم (كما أصبحوا لا يتقنون الكتابة)، ولكن مصنوعاتهم تقف على قدم المساواة لمصنوعات الغزاة الأريين وتستطيع منافستها، كما كان كهنتهم ينافسون كهنة الأريين، بل ويتفوقون عليهم، لفهم نظام الطوائف الاجتماعية الذي بني عليه أساس العقيدة الهندية، مما لم يستطع الإريون تفهمه، كان باستطاعتهم قيادة المجتمع المبنى على أساس طائفي طبقي مع الستخدام القوائين الاجتماعية والتعليمات الدينية والطقوس السحرية، كان معهم أخيرا باكورة المزارعين المتقدمين والرعاة الموهوبين الذين اخترقوا الغابات خلال طرق بدعوها وسبل سلكوها واختلطوا بأهل الغابات الاصليين. كان هؤلاء قد سبق لهم استثناس الدخن الهندي وزراعته بطريقة بطريقة في دلتا نهر الجانج وتبعوه بزراعة الأرز، الذي صار المحصول الأول لغذاء سكان شرق أسيا. كما سبق لتلك الأقوام استثناس الجاموس الذي صار يستخدم فيما بعد للقيام بالإعمال الشاقة في جميع أنحاء المناطق الحارة في العائم.

نشأ وسمة هذا الجمع طائفة كان لها أثر عظيم في تطور الحياة الإنسانية في العالم أجمع، طائفة عبدة اليقر، التي تحرم القتل وتعتمد في غذائها على النباتات فحسب، تلك الطائفة التي أنتجت الهند التي نعرفها حتى عصرنا الحالي. في هذا الخضم أمن الناس بتزارج ألهة الأربين وألهة الدرافيديين من الذكور والإناث (كما يتم التزاوج بين بني البشر). من تزاوج الآلهة نشأت طبقة البراهميين، أرقى طوائف المجتمع، الذين يحتكرون أعمال الكهنة ومنهم دون غيرهم رجال الدين. من مؤلاء نبعت عقيدة تقمص الأرواح واستغلال المشية من التلوث والنظرية المقيسة بتفرق الطوائف وقوانين مانو. من البراهمية نشأت اليانية (دين هندي نشأ في القرن السادس قبل الميلاد قوامه تحرير الروح بالمعرفة والإيمان وحسن السلوك) والبوذية (سيانة في أسية الشرقية والوسطى تقول بأن الألم جزء لايتجزأ من طبيعة الحياة وأن باستطاعة المرء الخلاص منه بالتطهر الذاتي العقلي والأخلاقي)، وآخرين من خارج طبقة الكهنة الجديدة. السبب في تقسيم أهل الهند إلى طوائف يعلق بعضبها بعضا قد يعود إلى التفرقة العنصرية، التي تظهر واضحة بين قبائل الهنود البدائيين، وتعود أيضًا إلى أون البشرة، وقد تكون بدايتها قد حدثت في السند عندما لاقت أقلية من البيض أغلبية من السبود الأول مرة في المجتمعات المدنية. قد تكون الطبقات المختلفة قد نشأت في الهند من تعدد الزوجات (والأزواج)، فبينما جافظت طبقة على نقائها العرقي، حدثت اختلاطات كبرى، متعددة بين باقى طبقات المجتمع مما نشأ منه تعدد الطوائف. من أهم الغروق التي ظهرت في المجتمع الهندي هو الانقصال شبه التام بين طبقة المماريين وطبقة رجال الدين. هناك فروق جذرية في طبائعهم واهتماماتهم وأهدافهم، نفس التعارض، نفس القطبية، نفس التناقض الكامل؛ نفس علاقة المحبة والكراهية، التي سيطرت على تاريخ أوروبا، ولكنها أخذت في الهند مظهر الطائفية الطبقية.

بعد غور الآربين نشأ في الهند ما نسميه بالأدب السانسكريتي، أدب تناقلته الأفواه لزمن طويل قبل أن نتم كتابته، حيث أن الأربين فضلوا إنشاد شعرهم الملحمي بدلا من كتابته. (أقنع سير وليام جونز بعض البراهميين غير المتدينين في كلكتا حوالي سنة ١٧٩٠ بكتابة الفيدا الهندية «كتب الهندوس الدينية الأربعة الأول مرة، تمع بعض تفسيراتها). تاريخ تلك الكتب الدينية غير معروف بدقة (بعكس الكتاب المقدس العبري) ولكنه يقع في نفس المرحلة الزمنية، في الألف سنة السابقة لميلاد المسيح، فالعظات الهندوسية تسبق بلاشك الرفض البوذي لنظام الطبقات الهندوسية الذي جاء في القرن السادس قبل الميلاد، ولكن القوانين التي حكمت النظام الطبقي الهندوسي، المسماة بقوانين مانو جاءت بعد الرفض البوذي، في القرن الثالث قبل الميلاد. نشأت تلك القوانين، مثل البوذية عن مانو جاءت بعد الرفض البوذي، في القرن الثالث قبل الميلاد. نشأت تلك القوانين، مثل البوذية عن تفسيها، من وسط وادي نهر الجانج وكان هدفها قطع الطريق على الجدل الذي أثارته البوذية عن تركيب المجتمع، وضع دستور مانو قواعد الزواج والتوالد في الهند (كما وضع اللاويون والمنادون

بتثنية الاشتراع لدى اليهود في عهد سابق)، وضعت تلك القوانين بدقة متناهية لم يسبق لها مثيل وحدد بذلك نمط تطور المجتمع الهندى، بالاختصار هناك خمسة بنود لتلك القوانين:

- يمنع منعا باتا إتيان الأشقاء والأقارب الأقربين (الزواج منهم أو الجماع معهم).
  - تحدد بدقة جميع أنواع الحرف وكافة أصناف المهن وتكون وراثية.
    - يقسم الناس تبعا لمهنهم إلى طوائف، يعلق بعضها بعضا.
- توضيع قواعد للنظافة تمنع أعضاء طائفة عليا من تناول الطعام مع طائفة أدنى منها.
- وهكذا يتعين التوالد بين أبناء كل طائفة على حدة ويمتنع الزواج بين مختلف الطوائف والطبقات.

وهكذا يحدد البند الأول قانون الامتناع التام عن الإستيلاد الداخلي، وتحدد البنود الأربعة التالية القوانين العادات والتقاليد التي ينبغي على الهنود الالتزام بها ليقل لدرجة كبيرة الإستيلاد الخارجي الذي ينبغي أن يقتصر على أفراد كل طبقة بعينها. وهكذا يمتنع تماما غشيان المحارم وسفاح القربي والاتصال الجنسي بين من تحرم الشريعة الزواج بينهم من نوى القربي التي كان مسموحا به من قبل في المجتمع الهندي وتزيد عليها، فالزواج محرم على الزوجين اللذين يتشاركان في الأسلاف من قبل في المجتمع الهندي وتزيد عليها، فالزواج محرم على الزوجين اللذين يتشاركان في الأسلاف أوروبا لم يمكن الالتزام بهذ المبدأ إلا في العائلات المالكة، وحتى بين هؤلاء لم يمكن فرض هذا العبدأ عليهم، ولكن ظلت التقاليد الموروثة والأعراف المتبعة تمنع زواج الأقارب. كان تحديد المهن العبدأ عليهم، ولكن ظلت التقاليد الموروثة والأعراف المتبعة تمنع زواج الأقارب. كان تحديد المهن النظام التي ارتضاه غالبية الناس وكان فعالا لأنه ربط بين الطقوس الأسطورية والمهن المختلفة. كان لكل مهنة (إلا أدناها) أهميتها المقدسة وأصلها العاطفي مما جعلها غزيرة في الثقافة الهندية أربعة، «الفارنا»، وهي نفس الألوان التي استعملت من قبل منذ ألفي عام في مصر (وهذه نقطة توحد أحرى بين الثقافات والأعراق المختلفة). المجموعات الأربعة هي:

- براهمين: وهم رجال الدين والمعلمون (ولونهم الأبيض).
  - كاشتاريا: وهم الحكام والمحاربون (واونهم الأحمر).
- فايشيا : وهم العوام من الفلاحين والتجار (واوتهم الأصغر)
  - سنودرا: وهم الخدم والعبيد (ولونهم الأسود).

وكانت الطبقات العليا تُستهل بالخيوط المقدسة رمزا لأنهم قد ولدوا مرتين. يمكن لأفراد كل مجموعة تناول الطعام مع أفراد من ذات المجموعة ويمكنهم التلاقي والاختلاط والتحدث مع بعضهم البعض، لايمكن الأفراد من خارج مجتمع الهندوس السليم أن يختلطوا بهم خشية تلويثهم. الأفراد الخارجين عن مجتمع الهندوس كانو يدعون «بارياه» أو المنبونون (أو الطبقات الخارجة عن المجتمع الذين يمتنع مسهم أو «الهاريجان»). ينبغي على هؤلاء المعيشة خارج أسوار القرى، مثلهم في هذا مثل المصابين بالبرص (أو الجِدَام) في أوروبا في العصور الوسطى، ويحملُون أجراسا لتحذير الأناس المحترمين من اقترابهم. كان بعضهم يحمل مباصق لتفادى تلويث الطرق، وفي بعض مناطق جنوب الهند كان يمتنع رؤيتهم كما يمتنع على الناس لمسهم، ويخرجون من مساكنهم في الفجر قبل الشروق. من بين قوانين الفارنا وضعت القواعد التي تحكم العلاقات الاجتاعية المختلفة بين مختلف الطوائف. يسمح للبراهمين أن يقتل فردا من طائة السودرا ثمنا لقطة والعكس ليس صحيحا بل يسترجب العقاب الصيارم الأبدى في الحال. أنواع السلوك هذه تشابه ما كان يجرى في أوروبا في عصور الإقطاع ولكن الخلاف يكمن في أن الهنود يتقبلون هذه القواعد برضا ويخضعون للقوانين المنظمة لحياتهم بقبول (أما الأوروبيون فقد ثاروا عليها حتى تم إلغاؤها تدريجيا). دأب الهنود منذ عهد مانو على تشديد تلك القواعد تباعا أما المجتمعات الأوروبية فقد دأبت على رفضها والثورة على حكامها، وقد عمل عاملان على تشديد نظام الطوائف الطبقي وزيادته، أولاها هو التهيب الغريزي والخرافي من تناول الطعام مع من لاتعرفهم ورفض السماح للأجانب عن القبيلة بالدخول فيها ورفع الكلفة والحواجز معها التي تميزت بها القبائل في الهند (وفي كل مكان)، وقد فضل الهنود التجمع في مجموعات محدودة دائمة، فالهند بلد شديد الاتساع في المنطقة شديدة الحرارة من العالم، شديد الازدهام بالبشر، وتنتشر فيه الأمراض المعدية بكل سهولة. في الهند نتاح الفرصة للبقاء على فيد الحياة لمن كان اختلاطهم بالناس قليلا، خاصة في أمور الأكل والشرب (والجماع). السبب الثاني لتعظيم اختلاف الطوائف والطبقات يكمن في الفلسفة الدينية القائمة على تناسخ الأرواح التي بدعها البراهاميون. كان البراهميون يقعون في قمة المجتمع، وقد بدعوا مبدأ «كارما» الذي يقضى بأن لكل عمل جزاءه، وأنهم حصلوا على هذا المركز الرفيع لأن أرواحهم استحقت ذلك المركز من حسن أفعالهم في حياة سابقة. وعد هذا المبدأ من ينتمي إلى طبقة «سودرا» أن روحه ستعلق حتما وتتقمص جسد دبراهاماء إذا حسنت أفعاله وإلا ستهبط في السلم الاجتماعي وتسكن في جسد أحد المنبوذين. ربما يكون هذا المبدأ جاء الهند من بلاد فارس، التي بدعت مبدأ الجنة والنار، ذلك المبدأ الذي انتشر غرباً وحل في ثقافات الشرق الأوسط وأوروبا، بينما انتشر شرقا إلى الهند في صور الطوائف الطبقية، عمل هذا المبدأ على تفسير عدم المساواة الصالية بين بني البشر، كما عمل على

الإبقاء على عدم المساواة بينهم في المستقبل؛ فقد وعد الصابرون، خاصة الذين يتحملون الصعاب بصبر شديد، بالمكافأة والثواب في مستقبل أيامهم!

تطور النظام الطائفي الطبقي في الهند بالاستيعاب والقبول، ويالغزو وبالثورة. كان من المحتم فصل النساء من الطبقات العليا عن الاختلاط برجال من طبقة أدنى، وحكمت قوانين مانو بالموت على الاتصال الذي يتم بين امرأة من طبقة عليا ورجل من طبقة أقل. أما إذا حدث اتصال بين رجل من طبقة عليا مم امرأة من طبقة أقل فإن الجرم يمكن غفرانه بالاغتسال. وهكذ تتم التفرقة في المعاملة بين الرجال والنساء حتى عصرنا الحاضر. للاحتفاظ بالنظام الطبقي في الهند تم ابتداع أمرين: الأول هو زواج الأطفال قبل سن البلوغ والثاني يسمى دبورداء، وهو فصل النساء بعد الزواج. وكلما ارتفعت طبقة النساء في المجتمع كلما إزداد ويتم فصلهن تماما بعد الزواج، وكلما أرادت طائفة رفع طبقتها الاجتماعية، كلما انقمت من سن زواج البنات حتى سن الطفولة، كذلك يمنع بتاتا زواج الأرامل من النساء حتى ولو كن في سن الزهور (بل كان يتم حرق الزوجات بعد موت أزواجهن حتى منع الإستعمار البريطاني هذا التقليد الديني والاجتماعي في الهند). وهكذا تحولت نساء الهند إلى ضحابا للتفرقة الطبقية، وكانت حرية مزاولة الجنس قاميرة على طبقة المنبوذين من النساء، التي لايمكن لهن السقوط إلى طبقة أبني في المرتبة الإجتماعية، سمحت الأهوال الإقتصادية بتعدد الزوجات للرجال الأثرياء وسمح النظام الذي يقضى بمعاشرة النساء من طبقة أدني بالحرية الجنسية للرجال الفقراء، وقضت التقاليد بين الهنود، الهندوس والمسلمين على السواء، أن الرجل من طبقة دنيا إذا منم أخته لرجل من طبقة أعلى يستظل بحمايته ويتمتع برعايته (وتكون هذه الشقيقة بمثابة المنحة التي يتمتع بها الرجل الرفيع، كما كان لوردات ونبلاء أوروبا الإقطاعيين معتادون عليه في إقطاعياتهم)، تمتع بتعدد الزوجات في الهند، كما حدث في بقية أنماء العالم، الغزاة الفاتمون، وزادت بهذه الوسيلة نريتهم وتضاعف أبناؤهم وأحفادهم ونسلهم، على حساب المواطنين الأصليين من أصحاب البلاد،

من ضمن البراهاميين والراجبوتيين توجد جماعات تعرف باسم «جوترا»، يدعى كل منهم أنه ينتسب لرجل واحد، ولكن – بين البراهاميين أنفسهم – تختلف أعمالهم، وبالتالى طبقاتهم، ويعلو بعضهم فوق بعض، يتزوج الرجال من نساء تقل عنهم فى الدرجة، قد يصل عدد الزوجات للرجل الواحد فى القمة إلى ستين زوجة، أما النسوة فلايحق لهن الزواج من رجل دون طبقتهن، ولذا تتخلف كثيرات من نسوة الطبقة العليا عن إيجاد زوج يحق له الزواج مها، لولا قبول عدد من الرجال بالزواج من زوجة إضافية نظير ما تدفعه له من أجر. تقل درجة الراجبوتيين تباعا كلما انتقلنا من الغرب إلى الشرق، وتزداد لون بشرتهم سمرة كلما رحلنا شرقا، لإزدياد العناصر الوراثية السوداء فى دمائهم من اختلاطهم بقبائل شديدة السمرة التى حدثت فى الألف سنة الأولى بعد الميلاد، وقد نتج عن هذا

أن الرجال يتجهون شرقا والنساء يتوجهن غربا للزواج. وهكذ يتناسل الهنود بالإستيلاد الخارجى ويزداد هذا الإستيلاد الخارجى تباعا ويتكاثر عدد الهنود بإطراد. بين الجوترا يباح التزاوج من داخل الجوترا وليس من خارجها، الزواج المحرم الوحيد هو بين الاقارب، أما في الطبقات الدنيا فلا توجد حدود مطلقا للزواج والتناسل.

حرصت قوانين مانو ورفعه البراهامين على الحفاظ على الإستقرار التام داخل المجتمع، ولكن اهتز هذا الإستقرار يعنف لقرنين من الزمان بغزو المغول، واهتز ثانيا برفق لقرنين أخرين بعد ذلك بالغزو البريطاني، بدخول الكتابة الأوروبية وحلول الثقافة والعلم الغربيين إلى الهند حدث قدر من التنفس للبراهاميين، وصار الإنجليز أنفسهم يكونون طبقة أخرى في هذا النظام المعقد المتسامح. لم تنعم الهند بتاتا بالإستقرار التام نقد تعرضت الجماهير، كما تعرض المجتمع وتعرض الدين لعدوان من الداخل ومن الخارج. كان على المجتمع إدماج القبائل التي تقطن التلال واستيعابها، وقد استمر هذا التمثل على مدى ٣٠٠٠ سنة ببطء، كما حدث في بلاد المعين – بدون التقسيم إلى طبقات - في نفس المدة، كلما تمثل المجتمع قبيلة بدائية حولها إلى طبقات، ومازلنا نلاحظ كل خطوات هذه العملية. زادت عملية الإستيعاب هذه من حجم الطبقات الدنيا، خاصة طبقة المنبوذين. بداية تلك الطبقة كانت إضافة للمجتمع الهندي، إما من بقايا الثوار القدامي أو من الداخلين الجدد البدائيين على المجتمع، بانضمامهم إلى المجتمع الهندي في تلك الطبقة يكون نصفه داخل المجتمع ونصف خارجه، وهذه الطبقة حاليا تكون سدس مجموع الهنود. من عوامل عدم استقرار المجتمع الهندي الغزو المتكرر للهند من المحاربين من الشمال. أولا جات موجات متتالية من الأربين في الألف سنة الثانية قبل الميلاد، ثم وقد القرس فالإغريق والسكيثيون ثم الهن، وأضاف كل من هؤلاء إلى طبقة المحاربين. أبرز تلك الجماعات كانت جماعة كشاتريا، مع طفائهم من الهن ومن السكيثيين عباروا في القرن السابع بعد الميلاد يعرفون باسم «أمراء الراجيوت» وقد كان هؤلاء عامل عدم استقرار في تاريخ الهند، استمر الخلاف الذي ظهر في العصر البوذي. كان بوذا من طبقة المحاربين وكان تبشيره هو إزالة الحواجز من طبقات المجتمع المختلفة وعدم اقتصار كل طبقة على مهنة بعينها، وبهذه الدعوة يحرم البراهيميون من مركزهم الاجتماعي وامتيازاتهم الإقتصادية. انتصرت البوذية في الهند لعدة قرون، القرون التي انتشرت فيها بعثاتها التبشيرية لنشر معتقداتها ونشر الحضارة الهندية في منفوايا وبالاد التبت والصين واليابان وكذلك في سيلان وبورما وسيام وبقية الهند الصينية، في كل الأماكن المختلفة حول الهند والتي لم يثبت فيها بعد نظام الطبقات. في الهند ذاتها تحت حكم أسوكا كاد أن يتحطم النظام الطبقي بالزواج المتبادل. كان أسوكا نفسه حفيد إمرأة من الطبقات الدنيا. تحول كثير من الطبقات الدنيا إلى البوذية، لتحسين أحوالهم. ولكن بعد حين استعادت طبقة

البراهمين - طبقة الكهنة ورجال الدين - مركزها الرفيع وأخمدت معتقدات البوذيين - وليس أصنامهم، وتكونت طبقة البوذيين (على خلاف ما تقضى به المعتقدات الهندية) ونزلت للمراتب الدنيا، وتغرعت إلى عدة طبقات وبقيت إلى عصرنا الحاضر، كان رفض نظام الطبقات الهندى - الذى نادى به البوذيون - مقبولا في كافة أنحاء آسيا، وكان أبرز حركات الاصلاح التى حدثت. قبل ذلك بألف عام، قبل الغزو الأرى سجل الجينيون عدم رضاهم عن خراقات البراهميين وعن سيطرتهم على المجتمع. كان هؤلاء أقوام من أهل التجارة ومن المتنورين وقد يعودون في أصلهم إلى بلاد السند وليس إلى غزاة متبريرين, بعد حوالى ألفى سنة نشأت طائقة السيخ وقطعوا روابطهم مع الهندوس. وقد فشل كل من هاذين النظامين في اقتلاع النظام الهندوسي. كون كل نظام منهما أقلية منفصلة عن النظام الهندوسي الذي يتبعه أغلبية الهنود، ولكن كون السيخ تدريجيا - بالإستيلاد الداخلى - مجتمعا جديدا، صار طبقة جديدة، تتميز بمهن متخصصة، داخل المجتمع الهندى الكبير في النهاية. الهنود من قبود البراهيمينية، واجتذب الدين الطبقية أيضا هي محود الصراع. تحرد كثير من أمراء الهنود من قبود البراهيمينية، واجتذب الدين الذي لايفرق بين الطبقات إليه كثير من الهنود الأذلاء، ولذا استمر الإسلام يعيش إلى عصرنا الحاضر قويا في جزء كبير من شبه القارة الهندية، واستثمر هذا الشق في تقسيم البلاد سياسيا بين الهندوس والمسلمين.

متى تم وضع قرانين للاستيلاد وتم تطبيق تلك القوانين بحزم، تمسك بها الجميع وتبدل المجتمع طبقا لتلك القواعد والتزام الجميع وتكيفوا مع وضعهم في المجتمع وحرفهم والمهن الى امتهنوها وانقسم المجتمع تبعا لتلك التقسيمات وحافظت كل طبقة على وضعها، حتى عندما انعدم السبب الذي من أجله وضعت تلك التقسيمات. تفلغلت قوانين الزواج عميقة في كل عائلة وانتقلت من جيل إلى جيل واكتسبت مزيدا من القوة كلما مضى بها الزمن، من بين طبقة عمال المعادن انقسم الناس إلى صانعو النحاس الأحمر والنحاس الأصفر وعمال الحديد. تخصص الجوهي في أسام في تربية دود الحرير وفي غزل الحرير. استمرت طبقة الشحاذين تعتبر من المنبوذين لقذارتم البالغة ولأنهم المتصوا بأكل القمامة وجيف البشر، بينما استمرت طبقة الطوائف تمتهن عزف الموسيقي والقوادة بينما عملت بناتهن كراقصات وغانيات. طائفة البياتي تحرق الجير وتنسج الأكلمة وتؤلف الموسيقي، بينم تعمل طائفة الكهار كحمالين وبوابين وخدم في المنازل كما يعملون في مهن تتعلق بالماء كصيادي سمك وحافري آبار ومربين لنمل الماء. استمرت تلك المهن تتوارث على مر الأجيال بالاستيلاد الداخلي الذي طبع المجتمع الهندي. ولكن كل قبيلة أيضا، بعد تحولها إلى طائفة مهنية معينة قلت أمامها فرص العمل في حرفة أخرى أو امتهان مهنة مغايرة لما نشأت عليه، وتشابهت في هذا الشأن مع مجتمعات الفجر الرحل الذين ارتحلوا عبر أوروبا فيما تلى تلك من العصور.

أثبت التعداد الذي أجرى في الهند عام ١٩٤١ أن هناك ٢٠٢٠,٠٠٠ ينتمون إلى مايعرف وبقبائل الإجرام» وهي تحت عين الشرطة ومراقبتها، تنحدر تلك القبائل من الراچپوت، أي أن لها جد من النبلاء، ويعضهم مسلمون، اعتنقوا الإسلام في القرن السادس عشر، تشبه قبائل المجرمين هذه قبائل الغجر لانهم رحل ويمارسون أعمالا هامشية، ويتحدثون بلغات عديدة (مما يتيح لهم فرصا واسعة للكسب). كثير منهم يسمحون لنسائهم بالتحرر الخلقي (مما يتسبب في اختلاط الأنساب وفقدان التميز الجيني).

ما هي آثار النظام الطبقى الذي ساد بلاد الهند (وانتشر حيثما انتشر الهنود - انتشر مع البوذية «التي جات لتناقضه» في جنوب شرق آسيا، وانتشر من بورما إلى اليابان). أول هذه الآثار أنه حل محل نظام الرق، الذي لم يعرف قط في تلك البلدان، وهو يفوق نظام الرق ويفضله فهو أكثر ثباتا لأنه يضع قيودا على كافة الطبقات، وعلى الجميع الالتزام بتلك القيود. ثانى تلك الآثار، أنه خلق قدرة عجيبة على التسامح وعلى قبول الغير، وقضى على التناقض الإجتماعي بين الطبقات، الشيء الذي لم يحدث في أوروبا التي عانت من الثورات المدمرة والتناقض العاصف بين طبقاتها. كان الركود هو الثمن الذي دفعته حضارات تلك الشعوب ومنعها من التقدم الذي حدث لباقي الشعوب: الفرس والإغريق والأوروبيين واليهود والمسيحين والمسلمين.

# النابئ الستابع

## نشبااة الامم الصديثية

فى الألف سنة التى تلت سقوط البولة الرومانية الغربية أحاط الأعداء بأوروبا من جميع الجهات وظهر كثنهم يريدون تحطيم تراثها؛ ذلك التراث وتلك الاستمرارية التى حافظت عليها الكنيسة الرومانية وقوى أخرى كثيرة خلفتها في السلطة. ظهرت أولا مجتمعات ثلاثة مختلفة: الإغريق والترك في الفسطنطينية ثم ظهر مجتمع آخر كان له التأثير العظيم في البندقية.

#### بيزنطــة

عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية وفقدت نصفها الغربى في القرن الخامس الميلادي لم يبق منها إلا دولة تعرف باسم بيزنطة. صارت تلك الدولة الصغيرة هي روما الجديدة وكبرت حتى صارت المنظم من العاصمة القديمة نفسها، ومنذ إنشائها كانت مركزا لإمبراطورية استمرت في الوجود لمدة تعادل مدة بقاء الإمبراطورية الرومانية ذاتها. لمدة أحد عشر قرنا — من ٣٢٧ حتى ١٥٤١. كانت القسطنطينية عروس المدائن، وعمد سكانها على إحياء التراث القديم الذي ورثوه من العالم الكلاسيكي. استمر تطبيق قوانين روما — بعد أن جمعها جستينيان ونسقها — ولكن بعد تغيير أسماء الموظفين والإداريين إلى أسماء إغريقية. حرصت الدولة الجديدة على إحياء الإغريقية والأدب الإغريقية والأدب المؤلوب ال

بالبربرية والهمجية. لكن بعد حين، ويعد سلسلة متتالية من الكوارث انهارت تلك الدولة وتفرق المجتمع وخضع الشعب لسيادة قوم أخرين، ثار التساؤل ما هي أسباب احتضار الدولة الرومانية الشرقية، وماذا بقى منها ومن تراثها معنا حتى الآن؟.

عندما نقل قسطنطين عاصمته من روما تخلص من كل العوام ومن غالبية الارستقراطين الرومان في نفس اللحظة. قطن المدينة الجديدة تلك الأقوام التي استقطبها وأحب أن تشاركه في بناء النولة. استقطب الموظفين الرومان، ويقى في روما بيروقراطية دينية ومعارضة شعبية، ظلت تتصارع لقرون عدة وإزداد التناقض بينها حتى نشأت أوروبا الحديثة. أما في الشرق فقد وحد قسطنطين\_ وتبعه خلفاؤه من بعده \_ الجميع تحت سيطرته واحتفظ هو نفسه بالسلطان الديني والسلطة الملكية في يد وأحدة، وصبار البطريرك يعينه الإمبراطور ويقصله حسب رغبته وتبعا الأهوائه. صبارت العاصمة الجديدة مصدر قوة حربية ومتعة للإمبراطور، وكانت حصينة حربيا، وتختلف عن روما التي كانت كل الطرق تؤدى إليها. كانت روما قاعدة للهجوم أما القسطنطينية فكانت قاعدة للدفاع. كانت بموقعها مركزا بحريا تجاريا. اجتنبت السفن، وبناة السفن، كما اجتنبت الملاحين والبحارة، من الإغريق والفينيقيين النين بدعوا الملاحة واتقنوها وبرعوا في فنونها وكانوا رجال الإمبراطورية في السلم والحرب، سيطرت العاصمة الجديدة على البحار وبنت دفاعها على تلك السيطرة البحرية. كانت لغة الأباطرة حتى جستينيان هي اللاتينية، لغة الطبقة العسكرية، ولكن تعلم الأباطرة اللغة الإغريقية، وكان السكان الجدد المدينة من الإغريق ومن اليهود ومن البابليين، وهكذا تكون سكان المدينة من أعرق شعوب العالم وأكثرها ثقافة ومعرفة. وكان الإداريون الأكفاء ينتشرون في مدن الأناضول واليونان في انتظار اللحظة التي يُطلبون فيها لإدارة النولة الجديدة، اعتمدت الإمبراطورية عليهم لتطبيق النظام الروماني للضرائب الذي كان مكتوبا في القانون الثيوبوسي، تم تطبيق هذا القانون بعد تتحسينه: فرضت الضرائب على الأراضي وعلى الواردات والمبيعات وعلى الإرث وعلى تملك العبيد. وأضيف إلى ذلك الأرباح من الملكية العامة للأراضي الزراعية الشاسعة ومن استخراج المعادن في أنحاء الإمبراطورية، في البداية، كان جزء كبير من تلك الضرائب يأتي من سوريا ومن مصر ومن أفريقيا، ولأول مرة في التاريخ كان الدخل يفيض حتى بعد سداد الضرائب ودفع العبالغ الباهظة للحكام. مكن هذا الدخل الوفير لجستينيان ولقواده المسكريين من إعادة فتح الإمبراطورية الغربية حتى جنوب إسبانيا، كما مكن لخلفائه من بعده أن ينشئوا ميلشيات إقطاعية، جنودا مرتزقة أشداء للحماية الشخصية، مع قوات نظامية حسنة التدريب من الأقاليم المتطرفة شملت أفرادا من الصقالبة والفايكنج والأنجلو ساكسون، في القرن العاشر الميلادي.

سواء كان بدافع من التقوى أو كانت سياسة جستنيان، قرر أن ينال الإنفاق على الكنائس معظم ثروة الإمبراطورية الرومانية الشرقية - أنفق ٣٠٠ ألف جنيه ذهبي على بناء كنيسة سانت معوفيا ووقف عليها ٢٦٥ مبنى بالقرب من العاصمة للإنفاق عليها، وكانت هذه السياسة محل الرضا الكامل من شعبه، أوقف كثيرا من الممتلكات للإنفاق على الكنائس والأديرة وملاجئ الأيتام، وأنشأ أول دار في التاريخ لإيواء المومسات وهدايتهن / اهتم الرأي العام في الإمبراطورية بمناقشة قضايا بينية على مدى قرون طويلة، بعد مجمع نيقيا، عكف الرأى العام لعدة قرون على مناقشة طبيعة المسيح، بعد ظهور الإسلام ثار خلاف كبير حول حرمة أوحل الرسوم والتصاوير الدينية وثارت اضطرابات كبيرة في المدينة مما هدد بأنقسام السلطة وتفرقها، وفي نهاية القرن الرابع عشر سارعت معتقدات الأسقف جريجورى بالآراء الخاطئة وأفكاره غير المقبولة بالإسراع بكتابة شهادة الوفاة لإميراطورية تحتضر. من الناحية السياسية وحدت تلك الأفكار بين الإغريق ولكنها باعدت بينهم وبين شعوب سوريا ومصر الرافضين لهم، كما باعدت بينهم وبين منافسيهم في الغرب في روما (وهكذا بينما النين واحد إلا أن الفرقة مستتبة بين الشعوب المختلفة، وتفسير الدين يختلف باختلاف الأعراق). اختلاف أهل البحر الأبيض المترسط على تراثهم المسيحي المدون، الذي اعترفوا جميعا به، واختلفوا اختلافا بينا على تفسيره، ومن الناحية الفنية اهتم المصلحون بالكنائس البيزنطية واستخدموا عبدا كبيرا من الفنانيين والحرفيين من المدن البيزنطية. وبهذا شيدت كنيسة سانت صوفيا على أحسن وجه وجمعت بين العظمة والأبهة، وجمال الفسيفساء ودقتها، وفخامة موسيقي عيد القيامة الأرثوذكسي. واشتهرت تلك المنجزات بفضل التجار الذين جابوا أنصاء أوروبا، ونظر الملك السكسوني الوثني الذوردفن في عام ١٥٥ والملك النورماندي بعد ذلك بأربعة قرون بكل إعجاب لهذا الفن ولجاوا إلى الحرفيين البيزنطيين واستقدموهم لمحاكاة هذا الفن الرفيع، وتبعهم في هذا أمراء فارانجيا في نوفجورود أو في بسكوف، والملوك النودمانديون في بالرمو أو في رافيللو، أو الأسقف أبوت في مونت كاسينو أو حاكم البندقية عند بنائه كنيسة سان مارك. يسرت الهبة التي أوقفت على الكنائس البيزنطية الثراء لكافة الطبقات التى وظفت بهدف إقامة الكنائس وتزيينها وهاجر الفنانون والحرفيون إلى إطراف العالم المسيحي ومعهم رجال الدين والمعلمون والتجار، وتخطوا تلك الحدود. بعد أن احتل العرب منقلبة في عام ٨٢٧ توقف رحيل أبناء الإمبراطورية الشرقية إلى الغرب وتحركوا للشمال. كان التجار يبحثون عن الرقيق وكان المعلمون ورجال الدين يرغبون في تحويل أبناء تلك الشعوب إلى المستحية. شقوا طريقهم للشمال من البحر الأسود على ضفاف الأنهار، وكانوا يتزوجون ويتناسلون ويعمرون ويستعمرون شرق أوروبا تدريجيا . اختلطوا بالمىقالبة (ولكنهم لم يمدنوهم)، وقابلوا الفايكنج والفارانجيان القادمين من السويد فاحتموا بكرملين النوفجوراد والبسكوف الأصلية ووضعوا الأصول

المدنية الثقافة الروسية. تحولت المدينة إلى مدينة الأباطرة السلافيين وصارت مصدر إعجاب وتقدير من كل الشعب، ويالنسبة لأهالى الغرب ظلت \_ امدة طويلة \_ عاصمة أوروبا، وكان ثراؤها مصدر غبطة الجميع وصار الكل يحاول تقليدها. في أيام الرخاء كان يقطنها مليون فرد من شتى الجنسيات. كان الأجانب يعيشون في أماكن منفصلة عن بعضهم البعض، كل في حيه. كان هناك الأرمن والمقدونيون في تنافس مستمر، وكانت هناك مستعمرات سورية وأخرى إيطالية، وكان هناك التجار من جنوة ومن البندقية يعيشون مستقلين. كانت القسطنطينية بهذا النظام لا تختلف عن كبريات المدن في كل العصور ولم تتوجد تلك المستعمرات مع الإغريق وظلوا إلى النهاية يحتفظون بإستقلاليتهم الخطيرة والمهددة لكيان الدولة. وصلت المدينة إلى أرج عظمتها في القرن الثامن، ويدت كما لو كانت خالقة الإمبراطورية وليست نتيجة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، كما سبق أن بدت روما. ولكن الحقيقة أن العواصم الكبرى تتكون من الأفراد الذين يقطنونها، الأفراد الذين أتوا من كل حدب من أطراف الدولة والذين تجتذبهم تلك العواصم إليها (أو تعاقبهم بالمعيشة في العاصمة). في النهاية سقطت القسطنطينية عندما انفضت عنها مستعمراتها وسقطت في أيدى الأخرين.

خلال الألف سنة التي سادت فيها مدينة القسطنطينية العالم تعرضت لهجمات عدة من أعدائها: الفرس ثم العرب، والفرنجة وأهالي البندقية والصقالبة ثم الترك. تغلغلت قوات كل هؤلاء الأعداء في الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وهددت العاصمة. في أعوام ١٣٩٠، ١٣٩٧، ١٤٢٢. وبعد اختراع القذائف الإغريقية المشتعلة (وتتكون من أواني فخارية ممثلثة بالكيروسين، يتم إشعالها وبضاف إليها البارود ثم تلقى باليد. وهي أسلحة سريعة ابتدعها الإغريق في حروبهم ضد المسلمين في القرنين السابع والثامن الميلاديين، ثم صارت أسلحة في يد الساراسيين ضد سان لويس في القرن الثالث عشر ثم في يد فرسان القديس يومنا ضد الأتراك في حربهم معهم في مالطا) وهلم المسيحيون من غزوات أعدائهم المسلمين، مما جعلهم يحسنون تحصين عاصمتهم، امتنعت القسطنطينية لزمن طويل عن السقوط في أيد أعدائها. ولكن استطاع الصليبيون من الفرنجة ومن أماني البندقية (نتيجة الصراعات بين العائلات المالكة) من البخول إلى المدينة واحتلالها عام ١٢٠٤. وبعد ذلك تم انتزاع أقاليم الإمبراطورية إقليما بعد إقليم حتى لم يتبق منها إلا أقل القليل، من السواحل حول المضايق. كان فقد الأراضي وضياع ثروة الإمبراطورية يعني البطالة في العاصمة. نقص عدد السكان حتى بلغ عشر عدد سكانها في عصورها المزهرة، وهاجر السنام والفنانون والدعاة والمعلمون إلى الخارج واستمروا لمدة ٨٥٠ سنة يمواون احتياجات الدول الكاثوايكية الغربية، خاصة إبطالها والبلدان الشمالية من حاجتها من العقول والأيادي حسنة التدريب، وزوبوا الأمم الهمجية التي ارتحلوا إليها بتقافتهم ودمائهم. وكان نتيجة تلك الهجرة وانتقال العقول من بيزنطة هو

انتقال الثقافة والمضارة إلى بلاد اللاتين حتى وصلت في القرن الثالث عشر إلى نهضة بغير رجعة، كان بمقدرة الدولة الإغريقية أن تتحمل نزف العقول وفقد المهارات أو تنبه الإغريق أنفسهم لوسائل التجديد. ولكن الاستقرار الذي حافظت عليه مؤسسات الدولة جميعها، الاجتماعية والدينية، والذي تجمد في الطبقة التي حافظت عليها العاصمة وجميع المدن، كان يناسب إمبراطورية واسعة وثرية، حتى عندما وقعت الأقاليم الجنوبية في يد العرب استمرت الإمبراطورية قوية ومنيعة ولها حدود قابلة للدفاع عنا، واستمرت إغريقية الكيان، ولكن بدأ السوس ينخر فيها من الداخل وحاول الأباطرة أن يحبكوا الثوب على قدر القماش المتاح ولكن لم يكن النجاح حليفهم في كافة الأحوال. استمرت العطايا تتدفق على الكنيسة ببذخ، وامتنعت الكنيسة والأثرياء عن دفع ضرائب الدولة ومستحقاتها، واستمرت الأديرة في النمو والتضخم والثراء ومعها قوة الكنيسة ونفوذها وسطوتها، وإزداد نفوذ نبلاء الدولة وقل تعاونهم، وإزداد ضعف الحاكم ومعه قوة الدولة ونفوذها وانهارت منزلة الطبقة الحاكمة مم الضعف المتزايد الدولة.

ظهرت قوى جديدة وأحاطت بالحاكم وهددت العرش. ازدادت ألقاب رجال البلاط الإمبراطوري وتزايدت عظمتهم، وأضيف إلى لقب أغسطس صفة «الحاكم الأرحد» و «الملك الأعظم» وأضيف إلى ألقاب أعضاء مجلس الشعب صفات «المؤيد من الشعب» و «المتحدث باسم الأمة» وإلى ألقاب جنرالات الجيش صفات «الحائز على ثقة أهالى القسطنطينية وعلى تهليلهم وتأييدهم». أضيفت هالة القداسة المسيحية إلى الأذلال الشرقى، وأضيف لمراسم التتويج العبرى ارتداء الأثواب الساسانية والأكاليل الإغريقية المرصعة بالجواهر التى يُلبسها السلف أو بطريرك متذلل خنوع، في كل تلك المراسم استطاعت القسطنطينية أن تتفوق على روما وتسبقها.

تعاقب الأباطرة على عرش القسطنطينية منذ عهد جستنيان حتى الغزو اللاتيتى (من سنة ١٨٥-١٠٠٥)، بالرغم من حدوث ثورات حاولت مرارا قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الأسرة الحاكمة (ونجحت أحيانا في بلوغ هذا الهدف). قفز هؤلاء الرجال في غالبية الأحيان من بين صفوف رجال البيش (وفي أحيان أخرى من بين المدنيين). وكان هؤلاء المنقلبون عادة من الأثرياء وأحيانا من ملاك الأراضى من النبلاء، وكانوا يستواون على العرش بقتل أسلافهم الشرعيين أو فقع عيونهم وكانوا يتزوجون من نساء الإمبراطور السابق قبل أو بعد الاستيلاء على العرش. وبذا يؤكنون تسبهم الملكي بنون أي معارضة، وهكذا نشأت طبقة \_ بين المسكريين \_ تزعم حقها وحدها دون غيرها \_ اللجلوس على أريكة الحكم. كان حكام بيزنطة يغوقون حكام روما في التفاخر بأصلهم وحسبهم ونسبهم وعلى شانهم وأنهم لم يدخل دم همجي في عروقهم، بل كانوا يتمتعون بالمكانة الإغريقية الرفيعة بكل ما تحويه من ثقافة وحضارة ومدنية. وقد تم الاحتفاظ بهذه المنزلة العالية بإنتقال الحكم من روما إلى

القسطنطينية. وهكذا أغلقت الطبقة العليا على نفسها الأبواب والنوافذ وجهلوا الارتفاع المطرد للأمم الأجنبية عنهم، الذين كانوا يدعونهم بالكفرة أو بالهمج. عندما قدم الفرنجة من الصليبيين إلى القسطنطينية عام ١٠٩٦ معتقدين أنهم أتوا لإنقاذها من الترك اعتبرتهم الأسرة الإمبراطورية المالكة من الكلت الأكثر همجية من الأتراك والأشد تخلفا عنهم. وهكذا انفصل الإغريق على كافة المستويات عن الجميع واستمروا في عزلتهم ونقائهم العرقي وتفاخرهم بأصلهم الرفيع، فلم يختلطوا بالأرمن ولا بأهل البندقية، الذين كانوا يتعاملون معهم بالتجارة، مما تسبب في انهيارهم في النهاية بدلا من دعمهم وازدياد قوتهم يوضع الجدول رقم (١٥) حكام الدولة البيزنطية وأصل الأسر المالكة فيها.

جنول رقم (10) حكام الدولة البيزنطية وأصل الأسر المالكة فيها

| أسرة الجستنيانية:              | بدأها جرستين الأول (١٨ ه – ٢٧ ه) جنرال من الهمج انتخبه الجيش.  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (7101/                         |                                                                |
| أسرة الهرقلية:                 | بدأها هرقل (٦١٠ – ٦٤١) ابن حاكم قرطاجنة.                       |
| (V11-71)                       |                                                                |
| ئسرةالأزورية:                  | بدأها ليــو الثالث (٧١٧ – ٧٤١) قائد من أصل سوري ثم انتهت بليو  |
| (٨٠٢-٧١٧                       | الخامس (٨١٣ – ٨٢٠) القائد الأرمني.                             |
| أسرةالفريجية[الولامورية]:      | بدأها ميشيل الثاني الفريجي (٨٢٠ - ٨٢٩) كبير موظفي القصر الملكي |
| ٠٢٨ – ٧٢٨)                     | الذي تزوج من أبنة الملك الأزوري تسطنطين السايس.                |
| لسرة البازيلية (أو المقنونية): | بدأها بازيل الأول أحد أحفاد قسطنطين العظيم والأرساسيد الأرمني  |
| YFA - Yo · I)                  | (٨٦٧ – ٨٨٧) وزير البلاط لسلفه ميشيل الثالث الذي قتله.          |
| لأسرة الكومنينية:              | أنشأها اسحاق الأول (١٠٥٧ - ١٠٥٩) نبيل من أصل روماني. (تخللتها  |
| . (١١٨٥-١٠٥٧                   | الثورة).                                                       |
| لأسرة الإنجيلية:               | وقد قدم اللاتين إلي القسطنطينية من (١٢٠٤ – ١٢٦١).              |
| (17-1-11/4)                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| لأسرة الباليوارجية:            |                                                                |
| (1207-1709                     |                                                                |

لم يتزاوج الإغريق بتاتا مع الأجانب ولم يختلط البيت الإمبراطوري البيزنطى مع أسر ملكية أجنبية، بل كانوا يطلبون دائما الارتباط بالبيت المالك الإغريقي. كان إمبراطور بيزنطة يسمح ليناته أو أخواته بالزواج من ملوك من الهمج، ولكنه لا يسمح لنفسه أو لأبنائه من الذكور من الزواج من بنات هؤلاء الملوك «الهمج»، حتى نهاية القرن الثاني عشر. وهكذا كانت الأسرة المالكة نفسها تحقو حنو المجتمع الإرسنقراطي، فلم تكن تجدد أنفسها بالتوالد الخارجي ولم تتح لنفسها فرصة تجديد دمها بالاستيلاد الخارجي مع أسر ملكية أخرى من الغرب، الذين كانوا يدعونهم «بالهمج»، وفي هذا الشأن اختلفوا عن حكام روما.

كان الإمبراطور مطلق السلطة، واكن كان توليه المحكم وتركه للعرش دمويا، اذا حرصوا أشد الحرص على انتقاء وزرائهم كما كان يفعل الملوك الإقطاعيون المنتخبون في الغرب، ولحماية تنسهم لجأوا إلى نفس الحيلة الخطيرة التي لجأ إليها ملوك الغرس في الشرق والتي انتهت بفتائهم. لجأ الأباطرة بدأ من ديوكليتيان واستمرارا بخلفائه المسيحيين \_ إيمانا منهم أنه من الاسلم لهم أن يتخنوا وزراء من الخصيان الذين كانوا غير حريصين على إنشاء أسر مالكة تتوارث العرش وكانوا يتخنوا وزراء من الخصيان الذين كانوا غير حريصين على إنشاء أسر مالكة تتوارث العرش وكانوا يظنون أيضا أنه مستحيل على الخصي المحتمى أن يصير إمبراطورا. في البداية كان إخصاء الرومان والرجال الأحرار يعتبر فعلا مشيئا ينبغي الابتعاد عنه، ولكن عندما تم تخصيص ثمانية متوظائف المولة العليا في الإمبراطورية الخصيان أصبح الأباء الحريصون على ارتفاع شئن أبنائهم ويتولى هؤلاء بيورهم إخصاء بنيهم اتباعا للمطلب القومي العام. كانوا يبدأون بإخصاء أول أبنائهم، ويتولى هؤلاء بيورهم فتح الأبواب المغلقة وإتاحة المفرس لإخوانهم الأصغر سنا. شم بدأ الأباطرة أنفسهم بإخصاء أبنائهم والخصاء ألى العين والمتعردين قبل أن يطالبوا بالعرش ويقصون أباهم عنه. وهكذا، بالإضافة إلى العيف عدينا إلى سوق الرقيق بالقسطنطينية، أضيف عدد كبير جاءوا من أقصاء الدولة الرومانية الشرقية حديثا إلى سوق الرقيق بالقسطنطينية، أضيف عدد كبير من الخصيان من أبناء الاس الراقية نوى الذكاء والنباهة والمقدرة الفائقة.

وقد كان وجود الخصيان في قمة الحكم هو السلاح الذي قيدت به الإمبراطورية قوة الأثرياء الذين حطوا في البلاد من الولايات الإقطاعية في الغرب، كما كان الثراء الشديد للمدن العظمى، خاصة العاميمة، والقوة التي مارستها على أيدي المثقفين فيها والإداريين الأكفاء الأذكياء، الذين ورثتهم من العالم القديم، من دواعي استقرار الإمبراطورية الرومانية الشرقية واستمرارها ثلف سنة بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، التي لم تتمكن من إعداد تلك الكوادر المستنبرة بالرغم من تطورها وهجرة كثير من العقول من الشرق إليها، حتى من بيزنطة ذاتها. استفرق تعليم وتطور الفئات المتعلمة والقابلة للتعليم حوالي ثلاثين جيلا قبل أن يتنور أهالي الغرب ويستطيعون الاستيلاء

على السلطة من الإدارات الإقطاعية بها. وكانت السلطة التي تواتها المدن، وتأرجُع الملوك الذين قيدوا قيادات الإقطاع بجيوشهم، هي الفارق الماسم بين تطور المضارة في الشرق عن الفرب.

كانت القيمة المباشرة التي استخدم الخصيان من أجلها، هو الإخلاص المطلق للملك نفسه وكلما عظمت هذه الخدمة كلما كان من المتيسر على الخصى أن يقوق سيده في السلطة. ولكن كان من المتعشر على الخصى أن ينقلب على سيده، على العكس كان يزداد إخلاميه له، وبذا كان يصبح هو السيد الذي يعتمد عليه سيده أكثر فاكثر، ويتضم هذا بجلاء لدى ثلاثة من الأباطرة البيزنطيين. الأول كان بازيل (وزير البلاط) الذي قتل سيده ثم انقض على عرشه (وعلى فراشه) وبدأ الأسرة المقدونية، أما ثاني وثالث من فعلا تلك القعلة فكانا من الخصيان، وكان كلاهما من أكفأ الرجال وأعظمهم مقدرة. في كثير من الأحيان كان الأباطرة أنفسهم غير مخلصين لخصيانهم وينقلبون عليهم بلاسابق إنذار، مما جعل الخصيان لا يأمنون جانبهم. وهكذا كانت طائفة الخصيان التي أدارت مقاليد الحكم وسيرت شئون الدولة في الإمبراطورية البيزنطية في غاية الخطورة على الدولة ذاتها لأنهم كانوا غير مطمئنين ومتوجسين خيفة دائما مما يفعله بهم الحكام رغم شدة إخلامتهم لهم. يظن الناس في زماننا هذا أن الخصيان أكثر جبنا وأقل شدة من البشر الطبيعين، ولكن هذه نظرية خاطئة كما ثبت من الأحداث التي جرت في الإمبراطورية البيزنطية. كان الخصيان يؤخنون من كافة الطبقات الاجتماعية ويوظفون كوزراء مدنيين وقادة جيش عسكريين ورؤساء بينيين. لم يكن يُعرف تعدادهم على وجه الدقة، وتشير جميع القرائن أنهم في كافة الوظائف والأعمال التي عهدت إليهم لم يكونوا أقل كفاءة من أقرانهم، كانت لهم نفس المقدرة التي لسواهم. أما إذا تحولنا من مقدرة الشخمى الفرد إلى صغة جماعة القصبيان كمجموعة نقابل بمشكلة اجتماعية في تطور المجتمع، فعلى مدى ثلاثين جيلاتم بانتظام إخصاء عدد من أبناء كبريات عائلات المجتمع مما أدى إلى عزوبية الشباب في الشرق، وإلى حرمان بضع من خيرة شباب المجتمع من الإنجاب. وقد أدى ذلك إلى الإنقاص المتزايد الشباب في الشرق (كما فعلت الثورات المتتالية والحروب الأهلية المستمرة في الغرب لقرون طويلة والتي نُعِم الشرق بتجنبها). الفرق هو أن تلك المروب في الغرب انتقت أكفأ الشبان وأشجعهم وأمهر الرجال ومنحتهم فرصة الحياة، أما في الشرق فقد حرم من الإنسال بعض أفضل الشباب لأنهم شكلوا خطورة على الحاكم ... على كل حاكم، وبذا حرم المجتمع من كل ثائر أو شاب يحتمل أن يقوم بالثورة. وبذا فتح هذا النظام الباب على انتقاء الأفضال تباعات في الغرب بينما أقفل الباب في الشرق، الطريق الذي أدى في النهاية إلى تدمير الشرق وإلى قتل كل مجتمع اتبع نفس السبيل. نشأة مجتمع الخصيان بهذا يتعارض تماما مع النظرية الداروينية \_ التي تقول بأن البقاء للأصلح \_، كما يتعارض تماما مع المبادئ المسيحية الحقة. ولكن في النولة الرومانية الشرقية، التي كان رجال الدين فيها أتباعا السلطان، عمل الأباطرة الإغريق على فرض رأيهم على الكنيسة .. حتى ولو تعارض هذا

مع الأخلاقيات المسيحية. أما الكنيسة الكاثوليكية في الغرب فكانت سيدة على الحكام وفرضت أخلاقياتها على المكام وفرضت أخلاقياتها على الساسة والرؤساء، وعلى الملوك والأمراء والنبلاء، وفرضت العزوبية على الرهبان فحسب ولم تغرض الإخصاء على أولاد وشباب المائلات. قد يكون تقليد إخصاء الشبان هو أحد العوامل التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية البيزنطية، بجانب العوامل الأخرى.

#### التسرك

في القرن الخامس عشر ــ زمن التحركات الكبري ــ قطن منطقة شاسعة من أواسط أسيا ـــ المنطقة التي تقع بين بحر أرال وتيان شان قوم يعرفون بالتتار. كانوا قوما رُحُل من الرعاة، يرعون الأغنام ويقومون بصناعة السجاد، ويسكنون الخيام، ويركبون الخيل وعملهم الصيد والقنص ويحاربون بالسهم والقوس. كانوا ينقسمون إلى طائفتين تتحدثان بلغتين مختلفتين، كان أهالي الشرق هجن من الصينيين الذين ارتحلوا إلى التركستان، هؤلاء هم المغول؛ بينما كان أهالي الغرب قد تهجنوا مع القبائل الأربة التي ارتحلت شرقا إلى بلاد الفرس وبلاد الهند، وكان هؤلاء يعرفون بالترك أو التركمان. في القرن السابع كان الغزاة العرب قد وصلوا إلى بلادهم، واعتنقوا الدين الإسلامي وخضعوا للإسلام، ويحلول القرن التاسع كانوا يستخدمون كحرس شخصيين للخلفاء العباسيين في بغداد، وتعلموا من ثمرات المضارة الإسلامية وتقدموا حضاريا وثقافيا، وقويت شوكتهم حتى استوارا على الحكم وسيطروا على بغداد في القرن الحادي عشر. وبعد عشرين سنة (في سنة ١٠٧٧) هاجموا الإمبراطورية البيزنطية واحتلوا نيقيا واستواوا تدريجيا على هضية الأناضول بعد أن عبروا جبال طوروس، التي كانت ــ منذ أيام معاوية حتى ذلك العهد ــ حدا فاصلا بين تغلغل أهالي الصحراء وبين دخول اللسان العربي، بعد دخول هؤلاء الغزاة الترك الأوائل ـ السلجوقيين ـ إلى أراضي الأناضول تناسلوا مع الإغريق ومع الأرمن وتكاثروا كما تناسلوا مع الفرس ومع العرب، صاريا الحكام لتلك البلاد لمدة قرنين من الزمان في نظام إقطاعي غير مستقر تماما. ثم هاجمتهم عصابة من عدة مئات من الخيالة من غرب الأناضول واستوات على الحكم وأنشأت الأسرة العثمانية، ومن ثُمَّ الإمبراطورية العثمانية، في نفس الوقت الذي كان المفول يغزون الإمبراطورية العظيمة. العباسيين ويسقطون الحكم العباسي، غير قادرين على ابتلاع وهضم الإمبراطورية الكبيرة. استمر العثمانيون يقضمون الإمبراطورية البيزنطية قطعة قطعة ويحركون حبودها نحو الغرب ومعهم سكانها المسيحيين. كان الأتراك العثمانيون يتقدمون على حساب المسيحيين في الشرق في نفس الوقت الذي كان المسيحيون يتقدمون على حساب المسلمين في الغرب، في إسبانيا، ويتقدمون على حساب الوثنيين من الصقالية في ألمانيا. كان يعقب تقدم الجيوش وانتصارها العسكري إقامة نظام حكم ونشأة طبقة جديدة من الحكام، ونظرا للتزايد السريع للأتراك المسلمين كان تقدم العثمانيين في الشرق أسرع من تقدم الأوربيين المسيحيين في الفرب في إسبانيا. كلما تقدم المسلمون تزوجوا مع

سكان البلاد من المسيحيين وحولوهم للإسلام، وهكذا تحول المجتمع الريفى الذى هُزم فى بلاد الأناضول إلى أمة هجينة، تتحدث باللسان التركى ويحكمها باشاوات أقوباء من الخيالة الأكفاء، من جنس هجين من الترك والشعوب المحلية أيضا. كان هؤلاء المحكام، قادة القوات المسلحة، منتقين، ويجيدون الفنون العسكرية وعلى رأسها ركوب الخيل. هذه الأمة الجديدة هى التى قضت نهائيا على بقايا الإمبراطورية المسيحية فى النهاية، تمكن محمد الفاتح، عام ١٤٥٣ من مهاجمة شبه جزيرة بيرا، بسفنه السبعين، وقضى على دفاعات القسطنطينية واستولى على المدينة. بعد سقوط العاصمة ولدت الإمبراطورية التى صارت حسب قوله – فى عظمة الإمبراطورية الرومانية.

كانت قوة الإمبراطورية الجديدة تتركز في قوتها المسكرية التي اعتمدت على إنشاء والحفاظ على جيش إسلامي قوى، الذي فاق أي قوة عسكرية عرفت من قبل، سواء في العالم الإسلامي أم العالم المسيحى، تغير اسم العاصمة، وصارت الآن اسطنبول، التي تقع في مكان التقاء عالمين: عالم الإسلام وعالم المسيحية، عالم الشرق وعالم الغرب، حرص محمد الفاتح على الحفاظ على المجتمع الإغريقي نو الثقافة الرفيعة والصلات التجارية البعيدة. بقى غالبية الإغريق في اسطنبول واستمروا في حياتهم غير المقيدة وفي أداء خدمات الإمبراطورية التي استمرت في الحكم لقرون خمسة. استمر مدير بادية القسطنطينية الإغريقي كمدير لبلدية اسطنبول التركية، واستمر الكتبة الإغريق يعملون في وزارة الخارجية، ولكن في المقام الأول ـ عاون الإغريق على تنظيم مدارس البلاط. كانت هذه المدارس كلية حيث تُضَافر ــ للمرة الأولى في الغرب ــ تعليم التقنية، الصناعية والعسكرية، ·· بجانب تعليم القانون والدين وتمكنت من منافستها. تخرج من هذه المدارس بعض الوزراء العظماء، خاصة جميع أفراد أسرة كوبروالو الحاكمة، التي حكمت الإمبراطورية في إبان مراحل قوتها الأخيرة. أنجز محمد الفاتح كل هذا مقتفيا المثال المستنير للعرب وباقى القوى السابقة التي سبق وحققت الانتميارات. كان محمد الفاتح حاكما مستنيرا، مثقفا بقدر ما كان محاربا عظيما. سمح بالحرية الدينية للمتحدثين بالإغريقية في نفس الوقت الذي حول كنيستهم .. سانت صوفيا .. إلى مسجد، ولكنه اعتمد اختيارهم للبطريرك الجديد، وأعاد تعمير المدينة بتسكين مسيحيين من ولاياته بالبلقان، من ألبانيا ومن البوسنة. سرعان ما أنشأ محمد الفاتح علاقات حميمة مع حكام البندقية (واستدعى الرسام الشهير بالبنى ليرسم صورته، المعلقة الآن في الصدالة القومية للفنون بلندن). كانت هذاك إحدى نواحي الضعف في نظام حكمه، التي أثرت على تطور المجتمع وتطور الحكومة. كانت تعتمد في إدارة الشئون المدنية للحكومة على الرقيق ـ الذين تم تدريبهم في مدارس البلاط، كما اعتمد في إعداد جيشه على مماليك دربوا على غنون القتال. يوضيح الجدول (١٦) تركيبة المجتمع العثماني وانتقال السلطة فيه.

جدول (۱۲) تركيبة المجتمع العثماني وإنتقال السلطة فيه (۱۴۰۳ – ۱۰۹۰)

#### التعليق على الجدول:

- \* كانت كراهية أمل البلقان المسيحين لحكامهم من الإغريق السبب في إخلاصهم للسلد. العثماني في حرب التحرير الإغريقية (١٨٢١ - ١٨٣٢م). بعد التحرير توجه الإخلامر. إلى أثيناً،
- \* كانت أم السلطان هي المسيطرة على حريم السلطان، وإذا كانت متوفاة فإن مرضعت. زرجة أبيه هي التي تقوم بهذه المهمة.
  - \* كانت من مهام شيخ الإسلام إعتماد أحكام الإعدام أو النفي.
- \* الحريم اللواتي يستغنى عنهن السلطان في سن الخامسة والعشرين كان يهديهن إلى ضباط الفرسان. بلغ عدد حريم السلطان في القرن التاسيع عشر ٢٠٠٠ امرأة.
  - \* كانت الأميرات يبقين في العاصمة، بينما يرسل أزواجهن إلى الولايات.
- \* كان أبناء السلطان يقتلون بواسطة أبيهم أو إخوانهم غير الأشقاء. قتل سليمان نفسه ولديه الكبيرين عندما دب الشقاق بينهما. بعد محمد الثالث كان يحبس الأبناء الذكور ولكن كان يتم قتل أطفالهم الذكور حتى يتم تولية العرش لخليفة السلطان (إذا لم تنجع الوسائل المتاحة لمنع الحمل من عدم إنجاب هؤلاء الأولاد).
- \* أنشأ مراد الثاني مدرسة البلاط في أدريانوبول لتعلم الأمراء ثم نقلها محمد الثاني إلى استنبول وصارت تعلم كافة العلوم والمعارف.
  - \* استمرت أسواق الرقيق باستنبول حتى قيام ثورة ١٩٠٨م.
- \* من الطبقة العليا الوافدة من الخارج عائلة كويروالو، التي أخذت مركزها في البلاد ابتداء من عام ١٩٥٥م.

تبيئت معظم الأسر الحاكمة فيما مضي أن الحراس الشخصيين لهم والذين يشكلون أفضل وسيلة لحمايتهم يستحسن أن يكونوا مستوردين من خارج البلاد. المتار خلفاء العباسيين في بغداد هؤلاء الحراس من أشرس الأقوام التي على حدود بلادهم .. من التركمان، وكان أفضل هؤلاء أسرى الحروب، وكذلك كان التركمان وأهالي القوقاز هم أصل المماليك الذين حكموا مصر والذين دافعوا على السلاطين في أول الأمر ثم استواوا على الحكم حينما استتب لهم الأمر وانقلبوا على السلاطين الأيوبيين، كذلك كان المرتزقة من الرقيق المسيحيين هم المدافعون عن سلاطين اسطنبول في أول الأمر، ثم المتحكمين في الحكومة التركية والذين هديوها أخيرا. ظلت المجتمعات المسيحية منفصلة عن بعضها أولا وتعيش حياتها الخاصة بها وتعلم أبناؤها في مدارسهم، وظل تعدادهم ثابتا في أول الأمر (في عام ١٥٨٦ كان تعداد المسيحيين يفوق عدد المسلمين)، ولكنهم سرعان ما نزحوا تباعا إلى الغرب، إلى المدن الإيطالية التي كانت لها صالت وثيقة بالإمبراطورية البيزنطية، وهكذا استؤنفت هجرة العقول نحق الفرب، ولكن لم يظهر أثر هجرة العقول في الحال، اتجه حفيد محمد الفاتح، السلطان سليم نحو الشرق وبدأ مهاجمة جيرانه المسلمين، الذين يحرم عليهم \_ بحكم معتقداتهم \_ أن يصبيرا أرقاء وعبيد حتى أو تم أسرهم في الحرب. استولى السلطان سليم على معظم ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية، فاستولى على سوريا وعلى مصر، وتنازل له الحاكم الالباني .. خير الدين .. عن تونس والجزائر. بعد هذا التوسع في ممتلكاته تمكن سلطان الأتراك من أن يسمى نفسه خليفة الإسلام وكاد أن يتخذ اللغة العربية اللغة الرسمية للإمبراطورية، وأن يعيد لعاصمته أبهتها القديمة: بنى العديد من المساجد العظيمة والقصور الفخمة التي تركهالخلفائه، جلب السلطان سليم الحرفيين من القاهرة لتزيين المباني الجديدة في اسطنبول (ويقال أن أعداد الحرفيين المهرة والصناع المتقنين لصناعتهم كان من الكثرة بحيث اختفت خمسين من تلك الحرف من مصر نفسها وكان هذا من أهم أسباب تدهور المدنية في مصر وارتفاع شانها في تركيا). اكتسبت النولة العثمانية ثراء كبيرا وصارت لها قوة رهيبة بعد فتوحات السلطان سليم واستمرت في عهد ابنه سليمان الذي عرف باسم سليمان العظيم، في عهد سليمان تم تحول معظم المسيحيين إلى الإسلام وازداد تعاونهم مع النظام الحاكم، ليست العبرة بالعدد ولكن بالنوعية التي اعتنقت الإسلام، فقد كان ثلاثة من أعظم وزراء النولة العثمانية والذين رضعوا من شأنها وزانوا من قوتها: إبراهيم ورستم وسكولي قد ولنوا كمسيحيين. صارت الآن النولة العثمانية في مواجهة مباشرة مع النظم المسيحية في أوروبا، مع قوم لم يتعلموا بعد ولا يدرون كثيرا عن منجزات العلم الحديث، احتل سليمان بلجراد في عام ١٥٢١ ولكنه صد عن قينا بعد ذلك بثمان سنوات، طرد سليمان قرسان القديس يوحنا من جزيرة رويس عام ١٥٢٢ (التي لجأ إليها المسيحيون بناء على أوامر بابا روما بعد أن طردهم المسلمون نهائيا من

الشام وبعد أن تخلوا عن بيت المقدس)، ولكنه لم يستطيع طردهم من جزيرة مالطا عام ١٥٦٥. كان هؤلاء الفرسان السبعمائة في فاليتا ومعهم جيشهم المكون من ٨٠٠٠ فرد هم الذين تمكنوا أخيرا من وقف زحف الأتراك المسلمين على أوروبا ومن إنهاء الانتصارات المتتالية تمهيدا لهزيمتهم في ليبانتو بعد ست سنوات.

لم يستطع الأتراك العثمانيون أبدا بعد ذلك من استعادة تقدمهم الزاحف. تجمع الأعداء المسيحيون بعد ذلك واستمرت الإمبراطورية تجاهدهم لاكثر من ٢٠٠ سنة. لم يتمكن الحكام المسلمون من عملية التنظيم الاجتماعي الشعوب التي انتصروا عليها بحيث تربط تلك الشعوب بنظام الحكم بعد انتصاراتهم عليهم (كما فعل المسلمون الأوائل). قل تدريجيا تجديد فرق الإنكشارية، المقاتلون الأشداء، الذين عاثوا في الأرض فسادا فصرفوا الشعوب عن حكامهم بدلا من أن يزيدوا ارتباطهم بهم، وهكذا تحوات فرق الإنكشارية إلى خطر يهدد العرش. ثم بدأت الثورات في البلدان التابعة للإمبراطورية، فانسلخت بلاد الفرس أولا ثم النعسا ثم روسيا ثم البلاد العربية، صار جيران تركيا أكثر قوة بينما بقي الأتراك على حالهم.

كان الحكام الأوائل الدولة العثمانية زعماء قبائل، حافظوا على أرضاعهم بقبول المحاربين في جيوشهم لهم، أي كانت السلطة من انتصاراتهم في الحروب. منذ عهد عثمان الأول ضمنت شهرة أسرته لأبنائه حق توارث العرش، ولكن كان المكام متعددي الزوجات، كثيري الإنجاب ولذا كان لكل حاكم أبناء عدة يطالبون بوراثة العرش بعد وفاته (أو قبل الموت)، وكان هذا النظام يختلف تماما عن النظام المسيحي الذي يسمح بزوجة واحدة يتحصر في نسلها وراثة العرش. أدى هذا الوضيع إلى حدوث الشقاق بين الإخوة، شقاق كان يؤدى إلى معارك حربية تعتمد على الجيش النظامي أو على فرق الإنكشارية، وتغيرت نوعية الصراعات مع تغير الأحوال ومع زيادة الخبرة. صار السلطان الحالي يضع أبنام كحكام للولايات ويستبقى ابنه المختار لخلافته بجواره في اسطنبول (وكان هذا الاختيار ينبع عادة من المقربة إليه من زوجاته، التي كانت تحرص على أن يخلف ولدها والده)، ولكنه قد يستمع إلى نصيحة وزيره أن إلى نصيحة شيخ الإسلام. ويوضع الشكل رقم (١٦) تركيبة المجتمع العثماني وانتقال السلطة فيه. مكنت هذه الظروف تتابع حكام عظام على العرش. كانت أمهات السلاطين في غالبية الأحوال من المسيحيات الأوروبيات نوات الثقافة العالية. نجع الحكام بمقدرتهم الكبيرة التي اختبرت في المعارك والحروب وفي إدارة البلاد، وقد كان اختبارهم لتلك الأماكن من بين عائلات كثيرة الأفراد. كان شجاحهم في تلك الاختبارات بالإضافة إلى مهارتهم الفائقة وتوفر المقدرة الابتكارية لديهم لتنظيم سلسلة توارث العرش بدون انقطاع سببا في اتساع الإمبراطورية وعظمتها في أيامها الأرابي ـ ولكن حدثت أشياء سببت انهيار النولة بعد زمن طويل ـ ولو أنها حمتها في

المستقبل القريب، بدع محمد الثانى تقليد أن يقتل الأخ أخاه لمنعه من وراثة عرش أبيه، وبهذا القانون كان الأخ الأقدر يتولى قتل جميع إخوانه الذكور (كما كان يفعل الأخيميون منذ عهد بعيد). كذاك كانت بنات السلطان – الملاتي يزوجن لكبار نبلاء البلد – يطلقن حتى لا يلدن من قد يطالب بالعرش، أو كان أبناؤهن الذكور يتركون ينزفون حتى الموت بمجرد ولانتهم، بعدم ربط الحبل السرى. وهكذا تقلص حجم الأسرة الحاكمة وتقلص حجم كافة نبلاء البلد وأخصى عدد كبير منهم في كل جيل. كانت هذه الخسارة الفائدة في الرجال يتم تعويضها بتجنيد الأكفاء ونوى القدرات العالية من الشعوب المنهزمة. وهكذا – بدون الاستعانة بالدم الأجنبي – كان نظام الانتقاء الذي جرت عليه الدولة العثمانية والعثمانيين أنفسهم ...

ويوضع الجدول رقم (١٧) نتابع الحكام في الإمبراطورية العثمانية.

جدول (١٧) تتابع حكام الإمبراطورية العثمانية

| ابن ارطغرول قائد تركي وزعيم قبيلة وقائد الفرسان.                                                                                                                   | عثمان الأول                | 1777 - 1771 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| أقطعه السلطان السلجوةي سلطان الروم، أرضا لقاء تعهده                                                                                                                |                            |             |
| بتقديم المساعدة العسكرية. مؤسس الأسرة العثمانية.                                                                                                                   |                            |             |
| الابن الأصغر (الابن الأكبر وزيره)، يتزوج ابنة الإمبراطور<br>كانتاكوزينوس، يستولي علي نيقيا ١٣٣١، وعلي غاليبولي ١٣٥٧<br>ويكون فرقة الإنكشارية المشاة من أسري الحرب. |                            | 1704 - 1777 |
| يستولي علي أدرياتوبول ١٣٦٢ ويتخذها عاصمة له (١٢٦٢ –<br>١٤٥٣)، يهزم المسرب والبلغار ١٣٧١ ويسوت سنتصرا في<br>كرسوق ١٣٨٨.                                             | الأول                      | 1711 - 1709 |
| يقتل أخاه غير الشقيق في المعركة في كوسوڤو، يأسره تيمور<br>لنك.                                                                                                     | بايزيد الأول<br>(المناعقة) | 18.4 - 124  |
|                                                                                                                                                                    | حرب بين الأبناء            | 1817 - 18.4 |

| الابن الأصغر تدمير الأسطول الوليد بواسطة البنادقة عام ١٤١٦.                                                                                                                                                        | محمد الأول    | 1541 - 1517 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| يفقع عيون ثلاثة من إخواته. يهزم السلاجقة ١٤٢٨.<br>يستولي علي سالونيك ١٤٣٠. يخمد التمرد الأول للإنكشارية ١٤٤٧.                                                                                                      | مراد الثاني   | 1731 - 1631 |
| (الفاتح - قيصر الروم) يستولي على القسطنطينية ١٤٥٣ يفتح البوسنة ١٤٥٤ وألبانيا ١٤٨٠. ينظم الجيش والأسطول وملكية الأراضي ١٤٧٦. يقنن أن السلطان يقتل إخوانه.                                                           | محمد الثاثى   | 1641 - 1601 |
| يشكك أخوه في أحقيته في وراثة العرش _ يخلعه ابنه<br>والإنكشارية.                                                                                                                                                    | بايزيد الثاني | 1617 – 1641 |
| (الشرس) يقتل ثمانية رؤساء وزارات. يضم كردستان وأذربيجان ١٥١٤ ، ثم سوريا وممس ١٦ ١٥ - ١٥١٧ . أول من يتخذ لقب خليفة.                                                                                                 | سليم الأول    | 107 1017    |
| (العظيم، القانوني) يتزوج من خوريم، ابنة كاهن روسي،<br>يستسولي علي بلغراد ١٥٢١، رودس ١٥٢٢، بغداد ١٥٣٤.<br>يفشل في الاستيلاء علي فينا ١٥٢٩ وفي الاستيلاء علي مالطا<br>١٥٦٥. تحاول الانكشارية عزله ١٥٥٣ وعمره ٥٨ سنة. | سليمان        | 107- 101.   |
| السكير) ابن خوريم. يبني له سنان مسجدا في أدريانوپول (الذي تمبير أدرنة). سنان كان في الانكشارية ثم صار الوزير الأول ثم قائدا حربيا. يستولي علي ليبانتو ١٥٧١ ثم علي قبرص (من البنادقة) ١٥٧٤.                         |               | 1aV£ - 1all |
| يقتل خمسة من إخوانه، يرزق بـ ١٠٣ طفلا (يعيش منهم بعده ٢٦). يسمح لأفراد الانكشارية بالزواج ويمسيرون طبقة تركية متوارثة تقبض مرتبات ويزيد تعدادهم من عشرين ألفا إلي ٤٨ ألف، (يصل تعدادهم إلي ١٣٠ ألف عام ١٨٠٠).      | مراد الثالث   | 1090 - 1048 |

| مل جميع المسيحيين    | بقتل ١٩ من إخوانه عند توليه العرش، يفص    | محمد الثالث ي    | 17-7-1090   |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
|                      | ن الجيش.                                  | •                |             |
|                      |                                           | Į                |             |
| برسنة _ الحكم من     | تتولي زوجته خوسيم ـ ابنة كاهن من اا       | أحمد الأول أ     | 17.7 - 17.8 |
| ن ۱۵ زوجا معظمهم     | ٦٦٢٢ ـ - ١٦٥٦ . يرزق بثلاثة بنات تتزوجن ه | ·                |             |
| ىل يستجنهم.          | من الوزراء. يبطل تقليد قتل الإخوة ويستبه  |                  |             |
|                      |                                           |                  |             |
| بم وتتولي الانكشارية | تتنازع أمه وجدته السلطة ـ تشنق خوسم       | محمد الرابع      | 1744 - 1784 |
|                      | السلطة عام ١٦٥٦.                          |                  | ,           |
|                      | الحميار الثاني لفينا عام ١٦٨٢.            |                  |             |
| ١٢٥١، أحمد ١٢٢١،     | وزراء عظام من أسرة كوبروللو: محمد         |                  |             |
|                      | مصطفى ١٦٩٥، وحسين ١٧٠٠.                   |                  |             |
|                      |                                           |                  | ]           |
| عهده تم منع تقلید    | كان قد سجن من ۱۷٤٠ – ۱۷۷۳. في             | عبد الحميد الأول | 1744 - 1777 |
|                      | سجن الأمراء.                              |                  | İ           |
| 1                    |                                           |                  |             |
| بكرمة منتخبة _خلعته  | أول من حاول الإمبلاح حاول تشكيل ح         | سليم الثالث      | 14.4 - 1444 |
|                      | الانكشارية ثم قتلته.                      |                  |             |
|                      |                                           |                  |             |
| نتلهم عام ۱۸۲٦ حرب   | ابن عم سليم) قضي علي الانكشارية بة        | محمود الثاني     | 124 - 127   |
| نقارین ۱۸۲۷.         | اليونان للاستقلال ١٨٣١ ـ ١٨٣٢ معركة       | _                |             |
|                      |                                           |                  |             |
|                      | أوضع «تنظيمات» وهي خطة إصلاحية.           | عبد المجيد الأول | 1771 - 1771 |
|                      | ,                                         |                  |             |
| خمسة منهم            | تعاقب علي الحكم سنة سلاطين، تم خلع        |                  | 17X1 - 37P1 |
|                      | انتهاء حكم الأسرة العثمانية عام ١٩٢٤.     |                  | ł           |
|                      |                                           |                  | 1           |
|                      | }                                         | }                | 1           |
|                      |                                           |                  |             |
|                      |                                           |                  |             |

من تتابع أحداث التاريخ يمكن القول أن انكسار النولة العثمانية أتى على مرحلتين الأولى في عهد سليمان القانوني الذي تزوج عشيقته روكسيلانا (التي سماها الأتراك خوريم) ليعطى صفة شرعية لأولاده منها . دب الخلاف بين أقدر ولدين من أولاده .. أحده منا ابن لخوريم ... وبدأوا حربا أهلية عام ١٥٥٩ وبتم إعدامها هما الاثنين مع جميع أبنائهما الذكور، ولو كان أحد الأولاد قد وصل إلى العرش لكان امتداد النولة العثمانية قد استمر واسقطت قينا في أيدى العثمانيين. بعد موت سليمان القانوني تربع الابن المفضل لروكسيلانا على العرش \_ المعروف في التاريخ باسم «سليم السكيره. لأول مرة في تاريخ النولة العثمانية تولى العرش سلطان هزيل ضعيف لا يساوى شبيئًا. لم يحاول احتلال مالطا مرة ثانية بعد الفشل في احتلالها عام ١٦٦٥، وتبع هذا الفشل هزيمة في ليبانتو. وكانت هذه المرطَّة هي الخطوة الأولى في انهيار الإمبراطورية العثمانية. جاءت الخطوات الثانية في الانهيار في عهد حفيده محمد الثالث عام ١٦٩٥. قتل هذا الرجل ١٩ أخا له وكذلك ١٥ من محظيات أبيه الحوامل في نفس اليوم، وقد سببت له تلك الفعلة اهتزازا عنيفا، كما سببت قلقا شديدا ازوجاته والجماهير. قرر السلطان أن يغير القانون ويفتح صفحة جديدة في التاريخ. في المستقبل ان يفعل أي سلطان هذه الفعلة ولن يقتل إخوانه ولكن يحبسهم في القصر، في غرفهم الخاصة أو في أجنحتهم مع حريمهم بعد تعقيمهم (وتعقيم بنات السلطان). كان هذا يعنى أنه سمّح بالإبقاء على حياة الأمراء، ويمكن لأحد أعمام السلطان أن يخلفه على العرش، ولكن هذا قضى على الخبرة والمبادرة لوارثي العرش، وصار الأمر في الحكم على قدرة الأبناء في أيدى أمهاتهم المتنافسات أو في أيدى الخصبيان المشرفين على حريم القصر. وبهذا توقفت عملية الانتقاء لأول مرة، وتولى العرش سلاملين مُخْبَلين أو فاقدى المقدرة على الحكم الصحيح وتقدير الأمور من طول مدة بقائهم في الحبس، (الرجل الذي حبس فترة طويلة من حياته لا يمكنه التميين بين من تصلح من النساء الزواج).

صارت الأسرة الماكمة على وشك الانهيار ولكن ظلت الإمبراطرزية في الوجود، تحكمها أمهات أو جدات الأمراء الألعوبة في أيديهن. كانت هؤلاء النسوة في وضع قريد. كانت غالبية عشيقات السلاطين أوروبيات، دخلن في خية الحريم، وهي مؤسسة شرقية تخضع لأصول وتاريخ وعادات تقرض على النساء الخضوع للرجال. رفضن الخضوع وتمردن واعتقدن أن بإمكانهن إدارة شئون اللولة خيرا من السلاطين، اختارت بعض تلك النسوة وزراء أول (الصدر الاعظم) في غاية الكفاءة والمقدرة لإدارة شئون الدولة (مثل الأربعة وزراء العظام من أسرة كوبروالو التركية)، ولكن كان الختيار أخريات (أو اختيار أبنائهم) سيئا. كان الغضل الأعظم لاستمرار المسيرة يرجع إلى مدرسة البلاط، التي أنشاها محمد الفاتح، الذي استمر تأثيره على نجاح الدولة منذ توليه حتى نهاية القرن السابع عشر.

استقر النظام الجديد ــ مثلما استقر التقليد القديم القاضى بقتل الإخوة، صار حريم وعبيد البلاط الملكي هم مصدر القوة في النولة (كما حدث مع معظم الغزاة العظام من قبل)، وصاروا مصدر رعب واضطهاد للسلاطين الضعفاء الأواخر في النولة، الذين جاءوا بعد السلاطين الأوائل العظماء والأقوياء. كان هؤلاء السلاطين يخشون زوجاتهم وخصيانهم ووزارهم، كما كانوا يخافون من الانكشارية، ومن الولاة التابعين لهم في مصر وفي الجزائر، ومن رعيتهم في روميليا وفي بلاد اليونان. كما كانوا يخافون من تعاظم القوى المسيحية التي عزلتهم وهددت بولتهم. هذا الانهيار المستمر لسلطة سلاطين استنبول توقف في عام ١٧٧٣ حينما تولى العرش سلطان كان قد حبس لمدة ثلاثين عاما، بالرغم من خوقه وطاعته العمياء قرر أن يوقف القانون المريع وأبطل التقليد المرعب بسبجن الأمراء، وبهذا تمكن هو وخلفاؤه من بعده من إيقاف سلسلة عادة التعقيم. ثم تمكنوا من القضاء على الانكشارية الذين تحولوا من مسيحيين عزاب تحولوا إلى الإسلام وخدموا السلاطين بإخلاص، إلى طائفة عقيمة عاجزة وأهنة تتوارث مراكزها، ولكن كان هذا منتهى ما توميل إليه سلاطين آل عثمان منذ عهد محمد الثاني، كان قواد الجيش دائما من المسلمين (أو من النين تحولوا إلى الإسلام)، ولكنهم الأن اضطروا إلى استخدام قواد مسيحيين لقيادة جيوشهم لتمكين دولة متهالكة أن تستمر في الوجود، خلال قرون انهيار الإمبراطورية العثمانية استمر اليونانيون في استنبول وفي سيمرنا واستمر اليهود في سالونيكا، وحتى ١٨٢٧ استمر أهالي جنوة في السيطرة على أمور التجارة في النولة، التي استطاعت تكوين الجيوش ولكنها فشلت في احتضان المثقفين وفي السيطرة على أمور التجارة وهكذا عاشت الدولة العثمانية منقسمة ولم تتوحد وانهارت تدريجيا بسبب انقساماتها.

## البندقيسة

عندما هاجم البرابرة الهميج سكان سهل البندقية الذين كانوا يعيشون في المدن والقرى، في القرن الخامس، هرب الجميع، فقراء كانوا أم أغنياء، يطلبون السلامة، في أماكن لا يمكن الوصول إليها. لجأ بعضهم مع الإمبراطور إلي راڤينا، ولجأ أخرون إلى البرك والمستنقعات المحمية بكثبان الرمل التي تمتد حوالي ثمانين ميلا على الساحل. وجدوا هناك منطقة نصفها ميت تعلقها البرك والمستنقعات، ونصفها حي بسواحل البحار التي تعتلي بجزر غاية في الصغر حيث يعيش صائدو الاسماك ومربو النواجن ومستخرجو الملح من قديم الأزل. حط هؤلاء الأقوام واستقروا في تلك المنطقة كما تحط طيور البحر على الشواطئ الطينية، بعد أن استقر الناس في هذه المنطقة تبينوا أنهم يمتلكون ميناء طبيعية عظيمة واستفادوا من هذا الكشف. فهي ثغر يواجه بلاد الشرق القديمة، العربيقة، ذات الثراء الوافر، وتبينوا كذلك أن ثلك الميناء تمتلك ظاهرة نادرة في مواني البحر

المتوسط، ظاهرة المد والجزر، الذي يتميز به البحر الأدرياتيكي والذي يصل إلى ثلاثة أقدام، وكان هذا كافيا ليجدد ماء بركة كثيرة السكان، استقر السكان في عدة جزر (أكويليا، كونكرديا، ألتينام ويادوا)، وقادهم وحكمهم ونصمح لهم زعماء من الإدارة اليونانية الرومانية القديمة، كما حدث في راجوزا وأمالفي وسالرنو. ثبت بعد حين أن جزر البندقية في موقع أفضل من جميع تلك الأماكن لبداية عمل عظيم، وهو ربط أوروبا والشمال ببلاد الشرق الغنية في الشرق والجنوب.

الربط بين الشرق والغرب (أو المواجهة بينهما) هو النور الذي قامت به أثينا من قبل، منذ الاف السنين (كما قامت به أرجوس وكريت). ولكن تحول الأن مكان الالتقاء بين الشرق والغرب ٨٠٠ ميلا إلى الغرب، صدار التجار الآن، والملاحون، الذين استقروا على سواحل البحر الأدرياتيكي هم المنوط بهم القيام بهذه المهمة. كان هؤلاء أقواما يقودهم كهنتهم ويعقبهم دائما البناة والصناع ومن بينهم المحاربون، بحلول عام ٢٦٦ كانت قد تكونت اثنتا عشر مدينة، ومدار لكل منها تاريخها الخاص بها. كانت مالاموكو هي العاصمة الأولى (وقد اندثرت في الطين) بنت توشيللو (في الشمال) كتدرائية في القرن السابع، ولكن سرعان ما تخلى عنها الناس (كما حدث في مازوريو)، بسبب الملاريا. المدينة الباقية حتى اليوم هي شيوجيا في الجنوب. بدأ الناس في تلك المدن الجديدة في الحال في اختيار ممثليهم ومجالسهم المنتخبة بطريقة ديمقراطية لإدارة شئونهم الداخلية وللتفاوض مع ملوك القوطيين أو مع قادة البيزنطيين. وفي عام ٦٩٧، ـ بناء على نصيحة البطريرك كون البنادقة محكمة واحدة يحتكمون إليها في خصوماتهم القضائية، وسرعان ما نقلت في عام ١٨٠ مقر بيبين ابن شارلمان مكان قيادته إلى مكان آخر أمن على نهر ألتو. بعد عدة سنوات ثم شراء عظام الحواري القديس مرقص المزعومة من المسيحيين أتباع السلطان المسلم في مدينة الاسكندرية وتم دفنها في مصلى أقيم خصيصا لها بناء المهندسون البيزنطيون وأسبغت عليه معالم القداسة والتكريم، وبهذا اكتمل للبنادقة شكل الإمارة المستقلة. سمى المكان إمارة البندقية وضرب الأهالي نقودا خاصة بهم وأعلنوا استقلالهم الحنر عن سلطة بابا روما وسلطان الأباطرة ـ في الشرق وفي الغرب على السواء، ويعد قليل بدأوا في بيع الرقيق من المسيحيين إلى التجار المسلمين ولم ينازعهم أحد في استقلاليتهم. رُعموا أنهم ابتدعوا ذلك المكان وجعلوه أمنا ليستقروا فيه. استمرت مستعمرة البندقية في اكتساب مزيد من القوة يمرور السنين. اختير حاكم هذا المستقر الجديد من طبقة أصلها روماني إغريقي، نو كفاءة حربية عالية وخبرة سياسية كبيرة من عائلات المدينة القلبلة واستطاع أن يجعل الحكم وراثيا في أسرته لمدة أربعة قرون، بعد أربعمائة سنة .. مع بدء المملات المبليبية في القرن الثاني عشر ازدهرت البندقية إزدهارا كبيرا ومعها مينائي جنرة وبيزا الإيطاليان وزاد ثراؤها زيادة عظيمة وإزدادت قوة طبقة التجار وارتفع سلطانها. صار لمدينة البندقية أسطول كبير من السفن، وطائفة متنوعة من البحارة والملاحين، ومنار للبندقية منتاعة متقدمة لبناء السفن التي جابت

شواطئ البحر المتوسط، صار للبندقية محميات في المواني المرئية في كل من المعالم العربي وفي الإمبراطورية البيزنطية. واستخدم البنادقة وتعاملوا مع أكفا التجار من كافة الأجناس ومن مختلف الأديان، ويدأت العائلات الحاكمة في البندقية للأول مرة منذ بدء هذا المجتمع في التناوع مع بعضها البعض، حاول رئيس كل أسرة اختيار ابنه ليكون حاكما على المدينة، ثم بدأ رئيس كل أسرة في عقد التحالفات مع الأسر الأخرى القوية في إيطاليا لترجيح مطلبه، ثم بدأ حكام المدينة في زواج ابنة مركيز توسكانيا أن ابنة ملك المجر، وبهذا غلبوا مصالحهم الشخصية على احتياجات الدولة ومصالحها. كان أهالي البندقية يعتقدون أنهم مختلفون عن سائر الناس، ولذا كان امتعاضهم عظيما عندما تبينوا انحراف حكام المدينة، وكانوا على وشك الأخذ بقاعدة اغتيال الحكام الذين لا يرضون عن تصرفاتهم، ولكنهم اتخذوا سبيلا أكثر تحضرا لمل تلك الأزمة بعد أن تخوفوا من أن الحاكم في طريقة لكي يصير ملكا.

اشتعلت الأزمة بعد أن صادر إمبراطور القسطنطينية أملاك البندقية في بلاده وبعد قن فشلت البعثة التي أرسلتها البندقية في حل الإشكال. قرر المجلس النيابي المشكل بالانتخاب من تجار المدينة أن ينتهز الفرصة فأحجم سلطات الحاكم، ويدوا بتوسيع المجلس النيابي، ثم فرضوا على الحاكم أن يقسم على حفظ حقوق المدينة ومصالحها، عند تولى الحكم، وبالتدريج قلصوا سلطات الحاكم وقصروها على الشكل، وتولى المجلس النيابي زيادة سلطاته في الحكم ومسئولياته في الحاكم وقصروها على الشكل، وتولى المجلس النيابي زيادة سلطات في الحكم ومسئوليات في الإدارة تباعاً . حدثت هذه الثورة خطوة خطوة بين سنتي ١١٧١ و ١٢٧٥ . تكون المجلس الكبير من الإدارة تباعاً . حدثت هذه الثورة خطوة خطوة بين سنتي ١١٧١ و ١٢٧٥ . تكون المجلس الكبير من الإدارة تباعاً . حدثت هذه الثورة خطوة خطوة بين سنتي مراكز كبار العائلات. اقتصر التزاوج عليهم من بعضهم البعض أو من كبار العائلات خارج إقليم البندقية من أغنى أغنياء البلاد وأصبح حالهم كمال حكام المدينة الذين سبقوهم.

ما حدث في البندقية كان على خلاف ما حدث من قبل في أثينا وفي روما. حكام المدن القديمة وسعوا قاعدة طبقتهم واختلطوا تدريجيا بالشعب وتزاوجوا منهم وتنازلوا تدريجيا عن امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها وحدهم من قبل، أما طبقة النبلاء الجديدة في البندقية فقد زاد انفصالها عن الشعب وقلدت إقطاعي العصر فبنت القصور والقلاع وزادت في ممتلكاتها إلى الحد التي لم يكن متصورا أن تستحوذ عليه من قبل. كانت البندقية جمهورية تتكون من جزيرة، وقد حولها أهلوها إلى جزيرة جينية داخل الجزيرة، لا يمكن لأحد أن يخترقها. تمكن البنادقة من إحراز هذا التحول المثير من جراء نجاحهم خلال قرني الحروب المطيبية، بين عامي ١٩٩١ إلى ١٩٩١. كان نجاحهم بسبب تبينهم للثورة المحمومة التي حدثت للمحاربين من أهل الشمال والتي استغلوها بعرود التجار

ولمصلحتهم وجنوا منها الثروات الطائلة. سقطت النولة الرومانية الشرقية للصليبيين عام ١٢٠٤ وورثت البندقية ربع القسطنطينية كما ورثت السيطرة على سولحل بحر إيجة، فزادهم هذا النجاح غرورا في مقدرتهم وكفاعتهم كطبقة حاكمة، وقلل من إيمانهم بالجماهير، التي كانت تبدي امتعاضعها ــ كل حين وأخر \_ وتحاول التدخل \_ غير الناجع \_ في إدارتهم للأمور. لمدة عشرة أجيال، أثبت نبلاء البندقية أن حكومتهم أنجح حكومات العالم قاطبة، لمصلحتهم الشخصية، ولمصلحة البندقية وللبشر جميعا. كانوا يعرفون خبايا مدينتهم وأنها مدينة حصينة يستحيل اختراقها، وكانوا يعرفون بعضهم النعض أشد المعرفة وكانوا متماسكين أشبد التماسك لا يمكن إحداث الوقيعة بينهم. بعد مائة عام \_ بعد فشل حصار أهل جنوة لهم عام ١٣٨١ - صارت البندقية عروس البحر الأبيض المتوسط. بعد انتصارهم على جنوة، انتقى المجلس الكبير ثلاثين أسرة من عائلات البندقية الذين بذلوا أقصى جهد في الصراع بدماشهم أو أموالهم ورفعوهم إلى طبقة الحكام وضموهم إلى دائرتهم المغلقة عليهم. مبارت الثروة الجديدة في بد أفراد جدد، ومبار النبلاء يستخدمون تلك الثروات ويستمتعون بهذه المنجزات التي صنعها غيرهم، بينما استمروا في التعالى على المنتجين المقيقيين واستمر استعبادهم لهم واعتبروهم طفيايات على مجتمعهم. لم يكونوا يستطيعون الاستغناء عن التجار الجدد، ولكنهم استمروا لا يعملون ولا يستطيعون الحكم واستمروا ممتنعين عن التناسل معهم. كان الواجب إدخال أفراد جدد إلى طبقة الأرستقراط - كما فعلت الملكيات المعاصرة، ولكنهم استغلوا الفرصة، ورأوا أن يصيبوا عصفررين بحجر واحد، فقبلوا انضمام المواطنين الأغنياء إلى طبقتهم مقابل أن يدفع كل فرد مائة ألف دوكات، ليستطيعوا تمويل صروبهم الباهظة التكاليف مع تركيا على جزيرة كريت (١٦٢٥-١٦٨٨) ومع موريا على أراضي أشجار التوت والحرير (١٦٨٥-١٧١٦). بهذه الطريقة اصطابوا ١٢٧ فردا جديدا من التجار والمحامين وملاك الأراضي. لم تمكنهم هذه الوسيلة من إنقاذ طبقتهم وبواتهم في النهاية، لأن الأفراد الجند تم انتقاؤهم عن طريق تراوتهم وكان اختيارهم خاطئا. استمرت أرياح التجارة تتناقص واستمر البنادقة الأكفاء في الهجرة إلى الخارج واستمر النبلاء في التزاوج مع العائلات الأرستقراطية في إيطاليا الذين لم يكونوا خيرا منهم كفاءة. تبينوا أخيرا أن خطأهم الأكبر هو أنهم حرصوا على نقاء طبقتهم ولم يسمحوا للأفذاذ من البشر في الدخول إليها وتعضيدها وهكذا ذابت طبقة النبلاء في البندقية حتى اختفت. بدأ نبلاء البندقية في امتلاك الأراضي لتوريثها إلى أبنائهم وذريتهم ففقنوا عزمهم وروحهم المفامرة وطبيعتهم كمحاربين مستكشفين. لم يظهر أمثال ماركوبولو ولا كابوت. تفتتت أملاكهم بين ذريتهم، ولم يحافظوا عليها ويتوسعوا فيها (كما فعل الإنجليز بتوريث العزب والأبعاديات كلها للابن الأكبر)، واجأوا إلى إنقاص عدد نريتهم بمحاولة تحديدهم النسل (النسل الشرعي) وذلك باللجوء إلى قاعدة دالزواج المقيدة اتفقت العائلات على

السماح لابن واحد من أبنائها بالزواج، وهكذا لا تتكاثر الأسرة ولا يتفتت الميراث، لم يكن هذا الاتفاق ممكنا لولا اقتصار مجتمع نبلاء البندقية على الاستيلاد الداخلي، بالإضافة إلى هذا فقدت البندقية كثير من أبنائها في أربئة الطاعون التي اجتاحت البلاد بين ١٥٨٥-١٦٣٠. هكذا تقلص الحكام في مقدرتهم وكفائتهم، في مقدرتهم على الحكم وإدارة شئون الدولة وكفائتهم في العمل والمغامرة والاستكشاف، وقلت أعداد من يتواون هذه الأمور. (تبين نبلاء البلاد الأخرى، التي تعتمد في ثرائها على زيادة اتساع الرقعة الزراعية التي يملكونها ـ كانجلترا مثلا ـ أن من المصلحة البحث عن أغنى الوريثات.. أولنك اللواتي ليس لهن أخوة من الذكور ايتزوجوا منهن، وهكذا يكون اختيارهم لقليلات الإنجاب بالوراثة)، وهكذا تتزايد ثرواتهم وتفنى عائلاتهم. وقع البنادقة في خطأين مدمرين: التناسل المعزول عنصريا والمقصور على أفراد من طبقتهم، والحد من التناسل. كان العاملان معا سببا في القضاء المبرم على البندقية، كان الإجهاض يمارس في السر، كما كان قتل الأطفال حديثي الولادة؛ كما بدأ استخدام وسائل منع الحمل بعد القرن السادس عشر، انتشر الشنوذ الجنسي بين ذكور البندقية (كما كان ينتشر بين البحارة في السفن وبين ساكني الصحاري)، حتى صارت البندقية محط أنظار ممارسو هذه المتعة المحرمة حتى عصرنا الحالي، بالرغم من كل هذه القيود استمر التناسل غير الشرعي بين مختلف الطبقات - وتدفقت جينات الأرستقراط إلى طبقات المواطنين الأدني وطبقات الصيناع. في هذا تشابهت البندقية مع سائر البلدان الأوروبية، ولكنها اختلفت عن الدولة العثمانية التي كانت تقتل أيناها أو تخصيهم، وهكذا عندما اندثر العثمانيون فنوا جميعا معا.

مع الاستيلاد الداخلى الذي أصباب مجتمع البندقية، أغلقت أبوابها عام ١٢٩٧ عن استقدام الأكفاء من الأجانب إليها وإدماجهم فيها، وبهذا انعدم التنافس وانعدم انتقاء الأصلح. وعند كارثتها الاقتصادية كان مجتمع نبلاء البندقية قد صار مجتمعا متماثلا، متجانسا، تقليديا، يناسب أسلوب الحياة التي اختارها لنفسه ويتفق مع القوانين التي وضعها لنفسه، له امتيازاته التي قبلها وله دستوره الذي ارتضاه. كان يعتبر أن الحقوق التي نالها البنادقة أفضل الحقوق التي يتمتع بها أي شعب في العالم قاطبة، ولهذا انغلقوا على أنفسهم ولم يكونوا على استعداد لتجريب أي نظام أخر ولا لممارسة أي نشهاط مختلف عن أنشطتهم، كما فعلت المجتمعات الأخرى التي تطل على المحيط الأطلنطي والتي جربت أنواعا أخرى من الأنشطة، بكل عزيمة وحماس التغلب على أزمتها. كان تحديدهم لنسلهم يقودهم إلى نجاح قريب ولكن كان يحمل كل المخاطر التي حاولوا تجنبها في الأمد البعد.

أدى انعزال أرستقراط البندقية إلى تحطيم أنفسهم ولكنه ترك آثارا باقية معنا إلى الآن. أولها مدينة البندقية ذاتها. كان ثراء المدينة عامل جذب المجتهدين والأكفاء من كل العالم الغربي، وكان بناء

الكنائس في البندقية يحتاج إلى مهارة أمهدسين وعمال البناء والفنانين من بيرنطة ومن مصر الساهموا بفنهم ومهارتهم في بنائها وتزيينها، قدم الرسامون من قريب ومن بعيد إلى البندقية: تيتان، الجريكو؛ وقدم الموسيقيون: ويليرت وفلمنج الذين أتوا في عام ١٥١٧ وبدعوا نظاما جديدا في فصل الكورس وفي تأليف الموسيقي، حفلت مكتبات البندقية بالمخطوطات التي جُلبت إثر ضم بترازخ عام ١٣٧٤ وقدم الرسامون الألمان والفرنسيون إلى المدينة ورسموا أروع اللوهات والخطاطون الذين نقلوا أمهات الكتب ومماورا أداة كبرى في التنوير. كانت مبينة بانوا تحت حكم البنادقة وأنشأت حامعتها العربقة عام ١٤٠٥ واحتفظت بكل تلك المخطوطات والكتب، وقد جذبت منارة العلم هذه فيساليوس وجالبليو وسكالينجر وتاسو الذير، قابوا الجامعة. ثم أنشئت أول حديقة نباتات في أوروبا عام ١٥٤٥. يعود كثير من هذا الفضل في التنوير إلى اليهود الذين طرودا من غرناطة عام ١٤٩٢ واستفادوا من كرم استقبال البنادةة لهم واحتضائهم في دولتهم (حيث عاشوا في حارة اليهود في البندقية). أهدت البندقية إلى العالم الرسام العالمي ... نو الأممل الكريتي .. الجريكو، كما أهدت العالم جون كابوت وماركوبول المشهور في كافة أنحاء العالم. لم تقدم البندقية إلى العالم أي تراث أدبى أو مسرحي، نظرا الفقدان ملكة الأدب وفن التمثيل لدى أهالي البندقية. نقل البنادقة كتبا كثيرة وطبعوها، ولكنهم لم يؤافوا ، بعد قرنسين من الزمان من قبسول المهاجرين اليهسود إلى البندقية ... لجأ الأرمن إلى ولاية البندقية وصلوا في جزيرة سان لازارو عام ١٧١٧ ومعهم كنوزهم. لعل الأثر الباقي للبندةية في تاريخ الحضارات الإنسانية أنها كانت لعدة ألف عام ـ معبرا للبشر، حيث قدموا إليها من الشرق القديم ومن شرقي البحر الأبيض المتوسط، ورحلوا عنها إلى شمال وإلى غرب أرروبا. انصهر هؤلاء الأقوام في بوتقة النشاط والحيوية التي عاشتها البندقية حوالي ألف عام تحت حكم طبقة ثابتة تقليدية محافظة، وكان لهذا التيار المتدفق مبر البندقية، مثل الروافد الأخرى التي عبرت سائر المدن الإيطالية، أكبر الأثر في نشأة حضارة أوروبا الحديثة وفي الحضارة الفربية على وجه العموم.

### غسرب اوروبسا

عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي وجد الناس أنفسهم محاطين بظروف غير مالوفة مع جيران غير مالوفين في أحوال من اضطراب السلطة والمواصلات. بدأ ملوك من الهمج وقادة لجيوش المتبربرين وملاك الأراضي الرومانية وأعضاء السينيت من الرومان ورجال الكنيسة الكاثوليك (وغالبيتهم من أصل إغريقي أو سوري أو إفريقي)، وملاحون من مواني البحر المتوسط وتجار من اليهود، بدوا جميعا يتعلمون اللغة اللاتينية، ويعترفون لدرجات متفاونة بسلطة الإمبراطور البيزنطي ويختلفون في معتقداتهم الدينية، ولكنهم جميعا اتفقوا على بناء اقتصاد

حياتهم على الاستقرار في الأرض واستغلال فلاحين يزرعون لهم تلك الأراضي، في تلك المرحلة كان هناك نوعان من البشر. الأول قبائل محاربة من الشمال والشرق، يقودها رعماء وحشيون، الغرائك والساكسون واللومبارد والبلغار وياقي الصقالبة، يشقون طريقهم نحو الجنوب والغرب ويشكلون حكرمات في الأراضي التي استولوا عليها، خاصة على الأراضي الزراعية. النوع الثاني من البشر كان هذاك إناس قادمون من شرقى البحر المتوسط، هاريون أو مهاجرون من الدولة الرومانية الشرقية المستقرة والمتحضرة وينشئون موانى ومستعمرات على شواطئ أوروبا الغربية ويقيمون مدنا حول كتدرائيات في الغرب. كان هؤلاء البشر متنورين متعلمين، متحضرين من الحضارات الهيلينستية القديمة، وكانوا يدينون بالمسيحية، ونوى ذكاء وثقافة وتعليم وخبرة، لا غنى عنهم لإدارة الأقاليم الغربية الجديدة. كانوا يتقنون الكتابة (واستوردوا ورق البردي من مصر)، وأدخلوا القمع والتوابل والاقمشة والأسلحة التي كان يحتاج إليها الأوروبيون. جلبوا معهم أيضا الأفكار ونشأ المجتمع اللاتيني الكبير واستمرت التجارة، توحدت أوروبا وأفريقيا وأسيا حول البحر الأبيض المتوسط بالتجانس المهذب الذي جمع بين بابا روما ويين إمبر اطور القسطنطينية اللذان لم يدركا تماما الخطورات المحدقة أن الغرص السائحة التي كانت تلوح في الأفق لكل منهما. تحت سطح التاريخ المكتوب كانت تحدث تغييرات وبيدة تعمل على تشكيل وجه أوروبا الجديدة. كان من عاون الحكام الجدد على حكم ولاياتهم إناس لقبوا بالرومان من أمثال بوثيوس وكاسيودوروس. كانوا يكتبون باللاتينية باقتدار. كانوا فيما سبق موظفين في الحكومة، وقد اعتزلوا العمل الحكومي واعتزلوا الحياة العائلية ليدخلوا الدير أو يتفرغوا لخدمة الكنيسة، وهنا وجدوا عالما آخر. فقد استطاع تيوبور من طرسوس ــ وقد لغ من العمر أرذله ــ أن ينظم الكنيسة الإنجليزية عام ٦٧٥، واستطاع بونيفاس الإنجليزي الذي كان يعمل في خدمة بابا سوري الأصل، أن يضفى لاتينية ـ عام ٧٢٢ ـ على الكنيسة في ألمانيا وفي فرنسا، في نروة ذلك النشاط الكبير كان من الواضح أن الأجناس المختلفة التر جمعت معا كانوا بتكونون من طبقات مختلفة من المجتمع. كانوا وحدة، كثير الاختلاف، من طبقات متعددة، في مجتمع جديد، كان المهاجرين إلى هذا المجتمع والقادمون الجدد إلى البلدان الشمالية يتناسلون مع الأقوام الجدد وينشأ منهم جنس هجين مع الأفراد الأصليين قاطني تلك البلاد. كان الاختلاط أرضيح ما يكون في المدن وبين طبقات المجتمع العليا. عندما إزداد نفوذ زعماء القبائل الهمجية من القوطيين ومن الواندال، تزوج هؤلاء الزعماء من بنات الأباطرة الرومانيين. استمر هذا التزاوج حتى اختفت الفروق بين الأسر البربرية والعائلات الرومانية. لم يذكر التاريخ تفاصيل أسلاف الملوك الأوائل من الهمج، ولكن ما تعرف على وجه اليقين أن أعظم هؤلاء الملوك مثل شارل مارتل ووليام الفاتح كانوا أولاد سفاح، كان أولئك الملوك أكثر ارتباطا بالرومان من عامة الشعب، وكانوا أول

من تكلم باللاتينية، ومن المؤكد أنهم أول من تزوج بنساء من الرومان المتحضرات. حدث اندماج شديد في الأجيال السبعة الأولى من حكم القوطيين وحكم الفرانك، وقد وضحت أثار ذلك الاندماج عندما نشبت أزمة الصراح مع المسلمين الغزاة التي هددت العالم المسيحي ثم مجئ شارلمان.

كان غزو المسلمين اسوريا واشمال أفريقيا يعنى أن نصف سكان البحر الأبيض المتوسط قد تحولوا إلى الإسلام واستطاعوا تحويل العراقئ العظيمة في صور والاسكندرية وقرطاج (التي تحولت إلى الإسلام واستطاعوا تحويل العربية الإسلامية. من تلك الموانئ استطاع المسلمون مهاجمة جزر البحر الأبيض المتوسط واحتلالها تباعا، ثم مهاجمة السواحل الشمالية لهذا البحر. نجع المسلمون في احتلال كل ما هاجموه باستثناء مدينة القسطنطينية وأمالفي ونابولي وجيتا على ساحل إيطائيا الغربي، وراجوزا (بويروفينيك الحالية) والبندقية في البحر الادرياتيكي. في الداخل، أوقف شارل مارتل زحفهم في بواتييه عام ٢٣٧، ولكنهم استطاعوا بعد خمس سنوات بمعاونة قوات عسكرية بحرية – احتلال أفينيون. واستطاع المسلمون بعد قرن من الزمان – في عام ٨٣٨ سمهاجمة مرسيليا وفي عام ٨٤٨ حطوا في أوستيا وتفقدوا تحصينات روما نفسها.

أثبتت هجمات المسلمين المتكررة أن جناحي المسيحية أصبحتا تمران بأزمة: البابا في روما والإمبراطور في القسطنطينية، وكانا عليهما مواجهة الأزمة متفرقين. كانت الأزمة التي تواجه الإمبراطور هرقل محنة حربية وأزمة اقتصادية وتهديد مباشر للعقيدة والدين، اضبطر أن يسلم للمنادين بوحدانية ذات المسيح، في سوريا وفي مصر، بدلا من اعتناقه مبدأ ثنائية طبيعة المسيح. سلم بهذا الأمر على خطوتين، في عامي ٦٣٨ و ٦٤٨، وفي مرحلة لاحقة سلم إمبراطور آخر، ليو الأزورى، - وكان سورى الأصل - المسلمين، ومنع التصاوير في الكنائس، بالرغم من تلك التسليمات فقد فشل إمبراطور القسطنطينية في الاحتفاظ بالولايات الجنوبية، كما فشل في استردادها من المسلمين. كان العامل الحاسم في ابتعاد الإغريق عن السوريين وعن المصريين، هو اختلافهم العرقى، وليس الاختلاف الديني. كان التسليمان اللذان قدمهما إمبراطور القسطنطينية سببا في ابتعاده عن كنيسة روما وداعيا لهجرة خمسين ألفا من رهبان الكنيسة الشرقية وكهنتها إلى الغرب ولجرائهم إلى روما، وتبع هذا حركة هلينستية (وتنويرية) كبرى في الغرب، وكان هذا أحد الأمثلة الكبرى لوحدة المسيحية. في الأيام الخالية كانت قوة إمبراطور بيزنطة تمنع بابا روما من معارضته، أما الآن، فنظرا للضعف الذي حل ببيزنطة فقد تجرأ بابا روما وصادر الكنائس الإغريقية التي تقع في جنوب إيطاليا وحول دخلها إلى خزانة البابا، وأتجه بابا روما إلى إعتناق مبدأ أن ملوك الغرب سيكونون أكثر احتراما له وأشد تبجيلا عن إمبراطور بيزنطة وسيكونون أقوى في حمايته والحفاظ عليه من الإمبراطور الشرقي.

في هذه الظروف تمكن بيت بيين الفرانكي من تكوين أسرة جديدة في التاريخ الأروبي، تصاعد أبناء تلك الأسرة إلى القوة الكبرى عبر أجيال ثلاثة. كان الأب \_ شارل مارتل \_ أمينا للقصر، الملك الفرانكي خليفة كلوفيس، ثبت شارل مارتل نفسه بين أعوام ٧١٧ و ٧٤١ بانتصاراته الحربية وصار الماكم الفعلى للبلاد. طلب ابنه من البابا - بعد أن ورث مركز أبيه وقوته - أن يثبته على العرش بدلا من الملك، ووافق البابا على أن يتولى هذا البيبين عرش البلاد وصبار ملكا عام ١٥٧، ووافق الملك الجديد \_ بعد خمس سنوات \_ أن يصير البابا سيدا على مملكته. وهكذا اعترف البابا، والملك ـ كل الدّخر \_ محقوقه واتفقا على أن يكونا مستقلين عن بعضهما ولكنهما متعاونين أشد التعاون. كان حفيد شارل مارتل هو الملك العظيم شارلمان، الذي استولى على شمال إيطاليا من اللومبارد ودفع المسلمين إلى الوراء في إسبانيا وأخرج الوثنيين من الساكسونين والصقالبة من أواسط أوروبا، صارت روما الآن في قبضة يد هذا الفاتح العظيم، وتوجه البابا يوم عيد الميلاد في سنة ٨٠٠ في روما «الإمبراطور الأعظم أغسطس» أي خليفة للقيامبرة الرومان حكام روما، ومنار أقوى شخصية في العالم المسيحي. ولكنه ما زال خاضعا للبابا الذي كرمه وتوجه. اتخذ شارلمان عاصمته في إكس لاشامل أو آخن الحالية (حيث دفن). صارت تلك البلدة مركز السيطرة والقوة، وتحالف مع بابا روما، وإكن هذا التحالف سرعان ما نوى. انتهت الأسرة المالكة في القرن العاشر وتناثرت معتلكاتها إلى شرائم صفيرة. عادت فكرة الإمبراطورية ثانية في أوروبا على يد أوتو العظيم في ألمانيا في عام ٩٦٢، حيث تم إحياء ما يسمى «بالإمبراطورية الرومانية المقدسة». كثرت المنازعات بين خلفائه وبين كنيسة روما، ولكنها ظلت كامنة ومختفية، للغوائد التي جناها الطرفان المتنازعان من صورة التعاون بينهما وبين النظم الحاكمة في سائر أشعاء أوروبا وبين كنيسة روما: بين الملوك الفرانك والإنجليز، والمعتَّات التبشيرية، ونظم الإدارة الإغريقية الرومانية خلال القرنين السابع والثامن، ولكن ظلت تلك الخلافات كامنة تحت الرماد يغطيها التعاون بين مختلف أنواع البشر لتطور المجتمع الذي سيار حثيثًا . تعاون بين الشمال والجنوب، تعاون بين الريف والمدينة، تعاون بين الحاكم ورجل الدين، بين الغاصبين رجال الحرب وبين المسالمين رجال العدل والقانون، نشأ عن هذا كله قرة متضبطة متوازنة وليست قوة استبدادية مطلقة. هكذا كان الإعدام والقتل يتم في السر والخفاء وليس في العلن في وضم النهار. أدى هذا التعاون إلى أن يستخدم شارلمان (الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب) رجال الدين المثقفين كوزراء وناصحين له (من أمثال الإنجليزي ألكوين). في هذا العهد صارت اللاتينية لغة القانون والحكومة، كما كانت لغة الدين والكنيسة. وهكذا فرقت اللغة اللاتينية بين الحكام وبين شعويهم، كما لم يفرق أي عامل بينهم من قبل. أثبت التحالف أنه مصس قوة للجميع، فقد أثبتت الأحداث أن كل طرف شديد الفائدة للطرف الآخر. كان التناقض بين شمال أوروبا وجنوبها شاسعا، واكتهما كانا مكملين لبعض. عاون كل منهما الآخر على تقدم الحضارة وإزدهارها في أوروبا . في

الزمن الماضى، في العالم الهلينستي والروماني كان انتقال البشر وتبادل الأفكار بين الشرق والغرب هو الذي خلق الحضارة، أما الآن فإن الانتقال والتبادل حدث بين الشمال والجنوب وكان هذا هو الأساس في خلق أوروبا الحديثة.

كان استقلال الدول التي نشأت حديثا عن الكنيسة واعتمادها الكبير عليها في ذات الوقت، طوال خمسمائة عام، ليس له سابق في تاريخ الحضارات الإنسانية. كان مركز الكنيسة في روما يتكون من سلطة منظمة في مراتب متسلسلة، تعطى لامدحابها الحق طبقا للقواعد الدينية \_ النصح والارشاد والتقويم والتصحيح والتدخل في شئون الحكومات التي تكونت بالقوة العسكرية. كانت تقوم بهذا طبقا لقواعد الأخلاق والسلوك التي كثيرا ما كانت تتعارض مع الغرائز الإنسانية والرغبات البشرية، خاصة لدى بعض الطبقات، ويبالأخص لدى الحكام، كان دخول الكنيسة المسيحية إلى الإمبراطورية الرومانية ثورة في حد ذاتها، وما زالت الثورة مستمرة. كان هدف الكنيسة هو خلق نوع من الوحدة وضرب من المساواة، لم تنجح أبدا في فرض المساواة، ولكن في الحدود الجغرافية للدولة الرومانية الشرقية حققت الكنيسة نوعا من الوحدة الشرقية حققت الكنيسة نوعا من الوحدة الشرقية حققت الكنيسة نوعا من الوحدة الشافية والسياسية.

كان الجديد في المسيحية في أوروبا، هو اعتمادها الكامل على الكتاب (كما فعل المسلمون)، وكان ما فرق بين رجال الدين القدامي وبين عامة الشعوب هو تعلم القراءة والكتابة (لدي رجال الدين) والأمية لدى سائر الناس. كانت الأمية أو التعلم هو الحائل الأكبر في المجتمع نحو تساوى البشر تحت دين ينادي بالمساواة، كان على المتعلمين أن يقولوا للأميين ماذا يفعلون، وكيف يتمرفون. كانت اللغات المستخدمة لدى رجال الكنيسة: العبرية والإغريقية واللاتينية (وسرعان ما أضيفت لها اللغة العربية) هي التي تقرق عامة الشعب عن رجال الدين، المثقفين، والعلماءه. كان رجال الدين الكاثوليكي يجدون في اللغة اللاتينية (في انجلترا على سبيل المثال) ما يجده رجال القانون أو المحامون في اللغة العربية (في إسبانيا أو أندونيسيا)، كوسيلة لفرض النفوذ والتحكم التي تتسلط به المنظمة التي ينتمي إليها على سائر البشر. وهكذا صارت الكلمات، الخالية من المعانى، والأقوال عديمة الفكر، هي الأصنام الجديدة للديانات التي تنكر عبادة الأصنام، وصارت الكتب تحل جزئيا محل الأفعال. بعد حين تقلصت اللغة اللاتينية في أوروبا كعامل توحيد، وُحُدُت إستقلالية شعوب الشمال إلى فرض الإصلاح الديني، وبدأت الكتب المقدسة تكتب بلغات الشعوب، وهكذا ذابت الغروق تدريجيا بين المثقفيين وبين الأميين. بالرغم من هذا فإن الألف سنة التي فرضت فيها الكنيسة الكاثوليكية بروما سيطرتها على الشعوب، قد تركت أثرا باقيا على تلك المجتمعات حتى عصرنا الحاضر، وفرضت تطورا على المجتمعات الأوروبية. كان أهم ما فرق بين المجتمعات الأوروبية الغربية وبين ما حدث في القسطنطينية أو بيزنطة أو اسطمبول العثمانية هو استقلالية تلك المجتمعات

المترددة ولكن التي تتمناعد حثيثا عن كنيسة روما وانفصال الحكومات المدنية عن سيطرة رجال الدين.

لم يكن النزاع بين السلطات المدنية والسلطة الدينية جديدا في المجتمعات. كان النزاع بين الملوك في أوروبا وبين رجال الكنيسة في روما الجديدة، لكنه كان مألونا في المجتمعات الشرقية القديمة كمصر وبلاد قارس وبين العبريين، ولكن رجال الدين المسيحي في أوروبا في تلك العصر قويت شوكتهم وإزداد بأسهم لعاملين اثنين، الأول كان الجهاز المؤثر المثقف المقتن الذي يتقن الطقوس ويستخدمها في إحداث أشد الأثر على الجماهير، الجهاز الذي تكون من تراكم الخبرة التي اكتسبتها الكنيسة من اليهود والإغريق والرومان وورثتها عن هؤلاء جميعا، وقد سخرت الكنيسة هذا الجهاز الكنسي في خدمتها ولبلوغ أهدافها واتحقيق مراميها واتطوير حكومتها والتبشير واكتساب المزيد من الرعية، العامل الثاني كان التخاذ العزوبية كمنهاج عمل لرجال الدين وأسلوب حياة لهم. كان هليدبراند، الذي صار بابا الكنيسة الكاثوليكية بين عامي ٢٧٠١–٨٠٠ باسم البابا جريجوري السابع هو الذي قنن العزوبية كالطريقة الماسمة لإتمام التطور. كانت العزوبية لديه تعني ليست الامتناع عن مزاولة العلاقات الجنسية أو التعايش على طريقة الأزواج ولا الامتناع عن الحياة الأسرية ولا عن إنجاب الأطفال، ولكن الاقتصار على إنجاب أطفال شرعيين والحفاظ على حقوقهم الشرعية الموروثة؛ اقتصادية كانت أم اجتماعية.

كانت العزوبية تعتبر الفضيلة الأولى لرجال الدين، الذين كانوا يعتبرون مختلفين عن البشر العالميين، رجالا كانوا أم نساء. كانت العنة لديهم تعتبر كبحا النفس، وكان الفشل الإنسانى يعتبر هبة إلاهية. وكانت الفضيلة الثانية لهم هم تجنب الإرث (عندما صارت الكنيسة غنية)، تفادى إرث المال والسلطة (وكان هذا ليمتنع ظهور طبقة من رجال الدين الأثرياء الأقرياء، وقد نجحت الكنيسة في هذا إلى حد كبير). لاحظ باباوات روما أن أباطرة القسطنطينية كانوا يثبتون الأخصياء من البطاركة في مراكزهم (لأن المفترض فيهم أن يكونوا بعيدين عن أى طموح عائلي)، كما لاحظ باباوات روما أن نبلاء بيزنطة كانوا يخصون أبنامهم (ليتيحوا أمامهم الفرص الوصول إلى المراكز العليا، سواء في الكنيسة أو الحكومة). استطاع رجال الدين في روما أن يحصلوا على كل تلك العيزات السياسية باتباع قاعدة (أو قسم) العزوبية خلال العصور الوسطى، وهكذا استطاع رجال الدين أن يحصلوا على تلك السطوة بدون أن تتغير أجسادهم وبأقل قدر من المعاناة. خصت الكنيسة الارتباط بالزواج كالنظام الشرعي الوحيد الذي تعترف به الكنيسة، وهكذا أتأحت نظاما ثالثاً ـ الارتباط غير الشرعي الذي يزدهر مع نظام العزوبية والذي كان له تأثير اجتماعي بالغ في أوروبا، كما بتضع من الاختلاف بين النظام العثمائي ونظام البنادةة وبين هذا النظام في تحديد النسل، وقد وضحت ميزة أخرى بين النظام العثمائي ونظام البنادةة وبين هذا النظام في تحديد النسل، وقد وضحت ميزة أخرى بين النظام العثمائي ونظام البنادةة وبين هذا النظام في تحديد النسل، وقد وضحت ميزة أخرى

لنظام، لم تكن جلية أيام الكنيسة في ذلك العصر (ولا في غيره من العصور)، ظهرت تدريجيا بعد عصر شارلمان، وهي أن الكنيسة صارت صورة مرأة للمجتمعات التي نشأت فيها.

في مجتمع طبقي غير مستقر، سينشأ من التوائد الخارجي عدد قليل من الافراد حوالي العشر - لا يرغبون في الزواج ويفضلون حياة العزوبية، ينتشر هؤلاء العزاب بين كافة طبقات المجتمع (إلا بين طبقة العمال التي تُتُوارث مع الأرض). هكذا نشأت طائفة العزاب في الكنيسة من جميع طبقات المجتمع وصاروا بهذا يمثلون جميع الطبقات فكريا وعقليا واجتماعيا ويمثلون الاختلافات الموجودة بين طبقات المجتمع كما يمثلون الكفاءات والقدرات التي تنتشر في المجتمع، ظهرت عدة أثار بالغة على رجال الكنيسة نتيجة عزوبيتهم. نظرا لتواجد مجتمع طبقي في المجتمع خارج الكنيسة، نشأ مجتمع طبقي مماثل في الكهنوت داخل الكنيسة، متوارث أيضا كالمجتمع الخارجي، ولا نظامها الفوقي ولضعف الصلات الأسرية بين أبنائها على التحصيل والتميز العلمي والثقافي، ولانضباط نظامها الفوقي ولضعف الصلات الأسرية بين أبنائها وعائلاتهم خارج الكنيسة، مصار هناك مزيد من الوحدة بين أبنائها المنتمين لأمبول عائلية متفرقة أكثر كثيرا مما هو الكنيسة، مصار هناك مزيد من الوحدة بين أبنائها المنتمين لأبناء الطبقات الفقيرة، وخاصة لإبناء السفاح بين مختلف الطبقات. كانت الكنيسة دائمة التصميم على أن تضبع مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار في جميع الأوقات ويذا فرضت التناسق الاجتماعي على طبقاتها، بينما اشتمل المجتمع فوق كل اعتبار في جميع الأوقات ويذا فرضت التناسق الاجتماعي على طبقاتها، بينما اشتمل المجتمع الخارجي بالممراع الطبقي، وقد أثر هذا وسيطر على تطور نظام الحكم داخل الكنيسة خلال الخارسي، جيلا التي شهدت تطور الحكومات في أوروبا وحتى مجئ عصر الإصلاح الكنسي.

كانت الكنيسة تسعى دائما للحصول على مزيد من الأموال ومزيد من السلطة. كانت تتاجر بالخلاص وتنشر عبادة الأوثان وتشيع الخرافات إذا كانت في مصلحتها، كانت تتشدد غاية التشدد في فرض الوحدة على أبنائها ورفض كل محاولة للتجديد أو الاستقلالية في التفكير، وإذا كثر اضعلهادها لليهود والزنادقة وصارت لا تبالي بأي مظهر الطغيان سواء أكان تعنيبا أو إعداما علنيا أن استرقاقا أو قضاء على شعوب باكملها، طالما كانت هذه الإجراءات بعيدة عن مصالحها، ظلت هذه العادات المتخلفة والممارسات غير المستنيرة مستمرة لدرجة أقل بعد الإصلاحات الكنسية وبحلفائها السياسيين. لقد نشأت أوروبا الحديثة من التوازن الذي حدث بين الكنيسة والنولة من بقايا الإمبراطورية الرومانية الغربية خلال القرون السادس والسابع والثامن، عندما كانت مغلقة عن الحضارة. كانت مغلقة عن هجرات المتحضرين: كانت مغلقة عن مركز الحضارة في القسطنطينية وعن مراكز الحضارات الإسلامية والفتوحات الإسلامية والتوسعات التي حدثت في العالم الإسلامي، بكل ما حملته من حرية في التفكير واستقلالية في التدبير.

نشأت المجتمعات الإقطاعية عندما لم تتمكن المدن من السيطرة على الأقاليم لنقص النقود وضعف طرق الاتصال ونقص الأمن والأمان وانتشار الأمية ونقص وسائل التعلم والتعليم المتواجدة في المجتمعات المدنية، كانت السلطة المركزية تحتاج في فرضها الالتزام بأداء الخدمات لا يعفع النقود، التزامات تنصدر من أعلى، من الملك، لتصل إلى أدنى مستوى، لمستوى الفلاح الذي يزدع الأرض والذي كان إخلاصه لفلاحة الأرض يتوقف عليه كيان المجتمع بأسره.

استبدل شارل مارتل النظام الذي وضعته الدولة الرومانية، الذي كانت تُغرض فيه ضوائب مباشرة يحصلها رؤساء رومانيون معينون بنظام آخر جديد. صارت الدولة فقيرة بعد التوسعات الإسلامية، لا تمتلك ذهبا ولا فضه. انهار التعليم في الأقاليم النمساوية وتدهورت المواصلات وطرق الاتصال وضعف الأمن. لهذا قررت النولة الاعتماد على قوات مسلحة. لم يعد الجيش يعتمد على و رجال أحرار في خدمة الملك ولكن على رجال ملتزمين بخدمة الملك، وزع الملك الأراضى على رجال تعهدوا بخدمته، وعهد هؤلاء النبلاء المحليون بدورهم إلى رجال اعتمدوا عليهم في العمل والحرب، اعتمدوا عليهم في تقديم ناتج الأرض وخدمات القتال لأنفسهم وللملك في نظير منحهم للأراضي واحتفاظهم بها. كان الأساس هو تعاقد شخص تباركه الكنيسة. ثاني الأشياء التي تبينها شارل مارتل هو أن الاستهلاء على مزيد من الأراضي سيهيؤ له الفرصة لمنح تلك الأراضي للرجال المحاربين الذين سيكونون طوع إرداته، ويعنون له مزيدا من القوات لتضيف إلى قوته وتقيع له الفرصة على الاستيلاء على مزيد من الأرض. بالإضافة إلى هذا كانت هناك الأرض التي تتم مصادرتها من أملاك الكنيسة ... التي تزايدت معتلكاتها إلى حد كبير من هبات الأتقياء والمذنبين حتى وهملت إلى أراضي شاسعة. استمرت تلك السياسة على يدابنه وحفيده، ونظراً لنجاحهم في فتوحاتهم صاروا قادرين على اتخاذ مبدأ أن الملوك هم ملاك الأرض، وأن هذه الأرض يجب أن توضيع في عهدة المحاربين والنبلاء والأساقفة، الذين يتعهدون بخدمة مليكهم. كان على كل أورد أن يقوم بتسميد الخدمات إلى الحاكم، وأن الذي يتولى الدفع بتقديم الخدمات لا يقوم بدفع النقود. بدأ النظام الاقطاعي يستقر في البلاد إثر النجاحات العسكرية التي أحرزها شارل مارتل وابنه يحفيده وحنكة إدارتهم لأمور النولة. توسع النظام الإقطاعي حتى شمل كل العالم المسيحي الغربي، ولكنه لم يكن مستقرا تمام الإستقرار ولم يكن كاملا تمام الكمال. ولكنه ساد أوروبا لأربعة قرون (وما زالت أثاره باتية معنا بعد مرور ألف سنة). اتضحت قوة النظام الإقطاعي من الخدمات المتباتلة بين الإقطاعي المستحوذ على الأرض وبين أتباعه: يمنحهم الحماية في مقابل خضوعهم له. كان النظام الإقطاعي مناسبا للظروف البدائية، فقد منح المستوى العلبقي والألقاب لمحاربي الملك—الذين مماروا الطبقة العليا في المجتمع .. وممارت لهم حقرق قانونية في الدولة، أما الطبقات النتيا فقد

ضعنت حياتهم ومعيشتهم وأمنهم في مجتمع غير آمن، قوة هذا النظام تعتمد على أنه نظام شديد التكيف: متكيف مع خصائص الحاكم وخصائص المحارب ومتكيف أيضا مع خصائص عبيد الأرض وخدامها.

نشأ النظام الإقطاعي من محاولات الحكام لفرض قوانين جديدة على الشعوب التي حكموها. كانت أول الشعوب التي شعرت بهذه الأفكار الجديدة هي الشعوب التي تقع في مركز توسع النظام الإقطاعي، الشعوب التي تقع بين نهري اللوار والراين، الأقوام الخليط ممن جمعوا بين الخصائص الرومانية والخصائص الألمانية، الذين انفرط عقدهم أكثر من أي شعب أخر. حدث امتزاج بين الحكام في قمة المجتمع ونشأ منهم جنس هجين، حاول تجرية نظام جديد المجتمع يمزج بين ملكية الأرض وخضوع الأفراد، حدث امتزاج آخر بين الفلاحين في قاع المجتمع، ظهر مزارعون في نورماندي وفي وخضوع الأفراد، حدث امتزاج آخر بين الفلاحين في قاع المجتمع، ظهر مزارعون في نورماندي وفي دائلو (بإنجلترا) اثبتوا أنهم أشد الناس عنادا ولا يقبلون بتاتا الخضوع تحت إمرة أي زعيم (حتى نورمان الفاتح لم يستطع الحصول على قَسم الولاء منهم). عرض هؤلاء المزارعون أن يعملوا كفلاحين محاربين، لهم ممتلكات ولكنهم لا يخضعون النظام الإقطاعي الذي يتيح لهم الحماية مقابل تقديم الخدمات.

أتبع نظام الإرث في المجتمعات الإقطاعية نظاما من اثنين:

١- الميراث بالتساوى بين كافة الأبناء أوبين كافة البنين.

 ٢- يختص بالإرث فرد واحد من الأبناء، يختارونه من بينهم أو يحدده الأب أثناء حياته أو بعد استشارة سيد الأرض أو يختص به الأرشد.

فى النظام الأول تقسم الأرض بين جميع أعضاء قبيلة المزارعين حيث يعمل ويحارب الجميع الحساب سيد الأرض ـ أما إذا كانت مساحة الأرض محدودة أو إذا كان من الضرورى إنشاء جيش يحدد فيه القيادات تنازليا أو إذا كان من الضرورى وجود منصب حكومى واحد، كان نظام الوارث الوحيد ـ الابن الأكبر فى المعتاد ـ هو النظام المفضل. حددت قوانين الإرث هذه تطور الأرستقراطيات وتطور الفلاحين، كما حددت عادات الزواج وطرق تحديد النسل (حتى فى مجتمع تجار البندقية). بالتدريج يصير الابن الأكبر مالكا لأبعادية. فى النظام الإقطاعي بتباعد قطبا المجتمع تباعا عن يعضمهما. يصبح فلاحو الأرض، الذين يعملون فيها لسادتهم لكى يبقوا على قيد الحياة، خدام الأرض وعبيد السادة ويفقدون حريتهم، ليصيروا مثبتين فى الأرض التى يعملون عليها. بينما المحاربون الذين يقاتلون لسيد الأرض أو لملك البلاد يتمتعون بالحماية الملكية في محاكم الملك، المحاربون الذين يقاتلون لسيد الأرض أو لملك البلاد يتمتعون بالحماية الملكية في محاكم الملك، وكانوا يعتبرون أحرارا وتعتبر ممتلكاتهم أسلابا يمكنهم الاحتفاظ بها. كان هذا التباعد، الذى سبق

وعرفه التاريخ، سببا في الضغط الذي يعانيه رجل المحراث من أصحاب السلاح في القرون التالية. كان المزارعون يتكاثرون على الأرض بدون إتاحة فرصة لهم الهجرة عن طريق الحرب أو عن طريق الانتقال للمن. وكان هذا أيضا سببا في الاختلاف الاجتماعي وفي التركيب الجيني. كان الأحرار من أفراد المجتمع يستطيعون التحرك والزواج على بقعة كبيرة من الأرض، أما العبيد فلم يكونوا يستطيعون الزواج إلا في حدود مجتمعاتهم المحدودة، وقد أدى هذا التوالد الداخلي إلى ظهور فوارق بين سكان المناطق المختلفة وتشابه في صفات أبناء كل منطقة. صار أبناء كل منطقة متجانسين ومتشابهين في الصفات يتحدثون بنفس اللهجات ويتطورون بنفس الطريقة.

تطور مجتمع الفلاحين فى أوروبا، كما تطور مجتمع العبيد فى العالم القديم من قبل بالفرص التى أتبحت لهم الهروب. خلال ٥٠٠٠ عام من الاستعمار الزراعى لغرب أوروبا تزايدت تعريجيا مساحة الأراضى التى حرثها الإنسان وتناقصت مساحات الفابات التى قطعها الإنسان. تبع هذا المزيد من القيود على انتقال الإنسان من مكان إلى مكان وعلى اختيار كل فرد النوعية النشاط الذى يزاوله، وقد زاد هذا من التصاق مجتمع الفلاحين بأراضيهم، ولم تزيله إلا الحرية التى أتيحت للمزاحين فى الزمن الحديث بظهور المدن وبداية الصناعة والكشف عن قارات جديدة.

بدأ النظام الإقطاعي في الظهور على يد ملوك أقوياء، وبدأ ضعف ذلك النظام عندما سقط التاج في أيدى ملوك ضعاف بعد موت شارلمان. تحت حكم الملك دلويس الطيب، وأبنائه التي قُستُمت الإمبراطورية بينهم تبين واضعو اليد علي الأراضي أن بإمكانهم الاستيلاء علي الأراضي التي بحوزتهم، وصارت كل أبعادية قائمة بذاتها وتبين لهم كذلك أن بإمكانهم توريث تلك الأبعاديات لولد أو أكثر من أولادهم شم صارت العادة أن يعين الملك فرسانا يتوارث أبناؤهم الذكور لقب الفروسية (أو ألقاب النبل) وهكذا نشأت طبقة جديدة من النبلاء تقطع عبر المجتمع قطعا . هكذا قسم المجتمع إلى فئات ثلاثة: الفالبية كانوا من خدام المجتمع والأقلية من الأحرار، ومن هؤلاء الأحرار يختار النبلاء نوو الألقاب، مالكو الأراضي الشاسعة ، الأرستقراطيون.

كتر النزاع بين الحكام ولكنه لم يعد قتالا حرا كما كان العهد من قبل. تكونت إميراطورية أخرى تحت حكم عائلة جديدة، بدأها أوتو العظيم، الذي استحق مركزه بإنجازاته، وفي فرنسا نشأت أسرة مالكة أخرى ... أسرة كابت ... التي عاصرت أسرة كارواينجي (التي ينتمي لها شارل مارتل وشارلمان) ... لمدة قرن ما بين عامي ٨٨٨ - ٩٨٧ ثم حلت محلها . نشأت أسرات مالكة في فرنسا وألمانيا ويولندا بعد أسرة كابت. وهكذا أتاح النظام الإقطاعي المنافسة وكان النجاح حليف من يثبت مقدرته على الحكم. ثم ثبتت عائلات مختلفة ملكها في قشطالة وليون (بشمال إسبانيا)، وفي فرنسا وفي بورجاندي

وفي المجر، وقد ارتبطت هذه الأسر المالكة بالزواج والمصاهرة مع بعضها البعض ومع كبار الإقطاعيين والنبلاء، لتدعيم قوتهم ونقوذهم في الداخل ولتوسيع ملكهم (بالدوطة التي تدفعها العروس لإتمام الزواج). ام تدت هذه الشبكة من الزيجات الملكية إلى حدود العالم المسيحي بانتشار المسيحية وانتشار المدنية. بدأت احتفالات التتويج وطقوسه تمارس في تلك البلدان، وتبعتها انجلترا وسكوتلاندا والدنمارك والسويد والنرويج وبواندا ونوفجورود، التي انضمت إلى تلك الشبكة من الأسر المالكة الماكمة في أوروبا والمترابطة مع بعضها البعض بالزواج والمصاهرة، وصار لهم خلفاء متشابكو الأصل.

أسلاف هذه الشبكة من الأسر المالكة الأوروبية كانوا من القبائل الهمجية من ناحية (كلت وتيوتون وصقالبة ومجر) ومن الرومان (النبلاء وكبار رجال الدولة والقادة العسكريين) من الناحية الأخرى. الأقلية الفعلية (في إيطاليا فقط) استطاعوا أن يصلوا نسلهم لأصول رومانية فحسب. حدث تعاقب لعشرة أو عشرين جيلا بتوالد منتقى على الخطوط المشروعة، وأثناء ذلك حدث فكر عميق في موضوع الانتقاء الجنسي على أسس الزواج المتناسب. نشأت مجموعة من الناس ظلوا يحكمون أوروبا خلال العصور الوسطى، ولكن أثرى تلك المجموعة أولاد السفاح الذين غنوها بكثرة .. وقد انتهى هذا العهد بسيطرة الكنيسة على عهد هيلدبراند. ساعد على امتداد شبكة الزيجات الملكية تدخل باباوات الكنيسة، خاصة تدخل هيلدبراند نفسه، الذي وضع قوانينا تنظم تلك الزيجات. طالب ألا تحدث زيجات بين من هم أقرب من الدرجة السابعة من القرابة، وهكذا معار مستحيلا أن تتكون عصبة متماسكة من الملوك داخل الإمبراطورية. بدأ الملوك ينظرون بعيدا في النولة أو ينظرون إلى النبلاء الأقوياء داخل النظام الإقطاعي. وهكذا استحوذت عائلات المحاربين الأشداء على ممالك (مثل النورماندين والأنجيثين) وكذلك استطاع أحفاد فلاديمير العظيم واستطاعت أننا ابنة الإمبراطور رومانوس الثاني الزواج من أبناء وينات الأسر الملكية في وسط وغرب أردويا. وهكذا ترابطت بالتدريج الأسر الروسية والبيزنطية من العائلات البواندية والمجرية وحصلوا على عرانس نرويجية، حتى اصطابوا أغيرا ملك فرنسا نفسه، هنرى الأول (١٠٨٨-١٠٦٠)، الذي ينتمي للأسرة المالكة الجديدة \_ أسرة كابت.

كان تدخل البابا منبنيا على لوائح القانون العبرى، الذى كان مستضرجا من الغريزة الإنسانية التى تنفع الإنسان إلى التطور وإلى التكيف. طور الإمبراطورية جستينيان هذه اللوائح وزاد عليها، وفعل البابوات نقس هذا العمل، خاصة البابا هيلدبراند، بهدف زيادة سيطرة الكنيسة. مثال ذلك، عندما تزوج وليم النورماندى ـ ابن السفاح ـ من ابنة عمه ماتيلدا ـ فرض الباب عليهما بناء وتجهيز كنائس فى كين تكفيرا عن خطيئتهما، وإلا لكان قد حرم عليهما وراثة عرش انجلترا، ضمنت هذه

الزيجات مصالح الكنيسة وربطتها بمصالح الأسر الحاكمة في أوروبا من الناحية السياسية. أما من الناحية السياسية. أما من الناحية البيولوجية فقد حددت قوانين الزواج هذه نوعية الطبقة المالكة في أوروبا وصفاتها في العصور الوسطى، وتتضم أهمية هذا جليا بعد انكسار تلك البيوتات تحت وطأة الإصلاح الكنسى الذي حدث في القرن السادس،

المدنية هي نوع النشاط الذي خلقته المدن، وقد بقيت المدنية ببقاء مدن الإمبراطورية الرمانية، واستمرت إلى عصرنا الحاضر، افتقرت المدن وقل سكانها بتقطع المواصلات وانهيار الحكومة في القرن الخامس، وتوقف التجارة التي عليها اعتمدت. ولكن استمرت الحياة فيها بوقع أشد بطءا حتى تبين ملوك الهمج والنبلاء أهمية النشاط التجاري وجباية الضرائب على هذا النشاط، كما تبين الأساقفة — الذين أخنوا مواقع الحكام —؛ اتجه الملوك والنبلاء الذين يتحولون إلى المسيحية إليهم وأهميتهم في فرض السيطرة على أبروشياتهم المتسعة. استمرت الحال على هذا المنوال اثلاثة قرون وأمميتهم في فرض السيطرة على أبروشياتهم المتسعة. استمرت الحال على هذا المنوال اثلاثة قرون الأماكن التي يستقر فيها الحرفيون والصناع ويحط فيها التجار ورجال الدين، ويتحركون فيها من بلد إلى بلد - كما كانوا يفعلون في العصور الرومانية. لكن تغير الآن وضعهم كثيرا عما كان في تنظيم الرومانية القديمة ونظمت حكوماتهم لتكون مستقلة عنها، ومستقلة كذلك عن النقود وعن الكلمات الرومانية القديمة ونظمت حكوماتهم لتكون مستقلة عنها، ومستقلة كذلك عن النقود وعن الكلمات المكترية – التي كانت وسائل حياة المدينة. كان هناك دائما الشق بين المدينة والريف، ولكن الحكومة الومانية. القديمة كانت دائما حريصة على إقامة الجسور بينهما، ولكن الأن انهدم الجسر وتباعدت الدمن عن حياة الريف.

كانت هناك دائما قطبية بين الدولة والكنيسة في الغرب، كما كانت هناك قطبية بين الشمال والجنوب، تمثلها الغروق بين أهمية من الشمال والجنوب، شكل (١٨). في إيطاليا وفي برونونش، كانت المنن تسيطر على الريف، وكانت مدن مثل البندقية، وبيزا، وأمالغي ما زالت تغنيها الهجرات من الشرق. وقد جاء بارونات البارونات من أصل قوطي أو لومباردي ليعيشوا في مدن ايطانيا ويتزارجوا مع أسر سناتورات الرومان، وبعد تهجينهم صاروا من أهل المدن. أما بارونات الشمال فقد ظلوا مبتعدين، يتزوجون من عشائرهم ويعيشون حياة ريفية، يتشوقون للحروب ويحنون للمعارك (وصاروا فرسان وجنود الحروب الصليبية فيما بعد). كانت مدن الشمال صغيرة وفقيرة وكان بارونات الجنوب يحتقرون أهالي الشمال ولا يقيمون لهم وزنا، كانوا يستهزون بقوانينهم وعاداتهم وتجارتهم وأموالهم ونشاطهم السلمي الذي كان مخالفا أشد الخلاف لطريقتهم في الحياة. تفرق بارونات الشمال وابتعنوا عن أهالي المدن وعن الكنيسة وعن مولد الملكيات وطبقات الإدارة الجنينينة النين الشمال وابتعنوا عن أهالي المدن وعن الكنيسة وعن مولد الملكيات وطبقات الإدارة الجنينينة النين

شكل رقم (14) التوازنات والتحركات في أوروبا في الأركان المسيحية الأربعة

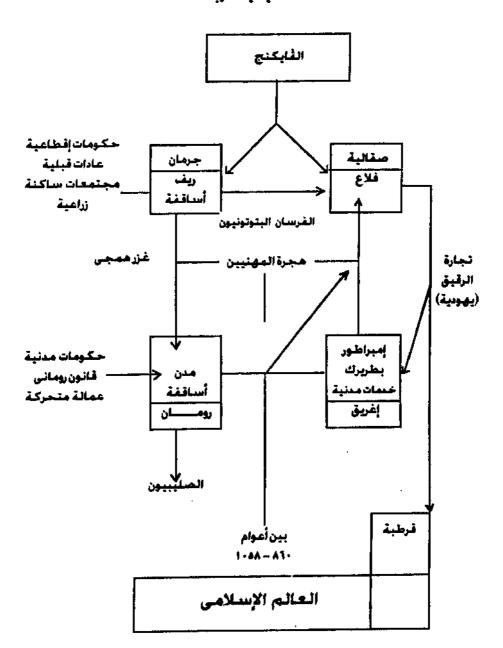

كانوا يتدافعون عليها. كان لهؤلاء القوم ارتباطات بالرومان (أحيانا من طريق أبناء السفاح) وبذا كانوا اكثر ثقافة وأشد تعليما ولهم قابلية لمزيد من التعلم عن إخوانهم في النواحي القانوئية والثقافية والفنية وحتى في الشئون التقنية. إزدادت المدن الشمالية بمرور الزمن عن مدن الجنوب، التي ظلت تحت حماية أساقفتها وتحيط بالكاتدرائيات، مدن أخرى (مثل جنت وأكسفورد) في القرن الحادي عشر نمت تحت حماية بارون نو قلعة منيعة. من أمثال تلك المدن مدينة دبلن بقامتها التي تعود إلى القرن الثاني عشر وموسكو بالكرملين الذي يعود إلى القرن الخامس عشر، في تلك الأماكن عاش المحاربون مع التجار في مجتمعات متلاصقة ولكل كنيسة.

حدث الإندماج في المجتمعات المختلفة التي تقطن المدن الأوروبية في خطوات متتالية. على سبيل المثال كان يعيش في مدينة اكستر الرومانية أقوام من الكلت، وعندما صبارت مدينة سكسونية استمر هؤلاء القوم يعيشون في حي مستقل له طرقاته الملتوية والضبيقة، التي ما زالت متواجدة في تلك المدينة إلى عصرنا الحالي رغم أن الكلت قد تم طريهم تماما من مدينة اكستر ــ لتمريهم وعصايتهم .. منذ أكثر من ألف عام، لم يندمج الكلت مع الساكسون ولم يصيروا أرقاء لهم وكاتوا شديدى الاختلاف عنهم بحيث لم يتم الزواج منهم. أمر آخر حدث بعد الفتح النورماندي. فقد تبع التجار والصناع الفرنسيون الحكام الجدد (إن لم يسبقوهم بقليل في الاستقرار في تلك المدن)، وأقاموا مجتمعاتهم حول نوتنجهام وستامفورد ويقية المدن السكسونية. بعد قليل فقدت تلك المجتمعات شخصيتها المستقلة وقبلت التكلم بلغة الغالبية من السكان الإنجليز واندمجوا معهم وصاروا جنسا مهجنا (الأنجلوساكسون). كان لكل هذا الاستيطان نفس الآثار الجينية الوراثية المنتقاة والتي أثرت الجنس. كان الاستيطان في الحضر أسرع أثرا من الاستيطان في الريف، وذلك لأن الاستيطان في الريف يتم في قرى منفصلة ولا يتم التهجين بين سكان كل قرية والقرى المجاورة إلا في أضيق الحدود، ولهذا تحتفظ المجتمعات الريفية بخصائصها لمئات السنين (أو لآلاف السنين). من أمثلة هذا: المستعمرات الألبانية في كالابريا وفي صفاية، المستعمرة اللومباردية على نهر أرنو، المستعمرات الألمانية التي زرعها شارل الخامس في إسبائيا والمستعمرات المورافية التي غرسها الإنجليز في أيراندا.

ينحدر عمال المناجم في بريطانيا من عمال مناجم حجر الصوان في أرض الطباشير ومن عمال مناجم القصدير في كررنويل، وقد هاجروا في العصر الروماني إلى دربيشاير وغيرها من الأماكن وفي الأزمنة الحديثة استقروا في مختلف قارات العالم، وفي عهد الملكة اليزابيث بخلت صناعة مناجم النحاس إلى منطقة البحيرات من بوهيميا ومورافيا (وما زالت أسماؤها الألمانية معنا إلى العصر الحالي). أما بناء السعود والمصارف فقد بدأت في مصر وفي بابل وتطورت في شمال إيطاليا

وتقدمت إلى حد كبير في العصور الوسطى في هواندا. وقد استقر رجال السدود في الأراضي الواطئة واتخذوا النفسهم اللسان الهواندي والصفات الهولندية، وعلى عدة أجيال تكونت منهم الأمة الهواندية، وكونتهم هواندا وصاروا قوما رحلا، ارتحلوا إلى جميع أنحاء أوروبا وإلى أرجاء العالم. يرضح هذا المثالان: صناعة المناجم وحرفة المعرف أنه يقضل التوالد الداخلي تنشأ الحرف وتبقى على من العصور، فكلما إزدهرت حرفة من الحرف تكونت مستعمرة تتبناها وتحافظ عليها ويبدأ التوالد الدلخلي لاستمرار الحفاظ على تلك الحرفة. عندما تبدأ مستعمرة ما في التدهور والانقراض، يبدأ التوالد الخارجي ويتبع ذلك تطور الحرفة أو التفوق عليها. وهناك فرق بين الاستيطان الاستاتيكي الثابت والاستيطان الديناميكي المتصرك. فقد زرع هنري الأول فلاحين فلمنك في بمبروك في الريف بينما أدخل إداوارد الثاني واليزابيث نساجين فلمنك في المدن. كان معدل التهجين في الريف أقل من ١ : ١٠٠٠ بينما ارتفع في المدن إلى أكثر من ١ : ١٠٠. في الريف فضل هذا الاستيمان في إثراء المجتمع الريقي المحافظ الثابت بينما أثرى المجتمع المدنى هذا الاستيطان وأخرج نوعيات جديدة من البشر عملت على تقدم المجتمع وتكيفه وسرعة تطوره. وقد حدثت مرحلة أخرى عندما بدأ التجار الجدد يهاجرون إلى أبعد مناطق نفوذ القوى الملكية والإقطاعية، وبدؤا في بناء مدن خاصة بهم، لها قوانين خاصة بها، يدافعون بأنفسهم عنها بدون الاستعانة بالملوك أو اللوردات. نشأت تلك المدن على حافة العالم المسيحي وعلى أطرافه مثل مدن هامبورج وهانزا، متتبعة المثال الإيطالي. أظهرت تلك المدن كراهيتها النظام الإقطاعي واطبقة اللوردات والبارونات. لم يقبلوا وجود ملك عليهم ولا نشأة طبقة فرسان لديهم. انتخبوا قضاتهم باتفسهم وكونوا نقاباتهم وجمعياتهم ورئاستهم، ويعد عصر من الحركة والتنقل والارتقاء صبارت لهم طبقة عليا متوارثة ووضيعوا التفسيهم بسباتير الممالك ولكن تتميز بقرة سلطان المدينة وبالمساواة.

صارت المدينة حينئذ عنصرا سياسيا في العصور الوسطى، فقد اعترفت لنبن بالفاتح واعترف الفاتح بإعترف الفاتح باعترف الفاتح بلنبن. بعد قليل بدأت العاصمة تطالب بحقوقها من الملك ومن اللوردات ومن الجميع، عندما تزايد النزاع بين فئات المجتمع المختلفة انحازت المبن القوية للجانب الضعيف، ساندت لندن اللوردات الإنجليز ضد الملك جون وساندت باريس ملك فرنسا الضعيف فيليب أغسطس خدد البارونات الفرنسين.

بدأت قوة المدن تظهر تدريجيا في فرض القانون، ونبذ أهالي المدن لخرافات الهمج والمحاربين. رفض العقلاء من أهالي المدن المحاكمة بالتعذيب أو المبارزة ولجائ إلى القضاء وإثبات التهمة بالدليل والشهود ـ بالطرق المتحضرة القديمة التي بدعها الرومان. ولكنهم استبدلوا الوسائل المتحضرة القبلية التي تقضى بالعقاب بالغرامات على المخطئ إلى الحكم بالتعذيب وبتر الأعضاء

والإخصاء على ارتكاب الجرائم - تلك العقوبات الوحشية التى أبطلتها حضارات الشرق القديم من أمد بعيد ولكن أعادتها أوروبا في العصور الوسطى، أضافت إليها الكنيسة الحكم بالحرق على المخالفين منذ عام ١١٦٣. وكان تنفيذ تلك الأحكام علانية أحدى وسائل التسلية للجماهير حتى عهد قريب (كان أخر تلك الأحكام العلنية تنفيذ الحكم بالشنق علنا في انجلترا على امرأة في قلعة تشستر عام ١٨٥٦).

تعود نشأة المدن إلى الحرية المتاحة الصناع في المدن بالانتقال من مدينة إلى أخرى، خاصة من المدن المسلحة أو من المدن البيزنطية. كانت هناك فرص متاحة المهرة من المدناع في الانتقال لمدن أوروبا الغربية للعثور على أعمال مناسبة. كان الجميع يبحثون عن أفضل فرصة العمل لتظهر مواهبهم وتبين كفاءاتهم. كان اتجاه الهجرة دائما من المدن الكبيرة في جنوب أوروبا إلى المدن الصغيرة في الشمال. استقبلت المدن أيضا أعدادا كبيرة من عديد من المجتمعات غير المحمية الصغيرة، فقد دعا تجار جنت النساجين من البلاد ليأتوا إلى المدينة، حيث يجمع لهم الصوف من انجلترا ثم يصدر القماش بعد تصنيعه. وهكذا اجتذبت المدينة بحفاوتها المانع المنفرد وشجعته على الاستقرار بها، كما استقطبت اللاجئ الشارد من مجتمع الإقطاع، وكان القن عبد الأرض الذي يقطن المدينة لمدة تزيد عن عام يستطيع امتلاك حربته. وهكذا استطاعت المدن فك قيود مجتمع الإقطاع، وكذلك أدمج منشئوها اللاجئين بالسكان المحليين واكتسبت عرقية إقليمية جديدة أو صفة قومية، وزادت من اتساعها بإدماج عناصر ريفية إضافية عادة تلك العناصر المغامرة.

كانت تلك الحركة ... مثل حركات تحرك السكان ... منتقاة، وابتدأت بهجرة العقول من الأرياف إلى المدن وزادت في الفروق بين الريف والحضر، صار مواطن المدينة ذلك الشخص اليقظ، النشيط، التقدمي بينما مواطن الريف ذلك الفلاح، الرعوى، المحافظ، المحتقظ بذكائه الفطري. وهكذا انقسمت المجتمعات إلى مجموعات منفصلة تحولت بالتهجين الشديد البطء إلى جماعات تختلف عن بعضها المجتمعات المتعاون مع بعضها البعض كما تتعاون مع بعضها خلال فترة التهجين الطويلة. وكان الخلاف الحاد في بعض الأحيان والتهجين السريع في أحيان أخرى سببا في دمار بعض المجتمعات التي لاقت ذلك المصير.

كانت العاصمة لها وضع خاص فى تلك الهجرة المنتقاة، كان ملوك العصور الوسطى يتتبعون أعمالهم حولهم، كان شارلمان، كما كان وليام الفاتح دائما فى قتال وقلما تواجدا فى بلديهما، وكان الملك جون يحمل تاجه معه أينما ذهب، ولكن هؤلاء الملوك جميعا تركوا كبار إدارى دولتهم خلفهم فى عواصمهم كما هيئوا لثرواتهم أن تتجمع فى تلك العواصم. كان مكان لندن ــ كميناء بحرى ــ يهئ

لها موضعا خاصا لتتطور عاليا. كان التدفق المستمر للاجئين إليها يترتب عليه تكوين أحياء خاصة لكل مجموعة قومية أو سياسية أو اجتماعية أو تجارية، وظهر هذا واضحا جليا في أسماء الشوارع كما ظهر في السجلات التاريخية الرسمية، ولكن كان هناك ضغط مستمر على الغرباء ليخفوا أصولهم. حضر إلى تلك العاصمة \_ إلى لندن \_ رجال يبحثون عن الثروة من الريف القريب ومن جميع أنحاء البلاد، جنبت السلطة والثروة القادرين من الرجال والمغامرين من كافة الأرجاء. حدث نفس الشئ في باريس \_ كما سبق حدوثه في بابل وأثينا والاسكندرية وروما، وكما حدث فيما بعد في سكوتلاندا وأيرلندا. وعندما انتقلت العواصم من تلك المدن فقدت جاذبيتها للبشر وابتداً سكانها يهجرونها إلى لندن. حدث نفس الشئ للبنا عندما صارت عاصمة لأسرة الهابسبورج ولبراين عندما صارت عاصمة لأسرة موهنزوليون.

كان لنمو وانتشار المدن في أوروبا عوامل كثيرة - كما كان لهجرة الإغريق والفينيقيين في الأزمنة الماضية وإنشائهم للمدن في حوض البحر المتوسط واستيطانهم بها، كانت تلك العوامل متشابكة: عسكرية وتجارية وصناعية وريفية، وشملت المتشربين والسكاري، كما شملت النبلاء والملوك، شملت الهاربين من السيول ومن فتوحات المسلمين ومن المنطهاد المسيحيين، واستمرت بلا انقطاع لما يزيد عن ألف عام. لا يمكن فصل تاريخ المدن الأوروبية عن تاريخ الهجرات إليها، وكان أثرها هو تكوين المجتمعات المختلطة. كانت لندن في القرن الثامن تعتبر مدينة مخلطة، تتكون من أمم عدة، وما زالت إلى الآن، ولكن في كل تلك القرون لم يتعد تعداد الأجانب عشر سكانها. استمر انعزال الطوائف الأجنبية في لندن واستمر التزاوج بين أبناء كل طائفة \_ رغم تركهم للغاتهم الأصلية - واستمر احتفاظ تلك الطوائف بدياناتها وبأعمالها، لم يتم التزاوج بين مختلف الطوائف إلا بعد أن ترك الافراد مسناعاتهم الأصلية ولم يتم التهجين بينهم إلا بتغير وسائل الإنتاج والتعليم وتغير الحكومات أو بالتخلى أو الهجران - خاصة في زمن الحروب - للفتهم الأصلية وأسمائهم. لعل أوضع مظاهر تغيير العمل هو القصل بين الصنعة والبيع. في المدن القديمة كان الحرفي أو الصائع يقرم بنفسه ببيع منتجاته، وكانت كل حرفة أو صنعة تمثل حيا بعينه أو شارعا بذاته يحمل اسم تلك الحرفة أو المنتعة، وكثيرا ما حملت العائلة نفس الاسم. ينمو المدن في العصبور الوسطى تعقدت الصناعات وبازدياد المهارات اللازمة لهاء انفصلت تدريجيا عن بعضها واختلف العائد المادي لها. انفصل الملحان عن الخباز ومسار الطحان أكثر ثراء واستبدات الفوارق بين مختلف المهن وصارت الفوارق اقتصادية، وتطورت تلك الفوارق اتصير فوارق اجتماعية، تفصل المجتمعات ـ خاصة في المدن ـ إلى طبقات يعلق بعضها بعضا. ولكن ظل المجتمع متماسكا ومترابطاً رغم كل شئ حتى القرن الخامس عشر عندما انفرط عقده حينما ظهرت أفكار جديدة عصفت بالاستقرار الذي ظل لقرون عديدة طوال العصور الوسطى، عندما حل عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني بأوروبا.

# الطائب الفاين

# غزاة من الشمال

#### الفايكنج

شعر المسيحيون في شمال أوروبا في القرن الثامن بعدو رهيب قادم من الشمال، يسقط على سواحلهم حارقا مستوطناتهم وحاملا معه مواطنيهم كسبايا، القايكنج الوثنيون الهمج، حطوا عليهم من عالم مجهول لهم، ولكنه عالم نو تاريخ قديم. كانت سكندينانيا مقطونة بقبائل من الصيادين وجامعي الغذاء من أهل اللابلاند رعاة غزال الرنة ومن صيادي السمك الفنلنديين، وكليهما قد جاء أصلا من وسط آسيا. من بين هؤلاء استقر المزارعون الأوائل، ثم جاء القوطيون عبر بحر البلطيق وأعطوا للبلاد لغتهم القوطية ورصل المستكشفون الأوائل إلى بريطانيا جالبين معهم بيانتهم وآثارهم. وفي الألف سنة الأولى قبل الميلاد جاء جنس جديد وحط بالقرب من ستالينجراد ووصل بين الشرق القديم وبين جنوب السويد. هؤلاء الأقوام الشجعان كانوا رفقاء أولئك الذين اشتبكوا مع داراوسجل هيرودوت وقائعهم ووجدت قبورهم المبطنة بالسجاجيد في بازيريك في ألتي. كانوا يستبدلون الخيل بالعنبر والعسل والغراء وجلبوا الحديد إلى الشمال من شمال الأناضول. كان هذا التدفق الحثيث للحياة الإنسانية مستمرا حتى توقف فجأة بانتصار الرومان على الميثرديين عام ٦٤ ق.م. فقد السكيثيون والشاليبيون مصدر الحديد فاتحنوا سويا ورحلوا عبر الطريق المألوف إلى بالا البلقان خلال عدة قرون، وتزايدوا مع تحسن الطقس في بلاد الشمال قبيل الميلاد. وصل هؤلاء المهاجرين إلى السويد واتحدوا مع القوطيين ورحلوا سويا واحتلوا جنوب النرويج. كان غالبية سكان الغرب من القوطيين، الفلاحين، المغامرين والمستقلين الأحرار النين يعيشون في بيوت من الخشب حول الخلجان البحرية المحمية في جماعات أسرية صغيرة تنتسب للأمهات، بينما كان غالبية سكان الشرق يعيشون على البحار المفتوحة في بيوت حجرية من السكيتين وينتسبون للآباء.

من هذا الخليط من الأجناس من الرعاة السكيثيين ورجال البحر السكنديناڤيين والمزارعين بدأ الاسكندناڤيون يتلقون مهاجرين دفعوهم لمزيد من التقدم. تلقوا أولا عمال الحديد من الرومان عن

طريق بوهيميا ثم وقد إليهم بناة السفن الرومان والملاحون عن طريق موانئ الفال والراين. وجاء إليهم أيضا حملة الفئوس فقطعوا الأشجار وأزالوا الغابات وبدأت الزراعة تتغلغل إلى داخل السويد والنرويج وأخيرا بدأت التجارة مع الإمبراطورية الرومانية الشرقية وذهب الرجال المحاربون للقتال مع القوات البيزنطية. وعند عودتهم جلبوا معهم كنوزا من الذهب والفضة وصناعا \_ أحرارا وعبيدا \_ صنعوا الآلات والأسلحة والمجوهرات لتستعمل في السلم والحرب.

كفلت تلك المهارات القايكنج تخطيط معسكراتهم في الدانمرك بدقة الرومان باستخدام مقياس القدم. كذلك تمكن القايكنج من بناء سفن متقدمة باستخدام مهارات تعلموها من الإنجليز والساكسون، وكانت تلك السفن تعتمد على المجاديف فحسب وتمكنوا بها من الإغارة على بعض أجزائها، واكنهم استوردوا من إنجلترا أيضا الصناع الانجلوساكسونيين إلى السويد،

قى نفس الوقت بدأ القايكنج السويد هجومهم فى حقل توسعهم الثانى. حوالى سنة ٨٠٠ استقروا فى مستعمرة جديدة تم إنشاؤها بجوار البحيرة الروسية العظمى عند لادوجا القديمة. عرف هؤلاء المستعمرون الجدد لدى سكان البلاد الأصليين من الفئلنديين بأسماء روانتى وفاراجير. دخل هؤلاء البلاد كتجار وكمحاربين وأنشئوا مراكز حصينة على الأنهار الروسية. سرعان ما صارت تلك المستوطنات قلاعا لدولة فيدرائية ساهم فى تكوينها أيضا التتار الذين كانوا فى ذات الوقت يتوغلون فى حوض نهر الفولجا وسميت تلك الدولة باسم مهجن «روسخاجانيت».

كانت حكومات الثايكنج تنشأ أحيانا بالاتفاق وفي أحيان أخرى بالدعوة لتسلم مقاليد الحكم، (مثال الدعوة التي وجهت إلى كوريك وإخوانه وبلادنا فسيحة وغنية ولكن ينقصها النظام، تعالوا لحكمها»). هذا المثال مشابه ثما كان يحدث في الهند وفي افريقيا عندما يفضل أقوام من المزارعين رجالا محاربين – من أصل الرعاة، ودائما غرباء عنهم – ليحكموها. بعد أربعين عاما فقط كانت دولة وروسخاجانيت، ترسل سفراها للإمبراطور ثيوفيلس بالقسطنطينية، وبعد مائة عام بدأت المدن تظهر في تلك الدولة بأسماء: نوفجورود، بسكوف، سمولنسك، بولونسك، وروستوت على مصب نهر الدون، وأشهرها كييف على نهر الدانيير التي سرعان ما صارت عاصمة لإمارة مسيحية استقدمت مجندين من بلاد الشمال ومن الإنجليز للخدمة في حرس الإمبراطور. في تلك المدن بدأت الدولة الوسية والمجتمع الروسي من جنس هجين من الثايكنج وسكان البلاد الأصليين.

كان الحقل الثالث لتوسع القايكتج إلى أيسلاندة وجرينلاند وإلى أمريكا. عندما وصل القايكنج إلى أيسلندة وجنوا أن رهبانا أيرلنديين سبق لهم الاستقرار في تلك الجزيرة (وقد عانوا فيما بعد إلى

أيرلندة). بعد عدة أعوام ــ في عام ٨٧٧ ـ ظهر زعيم عظيم هو هاروك هارفاجر وأخضع جميع زعماء القبائل هذاك وتم نفيهم خارج البلاد. بعد خمسين سنة نظم هؤلاء أنفسهم وأعدوا حملات استعمرت الجزيرة ونشأ شعب جديد ومجتمع جديد قوامه ١١٠٠ شخص يرعون الأغنام ويزرعون الحبوب ومعهم حدادون وبناة سفن وصيادو سمك وصيادو حيوانات، مما جعل من الجميع شعبا متوزانا ومجتمعا مستكفيا، وفي خلال مائة عام تزايد تعداد الشعب حتى بلغ ٤٠ ألف نسمة. كان شعب أيسلندة شعبا نو تقاليد استقلالية وسرعان ما كونوا جمعية برامانية، اجتمعت لأول مرة عام ٩٣٠. واستمرت أيسلندة مستقلة حتى سيطر عليها ملك النرويج بعد ٢٠٠ سنة، بالإضافة للمزارعين من النورس (أهل الشمال) كان هناك جماعات من الأيراندين المستعمرين غير المسيحيين. في عام ١٠٠٢ استطاع ملك النرويج المسيحي أولاف تريجفاسون أن يقنع البرلمان الأيسلندي باعتناق المسيحية، وكان لهذا التحول الديني أثر حاسم في تطور الأمور. كانت أيسلندة مقسمة إلى أحرار وعبيد، إلى مقاتلين وفالحين، وكانت دولة منعزلة بعيدة عن العالم، يسكنها أهل الشمال والأيرانديون وكان النزاع كثيرا بين فرقائها. حول اعتناق المسيحية أيسلندة إلى عصر جديد: بدلا من القتال بين فرقائها والحريق المتعمد لممتلكاتهم، صاروا شعبا مسالما وتغيرت أخلاقهم وتهذبت طبائعهم وبدءوا في بناء دولتهم، وكان الأيرلنديون نوى الإنسهام الأكبر في بناء الحضيارة، حيار أهل أيسلندة ... وما زالوا للآن ... من أحسن القصاصين في العالم واديهم ملكة كبرى لرواية الروايات وحكاية الحكايات، وأهل أيسلندة أكثر أمم العالم قراءة للكتب. قد يعود تاريخ قص مختلف البلدان منذ القرن السابم الميلادي. ثم تمكن القايكنج من استخدام السفن الشراعية التي تمكنت من الملاحة في البحار المفتوحة خلال أشهر الصيف واتقنوا صناعة السفن التي تتمكن من اختراق البحار؛ السفن متراكية الألواح التي تبلغ خمسين طنا ذات الشراع المربع. خلال القرن التالي تبين قادة القايكنج أنهم لم يسوبوا الأنهار والمياه الساحلية فحسب بل سابوا البحار الصنفيرة وجزءا من المحيط نفسه، مكنتهم سفنهم المتطورة من بدء التجارة ثم الاستكشاف ثم الاستعمار، وبدءوا القرصنة والإغارة على السفن والإمساك بالرجال والنساء ثم بتجارة الرقيق. مكنتهم من الانطلاق وحرية الحركة كما مكنت الشيل معاصريهم من البنو. ومكذا تمكن القايكنج من أن يجوبوا سواحل الإمبراطورية الرومانية في نفس الوقت الذي جاب فيه العرب المسلمون الصحاري على حساب المستوطنات المسيحية المستقرة. كانت تلك أيام استُعباد وتعدد زيجات وتهجين.

من هم القايكنج؟ هم إناس سيطروا على البحار، أبحروا من خلجان صغيرة أوجداول أو رواقد أنهار ضيقة أو موانى على الشواطئ الاسكندفانية خلال القرون من الثامن إلى الحادى عشر. كانوا بشرا مخلطين يتكلمون باللهجات الاسكنديناڤية، يقودهم فلاحو سواحل اسكانديناڤيا ورجال من

سواهم من الأمم التي ألقت برجالها على السواحل الاسكنديناڤية. وحدت طريقة الحياة بين هؤلاء الرجال جميعا، وهي حياة السفن، فقد صنعتهم سفنهم. سر بقائهم على قيد الحياة هي مقدرتهم على التعامل مع السفن بنجاح. كان بقاؤهم دائما منتقي ــ لا يبقى منهم إلا الاصلح ــ كانوا يعبدون الهتهم القديمة ـ وخاصة أودين إله الحرب ـ بالإضافة إلى تقديسهم لسفنهم، التي كانوا يدفنون بها ملوكهم وملكاتهم. ســ ر نجاح القايكنج خــ لا أربعة قرون ـ بالإضافة إلى مهارتهم في اختراع السفن ومقدرتهم على حسن الملاحة بها ـ هو تحسن المناخ (الذي يعكسه تحليلات حبوب اللقاح)، تحسنا مكنهم من الانتشار وقتح أمامهم أبواب عالم الشمال فاستقروا فيه ــ كما استقرت الاقوام النيوليثية منذ ألفي عام. كان انتشارهم منتظما وكانت الحروب بينهم قليلة قبل توسعهم وساد بينهم قانون حق البكر في الإرث كله (وقد ظهر أثر ذلك القانون في تنظيماتهم الاجتماعية فيما بعد). وخلال أربعة قرون اكتســحوا فيها البحار تغيرت طباعهم بشكل كبير وتهجنوا مع أقوام عديدة وكونوا أما مختلفة.

كان التطور سريعا واختلفت ظرائقه في الحقول الأربعة الكبرى لتوسعهم البحري. أول تلك الحقول كان إلى الجزر الغربية. حوالي سنة ٧٠٠ بدوا يستعمرون جزر الفارو وشتلاند والهبرديز \_ التي كانت تكاد تكون خالية من السكان، ثم تحرك النورس ڤايكنج عند نهاية القرن واسترطنوا في سواحل أيرلندة وغربى اسكتلندة. أخنوا معهم فالحين استقروا في تلك الأماكن. في أيرلندة بنوا قلاما تطورت لتصير مدن دبان ووكسفورد ووترفورد وكورك وليمريك، التي سرعان ما صارت مراكن عالمية للتجارة وبداية لدول سرعان ما تحوات للمسيحية وتتكلم باللغة الجالية. بنهاية القرن التاسم دخلت تلك الدويلات «الأوستمانية» في حروب عائلية ... مع بعضها البعض .. حروب ماوك وملكات أيرلندة (من أبرز شخصيات ذلك العصر بريان بورو). بعد قرنين من الزمان \_ حوالي سنة ١٠٠٠ كان قد تم تهجين الجنسين: الأوستماني والجالي، تماما عند القمة، وجزئيا عند القاعدة. صارت الغروق بين الأوستمانيين وبين الجاليين كالغروق بين سكان المدن وسكان الريف في باقي أنحاء العالم. تحول القايكنج خلال القرن التاسع إلى انجلترا واستمرت مهاجمتهم لها قرنين من الزمان حتى استقروا في الأساطير وحكايتها للوثنيين الأوائل الذين اعترضوا على اعتناق أيسلندة للمسيحية وترجع أصول هؤلاء الوثنيين إلى الشعراء الأوائل من الجنس الأرى النين استقروا في أوروبا في بداية عصر البرونز، تم نظم الأساطير الشعرية خلال قرون، وأشهر أبطال تلك الملاحم نجال (الذي يعرف باللغة الأيرلندية باسم نيول وباللغات النوردية نيلز أو نيلسين وباللغة النورماندية فيتزنيل أو أرنيل وبالإنجليزية ناسون وباللاتينية نيجياس أو نيجل). تظهر تلك الملاحم صفات الشعب الأيسلندي ومميزاته التي لم تتغير الالف السنين في مؤسساته وإبداعاته ولغته. يمتاز الأيسانديون بكونهم شعبا

محافظا لأشد درجات المحافظة وقد يعود هذا إلى المناخ الشديد الذى لم يسمع لهم بالتكاثر ولا بجذب مزيد من المهاجرين واستمروا شعبا صغيرا، منعزلا، متجانسا، شديد التجانس. أهم محتويات تلك الملاحم هو قصة الكشف الشهيرة عن جرينلاند وعن أمريكا. في إحدى الرحلات العاصفة وصل إيريك الأحمر بسلام مع أربعة عشر سفينة من الخمس وعشرين إلى جرينلاند، وأسس مستوطنة عام ١٩٨٠. وفي عام ١٠٠٠ تمكن ابنه ليف إريكسون من الهبوط على شواطئ كيب كود، وأكنه لم يتمكن من الاستيطان على الشاطئ جنوبا حتى لونج أيلاند. ولكن استمرت التجارة في الأخشاب حتى عام ١٩٤٧.

بحلول عام ١١٠٠ بلغ عدد من استوطنوا أيسلندة ٥٠ ألفا ومن استوطنوا جرينلاند ٣٠٠٠ ولكن أردياد برودة الجو وزيادة خطورة الاتصالات البحرية، التي صارت أشد لزوما كانت العامل في عدم زيادة عدد السكان، حتى أن حكومة الدانمرك فكرت في القرن السادس عشر في إجلاء جميع مستوطني أيسلندة، خاصة بعد أن اندثرت مستعمرة جرينسلاند لقسرن من الزمان، حدث أخر اتصال بمستوطني أيسلندة في عام ١٤٠٨، ولقرن كامل حرم أهالي تلك المستوطنة من الحبوب ومن الحديد واضطروا لصنع أسلحتهم من العظام، وقد وصل زحف الاسكيمو شرقا قادمين من السواحل الشمائية لكندا إلى جرينلاند في القرن الخامس عشر وتغلبوا على البقية من الأحياء في جرينلاند.

بحلول القرن العاشر تحول الفايكنج من غزاة إلى مستعمرين، وبدلا من مهاجمة شواطئ أورويا الشمالية، البدائية والفقيرة، بدأوا في الهجوم على الأراضى الغنية التي كانت تتبع الدولة الرومانية أو أراضى قرنسا الغنية التي كانت محتلة من الرومان. وصل الساكسون – عن طريق البحر – واستقروا في موانئ شمال وغرب بلاد الغال، في نفس الوقت الذي كان الغرائك يحتلون الأجزاء الداخلية من تلك البلاد الآن – بعد انقضاء أربعة قرون – توجه الفايكنج إلى داخل البلاد، وبعد خمسين عاما من الغزو المستمر تمكنوا من الاستقرار في روين وبايو وفي مدن وقرى أخرى، وأخيرا – في عام ١٩٢ – اضطر شارل سميل إلى الاعتراف بالغزاة (كما سبق واعترف بهم الفريد العظيم في انجلترا قبل ثلاثين عاما). تقابل مع رواو – قائد الفايكنج – الذي بلغ من العمر ٧٠ سنة بالقرب من باريس وعينه خليفة له وعمده وزوجه ابنته جيزيل. كان هذا الصلح بداية خير. استمرت الهجرة ولكن امتقع الغزي المسلح – وكان رواو نفسه هو الذي يصد الغزاة. سرعان ما اتخذ أهل الشمال في روين زوجات فرنسيات وتحدثوا بلسان فرنسي. حقيقة أن الفايكنج قد تغلبوا على نورماندي ولكن أهل الشمال في نورماندين.

#### النورمانديون

تحول أهل الشمال إلى تورمانديين لم يكن بسبب اعتناقهم المسيحية \_ مثل أهالى أيسلندة \_ بل بالرغم من تحولهم المسيحية. لم يمنعهم التعميد من تعدد الزوجات \_ شبأن كل الطبقات الحاكمة. وقد حدث معهم نفس الذي حدث مع الجبهة المتقدمة للإسلام، فقد كثر إنجابهم وتعدد أبناؤهم. في القرن العاشر تجلى في نورماندى اتجاه الهمع غير المتحضرين من تحرك أهل الشمال إلى الجنوب، وتحرك إلى الشمال ذرية أهل الحضارة الرومانية، وتم اختلاط الجنسين معا القصى درجة. تزوج أبناء وبنات ملوك النورمان مع بنات وأبناء بيت كابت \_ ملك فرنسا \_ وتفرقت نريتهم في جميع أنحاء فرنسا وفلاندرز ويورجاندى، كما تفرقوا في بلاد الشمال. من هذا الهجين \_ بين أهل الشمال وأبناء فرنسا \_ تكون الجنس الذي احتفظ بمهارته فرنسا \_ تكون الجنس الذي احتفظ بمهارته البحرية واكتسب كذلك مهارة الخيالة \_ راكبي الفرس، وتكونت طائفة جديدة من البشر الذين صاروا فرسان المعارك المسلحين.

لقد زاد الفرس الأوائل... بالانتقاء ـ من حجم الحصان ليمتطيه راكب، ثم زُوّد في العصر قبل الروماني بحداوي من الحديد، وزوّد الهنود الفارس عاري القدم بالركاب الذي يتدلى من بردعة الفرس، ثم كسأه الرومان بالدروع في حروبهم الطويلة وأخيرا ـ في موطن الحصان الأصلي ـ في أواسط أسيا ... تعت تغطية الفرس تماما بالدروع الحديدية كما تم تثبيت الحداوي بالمسامير بنعل الفرس، ثم ظهر فرسان العصور الوسطى في أوروبا \_ يقودهم رجال أحسن تدريبهم في نورماندي يركبون خيلا أتقن تغطيتها بدروع من المديد وبدأ \_ في القرن الحادي عشر \_ استخدام هؤلاء الفرسان في الحروب الإقطاعية.

الأثر الثانى لتهجين شعوب الشمال مع الفرنسيين هو ظهور رجال نوى مقدرة كبيرة على الحكم فى نورماندى، رجال نوى شراسة وعنف، يعتبون برأيهم ... بعد حساب كافة الأمور والتوقعات ... ولا يتمتعون بأى خلق حسن ... شأن الطبقات الحاكمة عند مبدأ ظهورها ... باستغلال قدرات الآخرين. بدون أن تكون لديهم أفكار مبتكرة كان هؤلاء الرجال مستعدين لاستخدام كافة الأجناس ومختلف طبقات الرجال الذين يبنون الاستعداد لخدمتهم ضاربين عرض الحائط بأى قيم حضارية أو مبادئ دينية. ساعدهم الزمان ومكنهم المكان من اعتلاء مراكزهم. كان ظهورهم عند التقاء عالمى الجنوب والشمال عاملا حاسما في نجاحهم. مكنهم اللسان الفرنسي والديانة المسيحية من الاتجاه مباشرة إلى العالم الروماني ... حيث استقطبوا الرجال ... رجال العلم والقانون والصناع والغنانون، الذين احتاجوا إليهم لبناء حكوماتهم وإنشاء دولهم.

بدأ النورمانديون بتمكين أنفسهم بالحروب حتى القرن العاشر، ثم تبينوا أن بإمكانهم التوسع في ملكهم بالزواج وأكن هذا لم يمنعهم من استمرار الحروب والتوسع. أصبحوا سادة جنوب ايطاليا عندما تمكن أربعة من أبناء تانكرد - أحد نبلاء نورماندى - بداية من عام ١٠١٥ باستخدام المقرسان من هزيمة أعدائهم، ثم احتلوا جزيرة صقلية، التي كانت تسكنها أجناس عدة وتدين بديانات مختلفة. كان بجزيرة منقلية أهلها الأصليون من الفلاحين بالإضافة للبيزنطيين (الذين كانوا يدعونهم بالإغريق)، والإيطاليين (الذين كانوا يسمونهم باللومبارديين)، والعرب، وأهل شمال أفريقيا (وكانوا يدعونهم بالساراسينيين)، وكانوا في صقلية قبل وصول النورمانديين، ولكن وقد إليها أخرون بعد وقرعها في أيديهم (مثل كثير من التونسيين الذين عملوا في خدمتهم كقادة لأساطيلهم). أثقاء حكم النورمانديين لصقلية لقرنين من الزمان كان الجميع يعيش في سلام وفي محبة وربّام وكان الحكام يشجعون الجميع بلا تقرقة بينهم، وكان عهدهم منارة أخرى بعد عصر الإسلام الذهبي على تلك الجزيرة. من أثار عمس التنوير هذا كنيسة مونريال والمدرسة الطبية بسالرنو. كان النورمانديون يعملون في نفس الوقت كخدم للبابا أو حلفاء له في صراعاته الداخلية والخارجية لفرض سلطته. ظلت المملكة النورماندية في إيطالها مملكة متعددة الأجناس ـ مثل الممالك الإسلامية، عاشت الأجناس الخمسة معا في ونام، ولكن ظل كل جنس مستقلا عن الأجناس الأخرى في حياته ومعيشته وتزاوجه وظل النورمان جنسا سانسا حاكما يعلق على الجميع وينعزل عنهم جميعا. ولكن تعلم النورمان واكتسبوا أشكارا جديدة من الرجال الذين حكموهم والذين عملوا لديهم ومن النساء اللاتي تزوجوهن، وتبادلوا نلك الأفكار مع بقية الأسر الحاكمة في أوروبا، ويخاصة مع بني جنسهم في نورماندي. كانت دول الشمال حريصة على الحفاوة بمن يقدم إليها من الحرفيين والفنانيين والمفكرين، الآتين إليها من أكثر بلاد العالم حضارة في العالم الغربي، من جنوب إيطاليا ومن صقلية. وكانت تلك اليلاد أكثر البلاد تقدما لأنها تتلقى نور العلم والمعرفة من العالم الإسلامي وتنقله بدورها العالم المسيحي بواسطة رجالها نوى المقدرة الفائقة على التعلم ونقل المعرفة.

حدث هذا خلال قرنين من الحكم النورماندي، ولكن هذا العصر الذهبي سرعان ما انقضى عندما بدأ التعصب يسود صقلية وجنوب إيطاليا وانتقلت المرونة إلى الشمال. إلى عصرنة الحاضر ما زالت صقلية وجنوب إيطاليا تحمل علامات عصور التنوير التي اكتسبوها من المسلمين ومن سماحة الإسلام. أما ملوك النورمان في نورماندي فقد صاروا أشد العلوك طغيانا وصار تبلاؤهم أكثر البارونات قسوة في العصور التالية، وصار عملاؤهم أكثر الإفراد إجراما في العالم، وهكذا انتعش مجتمع وتحضر عندما تغلقات فيه مبادئ ومعتقدات وسلوك القوم الذين أتوا إليه مهاجرين ثم صار مجتمعا عقيما عندما فرضت التغيرات في العالم الخارجي وقف تنك الهجرة.

#### الجزر البريطانية

الجزر البريطانية تقع بعيدة عن مكان نشأة الحضارة في العالم حيث بدأت الزراعة وبدأ تحضر الإنسان. السكان الأصليون لتلك الجزر عاشوا منفصلين عن أوروبا منذ عام ٦٠٠٠ قبل الميلاد بدأ غزى الجزر البريطانية بموجات من الغزاة والمهاجرين والمغامرين منذ عام ٣٠٠٠ ق.م.، وجنوا أراضى تختلف عن أراضيهم وأتواعا مختلفة من التربة وألصخور والمعاس والقنوات والمناخ والنبات عما تعويوا عليه في أراضيهم. بحثت كل موجه جديدة من المهاجرين عن أفضل أرض تصلع لسكانهم وأنسب ظروف المعيشتهم، وكان اختيارهم للمكان التي قرروا الاستقرار فيه يعتمد على جنس قبيلة الآتين الجدد، كانت بريطانيا حقلا مفتوحا للاستعمار من مختلف أجناس العالم. ولكن استقر المهاجرون الجدد بجوار بعضهم البعض في جماعات صغيرة غير متجانسة. وصل القادمون الجدد من سواهل أوروبا القريبة من الجزر البريطانية كما وصلوا من البحر المتوسط. حدث من جراء ذلك كله أن تكونت مجموعات مختلفة من البشر، لكل منها أسلوبها في الحياة، ثم تهجنت تلك المجموعات مع بعضها البعض ثم صارت مجتمعا مقسما إلى طبقات اجتماعية يتكون من مجموعات منفصلة عن بعضها. في العصر النيوليثي والعصر البرونزي نشأت مستوطنات الكلت ومعابد الرومان ومقابر الساكسون، عاش الكلت والساكسون بجوار بعضهم البعض في وبَّام وسلام أعدة قرون بعد غزوات الساكسون. حدثت هجرة كبيرة للكلت إلى بريتاني نتيجة غزو الأيرلنديين (وليس كما كان يعتقد من قبل نتيجة غزو الساكسون)، بحلول القرن السادس الميلادي كان التهجين كاملا مع الساكسون - في كل المستويات - وصار الساكسون الطبقة الحاكمة في الأجزاء الشرقية من البلاد وحلوا محل الحكومة الرومانية البريطانية. صارت اللغة السائدة في البلاد الأن لغة إنجليزية ساكسونية. أما في غربي البلاد وشماليها فقد نشأت مدن على مواقع رومانية قديمة. ظلت تلك المدن قائمة ـ وما زالت تحتفظ بأسماء نصف رومانية للأن مثل: كارلايل وإكستر (التي ما زالت تحتفظ بتنظيم كنسى). فيما عدا ذلك استمرت الكنيسة الكلتية واللغة الكلتية وعادات الكلت وتقاليدهم. وهكذا سكن الجزر البريطانية المستوطنون الأوائل (الأنجلو كلت) شم المستوطنون التاليين لهم (الانجلوساكسون) وعندما وصل أوجستين للبلاد عام ٩٧٥ ربط البلاد بالكنيسة الرومانية. ظلت حدود طبيعية في البلاد تقسم البلاد إلى «أبلاند» ذات التربة الخفيفة والمراعي على التلال، و «لولاند» ذات التربة الثقيلة التي أزال الساكسون ما بها ونظفوها وحرثوها. وفي المدن كذلك ظلت هناك أحياء الكلت وللساكسون والتجار الأجانب، كان السكان من عامة الشعب من الإنجليز والكلت نوى تقاليد ريفية والحكام من الساكسون الذين لم يتطبعوا بالأخلاق الرومانية ولم يكتسبوا العادات ولا التقاليد الرومانية المتحفزة كما تطبع الفلاحون. وما اكتسبوه منذ مجئ أوجستين فقنوا معظمه بغارات

القايكنج. لم تحدث هجرة غزيرة من رجال دين قادمين من البحر المتوسط ولم يدخل البلاد صناع وحرفيون وقد انقطع اتصالهم بأوروبا ... هذا الاتصال الذي كان طريق تدفق المهاجرين المتحضرين ... الذي أعاد غزو الجزر البريطانية بالقايكنج الجدد الذين تحضروا من تهجنهم ... النورمان.

فتع وليام إنجلترا كما فتح رويرت صقلية، كان هاذان الفاتحان يعيشان في نفس العصر ويحاربان بنفس الأسلحة وينفس الرجال. عندما هزم وليام الفاتح انجلترا أدعى أنه أتى لأنه الوريث الشرعي للعرش وأحاما نفسه بكل المظاهر التي تؤيد هذا الادعاء. تصالح وليا مع مدن لندن وونشتر وبعد قليل مع إكستر. أعطاهم الأمان وسمحوا له ببناء القلاع داخل أسوار مدنهم، تقبل طرائق الساكسون في التقسيمات الإدارية، كما قبل ألقابهم ووظائفهم. خضيع الفلاحون - كما يخضعون دائما \_ لكل فاتع. ارتبط وليام بالطبقة الحاكمة وغير كل المجتمع الإنجليزي. كان النظام الجديد يعتمد على ما حدث في السنوات الخمسة الأولى من حكمه \_ من عام ١٠٦١ حتى ١٠٧١. قُتل نصف ملاك الأراضى الإنجليز في تلك السنوات، إما في المعارك الحربية أو في الثورات. لم يستطع الباقون تحمل طريقة حياة الحكام النورمان الجدد: اللغة الفرنسية والتدريب المستمر ليصيروا فرسانا. رحل بعضهم ليخدم ملوكا أجانب في المجر وفي السويد وفي استكتلندة وأيرلندة وفي القسطنطينية. وانزلق بعضهم الآخر للطبقة الدنيا - طبقة الفلاهين، ليعود منهم بعد هين للصعود لطبقة النبلاء. في تلك الفترة كان لتأثير النسوة السكسونيات أثر بالغ الأممية عن الرجال، فهن لم يقتلن في المعارك ولم يهرين بسهولة من البلاد إلى الخارج. في الشناء الأول له في إنجلترا جلب وليام زوجته لتتوج ملكة في وستمينستر ولكنه فرض على رجاله البقاء في انجلترا بدون زوجات نورمانديات ـ وهذا هو الوضيع الذي يعقب جميع فتوحات الغزاة. كانت الأراضي التي تركها القتلي ومن غادر البلاد من الرجال في عهدة الأرامل واليتيمات من النساء. قسم الذكور الفاتحون المحرومون من النساء تلك الأراضى بينهم ونتج عن معاشرتهم \_ سواء بعد الزواج أو بنونه \_ لأولئك النسوة تهجين عظيم للجنسين، كان إخلاص وليم ازوجته مثالا يذكر في التاريخ ولكن ابنه هنرى ربط بزيجاته البيوت المالكة النورماندية والساكسونية والاسكتلندية وربط نفسه \_ بمعاشراته لجميع الأجناس النورماندية والساكسونية وأهل ويلز \_ وجميع الطبقات في مملكته، ونشرت ذريته الرباط بين الطبقات الحاكمة التي استوات على الأراضي وصياروا لوردات، وبين المتعلمين نوى الثقافة والعلم بارتباطاتهم النسائية.

تمكن وليام الفاتح من توزيع جزء كبير من الأراضى فى انجلترا بين أتباعه وصار \_ بتأييد من وزرائه \_ حاكما مطلقا للبلاد وفرض سيطرته الكاملة على الجميع، من الحكام حتى الخدام. تمتعت كل طبقة بحقوقها وحاولت الاحتفاظ بالمميزات التي حصلت عليها في الماجناكارتا \_ وفيها حق أن

تحاكم كل طبقة برفقائها، كان النظام .. منذ أن منع شارلمان أراضي لأعوانه .. أن يرث الأراضي كلها الابن الأكبر \_ ليحافظ عليها \_ وأن يقنع الابن الأصغر بمنصب رجل الدين، وقد وافقت العائلات جميعا على اتباع هذا النظام بدون تعويض يمنح لمن لا يرث. بعد الفتح النورماندي استمر نفس النظام ولكن مع دخول تعديلات عليه. استمرت العزب والأبعاديات المسغيرة تورث كلها للابن الأكبر، واكن تم تشكيل مجلس من لوردات الأبعاديات الكبيرة «مجلس الملك أو البرلمان». سرعان ما وجد الملك أنه بحاجة لمزيد من النقود بدلا من الجيوش ووجد اللوردات أنه من الأفضل لهم حسن إدارة أملاكهم بدلا من إعداد الرجال المحاربين - وكان هذا من أثار إعطاء الأراضي كلها للابن الأكبر -وقد نتيج عن هذا مسار جديد للتطور في المجتمع، خاصة في انجلترا. كان على بقية الأبناء ... الذين حرموا من اللقب فضلا عن حرماتهم من الإرث - أن يشقوا طريقهم بانفسهم، لو مكثوا في بالادهم الأصلية فإن طبقات المجتمع ستختلط ببعضها البعض في كل جيل، وأو هاجروا الخارج فإن الأمم نفسها سيتم اختلاطها. ولعل هذا كان أحد النوافع وراء حروب النورمانديين والفرنسيين التوسع فيما تلى ذلك من قرون: حروب الصليبيين، وغزو أيرلندة، وفيما بعد حرب المائة عام. بالإضافة إلى تشجيع الهجرات وتعضيد الانتشار الاجتماعي فقد حدث الصراع بين الملك ربين البارونات كما حدثت اتفاقيات مختلفة لتغطية تدخل الملك في زيجاتهم وفي نظام الإرث. وقد كان لهذه الاتفاقيات أثر ثانوي في تعريف الأوضاع وفي حراك الطبقات الاجتماعية في إنجلترا خلال العصور الوسطى. لم يكن الملك يمانع في إلقاء الظل على الفروق بين الطبقات طالما بقي وضعه كما كان بدون تغيير. كذلك نجع البارونات في الابتعاد عن تلك التغيرات: كانت لهم قوانينهم الخاصة وظلوا يحاكمون باقرانهم واحتفظوا بأراضيهم وكان لهم نظامهم الخاص في الزواج واحتفظوا بحرياتهم ومن بينها حقهم في ضبط أفعال خدامهم والسيطرة عليها، كانت تلك الحقوق التي منحها البارونات لأنفسهم حقوقًا وفيرة وكل حين وأخر تدخل الملك من فوقهم وعامة الشعب من تحتهم للحد من تلك الامتيازات. كان يحدث اختلاط في البيوت المالكة كما يحدث اختلاط في عامة الشعب \_ أما مجتمع البارونات فقد اقتصر على التوالد الداخلي وتزايد هذا التوالد الداخلي جيلا بعد جيل، وكان فناء خط الذكور لدى العائلات يدفع ارواج الوارثة للورد طموح وأدى ذلك إلى اتسماع متزايد من ملكية الأراضى وإلى انخفاض عدد اللوردات بالتدريج، اللوردات النين لم يتقنوا شبيئًا سوى فن الحروب. وقد أدى ذلك في النهاية إلى حرب بعضهم بعضا حتى دمروا إنفسهم ولم تكن البلاد باكية على فنانهم.

كان الأثر المباشر الغزو النورماندي هو هروب عبد كبير من اللاجئين الساكسون إلى بلاط ملك اسكتلندة. تزوجت الأميرة السكسونية مارجريت بالملك وصبارت ملكة البلاد، تدير شئونها وتسيطر عليها. أدخلت اللغة الإنجليزية إلى البلاط الملكي ثم إلى فئة الكهنوت. انجبت ستة من الأولاد، وصل

ثلاثة منهم إلى العرش، ولكن لم تسمح لأى منهم أن يحمل اسما كلتيا. عندما تولى ابنها الجار العرش عام ٧-١١ نقل عاصمته من دمفيرلاين الكلتية إلى إدنبرة الإنجليزية. في ذلك الوقت كانت أخته ملكة على انجلزا، وهكذا تحولت اسكتلندة بالتدريج إلى العادات والتقاليد والثقافة الإنجليزية. أدخلت إلى اسمكتلندة الكنيسة الرومانية واللغة الإنجليزية والنظام الإنجليزي النورماندي في إدارة البلاد، كما يمحل نظام الفرسان النورماندي الإقطاعي، على مبدأ تقديم الخدمات العسكرية للملك مقابل تملك الأراضي، استطاعت أسر أنجلو نورماندية أن تزرع نفسها وتصير رئيسة لقبائل اسكتلندية في هايلاندز (مثل أسرة سنكلير) أو في لولاندز وتصير من نبلاء اسكتلندة وترتبط بالبيت المالك (مثل أسر بروس وباليول وكومين).

بينما كانت هذه التغيرات تجرى في اسكتلندة كانت الحدود بين انجلترا واسكتلندة تتنبذب جيئة ورواحا مع تغير القوى وتبدل الاهتمامات واختلاف فرص الزواج التي اتيحت للوارثات الإقطاعيات ومع الثورات الداخلية، حدث تغيرات مشابهة في الحدود بين انجلترا وويلز. في ويلز انقسم الأقراد إلى أولئك الذين ظلوا مبتعدين وبين هؤلاء الذين تزاوجوا مع الساكسون ومع النورمانديين وهيما بعد مع الطبقات الإنجليزية الحاكمة، وبالتدريج تغلغل الإنجليز في ويلز ودخلت اللغة الإنجليزية للبلاد وتم التزاوج بين الإنجليز وأهل ويلز ودخل أهالي ويلز لانجلترا مع ماشيتهم التي كانت تسمعي وراء المراعي وفيما بعد دخلوا قاصدين أماكن دباغة الجلود في نورثامبتون. من التي كانت تسمعي وراء المراعي وفيما بعد دخلوا قاصدين أماكن دباغة الجلود في نورثامبتون. من هذا التهجين القوى كثير الإنجاب نشأ عدد كبير من ارستقراطي العصور الوسطي ومن أهالي انجلترا حتى العصر الحديث. بعد مائة سنة ـ أو ثلاثة أجيال ـ من فتح انجلترا، قاد نورماندي آخر ـ ريتشارد دي كلير ـ جيوشه وغزا أيرلندة وكون مستعمرة صغيرة، بقيت آثارها معنا إلى العصر الحاضر.

## الصليبيون

لم يقلل تغلغل الفايكنج وذريتهم في جميع أنحاء أوروبا بنهاية القرن الحادي عشر من شراستهم ولم تلن قنواتهم وظلوا مقاتلين يسعون للحكم حتى بعد توالدهم مع الأوروبيين. في هذا الزمن كانوا يستعنون دائما لشن الفارات وإشعال الحروب والقيام بالثورات. في ذلك العصر بلغت الباباوية أوج سطوتها في عهد هيلدبراند. عندما خاطب البابا مجلسه في ٢٧ نوفمبر ١٠٩٥ كانت أفكاره تتعدى زمانه وسلطته. كان يفكر كفرنسي. جمع لمجلسه هذا ٢٥٠ أسقفا من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وجمع أيضا عددا كبيرا من نبلاء فرنسا. دعا البابا المسيحيين ليكفوا عن قتال بعضهم البعض ويحملوا السلاح في وجه أعداه ينهم من العرب

والترك، وأن يحرروا الأراضى المقدسة من أيدى أعدائهم ويتيحوها مفتوحة للحجاج المسيحيين. وعد البابا كذلك المقاتلين أنهم إذا فقدوا حياتهم في تلك المهمة المقدسة فسينالهم ببركته بالعفو عن جميع خطاياهم وتتطهر قلويهم، أما أولئك الذين سيخرجون من القتال سالمين فوعدهم بامتلاك الأراضى التي يتملكها أمراء المسلمين، وهي أراضي أشد خصوية من أراضيهم وأكثر عائدا من ممتلكاتهم.

تحركت أعداد كبيرة من الإقطاعيين في أوروبا بعد هذا النداء. تحرك ملوك وملكات وبارونات وزرجاتهم، تحرك فرسان ورجال مقاتلون وأبطال وقطاع طرق، بعض من تحرك كان لا يملك شروى نقير ويعض من تحرك كان ثريا واسم الثراء، من أغنى الوارثين الذين أهنوا الكنيسة عطايا وافرة واكتسبوا رضاحها عنهم. تم اختيار هؤلاء بناء على مقدرتهم القتالية أن قدراتهم المادية وإيمانهم بالحرب، كانت سنة ١٠٩٥ هي سنة الذروة للبابرية ولجميم المحاربين الذين سموا بالفرنجة (ولو أن غالبيتهم كانت من جنس هجين من النورمانديين والفايكنج). كانوا رجالا مؤمنين أشد الإيمان بالقتل بعد اعتناقهم الحديث للمسيحية التي اعتبروها دينا يدعو إلى الحرب. تم تنظيم الرجال في حملات، أو كانوا مرتبطين بإقطاعيين، أو كانوا شراذم من الهمج بدون أي نظام أو رابط. سار بعضهم برا إلى القسطنطينية وأبحر الأخرون من مرسيليا أو البندقية أو بالرمو. هاجموا أولا العرب والأتراك في فلسطين وسوريا ومصرر ولكنهم انحرفوا جانبا لسلب أهداف أكثر يسرا وأوفر غنيء وشملت تلك الأهداف مدننا أو قرى مسيحية. كونوا ممالك إقطاعية تحت حكم ملوك أو بارونات وتحالفوا مم فرق من الفرسان التي مولها المسيحيون المؤمنون. من أشهر فرق الفرسان هذه فرقة «الاسبتالية» وفرقة «فرسان المعبد»، التي أقسم فرسانها على العزوبية والخدمة وباركها البابا وخصص لها هبات إجبارية من جميع الكنائس المسيحية في الغرب. استقطبت الكنيسة الأبناء الأصغر للإقطاعيين ويهذا زادت قوبتها وعظم شأنها وصبارت سلاحا قويا في يد الكنيسة وأصبحت العمود الفقري الحملات الصليبية.

أخفت ثلك الحركة الكبرى تحت ردائها مصالح مجموعات متباينة من القوى. أولها كانت الكنيسة. فمنذ نادى البابا نداء استغلت الكنيسة هذه الحركة لمد نفوذها. صحب كل حملة أبلغ الفصحاء المأخوذين، كما كان يصحبها الأساقفة والقساوسة الذين كانوا يشجعون الرجال والمتاتين وينصحونهم ويستولون على نصيبهم من الأراضي والممتلكات.

ثانى تلك الفئات كانت الرجال المقاتلون ومصالحهم، وكان الفرسان هم رأس الحربة للمقاتلين. وكان الفرسان من صميم الطبقات الحاكمة في فرنسا ... من الجيش الهجين من الفرنسيين

والنورمان، ومن نيوله في معقلية وإسبانيا وغيرها، رجال وهبوا أنفسهم للقتال بهدف القتال فحسب، معظمهم كانوا من صغار السن، الأبناء الأصغر للإقطاعيين، وكثيرون منهم كانوا بلا أرض يعتكونها، وكانوا مشاغيين ومثيرين للمتاعب، حققوا بسفرهم هذا السكينة والهدوء لأخواتهم الكبار ولجيرانهم وأمن كانوا يستخدمونهم، ورحبوا بابتعادهم عنهم. رحب الرجال المقاتلون بالذهاب الحصول على أراضى يمتكلونها وأسلاب يغتنمونها، سواء حصلوا على منيتهم بالحرب أو السلب أو الزواج من وريثات من يتوفون. كان هناك أيضنا قلائل من الرجال المثقفين والمتحضرين: وبارونات وفرسنان نظروا إلى مهمتهم كخدمة لله يؤدونها في سبيل إخوانهم من البشر.

كان النجاح ساحقا لنداء البابا وتبعه تدفق الرجال من الغرب إلى الشرق لقرنين من الزمان، رجال شديدو الاختلاف ومتباينو المطامع، يسعون الثراء بعد تقلص الأراضى التي يستطيعون تملكها في غرب أورويا وتزايد عدد سكانها فيها خاصة في شمال فرنسا وفي فلاندرز في القرون الثلاثة السابقة التي أعقبت عصر شارلمان. وضبح تماما نجاح رجال الدين المسيحيين وفرسان الشمال، الذين تغلغات نشاطاتهم، وكيف تحالفت هاتان الجماعتان المختلفتان عرقيا وثقافيا، في المجتمع الإقطاعي.

كلما مضى الزمن ازداد التعاون والتناطح بين هاتين الفئتين وضاع الإخلاص والبعد عن الهدف، زادتهم القوة والأمان غرورا ورفاهية. في الحملة الصليبية الرابعة استطاع حاكم البندقية أنريكوداندولو أن يشعل حمية المقاتلين الآتين من الشمال ويوجهها الأهداف جمهوريته التجارية سرغم كونه رجلا مسنا كفيفا. أوقد هذا الرجل في نفوس المقاتلين هدف استرداد القسطنطينية سالمدينة المسيحية العريقة، وبهذا جمع بين أهداف الكنيسة والمقاتلين والحكام والتجار ومصالح الجميع المختلفة بصبغة تبدو وكاتها صبغة دينية.

تأسست إمارات للفرنج والاتين سنة ١٠٩١ على الساحل الممتد من غزة إلى الخليج ومن بيت المقدس إلى أنطاكية وما ورامها. استمرت هذه الإمارات حتى سقوط عكا في ١٨ مايو ١٢٩١. أضاف ريتشارد قلب الأسد لتلك الممتلكات جزيرة قبرص \_ التي استولى عليها من الإغريق عام ١١٩٠. كانت تلك الإمارات نتقلص تدريجيا بعد امتلاكها، وكانت حكوماتها حكومات إقطاعية، وعينوا لهم ملكا \_ ملك أورشليم \_ شقيق جود فرى من بويون. طلب البارونات بأن يكون لهم حق انتخاب الملك، ولكن كانت نسبة الوفيات مرتفعة للغاية بين أبناء المحاربين وأذا كانت من ترث العرش ثمانية مرأت في ثمانية أجيال ابنة الملك وكان من يتولى الملك زوجها. في إحدى تلك المرات تزوجت ابنة الملك من أربعة أزواج على التوالي، وخلف أحدهم الآخر تباعا بعد موته، وكان من يختارونه للزواج من وريثة الملك ولحدا منهم، عالمين بأنه سيصير غالبا ملك المستقبل.

بنى هؤلاء الرجال، ومعهم الفرسان الاسبتائية وفرسان المعبد، على مدى قرنين من الزمان قلاعا عظيمة في سوريا وفي فلسطين، وما زالت تلك القلاع قائمة إلى عهدنا هذا وتشهد تلك القلاع بقوة المقاتلين، وبيراعة المهندسين الذين شيدها، وغالبيتهم من الإيطالبين الذين استخدموا لهذا الفرض، تشير وثائق العصر عن طبيعة حياة مجتمع الفرنجة وإلى العوامل التي حكمت سلوكهم على مدى تلك الأجيال. كان الغزاة المنتصرون على دراية بالتخلص من نظام عسكرى حاكم في بلادهم والجلوس مكانه ولكنهم واجهوا في سوريا ظروفا شديدة الصعوبة عليهم. كان الشعب في معظمه من المتحدثين بالعربية ومن المسلمين ولكن كان هناك قلة من اليهود وقلة من طوائف مسيحية شتى: الأرثونكس والأرمن واليعقوبيون والموارنة التي كان الصليبيون يظنون أنهم من أصدقائهم. بعد قليل تبين الصليبيون أن نظام الحكم الوحيد الصالح في تلك البلاد هو النظام الإسلامي فاتبعوه، كما تبين الغزاة العرب من قبلهم. كانوا يحتاجون للطعام والفلاحون هم منتجوه، فتركوا الأراضى في أيدى الفلاحين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، تركت الإدارات المحلية في أيدى سكان البلاد، وكانت غالبيتها في أيدى المسلمين. وتمت معاملة كل فرد أو كل مجموعة حسب قيمته أو بحسب أهميته بالنسبة الحكام الجند بغض النظر عن سانته. كان المترجم من وإلى اللغة العربية لا غناء عنه كما كان وضع الطبيب السورى، كانوا يحترمونهم ويجلونهم ويثقون فيهم. كانت الأقليات المسيحية غالبا بلا وزن وكانوا يعاملونهم أسوأ من معاملتهم القرانهم من العسلمين. حولوا المساجد إلى كنائس ولكن ظل المسلمون يؤبون فيها صلواتهم. وهكذا اتضبح أن الصراع كان بين فئتين من المحاربين وفريقين من الفرسان، الفرنجة والمسلمين. ظل رؤساء الغريقين منفصاين (واو أن ريتشارد قلب الأسد قدم شقيقته لمسلاح الدين) ولم يتزوجا. سرعان ما دبت الفرقة في صفوف الفرنجة, كانوا متحدين في الدين واكنهم كانوا مختلفين عن بعضهم البعض في كل شان أخر منذ البداية. كانت لغاتهم مختلفة وطباعهم مختلفة وعاداتهم مختلفة. تزايدت فرقة القرنجة بعرور الزمن كلما زاد ثراؤهم وكلما ابتعدوا عن الهدف «النبيل» الذي أتوا لتحقيقه في أول الأمر. زاد التفرق بينهم أيضا مع تصاعد الأخطار حولهم من المغول الزاحقين من الشيرق ومن المماليك الآتين لهم من الجنوب. وعندما أتت المصيبة في النهاية بانتصارات المماليك عليهم وعلى المغول كان الوقت قد فات ليتحالفوا مع المغول.

كان المسلمون \_ على النقيض \_ متحدين بلسانهم العربي ولكنهم كانوا يختلفون تماما، وكانوا منقسمين إلى فرق ترعى مصالح أمير حلب وأخرى تحافظ على متطلبات أمير دمشق وثالثة تساند حاكم القاهرة. وكان يفت في عضد المسلمين اغتيالات طائفة الحشاشين الشيعة \_ الذين كانوا

مستقرين في القاهرة ـ منذ الحملة الصليبية الأولى تحت رعاية الفرس ثم وجدوا لهم موطأ قدم في جبال سوريا الوسطى واغتالوا كثيرا من زعماء المسلمين يفوق في عددهم من اغتالوا من زعماء المسيحيين، وحد صلاح الدين الأيوبي الفرق المسلمة تحت قيادته وأنهى الحكم الفاطمي الشيعي في مصر، ومن بعده استمر مسلمو مصر والشام متحدين تحت قيادة المماليك، تلك الفرق المقاتلة التركمانية الأصل الذين استخدمهم خلفاء صلاح الدين في الحكم، كان انضباطهم الشديد ووحدة جيشهم ما مكنهم بقيادة بيبرس ومع تبعه في إنهاء فترة الحكم الصايبي بعد ٤٠ عاما وطرد المسيحيين تماما من فلسطين عام ١٩٥٠.

حدث فى القرنين اللذين حكم فيها المسبحيون جزءا من بلاد الإسلام أمرا ثوريا فى البلاد. مخالفا لما كان يحدث طوال الخمسة قرون السابقة بين المسبحية والإسلام بدأ افراد من المقاتلين المسلمين يعملون لدى السادة المسبحيين الماجتهم للعمل، الذى وجدوه لدى السادة المسبحيين وتحوأوا للمسبحية. كان هؤلاء أصلا من المرتزقة الترك ما أصل المماليك ما الذين دخلوا الإسلام عن طريق الخلفاء العباسيين ويعرفون باسم التوركويل. عندما أسرهم صلاح الدين قتلهم كمرتدين عن الإسلام.

حدثت الردة بين مختلف طوائف المسلمين ـ باستثناء الطبقة الحاكمة. حدثت بين المثقفين والحرفيين والملاحين والفلاحين ـ وخاصة بين النساء اللواتي تزوجن بالتجار أو بالجنود المسيحيين. تحول هؤلاء إلى المسيحية بمجرد تعميدهم، بعد ذلك تحولوا إلى العالم المسيحي، يتحركون ويهاجرون ويتزوجون من المسيحيين في أوروبا واندمجوا تماما في المجتمعات الأرروبية. هؤلاء هم الأفراد الذين أدخلوا القنون الشرقية والتعليم الشرقي وثقافة الشرق وعلومه إلى أوروبا والذين أدخلوا الجنس الشرقي إلى أوروبا اللاتينية.

عندما نتحدث عن التوازن في حركة الأجناس خلال الحملات الصليبية نتبين أن ما يزيد عن نصف مليون مسيحي استقروا في الشرق خاصة في الشام، وتحرك عدد مقارب من هذا من الشرق إلى الغرب، ولكن من تحرك من الشرقيين غريا كان لهم أكبر الأثر في تحضر أررويا، معظم المهاجرين للغرب كانوا من تهجنوا مع الأوروبيين، ولكن هاجر أخرون ممن تبينوا أن الفرص المتاحة لهم في أورويا أفضل لهم لإظهار مواهبهم من بقائهم في آسيا، مهما اختلفت الأسباب وتعددت فإن للم في أورويا أفضل لهم لإظهار مواهبهم من بقائهم في آسيا، مهما اختلفت الأسباب وتعددت فإن تلك الموجة الجديدة من الهجرة تمثل حلقة في السلسلة الأزلية ... التي امتدت لأربعة ألاف سنة \_ من إثراء أورويا بالدم الشرقي المتحضر. أعقب تلك الموجة الأخيرة من الهجرة دخول صناعات حديثة لأورويا – خاصة إلى إيطاليا، مثل صناعة الزجاج التي ازدهرت في البندقية، ومثل دخول التعليم لأورويا – خاصة إلى إيطاليا، مثل صناعة الزجاج التي ازدهرت في البندقية، ومثل دخول التعليم

وافتتاح المدارس الراقية ... خاصة المدارس الطبية ... إلى سالرنو وبيزا وبولونيا. بدأ تدفق الفكر إلى الدوبا عن طريق تلك المدارس وعن طريق صعلية. بدأ التنوير يدخل إلى الكنائس المسيحية وإلى الجامعات المسيحية وبخلت مهارة الشرق وتعليمه وبخل فكر المسلمين الراقى من الشرق إلى الغرب. هناك مثل فريد لانتقال تقنية شرقية إلى الغرب. عرف الصليبيون طواحين الهواء لأول مرة عام الغرب، هناك مثل فريد لانتقال تقنية شرقية إلى الغرب. عرف الصليبيون طواحين الهواء الأول مرة عام ١٩٩٠ عند حصار عكا، ثم نقل فرسان الاسبتالية تلك التقنية إلى روبوس ثم انتقلت إلى أوروبا، وظلت لمدة ثلاث قرون أساس تقدم المهارات والعلوم الهندسية في أوروبا حتى ازدهرت في عصر الثورة العلمية. ولعل هذا المثل البسيط يؤكد أن الشرق نصيبا هاما في الحضارة الغربية التي ينعم بها العالم الأن.

يعلم حكام العالم الغربي ـ سواء كانوا قادة الكنيسة أو حكام النول ـ كيف استفاد الصليبيون من احتكاكهم بالشرق وكيف تعلموا واستناروا، ثم نقل قادة الغرب ثمرة هذا التنوير لمجتمعاتهم، كما استفادوا من الحملات الصليبية لتحقيق أهداف أخرى، أول من استغل الصليبيين كانوا حكام البندقية فقد وجهوهم نحو الإمبراطورية البيزنطية لبناء إمبراطوريتهم مما تخلف عن الإمبراطورية البومانية الشرقية. في نفس الوقت استغل الهوهنستاوفن ـ الذين صاروا أباطرة ـ مثل الصليبين وسعوا لتوسيع ملكهم، ففي الحملة الصليبية الثالثة دعموا إنشاء فرقة الفرسان التيوتونيين التي وسعوا لتوسيع ملكهم، ففي الحملة الصليبية الثالثة دعموا إنشاء فرقة الفرسان التيوتونيين التي المتعلق المقدسة حواوها لقتال الصقالية الوثنيين على حدودهم. كان الألمان يتقدمون حثيثا إلى الجنوب بعد قطع أشجار الغابات الصقالية الوثنيين على حدودهم. كان الألمان يتقدمون حثيثا إلى الجنوب بعد قطع أشجار الغابات ولم يكونوا بحاجة لخدمات الفرسان، أما في الشمال فقد اخترقوا أراضي الاستبس وسيطروا على المزارعين الواندال واحتلوا المدن البولندية. أنشؤا نولة بروسيا العسكرية ثم احتلوا إمارات بحر البلطيق. نشلت هناك طبقة من الحكام، اليونكر ويارونات البلطيق، الذين امتازوا بالشراسة والعسكرية الشعديدة كحكام أيراندة النورمانديين.

كذلك نشط ملوك الأسبان، الذين شجعهم بابا روما على مهاجمة القوى المسلمة فى شبه الجزيرة، نجح أمراء البرتغال سريعا فى إنهاء الحكم الإسلامى بمساعدة أسطول بريطانى فلمنكى كان فى طريقه إلى الشام حاملا مقاتلين صليبيين، احتل المهاجمون ميناء لشبونة وحرروها من الحكم الإسلامى، وبدأت بولة البرتغال فى التاريخ. كانت بولة مسيحية، يحكمها طبقة حاكمة من شمال أوروبا وبها بحارة وتجار من الشمال ويرجع الفضل لهؤلاء ... مع طائفة من الإيطاليين وسكان جزيرة مايوركا، بمعاونة ملاحين ورسامى خرائط من المسلمين واليهود ... فى الإبحار فى محيطات العالم وتحقيق الكشوفات الجغرافية العظيمة وفتح العالم الجديد لأوروبا بعد حوالى ثلاثمائة عام.

يوضيح الجنول رقم (١٩) تتابع الحملات الصليبية.

جدول (19) الحملات الصليبية واتصال أوروبا بالمسلمين في العصور الوسطى

|                                                   | السنة       | الحملة الصليبية        |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| استيلاء النورمان على صقلية من المسلمين بعد        | ١٠٩٠ – ١٠٨٨ | <u> </u>               |
|                                                   |             |                        |
| احتلال دام ۲۰۰ مینة.                              |             |                        |
| استرداد طليطلة وقالينسيا من المسلمين في شبه       | 11.7 - 1.41 |                        |
| جزيرة أيبريا.                                     |             |                        |
| تربع هيلدبراند على عرش البابوية باسم جريجوري      | 1.40 - 1.44 |                        |
| السابع.                                           |             |                        |
| أنشأ مستشفى القديس يرحنا ببيت المقدس              | 1.4.        | _                      |
| بداية تكرين فرق الفرسان.                          | 1114        |                        |
| تكوين فرقة فرسان المعبد.                          | 1174        |                        |
| في عهد البابا أوربان الثاني.                      | 1.99 - 1.97 | الحملة الصليبية الأولى |
| جودفری من بویون یصبر ملکا علی بیت المقدس          |             | :                      |
| وتتكون إمارات صليبية في طرابلس وأنطاكية           |             |                        |
| وأديسا .                                          | }           |                        |
| يتم صد اسطفان من بولوا في الأناضول.               | 11.1-1      |                        |
| البنادقة يستقرون في صور                           |             |                        |
| زنكى _ أتابك الموصل _ يسترد اديسا                 | 1188        |                        |
| في عهد البابا بوجنيوس الثاني                      | 1151 - 1154 | الملة المليية الثانية  |
| كونراد الثالث ولويس السابع يُصدان عن دمشق         |             |                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |             | ļ                      |
| أسطول الصليبيين يستولى على لشبونة.                | <br>        |                        |
| القوات الألمانية الشمالية تهاجم الوندال الوثنيين. |             |                        |

| <del></del>                                     |             |                          |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| مبلاح الدين الأيوبي حاكما على الموصل ثم         | 11/1        | /                        |
| سلطانا على مصد ١١٦٩ - ١١٩٣ يهزم الفرنجة         | •           |                          |
| لزيمة نكراء في موقعة حطين ويسترد بيت            |             | 1                        |
| <br>ال <i>عقدس.</i>                             |             |                          |
|                                                 | ļ           |                          |
| ريتشارد قلب الأسد يستولى على قبرص من            | 1197 - 1189 | الحيلة الصليبية الثالثة  |
| الإغريق صعه فيليب أغسطس وفردريك الأول           |             | 1                        |
| يعينون الاستيلاء على عكا، خلال حصار عكا         |             |                          |
| تتكرن فرقة الفرسان النيوتونية ويعرفون طواحين    |             |                          |
| الهواء. يقترح ريتشارد على شقيق معلاح الدين أن   |             | ]                        |
| يتمول إلى المسيحية ويعرض عليه أن يتزوج          |             |                          |
| شقيقته.                                         |             |                          |
|                                                 | <u> </u>    |                          |
| في عهد البابا الطاهر الثالث                     | 17-1 - 17-7 | الحملة المطيبية الرابعة  |
| تحالف بين الألمان والبنادقة يهاجم القسطنطينية   | ĺ           |                          |
| ويستولى عليها، ويصير بولدوين أول إمبراطور       |             |                          |
| لاتيني على بيزنطة.                              |             |                          |
| النخاسون يختطفون أطفالا يعدون ليكونوا من        | 1717        |                          |
| المقاتلين الصليبيين بالقرب من مرسيليا ويبيعونهم |             |                          |
| إلى مُمِير.                                     |             | ĺ                        |
|                                                 |             |                          |
| الملك يوحنا ملك القدس - بتوجيه من البابا        | 1771 - 1711 | الحملة المىليبية الخامسة |
| يستولى على دمياط بمصر ثم يفقدها.                |             |                          |
|                                                 |             |                          |
| في عهد البابا جريجوري التاسيع                   | 1774 - 1771 | الحبلة المبليبية السادسة |
| فردريك الثاني الملحد والمطرود من الكنيسة يصبير  | Ì           |                          |
| إمبراطورا ويزواجه من ملكة بيت المقدس يسترد      | 1           | }                        |
| البركة ويعقد معاهدة صلح مع شقيق صلاح الدين.     |             |                          |
|                                                 |             |                          |

| بيبرس ــ المملوك المصرى ــ يهزم المسيحيين في<br>غزة ويستولى على بيت المقدس،                                    | 1755                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| أسر سان لويس الفرنسي أثناء زحفه إلى القاهرة.<br>بيبرس يدمر الإمارات الشمالية.                                  |                           | الحملة الصليبية السابعة  |
| في عهد البابا جريجوري العاشر.<br>سأن لويس وشارل من أنجو يهاجمان تونس<br>فشل إداورد الإنجليزي في التقدم من عكا. | 1777 - 177.               | الحملة الصليبية الثامثة  |
| فشل مشروع حملة مشتركة لمهاجمة البلدان<br>الإسلامية الشرقية والغربية معا.                                       | 1478                      |                          |
| بساحي الساطان يستولى على عكاء آخر<br>القلاع المسيحية في الشرق.                                                 | 1441                      |                          |
|                                                                                                                | ا<br>س عرش للبادية        | تولى البابا كليمنت الخام |
| استيلاء الفرسان الاسبتالية على جزيرة رودس<br>واحتلالها.                                                        | 17.4                      |                          |
| الانسحاب من رودس واحتلال حزيرة مالطا حتى عام ١٧٩٩.                                                             | 1077                      |                          |
| <u>'</u>                                                                                                       | ا<br>المعيد عام ١٣١٠<br>ا | يتم القضاء على فرسان     |

يبدأ انتشار الطاعون في أوروبا منذ عام ١٣٤٨، أنيا بواسطة الغار الأسود من الصين إلى مكة ثم يحمله الحجاج المسلمون إلى فلسطين ومنها تحمله السفن التجارية إلى إيطاليا ثم يستقر استوات طويلة في أوروبا، وينهى الموت الأسود هذا عصر اتصال أوروبا الوثيق ببلدان البحر الأبيض المتوسط.

يتم طرد المسلمين من غرناطة عام ١٤٩٢ ويهذا ينتهى فترة طويلة من حكم المسلمين المزدهر الذي استعر لثمانية قرون لشبه جزيرة أيبيريا.

بعد قرن من الزمان بدعت الكنيسة مبدعا خبيثا جديدا، على نمط الحملات الصليبية، بالتعاون مع نبلاء الفرنجة والنورمان، لتوجيه المقاتلين الصليبيين ضد أعداء الكنيسة في داخل العالم المسيحي، واستغلوهم لتدمير المنشقين كما سيتضح في الفصول القادمة.

#### ايرلندة

بينما كانت غالبية قواد النورمان مشغولة بمغامرات الصليبيين في الشرق، شغلت جماعة صغيرة من النورمان في ويلز نفسها بالإعداد لعملية صغيرة بعيدة عن هدف ديني عملت هذه المجموعة الصغيرة على فتح أيرلندة والاستيلاء عليها واستيطانها. تجمعت القوات النورماندية عام ١٨٧٠ في بمبروك لعملية الغيزو وكان عددها صغيرا: ١٠٠٠ مقاتل فلمنكي، ٢٠٠ من رماة الرمح والقوس من أهالي ويلز ومائة من الفرسان. كانت القوة صغيرة في عددها ولكنها قوية في عدتها، وكانوا رجالا نوى مقدرة وبسالة. استطاعوا هزيمة إخوانهم من الفايكنج وأهالي أيرلندة لابسي قمصان الكتان.

احتل الغزاة دبان سريعا وهزموا لينتستر. ثم تزوج قائدهم من ابنة الملك المخلوع وتهيأ لهم أن بمقدرتهم الآن حكم البلاد، ولكن عاقهم عن تحقيق هدفهم هذا ملك انجلترا، واعترض سبيلهم النظام الجديد في أوروبا الإقطاعية التي يتحكم فيها البابا، مضى الزمان الذي يستطيع فيه أي صاحب قوة من أن ينتمس ويستولى على البلاد. كان الغزاة يعتقدون أن بإمكانهم احتلال جزيرة أيراندة كما سبق واحتل إخوان لهم جزيرة صقلية أو كما احتل أسلافهم من قبل جزيرة أيرلندة. كون الفايكنج من الأجناس الأخرى الطبقات الحاكمة في كثير من بلدان أورويا. ولكن المجتمعات قد تغيرت وصبارت أكثر ثقافة ويدأ رجال القانون والمثقفون فيها يتولون أمور الحكم ويشاركون المسكرين في إدارة شئون البلاد. في ذلك الوقت كان ملك انجلترا الحاكم الأقوى في كل البلدان الأوروبية، ولكن البابا عهد إلى أدريان الرابع الإنجليزي بتنظيم شئون كنيسة أيرلندة. قرر الملك أن يتحمل وحده هذا الأمر بدون أن يعهد لأحد من البارونات بمساعدته أو يوكل لأي منهم معونته، خوفا من أن يستقل أحدهم بتلك الجزيرة المجاورة لجزيرته. ترجه هنرى إلى جزيرة أيرلندة في أكتوبر ١١٧١ وبقى بها ستة أشهر وضعن أن يعهد لملوك انجلترا بولاية أيرلندة. ولكن هنرى أوقد بهذا نارا ظل أوارها مشتعلا لمدة ٧٥٠ سنة. كان هنري يدري بالصبراع الذي بدأ ينشب في انجلترا بين النبلاء واللوردات وبين الملك ورأى أن هذا الصراع سينقل عبر البحر إلى أيرلندة، البعيدة عن مقر الحكم، ولن يستطيع احتوامه كما يحتوى الصداع في انجلترا فرأى أن يذهب بنفسه إلى أيراندة. ولكن أضيف إلى عوامل الصراع صراع آخر أشد هما وأعمق أثرا - هو الصراع بين طبيعة الإنجليز والأيرلنديين.

ما زال الخلاف قائما بين أهل البلاد الأصلسن المتحدثين باللغة الغالية وبين الغزاة الأنجلوساكسون المتحدثين بالإنجليزية بعد فوات عشرين جيلا من التهجين المحدود. الإنجليز هادئوا الطبع، يعملون بلا كلال، ذوى عقول رياضية وقدرات ميكانيكية، جبارون ولديهم خصائص تصلح لمن سيتولى الأمر. أما أهل البلاد الأصليون فهم ذوى خيال واسم ولا يمكن التنبؤ بربود أفعالهم ولا يحملون المستواية ولم يتخلصوا من لسانهم القديم من القرن التاسع بعد الميلاد، وما زالوا يحملون غرائزهم العتيقة بدون تهذيب، يعشقون جميعا الصبيد والقنص وصبيد السمك وضرب النار. ببجل الجميع أيضا أسلافهم من الشعراء والقصاصين ورواة الملاحم ويفضلونها عن أقوال الكنيسة وتعاليمها. وقد ظلت مواهب الأيرلنديين الأدبية تظهر في شعرائهم وكتابهم وأدبائهم على من العصور. هؤلاء هم القوم الذين عشقوا أرضهم حتى ولو كانت درايتهم بزراعتها أقل من دراية الغزاة. إذا أضفنا إلى تلك الفروق الجينية، التناقض بين لغتهما وببن النظام القَبلَى والنظام الإقطاعي للجميم واختلافهما في تحمل المستولية وفي عادتهم في الإرث يتضم أنه لا يجمع بينهما إلا حب القتال. كان هناك حلا واحدا وعلاجا وحيدا وهو التزاوج، وهذا هو الحل الذي اتبعوه. وبالتدريج التحم الجنسان ببطء، ولكن نظرا لغلبة تعداد الأيرلنديين كانت نتيجة تهجين الجنسين هو التقلص المستمر المطرد لأعداد الإنجليز الخُلُص، واستقروا في المدن، بينما ازداد تدريجيا عدد الأبرانديين الخُلِّص، خاصة في الريف مع زيادة كبيرة المهجنين ــ مع غلبة الدم الأيرلندي فيهم ــ في كل مكان. في عام ١٣٦٦. صورت قوانين كيلكني التي تقضى بوقف الزراج المختلط بين الإنجليز والأيرانديين، كما - تقضى يوقف العمل بجميم القوانين الأيراندية ووقف الحفاوة بالشعراء أو القصاصين الأيرلنديين ووقف التحدث باللغة الأيرلندية ومنع التسمى بالأسماء الأيرلندية ـ حتى الخدم. كذلك منع بيع الأسلحة وخيول الحرب للأيرلنديين، خصصت منطقة خاصة ... تبلغ ثلث مساحة الجزيرة للإنجليز. هكذا يدأت الحروب بين الإنجليز والأيرلنديين، رغم إيقاف العمل بتلك القوانين ... التي استمرت سارية لمدة قرنين، عندما أوقفتها الملكة اليزابيث الأولى (التي تنحدر من أصبول أيرلندية). رغم تلك القوانين استمرت الأخلاق الأيراندية في الانتشار كما استمرت اللغة الأيراندية، وتوسع المجتمع الأيرلندي وتزايد الجنس الأيرلندي، بقى المزارعون ــ الذين لا غناء عنهم لفلاحة الأرض ــ أيرلنديون بالكامل ولم يختلطوا بتاتا بذوي الأصل الإنجليزي أو النورماندي (ولم يكتسبوا منهم أي شيئ مفيد حتى أسلوبهم في تصنيع الجبن). لم يستطع المهجنون ـ وهم غالبية ... أن يناقضوا أنفسهم ويتجهوا ضد. الأيرانديين - ونصف دمائهم أيرلندي. كذلك استمر الأرستقراط في الزواج ممن يرثن الأراضيي الشاسعة ـ او كن من الأيرلنديات ـ لأن هدفهم كان زيادة رقعتهم الزراعية بغض النظر أي أمر أخر، والحصول على الألقاب السامية الرفيعة.

لم تبدأ أسرة تيوبور ــ التى كانت تحكم انجلترا ــ أن تتجه إلى أيراندة إلا بعد استقرار أمرها في انجلترا وتثبيت العرش، وفي النهاية، في عام ١٥٢٦ عندما حاول هنرى الثامن أن يتجه إلى أيراندة وجد في طريقه عقبة كاداء. قرر هنرى الثامن الانفصال عن كنيسة روما وأن يجعل نفسه على رأس الكنيسة الإنجليزية، وفي عام ١٥٠٠ كتب كتاب الصلاة باللغة الإنجليزية، وهنا وجد أهالي أيراندة أن الإنجليز يوبون أن يتحدوا دينهم وأن يَمْحوا لغتهم فقرروا الاستمساك بمذهبهم الديني إلى أبد الابدين. كان ما حدث في أيراندة على خلاف ما حدث في ويلز في أثناء حكم الملكة اليزابيث قررت الحكومة ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الواشية فرحب أهالي ويلز بحكم الإنجليز، ولكن لم يحاول أحد مطلقا ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الجالية ــ لغة الأيرانديين (ولو أن هذا تم بعد ذلك بقرنين لأجل أهالي أعالي اسكتلاندة الذين يتكلمون باللغة الجالية). عندما حاول الإنجليز فرض اللغة الإنجليزية مع الاصلاح الديني فسدت تماما أي محاولة الإنجليز للسيطرة على أيراندة، كما زالت تماما أي فرصة لإحياء اللغة الجالية.

خلال ١٥٠ عاما من الصراع، استطاعت الحكومات الإنجليزية في النهاية من أن تسيطر على أيرلندة وبتبيت أقدامها فيها، وكان لا بد من اتخاذ هذا الموقف من الإنجليز الذين اشتبكوا مع قوتين من أقوى الكاثوليكية \_ اسبانيا وفرنسا. لإدراك هذه الغاية، اضطر الإنجليز أن يستبعدوا تماما الطبقات الكاثوليكية الحاكمة من السلطة \_ إما بتغيرهم لمذهبهم أو باستبعادهم، وهكذا وجد عامة الشعب الأيرلنديون والفلاحون أنفسهم منفصلين عن زعمائهم القوميين ومغلميهم وعن المتحدثين باسمهم، ولم يسمح لهم باتخاذ زعماء من بني جنسهم أو ممن يعتنقون نفس مذهبهم الديني، كانت القوانين المغروضة على المذهب الكاثوليكي تؤذي مشاعرهم إلى أقمىي درجة وكانوا يرفضونها رفضا ثاما، وهكذا انفصل الأيرلنديون عن مصادر الحضارة جميعها سواء كانت يرفضونها رفضا ثاماً وهكذا انفصل الأيرلنديون عن مصادر الجضارة جميعها سواء كانت الجمود.

زرع الإنجليز في هذا المجتمع مجموعات من البروتستانت: مستعمرون من انجلترا أو اسكتلندة ولاجئون أجانب، استقر هؤلاء الإناس الجعد في المدن على الأغلب ودعموا ملاك الأراضى من البروتستانت. شهدت أيرلندة عصرا من الصعود البروتستانت وشهدت البلاد تقدما كبيرا. صارت دبلن عاصمة عظمى، وكانت المدينة نتاج التهجين بين سكان البلاد الأصليين من الأيرلنديين والمستوطنين الجعد من الإنجليز، من الحكام (العسكريين أو السياسيين) والمفكرين والفنائين والمثقفين والتقنيين. وكان التعاون بين الفئتين شروريا لنمو الاقتصاد ولإدارة البلاد، ثم طرأت أحداث عالمية هامة أوقفت هذا الانتعاش: المرب الداخلية الأمريكية والثورة الفرنسية ثم تصاعد نجم

نابليون وتهديده للعالم. جعلت تلك الأحداث وضع الأقلية البروتستانية ــ التى بلغ تعدادها عشر سكان البلاد ـ مهتزا. دعى هذا الوضع إلى ضرورة دعم الحكومة من الخارج، إذا أريد للبروتستانت أن يظلوا متربعين على الحكم، انتقلت الحكومة من دبان وسارع الحكام بالرحيل إلى لندن وتهاوى البناء الاجتماعى والفكرى إلى الحضيض ــ كذلك رحل ملاك الأراضي إلى إنجلترا وتبعهم المهندسون والكتاب وهكذا فقد المجتمع البرتستانتي في أيراندة رأسه في عام ١٨٠٠ للمرة الثانية (كما سبق وانتزعت رأس المجتمع الكاثوليكي في عام ١٦٩١).

أنتجت أيرلندة عددا كبيرا من قمم الأدب في العالم. من بينهم على سبيل المثال: جولد سميث، شريدان، مور، أوسكار ويلد، برناردشو، ييتس، جويس، صمويل بيكيت من الأيرلنديين الصرف. ومن أنصاف الأيرلنديين: الأخوات برونتي الثلاثة وريتشارد بيرتون. وممن أقاموا في أيرلندة وعاشوا فيها: سويفت، كونجريف، سترن، وبورو وكذلك عوجلاس هايد البروتستانتي الذي صار فيما بعد رئيسا لأيرلندة وأورانس. كذلك نشأ من الأيرلنديين بعض كبار القادة العسكريين (من الطبقات البروتستانت الحاكمة) مثل ولينجتون ومونتجمري. مرت على أيرلندة بعض الأحداث الهامة التي أثرت عليها تأثيرا عظيما، أولها حركة الإصلاح الديني التي فصلت بين الكاثوليك والبروتستانت ــ ربما للأبد، وثانيها المجاعة الكبري التي لجتاحت أيرلندة معلما - ١٨٤٩. كانت زراعة البطاطس قد ازدهرت على مدى مائة عام وتضاعف سكان أيرلندة تبعا لوفرة انتاج محصول البطاطس ـ ولكن أصاب المحصول مرض خطير نتج عنه هجرة جماعية إلى غارج الجزيرة قللت من عدد السكان إلى النصف، هاجر معظم من هاجروا إلى انجلترا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا من الطائفة المنتقاة. تبع هذا زيادة في درجة الجمود بين من بقي في أيرلندة، وزاد التواك الداخلي في ثبات أيرلندة على التخلف وعدم مسايرتها لجيرانها في تطور الحضارة، وإن يكسر هذه الحلقة المفرغة إلا التزاوج بين وعدم والبروتستانت.

يوضح تاريخ أيرلندة جميع المبادئ الوراثية في تطور المجتمعات. يوضح أسس انقسام المجتمعات إلى طبقات وتأثير الهجرة والتهجين والتزارج المنتقى، وكيف يتم تشويه مجتمع ما، جميع الإمبراطوريات في التاريخ تقطع رؤوس من خرج عن نهجها وفكر بغير فكرها، كما تدمج جميع المجتمعات رؤوس أقاليمها في رأسها، شاهدنا ذلك في الأمثلة التركية كما سنشاهد في المثل الروسي والمثل النمساوي، هكذا تنضج المجتمعات ثم تشيخ، قطع رأس الكاثوليك الفرنسيين في كندا بعد انتصار الإنجليز البروتستانت الغزاة في عام ١٩٧٩، كما قطع رأس الغلمنك من بلجيكا بانفصالهم عن هولندا عام ١٨٣٠. أما ما حدث في أيرلندة فهو تعاقب قطع الرؤوس في ذلك المجتمع المنهزل على الحافة المحيطية للعالم الغربي.



## المساالة اليمودية

ببداية المصر المسيحى كانت الإمبراطورية الرومانية قد صارت قوة سائدة تضبط تطور المجتمعات الأوروبية. في ذلك الوقت كان الأباطرة قد توصلوا إلى المفهوم أنه من الأجدر بهم إنشاء دين عالمي لتنسيق العبادات في جميع أنحاء الإمبراطورية، ليعبد جميع رعايا الدولة جميع آلهة الدولة ويخضعون لأرباب واحدة (كما يخضعون لحاكم واحد). وهنا قابلتهم عقبة اليهود الذين يعبدون ريا واحدا ولا يقبلون أبدا – أو يظاهرون بقبولهم – تعداد الآلهة.

سقط بيت هيرود في السنة السادسة بعد ميلاد العسيح فاضطرت الحكومة الإمبراطورية أن تحكم الأقاليم اليهودية حكما مباشرا. وسرعات ما تبينوا أن اليهود \_ رغم أن ديانتهم وأفكارهم السياسية كانت في تقلب ثوري مستمر \_ كانوا متحدين تماما في الإيمان المطلق بديانتهم ولا يحيدون قدر أنملة عن دينهم القومي، ويقدسون أماكن معينة لم يعتد عليها الحكام الجدد ولم يرتاحوا إليها. وظلت الديانة اليهودية تثير سخط جميع الحكومات الأوروبية ومختلف شعوب أوروبا في الماضى والحاضر (وفي المستقبل). عندما حاول الرومان فرض تلك التعليمات الدينية الجديدة قابلهم اليهود بثورة عارمة في عام ٢٦م، ولم تنته تلك الثورة بالاستيلاء على بيت المقدس وأسر اليهود كعبيد وحرق معبدهم سنة ٧٠م، ولكنها انتهت بعد ثلاث سنوات بسقوط قلعة الماسادا اليهودية وانتحار جميع المدافعين عنها. بالرغم من هذا فقد قامت حرب أخرى في عهد الإمبراطور هادريان بعد ستين جميع المدافعين عنها. بالرغم من هذا فقد قامت حرب أخرى في عهد الإمبراطور هادريان بعد ستين سنة وانتهت بتدمير أورشليم وإنشاء مدينة جديدة بدلا منها. باختفاء الثروة وتحطيم المقدسات وتدمير مقر الكاهن الأعظم ثم طرد كافة اليهود الملتزمين من مملكة يهوذا، جاء عصر الشتات اليهودي وتفرقوا في جميع البلاد من نهر الفرات إلى الراين.

بهذه الأحداث حدثت الفرقة النهائية والدائمة في الشعب اليهودي فعلى ناحية وقفت الأغلبية، التقليدية متمسكة بالتعاليم الدينية وعلى الناحية الأخرى تزايدت حثيثا الأقلية المسيحية سريعة

التطور، بعد تدمير أورشليم، عين كاهن جديد لإيلياكابيتولانا (الاسم الجديد الأورشليم) عام ١٦٥م. كان هذا الكاهن يهوديا بحكم المواد ولكنه اتخذ المسيحية عقيدة له. صدار الانقسام الآن بين اليهود والمسيحيين ظاهرا، وحاول كل فريق أن يجتذب إليه أكبر عدد من الناس وأن ينشر الدعوة لعقيدته بين الوثنيين خارج حدود الدولة الرومانية، نجح كل فريق في تحول أعداد من المثقفين والمهنيين إلى ديانته، وكان نجاح اليهود واضحا في قبائل البرير، استخدم اليهود تعاليمهم الدينية القديمة التي نتيح الأي فرد اعتناق عقيدتهم، الثلاثة أجيال، ويالرغم من هذا لم يتصفوا بالمرونة التي امتاز بها المسيحيون ولم يحققوا نفس مقدار النجاح، أمديع الصراع مريرا بينهم.

تغير شكل المجتمع اليهودي كثيرا عن سابق عهده. كانت الأمة اليهودية فيما مضى مجتمعا كاملا يجتذب الأقراد لموهبتهم في ملء قراغ المجتمع المتوازن ولسد الثغرات فيه. وعندما صاروا أقلية في بلاد غريبة عن الوطن الذي نشاؤا فيه كانوا ينتقون لإخلاصهم الديني، وكان من يخرج منهم عن الالتزام الكامل والاحترام الدائم واتباع تعاليم كهنتهم يعتبر شاذا عن المجموع ويستبعد ويترك الجماعة. وهكذا تطهرت الجماعة وحدث فيها انتقاء وتذرية للجنس كما يحدث بالاختيار في التربية الصناعية، وتزايد فيهم النقاء والحيوية. إزداد تماسك اليهود ببعضهم البعض كأغراب في مجتمع غير محديق وكأقلية بين أكثرية معادية، وزادت بينهم الروابط العائلية، وصار مزاجهم واحدا وصفاتهم واحدة. تكاثرت أعداد اليهود لخصويتهم الزائدة وإنجابهم غير المقيد، تبعا لتعاليمهم وتدريبهم ولحياتهم العائلية المستقرة، ولنظافتهم الزائدة التي تعتبر جزءا أساسيا من تعاليمهم وعاداتهم، التي وليتها لهم رؤسائهم الدينيون ويحرصون كل الحرص على اتباعها.

على النقيض لم تبتغى التعليمات المسيحية تشجيع التناسل والإكثار من الذرية ولم تحرص على نشر مبادئ النظافة العامة ولا على الأصول المسحية التى تُبقى على قيد الحياة وتحافظ عليها. كثر عدد اليهود أساسا بالتوالد وإزداد عدد المسيحيين لاعتناق الناس للديانة المسيحية. اعتناق البشر المسيحية نتج عنه تهجين اليهود (وهم أصل المسيحيين) مع بقية الشعوب وتسرب جينات اليهود إلى المسيحية المسيحية ما زالت مستمرة إلى الآن. أقيم هناك حائل منيع بين اليهودية وبين الذين اعتنقوا المسيحية، وتباعدت الطائفتان حثيثا ولم تتقارب. ظلت الجماعتان اليهودية وبين الذين اعتنقوا المسيحية، وتباعدت الطائفتان حثيثا ولم تتقارب. ظلت الجماعتان متعاديتين في الشئون الدينية وفي الأمور الدنيوية، ووضع هذا العداء تماما وظهر على أشده في مصر. ظهر هذا التباين في اللغة، فقد تكام اليهود بلسان مثقني العصر الإغريقية ـ بينما تحدث المسيحيون باللغة المصرية الدارجة ـ التي صارت الآن القبطية. احتفظ يهود الاسكندرية ـ الذين لم يختلط دمهم بأى دم أخر ـ بمواهبهم فظلوا صناعا مهرة، يجيدون الكتابة، ويتقنون فنون التجارة،

ولذا كانت مقدراتهم بالغة الرقى وكان لديهم الاستعداد الشديد للحركة الواسعة وانتنقل بينما ظل الأقباط المسيحيون قابعين في ديارهم ولم يهاجروا من بلادهم بتاتا \_ إلا عندما ذهبوا إلى إثيوبيا ليبشروا بالمسيحية، التي تحولت إليها في القرن الميلادي الثاني، وكانوا في هذا أكثر نجاحا من البعثة التبشيرية اليهودية.

ما الذى أبقى على اليهود متماسكين رغم تشتتهم فى العالم؟ يعود سبب شدة ارتباطهم ببعضهم البعض بالتأكيد إلى كتاباتهم الدينية وإلى تفسير رجال الدين المثقفين لها. وكان لا بد أن تتواجد لرجال الدين سلطة عليا ليتولوا إرشاد الناس وقد اكتسبوا تلك السلطة بعد تقهقرهم إلى بابل بعيدا عن الخطر الروماني، ولكن أعيد تشكيل هذه السلطة بواسطة الرومان أنفسهم. فقد كانوا فى حاجة إلى ممثل يتحدث باسم اليهود وسلموا السلطة إلى بطريرك من بيت هليل، وهي أسرة من الفريزيين. استمرت السلطة تتوارث بين أبناء هذا البيت لعشرة أجيال. بدوا في مركز في طبرية ثم تكونت منهم طائفة من المعلمين وعدلوا في الفلسفة اليهودية لتناسب حاجة اليهود المتبدئة في عصر متفير، وما زال متغيرا إلى يومنا الحاضر، كانوا في تلك الأيام الأولى منشغلين بملاحقة تطور الفكرة الأشد ذكاء، فكرة التصدق والإحسان، التي طورت الديانة المسيحي، فغيروا شعيرة التضمية بالفكرة الأشد ذكاء، فكرة التصدق والإحسان، التي طورت الديانة المسيحي، فغيروا شعورة التضمية بالفكرة وجزما غير مكتوب. أما الجزء المكتوب فهو كتاب اليهود ومارت وأما الجزء غير المكتوب فهو معتقدات الشعب اليهودي التقليدي، والتي تختلف حسب تعاليم المعلم، وتشمل اليهود القراعين واليهود الربانيين. ثم تمت كتابة هذه الأفكار بواسطة أحبار اليهود وصارت تعليما تقليديا، واستمر التطور في هذه التعاليم مع تطور الكنيسة المسيحية، ولعل أخر تطورات تعليما تقليديا، واستمر التطور في هذه التعاليم مع تطور الكنيسة المسيحية، ولعل أخر تطورات اليهودية كانت كتابات بن ميمون (١٣٥٥–١٠٠٤)، م).

أهم ما واجهته اليهودية كان اعتناق الدولة البيزنطية وجعل المسيحية الدين الرسمى للقسطنطينية. كانت الغيرة من اليهود والخوف من فلسفاتهم القديمة \_ التى اشتقت المسيحية من أهمها ... هي التى دفعت المسيحية إلى محاولة تدمير الدين اليهودي، للوصول إلى هذا الهعف كانت الخطوة الأولى هي تحطيم اليهود كجنس مستقل، وإزالة الفكرة بأنه شعب الله المختار، وتحمليه كشعب تهمة أنه هو الذي قتل رب المسيحيين وأنه لا سبيل لدفع تلك التهمة الشنيعة سوى بتحول أفراده إلى اعتناق المسيحية، لم يكن كافيا سب الشعب اليهودي وكل المؤسسات اليهودية رسميا وشعبيا في كافة المناسبات المدنية والدينية. كان من المسروري منع كل محاولات التبشير بالديانة اليهودية ومنع تحول كافة الاقوام لليهودية، سواء كانوا من المسيحيين أن الوثنيين مع إيقاف كافة

المحاولات التي تمنع تحول اليهود إلى مسيحيين. كان الإعدام هو عقوبة كل مرتكب لأى من هاذين الفعلين، كذلك تم منع الزواج بين أبناء الديانتين إذا لم يسبقه اعتناق المسيحية، تحولت الحرب الباردة التي استمرت لقرنين من الزمان بين أبناء العقيدتين إلى حرب ساخنة ـ واستمر هذا الصراع بينهما إلى عصرنا الحاضر.

تبعت مختلف الطوائف المسيحية نهج قادتها وحكامها في العلاقات الاجتماعية مع اليهود. كان من بين هؤلاء الزعماء والقادة والحكام بعض المعتدلين غير المتعصبين من أمثال فيوبويك القوطي والملك جيمس ملك أرجوان والإمبراطور فردريك الثاني، وحكام هواندا من التجار، كما كان هناك بعض العقلاء من البابوات مثل جريجوري الأعظم. أدرك هؤلاء المنافع التي ما يجنيها الناس وتكتسبها النولة من إشراك اليهود في التجارة، والثقافة والعلم الذي يحصلون عليه من التعليم اليهودي. كان شارلمان لا يستغنى عن اليهود كسفراء له. وكانت حكومته تستعملهم في أمور التجارة وصيار اسم اليهودي يعنى أنه يعمل بالتجارة، وفرض ابنه لويس عليهم الحياية وخصيص لهم أحياء مناسبة في المدن ليسكنوها، وإكن الحماية تتضمن بعد حين العبودية. بالتدريج وجد اليهود أنفسهم أنهم صباروا خداما، لم يقطن اليهود في الريف بل صباروا أقليات تسكن المدن، ومهرت تلك الأقليات في أعمال بعينها. كانوا المتعلمين في المدن، الذين يقرأون الكتب، وتحلق حولهم المسيحيون، الذين كانوا أقل منهم ثقافة. بعد قليل صاروا ثراة المدن، الذين يحتاج إليهم الحاكم لإقراضه النقود، هؤلاء المكام الذين كانوا دائما في حاجة للاقتراض في العالم الإسلامي، تبين الوزراء فائدة اليهود في مختلف الظروف حتى القرن الثالث عشر، كان اليهود في أوروبا هم الوحيدون الذين يمكنهم عد النقود وكيف يحسبون الكسور وكيف يقدرون نسب الربح المختلفة، وكانوا هم الوحيدون الذين استطاعوا التعامل مع المعادن النفيسة. لكل هذه الخصائص كان اليهود هم من يعملون في جباية الضرائب من المواطنين (حتى توات الكنيسة هذه المهمة فيما بعد).

حينما ضاقت الأمور على الكنيسة وأحاطت بها الصعوبات؛ انتصارات المسلمين من جهة وهرطقة المهرطقين في العالم المسيحي من جهة أخري؛ وجدت الكنيسة مخرجا من تلك الأزمات باضطهاد اليهود. بدأت حملة «صليبية» أخرى ضد اليهود اشتركت فيها الكنيسة والملك والغوغاء، واكتسبت تلك الحملة شعبية كبيرة بين الجماهير كما حقلت بمغانم عدة.

بدأت الحملة بأحد الباباوات التي اشتهر بأنه سياسي عظيم، البابا أنوسنت الثالث. أمر في عام ١٢١٥ جميع اليهود، الرجال منهم والنساء أن يحملوا شارة مميزة، صفراء اللون في معظم الأحوال، ليعرفوا كخطر على الأمة (وفي نفس الوقت ليسهل التعرف عليهم عند التمثيل بهم) استغرقت تلك

الحملة من اضبطهاد اليهود عدة قرون حتى بلغت ذروتها وإلى أن حققت غايتها. كانت مدن أوروبا، في المصبور الوسيطي شبأتها شبأن كل العصور، مقسمة إلى أحياء مختلفة، تقطن كل قومية، ويسكن أتباع كل ديانة، ويتجمع أرباب كل حرفة في حي بعينه، ممارت أحياء اليهود بالتدريج (والتي عرفت بحارات النهود) مملوكة ملكية جماعية وأحيطت بالأسوار .. في بعض الحالات .. لحمايتها وكانت لها أبواب يتم غلقها بالليل. وهكذا صيارت حماية اليهود مقترنة بانعزالهم وعزلهم. انتشرت حارات اليهود في جميم الإمارات الإيطالية والألمانية. سبق قدوم اليهود إلى إيطاليا مقدم أقوام عدة: من الكريتيين والاتروسكان والإغريق وأهالي الاسكندرية، ولم يكن تجاحهم المادي ملحوظا ولم يكن شعور الجماهير ضدهم كريها، وإذا لم يقابل يهود إيطاليا الاضطهاد الذي لاقاه باقي اليهود في أوروبا. كان البابا يدافع عن يهود إيطاليا وكانت الجماهير تحميهم، وظلوا هكذا الألفى عام، وقد استمتعوا وحدمه، دون بقية يهود أوروبا بتلك الحماية. أما في سائر بلدان أوروبا فقد طبعت عليهم الجماهير شبهة أن اليهود قوم غرباء تحيطهم الأسرار وأن لهم صنفات خاصنة وتقاليد غريبة، وكلما زاد جهل الجماهير زادت عزلة اليهود. تواجد في غرب أوروبا ملوك أقوياء استثمروا ذلك الموقف لصالحهم. فرض ملوك انجلترا وفرنسا جزية باهنئة على اليهود، وبعد أن امتصوا دماهم طردوهم من البلاد شر طردة. فقد طرد إيوارد الأول ١٦ ألف يهودي من البلاط الملكي عام ١٢٩١ (ويقي بعضهم في سرية واستخفاء في أكسفورد). رحب بهم المسلمون في إسبانيا والبرتغال واكن انقلب عليهم الملوك المسيحيون بعد طرد المسلمين من بالادهم عام ١٤٩٧، فهرب معظمهم مع المسلمين الهاربين من البلاد.

في نهاية القرن الثاني عشر قبل أن تبدأ نكسة اليهود في أوروبا استطاع بنيامين من تيوبيلا أن يترك موطنه الأصلى في نافار ويرحل بحرية ويزور المدن الهامة في أوروبا وأفريقيا ويبلاد فارس والهند. ولكن ذريته لاقت في ترحالها من بلد مسيحي إلى بلد مسيحي آخر انعدام الحماية، وتعرضوا السب والإهانة حيثما قدموا، فقد صار هذا هر التقليد الذي اكتسبه المسيحيون في جميع أنحاء العالم. استقر اليهود على مدى أربعين جيلا، أولا في بلاد وثنية ثم قطنوا في الثلاثين جيلا السابقة في بلاد اعتنقت المسيحية، وتعرضوا خلال تلك المدة لضغوط بالغة ليعتنقوا المسيحية. انخفضت أعداد اليهود تدريجيا لتحول بعضهم إلى المسيحية، ولكن ظل تعدادهم ثابتا في أوروبا حوالي المليون نسمة منذ عهد الإمبراطور قسطنطين في القرن السادس، مع مرور الزمن صارت الأجيال الحديثة أكثر مناعة ضد التحول المسيحية. كلما إزداد تمسكهم باليهودية، وكان عليهم الاختيار بين التمسك بعقيدتهم وتقاليدهم وعاداتهم وبين الاستمساك بما يؤمنون به والتمسك بمجتمعهم والانخراط في اليهود ــ الذين قاوموا الطريق الأسهل من التخلي عن معتقداتهم ونبذ مجتمعهم والانخراط في المجتمع المسيحي والديانة المسيحية بما يحمله هذا التحول من فتح آفاق الثروة وإتاحة كافة القرص المجتمع المسيحي والديانة المسيحية بما يحمله هذا التحول من فتح آفاق الثروة وإتاحة كافة القرص

أمامهم على المسيحية من اليهود. هكذا إزداد اتساع المجتمع المسيحي مع من تحول إلى المسيحية من اليهود. هكذا إزداد اتساع المجتمع المسيحي كلما إزداد ضيق المجتمع اليهودي. صار اليهود أشد اتباعا لتعاليم أحبارهم وقلت طاعة المسيحيين لأساقفهم، فزاد تعلم اليهود واتسعت ثقافتهم وإزدادت عمقا، كما زادت مهارتهم الاقتصادية والمالية والتجارية وأورثوا تلك المهارات لنريتهم، وتحول اليهود ليصيروا الطبقات المهنية لأوروبا المسيحية. وتغلغل اليهود إلى الطبقات الحاكمة، حتى في إيطاليا نفسها. باندماج الدم اليهودي في مسيحي أوروبا، اكتسب المسيحيون تدريجيا المهارات التي أهلتهم ليفعلوا ما عمله اليهود من قبل. فحل شارع لومبارد في الدن محل أحياء اليهود، وحلت الكنيسة محل اليهود في تحصيل الضرئب، وتحمل الأساقفة البغض والخزى والعار الذي تحمله اليهود من قبلهم. تحول اليهود بهذا الوضع حكما ظن الأمراء واعتقد الاساقفة حار طائفة شائنة شنيعة إلى جنس قابل التوسع والانتشار في الأرض.

يشابه اندماج الأصول اليهودية في المجتمعات المسيحية ما حدث من قبل من انتشار الجيئات الوراثية الإغريقية في مجتمعات غربي البحر الأبيض المتوسط. كان تغلغل الإغريق غربا – مثل تغلغل اليهود إلى الغرب في عكس اتجاه الفتوسات العسكرية إلى الشرق، فتح الغرب قديما الشرق المستنير وانتشر التنوير الإغريقي والثقافة اليهودية إلى بلاد الغرب، واختفى الإغريق في الغرب بمرور الزمن ولكن اليهود ظلوا محافظين على كيانهم ورفضوا الاندماج في الشعوب الغربية بل ظلوا قيمين وأبناء حافظين لها وبقي أثر من كنوزهم فعالا واستمرت ثقافتهم وذكرى آبائهم وديارهم القديمة في عقولهم حتى اليوم.

بعد أيرلندة تعتبر إسبانيا أكثر البلاد عزلة في أورويا، وإذا فالشعب الإسباني له صفات خاصة تشابه الشعب اليهودي المعزول جينيا، والإسبان تاريخ طويل حافل بالأحداث والعلاقات مع الشعب اليهودي، عندما تولى عرش إسبانيا الملك رياكارد — ملك القوطيين الغربيين — في عام ٨٦٥ تصالح مع البابا وتوج صلحه هذا بتزاوج المحاربين الأميين من غزاته وحكامه مع العائلات العريقة والشهيرة من القادمين من روما وفينيقيا وبيزنطة — من المستوطنين الأوائل في شبه جزيرة أيبريا، وفي عام ٨٥٨ صدرت أوامر الأساقفة بمنع التزاوج مع اليهود، لخوفهم من انتشار العقيدة اليهودية بالزواج والإنسال، ويهذا تم وضع اللبنة الأولى للانفصال التام بين العقائد والأجناس في إسبانيا، ويعد تحرير إسبانيا من المسلمين واليهود من ويعد تحرير إسبانيا من المسلمين، شابت العلاقات بين المسيحيين من جهة والمسلمين واليهود من ويعد أخرى مخاطر شديدة، بين عامي ١٢٢٠ و ١٩٥٩ كانت إسبانياقيد تحررت كلها باستثناء غرناطة وكان الصليبيون من دعاة تحرير البلاد، بعد التحرير انتشرت الدعوة إلى اعتناق المسيحية مرة ثانية

بين المواطنين، وأطلق لفظ «المويسكوس» على المسلمين الذين تحولوا للمسيحية بينما أطلق لفظ «الخنازير» على اليهود، كان الضغط شديدا على الجميع لإعادة اعتناق المسيحية وكانت استجابة المهود مختلفة باختلاف طبقاتهم فعلى القمة كان الاعتدال مطلوباء وقد عاون المهندسون اليهود الأتين من كولونيا على بناء الكاتدرائيات في القرن الخامس عشير واشترك بعض الملاحين اليهود والميناع المهرة من مايوركا مع الأمير هنري وكريستوفر كولوميوس وفاسكودي جاما في رجلاتهم التاريخية. ولكن حدث اضطهاد سريع اليهود في إسبانيا. بدأت محاكم التفتيش الإسبانية الكاثوليكية أعمالها في عام ١٤٧٨ وكانت محاكم تعسفية لا تقيم اعتبارا للحقرق الفردية مهمتها اكتشاف الهرطقة ومعاقبة الهراطقة، فوضها ملك إسبانيا ـ النور البابوي ـ في تعقب وإعدام الخارجين عن الدين، واستمرت في هذا العمل لثلاثة قرون حتى قدم الغزو الفرنسي عام ١٨٠٨، فأنهى أعمالها. كان الملك بنفسه يحضر تلك الاحتفالات ويحضر مع أعضاء البلاط الملكي ورجال الدين وعامة الشعب. وهكذا حلت تلك الاحتفالات محل الصراع الوحشي الذي كان في عهد الرومان أيام الوثنية وتوقف بقدوم المسيحية إلى روما. لم يكن هناك من علاج لليهودية سوى بالطرد أو القتل، فالتحول كان ظاهريا ولكن ما بالقلب بالقلب، صدر قانون بطرد كافة المواطنين الذين لم يتحولوا إلى المسيحية عام ١٤٩٧ وظل المواطنون تحت الرقابة الدقيقة ليعاقب من تثبت عليه تهمة عدم اعتناق المسيحية وعندما يتبين أن الشخص لا يمكن طرده (كبار الأثرياء أو الملاحين الذين يستفاد يهم في الرحلات البحرية)، يغض الطرف عنه. يوضع الجنول (٢٠) مصير اليهود الاسبان بعد عصر محاكم التفتيش.

جدول رقم (۲۰)

| يهويد طربوا من إسبانيا وصاروا لاجئين في بلدان أخرى | أسبان يهود ظلوا مختفين بإسبانيا |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ه٤ ألف لجثوا إلى تركيا،                            | ٠٠ الف                          |
| ١٥ ألف لجأوا لشمال أفريقيا ولمصر.                  |                                 |
| ١٠ ألاف لجأوا لقرنسا وهولندا.                      |                                 |
| ١٠ آلاف لجنَّوا لإيطاليا.                          |                                 |
| ١٠ ألاف لجثوا الأمريكا الوسطى والجنوبية.           |                                 |

ولجأت البقية الباقية إلى مراكش عندما طُرد المسلمون الذين كانوا يتعهدون بحمايتهم انفسهم من إسبانيا عام ١٦٠٩. يختلف مصير اليهود الذين اعتنقوا المسيحية حسب طبقاتهم الاجتماعية فقد اعتنق المسيحية أولا فقراء اليهود وتوقفوا تماما عن أداء أى طقوس يهودية ونجح سكان المدن منهم تماما فى الاختفاء بين الطبقات الدنيا من المجتمع الاسبانى، أما فى القرى البعيدة والمعزولة فقد اختفى الكتبة ورحل الأحبار وتعذر على الباقين أداء صلواتهم على الطريقة المسحيحة واشتد الارتباك بينهم، واكنهم تمسكوا بإحياء أعيادهم وأداء طقوسهم السرية واحتفظوا بطابعهم المختلف عن بقية الناس واستمروا بزاولون تقاليدهم فى الزواج، بطل الختان بينهم (لأنه كان علامة مميزة لهم)، ولكن ما زالت الطائفة اليهونية التى تصولت المسيحية طائفة عرقية لا يمكن هدمها أو تدميرها إلى الآن فى إسبانيا والبرتغال.

أما المثقفون والأثرياء من اليهود فقد تم طردهم بعد مرسوم عام ١٤٩٧ وكونوا طائفة «السيفارديم» أو «اللجئين من بعيد»، ولكن بقى عند منهم فى إسبانيا باعتناق المسيحية بمجرد صدور مرسوم الطرد هذا، وبعد ثلاثين جيلا من التكاثر المنفصل إزدادت الفروق بينهم وبين بقية الأسبان ولم يسمع لهم بالاندماج مع سائر أفراد الشعب، ولهذا فقد صمم فيليب الثانى أن ذرية اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية يجب ألا يسمع لهم بالبقاء كطائفة سرية فى البلاد أو بالنشاط كعركة تحتية. وفرض على هزلاء اليهود المتخفين ارتداء قبعة صفراء اللون ومنعوا من الالتحاق بأى عمل مكتبى نو شأن أو مركز رفيع وحرم عليهم تماما التزارج من سائر المسيحيين. (جدير بالذكر أن المسياغ فى بالمامايوركا يعيشون فى شارعين اثنين من شوارع تلك الجزيرة وهم من أشد الكاثوليك تدينا ومن أنقى اليهود عرقيا). حاول شارل الثالث مرتين (١٧٧٧ ، ١٧٨٨) أن يقضى على التقرقة ضد اليهود وأن يوقف منع التزاوج معهم، ولكن قوانينه لم يعمل بها ـ شأن مختلف القرانين .. خاصة فى جزيرة بالمامايوركا.

كلما شدت القبضة على اليهود كلما زادت هجرتهم إلى خارج البلاد. عدد كبير منهم إلى انتورب وإلى أمستردام وساهموا في النهضة الثقافية وفي النجاح التجارى الذي حل بتلك البلاد في القرنين التاليين. ولكن غالبية اليهود الذين تمسكوا بالاحتفاظ بدينهم رحب بهم السلطان العثماني في تركيا واستقبلتهم مصر بحفاوة. أعلن السلطان بايزيد الثاني أن لجوء اليهود إلى بلاده سوف يساهم باثرائها (بالقدر الذي سوف يضعف به إسبانيا) وقد كان تقديره سليما. استقر اليهود اللاجئين في التسطنطينية وفي سالونيكا وفي سميرنا، ثم تبعوا الاتراك إلى فلسطين وإلى مصر، وأثبت اليهود أنهم خير خلف للإغريق المسيحيين الذين غامروا البلاد، وحلوا محلهم في المهن المختلفة التي كان يشغلها الإغريق.

لم يكن اليهود في بلاد المسلمين بلا متاعب. ففي عام ١٦٤٨ أعان يهودى في سميرةا اسمه شابتاى زفى أنه أوحى إليه وأنه المسيح المنتظر وبعد إلقاء القبض عليه انكر ادعاءه واعتنق الإسلام، ولكن أتباعه، طائفة «الدومة» شكلوا طائفة صغيرة من المسلمين اليهود، فهم ظاهريا من المسلمن ولكنهم يتلقون تعليما خاصا وهم في الحقيقة يهود عرقيا، يثيرون الاضطرابات السياسية كل حين وآخر، وقد تم القضاء عليهم نهائيا بعد ثمانية أجيال، بحلول عام ١٩٠٧ كان يهود سالهةيكا قد تزاينوا حتى وصل تعدادهم إلى ٦٠ ألفا، أو نصف تعداد المدينة، وكانوا يشكلون أكبر تجمع يهودى في تركيا، ظلوا يحتفظون بتقاليدهم المحافظة وبلباسهم اليهودي وبلغتهم الكاستلانية العتيقة التي احتى تم القضاء عليهم عام ١٩٤٣. كان يهوبو سالونيكا يضمون بعض جماعات الدومنة، الذين كانوا الروح المحركة لحركة ثورة «تركيا يهوبو سالونيكا يضمون بعض جماعات الدومنة، الذين كانوا الروح المحركة لحركة ثورة «تركيا الفتاة» التي قامت في عام ١٩٨٨ وانتهت بسقوط الإمبراطورية العثمانية.

كان اليهود الذين غادروا إسبانيا أو بقوا فيها، الذين تحولوا عن اليهودية أو استمسكوا بها، والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل جنسهم أو دينهم، قليلو العدد ولكن كان أثرهم عظيما. فقدت إسبانيا عنصرا مثقفا، لجؤوا إلى بلاد المسلمين، وفقدت فيما بعد مزيدا منهم رحلوا إلى المعتلكات الإسبانية في جزر الهند الغربية وبدأ الانحلال والوهن يسرى في إسبانيا خطوة بعد خطوة متذ عهد إخماد الهرطقة واصطياد المسلمين واليهود وطردهم من البلاد واضطهادهم المنتابع، ولم تقم قائمة لتلك البلاد حتى عهدنا العاضر.

## بولندا والأشكاز

استفاد اليهود الذين تم طردهم من انجلترا وفرنسا وسائر بلدان غرب أوروبا من المصائب التي حلت بالمسيحيين في شرق أورويا في القرن الثالث عشر. ففي منتصف هذا القرن أغار النتار على بولندا ونهبوا مدنها وأحرقوا بيوتها في مستوطناتها وقراها. استطاع الفرسان التيوتونيون صد هذا الغزو ونصبوا مسيحيا ملكا على البلاد ولكن انعدمت الاتصالات بين الحكام الألمان الجهلة والفلاحين المحقالية الأميين. لم تكن هناك طائفة من المهنيين المثقفين ولا من الحرفيين التقنيين المهرة لينظموا المجتمع ويديروا شئونه. تمت دعوة رجال من مختلف مدن أوروبا ليمائها الفراغ الحادث في المجتمع لبناء المدن من الحجارة بعد أن حرقت المنازل الخشبية. وقد إلى كراكار سيل من الألمان والهوانديين والفلمنك والوالونيين والغاليين والإيطاليين والمجر، كما حضر العورافيون من الألمان والهوانديين ووقد أيضا عدد من اليهود. جاء أولا عدد من اللاجئين من مواني البحر الادرياتيكي، وبعد قرن من الزمان وقد كازمير العظيم (الذي أحب الديانة اليهودية واتخذها عقيدة له

وريما ارتبط برفيقة يهودية)، وأعطى عهده لليهود فجاءها بأعداد كبيرة، عرف هؤلاء اليهود باسم «الأشكتازيم» وهو الاسم العبرى للألمان.

لم يشهد التاريخ، منذ عهد الاسكندر الأكبر، إنشاء مدن يقطنها جنس واحد مزروعة في بلاد يقطنها جنس آخر وتحكمها فئة عسكرية تنتمى لجنس ثالث. يتحدث كل جنس بلسان مختلف، في سائر أنحاء العالم تكلم اليهود بلسان حكامهم، ولكنهم في هذه الحال كان الحكام يتحدثون باللغة الألمانية وكان اليهود يقوقون الحكام في أعدادهم، ويزيد عنهم جميعا جماهير الشعب من الصقائبة. ولذا ابتدع اليهود لغة جديدة خاصة بهم، لغة اليديش، كانت لغة ألمانية بلهجة أهل الراين، مدعمة باللغة الأرامية المستحدثة من التلمود – لغة أحبار اليهود – وبعض الألفاظ البولندية، كلما دعت الحاجة إليها، كانت اليديش لغة غير مكتوبة، لغة الجماهير غير المتعلمين، أما لغة التعلم والكتابة فكانت اللغة العبرية، وظلت اليديش هكذا حتى عام ١٧٩٧ عندما بدأت الجماهير تكتب بها أدبها، وعندما انقسمت بولندا وتفرق أهلها بين بروسيا والنمسا وروسيا اندثرت لغة البديش.

كون اليهود غالبية الطبقات المهنية في بولندا وكانوا أصدقاء حميمين للبولنديين. أحاط بهم ثلاث أنظمة معادية لهم، أولها الحكومة النمساوية التي كانت تفسخ زواج المسيحيين باليهود وتعتبره زواجا غير شرعى، وبالنيها كانت الحكومة الروسية التي تحالفت مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكان ارضاؤها لشعبها يتمثل في اضطهاد اليهود: عزلتهم وكانت تسوقهم بالقوة وطردتهم وقتلتهم في أراضيها التي استولت عليها من بولندا. كانت نتيجة هذه الموجه الجديدة من اضطهاد اليهود هو مجرتهم الجماعية إلى خارج البلاد، أولا إلى المجر ورومانيا وثانيا إلى ألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة، وكانت أخصب تلك الهجرات هي التي قادتهم إلى هولندا.

أعطت هولندا لليهود الذين لجنوا إليها من إسبانيا حقوقا مدنية متساوية بداية من القرن السابع عشر، وقد جذب هذا باقى اليهود المطرودين والمضطهدين من شرق أوروبا. وهكذا وجد فى هولندا الطائفتين اليهوبيتين: السفارديم والاشكنازيم، ولدهشة اليهود تبينوا لأول مرة اختلافهم العميق لجتماعيا وحضاريا وطائفيا، حتى ولو كانوا يدينون بديانة واحدة. كان اليهود السيفارديم حسنو التعليم حسنو الملبس إذ كانوا ينتمون للطبقات العليا في المجتمع الاسباني والبرتغالي، يشابهون أثرياء المسلمين والمسيحيين في تلك المجتمعات، وكانوا يتحدثون بلغتهم الاصلية واللادينوي، كما يتحدثون بلغتهم الأعملية اللادينوي، كما يتحدثون بلغات المثقلين الأخرى. على الناحية الأخرى كان الاشيكنازيم المحافظين، الرجعيين، المتمسكين بنظمهم وطقوسهم التقليدية (ولكن المتسيبين في بقية النواحي)، الذين يعملون كعمال ولا يتحدثون إلا دباليديش». أنتج السيفارديم بعض عظماء الرجال مثل سبينوزا بينما لم ينشأ

أى عظيم من الأشكينازيم. ولو أنهم أثمروا فيما بعد بعض كبار الشخصيات اليهودية بعد أن تخلصوا من الفقر والعزلة والتوالد الداخلي وبعد أن هاجروا إلى بلاد آخرى واختلطوا بإناس جدد وتعايشوا مع مجتمعات مفتوحة متسعة فانتجوا هاين ومندلسون وكارل ماركس وعائلة ووثتشيلد. لما يزيد عن القرن تباعد السيفارديم عن إخوانهم من الاشكينازيم اليهود السفارديم يشابهون المسيحيين في عاداتهم ويتصرفون مثلهم. لم يتعبدوا مع الاشكينازيم ولم يتناولوا الطعام معهم ورفضوا التزاوج معهم، واستمر هذا حتى بعد هجرتهم لإسرائيل. حتى عام ١٨١٧ عندما بدأ الاختلاط يحدث تدريجيا بين أبنائهم وحقدتهم وذريتهم، وهكذا بدأت الطائفتان اللتان ظلتا منفصلتين جغرافيا طوال خمسين جيلا تتصلان ببعضهما البعض بعد أن تطورت كل طائفة بعيدة عن تطور الطائفة الأخرى. توضح الخريطة رقم (٥) التوسع اليهودي من سنة ١٠٠٠ ق.م إلى سنة ١٩٤٥ ب.م.

تفرق اليهود في أرجاء الإمبراطورية الرومانية وانتموا إلى مختلف الطبقات في بلدان قسمت أبناها إلى طبقات بعضها فوق بعض ورضيت كل مجموعة بالطبقة التي انتمت إليها، وتطورت طوائف اليهود مع تطور الطائفة التي أصبحت جزءا منها سواء من البلدان الإسلامية أو المسيحية. تعرض اليهود في مختلف البلاد إلى ضغوط انتقائية أدت إلى نجاح أو فشل وأدت إلى المتحول من الديانة اليهودية أو الاضطهاد لمن استمسك بها ونتج عن كل تلك العوامل سرعة في التكيف مع مختلف الأحوال. وحدث أيضا قدر ضئيل من التهجين مع الأغلبية المسيحية أو المسلمة الذين تعايشوا معهم (كما يتضع من دراسات فصائل الدم للمجتمعات المختلفة). ولكن حافظ على نقاء العنصر اليهودي لحد ما تعليمات أحبار اليهود أن الشخص لكي يعتبر يهوديا بنبغي أن تكون أمه العنصر اليهودي لحد ما تعليمات أحبار اليهود أن الشخص لكي يعتبر يهوديا بنبغي أن تكون أمه يهودية، بعد التحرر الذي حدث عقب الثورتين الفرنسية والأمريكية اكتسب اليهود كثيرا من الحقوق المدنية ولكن يهود أوروبا لم يتم اختلاطهم بغير اليهود إلا في أضيق الحدود بعد القرق الثامن عشر. كثير من عظماء العالم نصف يهود، لأنهم أبناء غير شرعيين، أما اليهود الأنقياء، الشرعيون فيقل ظهور العباقرة بينهم.

بعد تفرق اليهود في قارات العالم القديم الثلاثة في العصر الروماني لم يتم الالتزام بالقانون اليهودي الذي يقضي باقتصار الزواج من واحدة، وحدث تعدد الزوجات، خاصة بين الأثرياء والاقرياء من نوى السلطان. بعد تحول بلدان الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية توقفت عادة تعدد الزوجات بين اليهود، محاولة منهم للحد من التناقض بينهم وبين المسيحيين أما من استقر منهم في البلاد الإسلامية فقد شابهوا إخوانهم المسلمين وكان الثرى اليهودي زوجات عديدات (بالإضافة إلى عدة عشيقات) وحدث هذا أيضا مع اليهود الذين استقروا في اليمن والحبشة ومالايار. نظت كثيرات من النسوة المسلمات والوثنيات إلى حريم اليهود وهكذا نشأت طوائف من اليهود السعر ومن اليهود السود في العالم.



كما وصل اليهود إلى الهند على فترات بعد الأسر البابلي، ولذا تواجد يهود كوشين في ثلاث مستعمرات: يهود بيض ويهود سود. يعيش اليهود البيض في شارع اليهود ويتكلمون باللغة المالايامية ويعملون بالتجارة وتبين فصائل الدم لديهم أنهم من أصول يهودية. اليهود السود من التهجين مع المسلمين والهندوس من الأجناس المحلية الذين اعتنقوا اليهودية كعبيد لليهود البيض، وليس لهم رجال دين ولا معلمين من أنفسهم بل يتبعون ويحترمون الطقوس التي يمارسها اليهود البيض وينقسمون إلى فئتين. أما اليهود السمر فهم من نتاج التوالد بين اليهود البيض واليهود السود ولا تقبلهم كلتا الفئتان ويتحول غالبيتهم بالتدريج إلى المسيحية. ويقع يهود اليمن في موقع متوسط بين اليهود البيض والسود في كوشين وهم نتاج تعدد الزوجات بين البعثات التبشيرية اليهودية وبين من اعتنق الدين اليهودي من السكان المحليين قبل مقدم المسيحية والإسلام إلى ثاك البلاد ولا توجد فروق قومية أو أصلية جينية بين اليهود اليمنيين أو المسلمين اليمنيين، فكلتا الفئتان نتاج الغزد والفتح وتعدد الزوجات.

هذه أمثلة لكيف تعيش الديانة اليهودية بدون معلمين من اليهود وبدون كتبة ينقلون للناس ما جاء في كتب اليهود ولكن بانتشار الجنس اليهودي في الأقوام. ويعكس وجود اليهود السود كيف تستمر العقيدة اليهودية في جنس منفصل بواسطة المعلمين، ويوضح تواجد اليهودية في اليمن كيف تعيش الديانة بواسطة تعليم المعلمين من جنس هجين وتختلف تلك النماذج عما حدث في الماندينيين أو لدى السابيين والسامريين واليهود القرائين (المذهب الذي نشئاً في بغداد في القرن الثامن وقوامه رفض التمسك بسنة التلمود) والطوائف اليهودية التي نشأت بين التتار في المقاطعة العبرية في روسيا. كل هذه أشكال للانحطاط نظرا لتحطم الاستمرار الوراثي بين اليهود، والتي بلغت أشدها في أفريقيا. كان تغلغل اليهود الأول في أفريقيا نتيجة اعتناق أقوام تتحدث بالأمهرية الدين اليهودي من بين الطبقات الماكمة في المملكة الأكسومية قبل العصر المسيحي، وصل المبشرون بالعقيدة اليهودية من مصر، وربما من اليمن أو بالسفن على سواحل البحر الأحمر. سميت هذه الفئة من اليهود «بالفلاشا» وتعنى الأجانب. ترجم معملوهم الكتب العبرية إلى اللغة الإثيوبية وأدخلوا الطقوس اليهودية والأعياد والمعابد اليهودية إلى البلاد، استمر صراع أولتك اليهود مع الوثنيين ثم مع المسيحيين والمسلمين من أهل البلاد لما يزيد عن ألفي عام، وتغيرت من الأصول والممارسات خلال تلك الأعوام وانتهى الأمر بالفلاشا باتخاذ إلاهة تدعى «سانبات» بدلا من تقديس يوم السبت المعظم ادى اليهود واتبغوا نظام الرهبانية المسيحي وانقسموا إلى ثلاث شبيع لكل منها كامنه الأعظم، ترك المسيحيين التفرقة بين الحيوانات النظيفة والنجسة وكانوا هم من استولى على السلطة. تقلص عدد الفلاشا بالتدريج بعد أن حرموا من ملوكهم وصاروا خدما لبقية الشعب، ولكنهم رغم هذا ما زالوا

محافظين على تفردهم الجيني وديانتهم المستقلة. أهمية الفلاشا أنهم أدخلوا الكتابات العبرية إلى قلب أفريقيا وحافظوا على بعض الصناعات التي اشتهر بها اليهود في أوروبا: صناعات الخزف والنسيج والبناء وخاصة صناعات المعادن التي اشتهر بها الفلاشا وتميزوا بها عن سائر أقوام أفريقيا الوسطى. يتميز الفلاشا بأنهم البقية الضئيلة من شعب قديم، يختلفون في لونهم وفي طباعهم، شعب دعم يوما ما حضارة أكسوم. من أسلاف الفلاشا نشأت قبائل كانت ماهرة في الصناعات المعدنية ووجدت طريقها في جميع أنحاء قارة أفريقيا، برعوا خاصة في صناعات الحديد والذهب في روديسيا، خلال القرون من الثالث عشر إلى السادس عشر. قد يكونوا قد ساهموا في خلق إمبراطورية عظيمة ما زالت آثارها باقية في قلعة زيمبابوي، ويتضع أثرهم هذا أوضع ما يكون في قبيلة بالمبا.

البالمبا هم طائفة منغلقة على نفسها تتواجد ضمن قبائل الفندا والسوت في الترانسفال وفي روديسيا. يتميز أفراد هذه الطائفة بملامحهم السامية أو الحامية خلافاللملامح الزنجية لدى جيرانهم، ليس لهم رؤساء من أنفسهم بل يخدمون رؤساء قبائل الفندا والسوثو ويصنعون لهم الصناعات الحديدية والفخارية لا يزرعون ولا يربون الماشية ويتكلمون بلغتهم الخاصة بالإضافة إلى لغة الفندا يتبعون في النبح الأصول الشرعية المباحة في الشريعة اليهودية ويتبعون تعاليم اليهود في أكل اللحم. يمنعون تماما الاساليب اللوطية وأشتهاء المماثل المعتادة في معسكرات الاستهلال لدى باقي قبائل البانتو. تشير أساطيرهم إلى العهد الذي وعد الله به شعبه المختار والذي أعطاء لملك عظيم له البحيرات الشمالية والغابات ومعيشتهم في إحدى مدن زيمبابوي ويسمون الفندا ويقية الأقوام سواهم وشيون غير مؤمنين. وهكذا يعتبر البالمبا أبعد درجة من اليهود عن الفلاشا، بسبب ضياع كتاباتهم واختفاء معلميهم وكتابهم الذين يستطيعون قراءة هذه الكتابات ولكنهم يشتركون معهم في سائر الاتجاهات: طقوسهم ومهاراتهم اليورية وملامحهم وفي أساطيرهم التاريخية، ويرجع هذا إلى رفضهم التزاوج مع غيرهم من خارج مجتمعهم. وقد احترم جيرانهم فيهم هذه ويجلوها وهكذا احتفظوا التزاوج مع غيرهم من خارج مجتمعهم. وقد احترم جيرانهم فيهم هذه ويجلوها وهكذا احتفظوا متفرقة في أنحاء أفريقيا.

منذ عصر تيتوس فى الإمبراطورية الرومانية والصراع دائر بين الاتجاهات الإمبراطورية والأفكار القومية، وليس للحلول الوسط أى موضع، ظهور رجال يقبلون الحلول الوسط مثل يوسيفوس نادرو الوجود. يمكن اعتبار قبول قسطنطين للمسيحية بعد ٢٥٠ سنة حلا وسطا، وقد أرضى هذا

الحل المسيحيين فحسب أما اليهود فلن يرضيهم سوى العودة إلى مقامهم المقدس فى أورشليم، فهم لن ينسوا جريمة الرومان بتدمير بيت المقدس. من الذى لا يغفر؟ أولئك الذين بدأ أسلافهم الديانة الهودية، الجنس الذى خلق الثقافة التى ترعرعت فى الأراضى المقدسة، بدأت الحركة الصهيونية بعد ١٨٠٠ سنة عندما بدأ زعماؤها سلوك السبيل الذى سلكوه واتباع الطريق الذى قادهم إلى الوضع الحالى والذى نازعوا فيه أقوام آخرين: المسيحيين والمسلمين خاصة الذين لهم حقوق دينية وتاريخية معترف بها فى نفس الأماكن والذين يوبون تقاسم الأراضى المقدسة مع اليهود. يعرف الجميع ما قاساه اليهود من ظلم واضطهاد على مدى عصور التاريخ ولكنه نفس الظلم والمعاناة التى لاقاها الفقراء والمستضعفون فى كل أنحاء العالم، أولئك لا يجدون من يدافع عنهم أو يحميهم، تلك التضحية والمعاناة وذلك النظلم والاضطهاد الذين قلما يكتب عنه المؤرخون الذين يمول كتاباتهم الحكام فى كل البلاد. ولكن اليهود جنس مستمر، نو ثقافة متصلة، خزنوا فيها الصالح والطالح من تاريخهم ومن أفعالهم على مر الأيام ولكتسبوا بهذا طابعا عنصريا.

ولدت دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ بعد جهاد جيلين من البشر وقامت على أساس وضعه مؤسسو الدولة اليهودية أن اليهود ينتمون إلى جنس واحد وينبغى أن يضمهم وطن واحد وأنهم ذرية أباء بعينهم عاشوا في الأرض منذ نيف وستين جيلا. ولكن ما هي الحقيقة خلال تلك الأجيال العديدة. حكم البهود أقوام آخرين، احتاجو لخدماتهم بعد أن تم اقتلاعهم من بلدان أخرى. اضبطر اليهود للتأقلم مع هؤلاء الأقوام والتكيف للعيش معهم، وإن تم عزلهم عنصريا عن باقى الأقوام ولم يسمح لهم بالاختلاط بهم أو التهجين معهم، سواء كانوا يعيشون في مجتمعات وثنية أو مسيحية أو مسلمة. كان من حظ السيفارديم الحسن أن قبلتهم أقوام أخرى للعيش معهم أما الأشكنازيم فكانوا قد تفرقوا في مختلف البلدان وكان إنشاء بولة إسرائيل جنة لهم التجمع فيها بعد طول فرقة. وجنوا في إسرائيل أقوام مختلفين عنهم أكثر من اختلافهم الشديد من إخوانهم السيفارديم. وجدوا في إسرائيل يهودا قدموا من أسيا ومن أفريقيا، كما وجدوا يهودا جاءا من أوروبا يختلفون عنهم كل الاختلاف. توالد اليهود الاوربيون مع إخوانهم الأوروبيين وتطوروا سريعا، ولكن نتج عن توالدهم بعض أكثر 'لبشر تقدما ويعض أكثر البشر تخلفا، ويوجد في بيت المقدس حاليا مجتمع عصرى على أحدث طراز يعيش جنبا إلى جنب مع مجتمع تقليدي، أصولي، جامد أشد الجمود - في شيريم - ويحاصره كأسوأ ما يكون الحصار في حارات اليهود. وهكذا وجد سكان النولة الصهيونية الجديدة أنهم يعيشون في دولة ذلك أجناس مختلفة العروق والأصول والطبقات والرغبات والاتجاهات كأي دولة حديثة في هذا العالم. اختلافهم الأساسي بين باتي الأمم أنهم يعرفون تاريخهم جيدا، وهو تاريخ يقارب تاريخ الحضارة نفسها.

# الطابب العائير

# صحراع المجتمعات

## الإصلاح الكنسي

تشغل العصور الوسطى حوالى ألف عام عاشت فيها أوروبا تحت حكم حكومة مزدوجة: حكومة دينية وحكومة مدنية. في هذه الحكومة أو بالأحرى الإمبراطورية كانت قوة الأمراء وسلطة الكنيسة تظهر على السطح في تعارض ولكنها كانت في الحقيقة في تصادم. وكلما امتدت حالة الاستقطاب هذه كلما زاد التعارض والتصادم تشابكا. يتضح هذا من علاقتهما بنمو القوى المعارضة لكليهما، استطاعت النظم الوطنية الصغيرة أن تتكيف مع تلك القوى سريعا بعكس السلطة المركزية الموحدة للكنيسة، وقد أدى تجمع تلك القوى في النهاية إلى حركة الإصلاح الكنسي.

كانت السلطات الحاكمة، كما كانت جماهير الشعب تشعر بتلك القوى. كانت الخطوة الأولى هى المناداة بها على فم المثقفين وتجميعها في كلمات المتعلمين، كان هؤلاء رجال تلقوا تعليمهم في الجامعات وكانوا في مبدأ أمرهم من رجال الدين وعملوا في صفوف رجال الكنيسة لكى يكسبوا عيشتهم، كان من أوائل هؤلاء الرجال برنجاريوس من تورز (٩٩٩-١٠٨٨) الذي حاول في المجامع الكنسية علنا لمدة ٤٠ عاما مع لانفرائك ومع البابا جريجوري السابع شخصيا ذكر أن استحالة خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه تتعارض مع النصوص، ومع أقوال أباء الكنيسة وكتابها القدامي، ومع العقل. كذلك كان يوحنا فيدائزا الفرانسسكاني (١٢٢١-١٢٧٤) الذي انتقد بيع صكوك النفران التي تمنحها الكنيسة الكاثرايكية للمذبين، ولكنه وصل رغم هذا ليصير أستفا ثم كاردينالا فقديسا. ومن أشهر المعارضين لفساد الكنيسة توملبس جاسكوين (١٤٠١–١٤٥٨) الذي كان رئيسا لجامعة أكسفورد ودأب على ملاحقة الهراطقة ومجادلتهم بحرارة ونادي بأن الأساقفة ينبغي عليهم ألا يحيوا حياة الترف التي يعيشونها ببيع التراخيص القسس ليتخنوا لهم عشيقات. كانت كل تلك الأمور يحيوا حياة الترف التي يعيشونها ببيع التراخيص القسس ليتخنوا الهم عشيقات. كانت كل تلك الأمور إدراك عقلي سليم ولاقت القبول لدى الجماهير التي رفضت استخدام الكنيسة السئ السلطاتها. ثم

بدأ المثقفون يفحصون القرائن والوثائق التي اعتمدت عليها الكنيسة لممارستها. لسلطاتها وجد العلماء أنه لا يوجد بالإنجيل ما يفيد بأن الله قد منح باباوات الكنيسة ولا الملوك أي سلطات أو حتى أقر بهجودهم، وأن كل القرائن التي اعتمنوا عليها كانت مزورة، وأن الكنيسة اعتمدت في وجودها التاريخي والقانوني على برنامج من الكلام المبتدع والملفق الذي ليس له أصل. كانت الفرص التي أتاحتها الكنيسة، الأخذة في الإزدهار والنمو والثراء، لكبار الكتاب ليصيغوا التاريخ على هواهم وليستنبطوا الخلاصات القانونية والاجتماعية والسياسية، كانت لتلك الغرم المادية والسلطوية أبعد الأثر في تشكيل الأحداث على هواها. اجتذبت الكنيسة، منذ أيام المبشرين الأوائل بالأناجيل، رجالا متعلمين، متقفين، تفريوا لخدمتها، واحتكرت الكنيسة نتاج عقولهم. وعندما تبين أولئك العلماء المخلصين لعقيدتهم. وجود تعارض بين النصوص التي بين أيديهم أو النقص الموجود بها وبين معتقداتهم التي أمنوا بهاء كان من أيسر اليسير عليهم اختلاق ما يستكمل تلك النصوص، أو تحريفها حتى لا تكون موضعا لأى نقد قد يوجه إليها. اختلاق خطاب كتبه البابا كليمنت الأول في روما لجيمس شقيق المسيح في أورشليم يشرح له فيه كيف أن المسيح قد أومني بتوريث تيادة الكنيسة للحواري بطرس (الذي قامت على يديه كنيسة روما الكاثوليكية) من بعده، وتوريثها إلى خلفائه من بعده حتى تقوم الساعة، يكون عملا مقبولا. وعندما تبين عدم وجود هذا الخطاب أصلا، بعد قرن كامل، أعيد تزويره ثانية، وعادت السلطة مرة أخرى الساقفة روما في العالم الغربي بأسره (حتى ولو ثبت مرة أخرى أن الخطاب مزور). كلما مرت السنون كلما اتسع نطاق العمل في تجديد وإصلاح وتوسيع أرشيف البابا، حتى صارت تلك العملية صناعة رابحة في روما، وصارت لها فروع في رايمز وفي مينز على اتصال بملوك الشمال، ودارت كتب المراسيم ووسائل توريث العروش المختلفة لعدة قرون بدون أن يعرف مزوروها، ووصلت ذروة هذه العملية في اللحظة الحرجة عندما تفاوض الملك بيبين ونجله - ملوك الفرانك - مع الباباوات المتتالين في الاعتراف المتبادل لسلطاتهما المدنية والدينية، تلك الفترة التي انتهت بتتويج البابا لشارلمان في روما يوم عيد الميلاد ٨٠٠ والتي صدرت عنها الوثيقة المساة «هبة قسطنطين»، والتي سلم فيها الإمبراطور ... وكله أسى وندم ... كافة سلطاته الإمبراطورية لأسقف روما.

مع تصاعد الجامعات في بادوا وفي باريس خلال القرن الثاني عشر ظهرت أفكار جديدة عبرت عن نفسها بالشك في صحة تلك المستندات. بدأ كتاب بعيدون عن مكاتب البابا يميلون ناحية الملوك والأباطرة ويعادون الكنيسة، ويدأ ناقدان عظيمان معاصران، دانتي (١٢٦٥–١٢٢١) ومارسيجليو (١٢٥٠–١٣٢١) يقودان حملة لكشف بهتان رجال الكنيسة وتزويرهم المستندات والتشكيك في أصول وأسس الشرائع والقوانين الكنسية وفي السلطة البابوية. تبع هذا سيل من إفشاء الاسرار التي ظلت

مختبئة، واستمر هذا البوح منتشرا القرون التالية. ظهرت للعيان أمراض كما ظهرت حقائق تثير التهكم والسخرية في التناقضات التي كانت تمارسها الكنيسة، فقد كان البابوات الأوائل فقراء، ضعفاء يحمون أنفسهم بأكانيب مختلفة ضد أعدائهم الأقوياء، وتبعهم رؤساء أقوياء للكنيسة، صأروا أثرياء، ولكنهم كانوا أشرارا فاسدين وتعرض الجميع لحملات ضارية لم تكن منتظرة من أعداء مثقفين كشفوا ألاعيبهم في تزوير المستندات والوثائق (كما تم الكشف أيضا عن صناعة تزوير آثار القديسيين). تزوير الوثائق التاريخية والدينية مثلها مثل تزوير الآثار المختلفة القديسيين كانتا من عدة الكنيسة الكاثوليكية التي أعدتها لحماية نفسها ودعم سلطاتها. وقد بدأت تلك الوثائق المزورة والآثار المختلفة منذ عهد قديم وما زالت حتى عصور متأخرة، ولو أنها اقتصرت فيما بعد على ربعا فحسب.

قبل أن تأخذ هذه الانتقادات التي أتت من جهات أكاديمية قوتها الحاسمة، جاءت هجمات أخرى على الكنيسة من جهتين أخريتين. جاءت الهجمة الأولى من المجتمع الغربى وكان من أثر أعمال بيتروالدو التاجر من مدينة ليون، الذي أدعى الفقر وصار يبشر بالفضائل المسيحية حتى وجد نفسه في عام ١١٧٠ متهما بقيادة طائفة من الهراطقة، تتبعت الكنيسة أعضاء تلك الطائفة من مكان لمكان حتى اضطروا للجوء إلى أماكن بعيدة، خاصة في وادى ديورانس حتى تم القضاء عليهم نهائيا في عام ١٥٤٥ (ولو أن بعضهم هرب ثانية ولجؤوا إلى أمكنة أبعد، في وديان بيدمنت). استمر رسلهم واستمرت بعثاتهم التبشيرية تذكر الحكومات في شمال أوروبا أن الاحتجاج ضد فساد الكنيسة يمكن أن يحدث، حتى في إيطاليا ذاتها، وأن المحتجبين على الكنيسة بإمكانهم البقاء على قيد الحياة في أعدة أماكن في أوروبا.

حدثت الهجمة الثانية ضد الكنيسة عندما جاءت بعثات تبشيرية من الشرق واخترقت عدة منن في غرب أوروبا. جاء هؤلاء القوم من البوسنة بالقرب من سراييقو، ترجع تلك الجماعات إلى الخلاف الذي كان دائرا في البلقان بين الشرق والغرب وإلى تسامح الغزاة الأتراك. أخذت تلك الجماعات من المسيحية العهد الجديد ولكنها رفضت الاعتراف بالوهية المسيح وسلطان الباباوات ووجود القديسيين والقديسات وتصاويرهم. قد يكونوا قد أمنوا بتقمص الأرواح أو التناسخ، وصفتهم الكنيسة يأنهم مانويين، تثويين، يؤمنون بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام واعتبرتهم من الهراطقة الذين يعتقدون بوجود مملكة الشيطان، التي لا يمكن الفكاك منها إلا بطرح كافة الملذات الجسدية والتي تشمل أكل اللحم وشن الحرب والتناسل، وهكذا يعيشون في طهارة ونقاء. بالرغم من الجسدية والتي تشمل أكل اللحم وشن الحرب والتناسل، وهكذا يعيشون في طهارة ونقاء. بالرغم من المذا لم تكن هذه الطائفة من العزاب بل زاد عددهم باجتذاب آخرين للإيمان بمبادئهم وبالتكاثر

المشروع. تحول إليهم إناس من مختلف الطبقات واستوعبوا هراطقة آخرين من بلاد الراين وفلاندرز وشمبانيا ويلغ تعدادهم عدد كبيرا في بروفونس، حيث تكثر الاختلافات: اختلافات العرق والثقافة ولفة الحديث والسياسة، بينهم وبين جيرانهم في الشمال. يرجع هذا الاختلاف إلى حياتهم الريفية قبل العصد الروماني وإلى الاستعمار الروماني وإلى تغلب الارستقراط القوطيين على أسلوب حياتهم بعد العصير الروماني، سميت تلك الطائفة باسم والكاثاريون، واعتبرتهم الكنيسة من الهراطقة وعملت على استنصال شافتهم. ابتدأت بحملات مطية في ريمس في عام ١١٥٧ ثم في كواونيا عام ١١٦٣ ثم في أكسفوري باتهامهم علانية ثم بحرق ممتلكاتهم وضريهم بالسياط؛ ثم تجمع النبلاء النورمان والفرنسيون من شمال فرنسا تحت قيادة سيمون دي مونتفورت واحتلوا الولاية الجنوبية وأخمدوا الانتفاضات المتكررة بعد أن أعلن البابا عام ١٢٠٩ أنهم مارقون. أثبتت تلك الحملات فائدتها العظيمة للبابا والنبلاء فهم يجمعون الأموال على حسبها ويحتلون الأراضى ويُثبتون الأصولية في ضربة واحدة، وقد فتحت تلك الحملات للكنيسة الباب واسعا للضرب الثالث من ضروب القمع، فقد تبين البابوات الطريق البديل لقتل الناس كل حين وأخر بلا محاكمة، ابتدعوا نوعا جديدا من القوانين الكنسية والطقوس الدينية تحت السيطرة المباشرة لمكتب الرئيس الأعلى للكنيسة \_ محاكم التفتيش. بدأت تلك المحاكم أعمالها في عام ١٣٣١ بتوجيه من الفرع الجديد - الفقير - الكنيسة الذي ضم الشيمانون \_ خاصة طائغة المومينيكان. دأبت مماكم التفتيش على تعقب أولئك المخالفين للفكر التقليدي للكنيسة، المجددين، واعتمدت على قوى الطفيان المدنية واتهمت المنشقين عنها بالخيانة. كانت تنتزع الاعترافات من الناس عنوة بتعذيبهم وتهدد كل شهود النفى بالويل والثبور وعظائم الأمور، وتلقى عليهم نفس تهم المتهمين، وبعد إصدار الأحكام من المحاكم نتولى سلطات النولة تنفيذ الأحكام وحرق المحكوم عليهم ومصادرة جميع أملاكهم، ويذا تتوافق مصالح الكنيسة والدولة التي كانت تتعارض في سائر الأمور، واستمرت محاكم التفتيش هذه تلعب دورها في إسبانيا حتى عام ١٨٣٤، وقد وصلت إلى قمة بطشها في القرن السادس عشر، وكان تأثيرها عظيما على تطور المجتمعات الغربية. في نفس الوقت استمر الصراع مع بقية طوائف المخالفين المتهمين بالهرطقة وتم حرق المثات منهم في أعوام ١٢١٠ و١٢٤٤. هكذا تم القضاء على الهرطقة وعلى حضارات بروفنس \_ أو مكذا خيل لهم. المقيقة أن الهراطقة توزعوا في البلاد وأن المضارات تفرقت وانكسر استمرارها الثقافي، ولكنها في تفرقها في ثنيات المجتمع الأوروبي احتفظت بالحماية من الزوال-ثقافيا ووراثيا. اختفى الأفراد كرجال دين مؤمنين وبعنوا عن البطش والتدمير كسائر المثقفين واختبؤا في أماكن بعيدة عن الأنظار، أكثر أمنا \_ حتى حان وقت ظهورهم في زمان غير الزمان السي والبغيض الذي اضطروا فيه للاختباء.

## جون وایکلیف

كان لا يد من مجئ زمان أفضل من الزمان ومكان أحسن من المكان. كان لا مناص من أن نجمع المتفرقون وأن يتوحد النقد الفردي إلى حركة جامعة من الاعتراض الجماعي في مجتمع أكثر ظيما وأعمق ثقافة وأشد تماسكا، ظهرت هذه الحركة بعد مرور خمسين عاما من ظهور اعمال دَ تَيْ وَمَارِسِيجِلِينَ حَدِثْتَ فِي انْجِلْتُرا فِي جَامِعَةُ أَكْسَفُورِدِ بِتَأْثَيْرِ شَيْمُمِيةِ رَجِل الدين الشعبي جُونَ وا يكليف، الرجل واسم الثقافة كثير الأتباع. حدث هذا قرب نهاية حكم الملك إداورد الثالث عندما دنجم المتظاهرون كنيسة برى، وكنيسة القديس ألبائز وكنيسة أبينجدون. شارك المتظاهرون المعترضون لفيفا من علية القوم وكثيرا من المثقفين. كان الإنجليز حاليا يتخذون لانفسهم لسانا غير اللاتينية تعلموه من كتابات لانجلاند وأشعار شوسر. ارتفع صوت الإنجليز بالاعتراض وبالقومية الجديدة التي بدءوا يتخذونها لأنفسهم، خاصة بعد حروبهم مع قرنسا التي استمرت لأربعين سنة وأعتبرها الإنجليز تحرير من السيطرة الأجنبية التي كانت الكنيسة عنصرا فيها، في بداية القرن الرابع عشر، في عام ١٣٠٩ أقنع الملك فيليب، ملك فرنسنا البابا ــ وكان فرنسيا ــ أن يهجر روما ويقيم في أفينيون. ومن هناك، تمكن ملك فرنسا أن يضغط على البابا ويجعله يستخدم محاكم التفتيش ليحطم جماعة فرسنان المعبد ويصنادن ممتلكاتها واتخذ ممارسة أعضناء تلك الجماعة للواط نريعة للقضاء عليهم. استمر البابوات الفرنسيون ـ يحيطهم الكرادلة الفرنسيون ـ يخدمون مطامع السياسة الفرنسية حتى عام ١٣٧٧ عندما انتقات البابوية ثانية إلى روما، وهنا حدث انقسام حاد بين الغرنسيين والإيطاليين وتم انتخاب بابوين أحدهما فرنسي وأحدهما إيطالي، تتازعا السلطة لمدة ٤٠ عاماً. بينما استمرت البابوية في تحصيل مستحقاتها وامتيازاتها من الإنجليز، واستمرت تغدقها على أتباعها ولم تعن حتى بزيارة انجلترا. كان الانقسام الذي حدث في البابوية هو الفرصة السائحة لوايكليف الحط من شأن البابوية وطردها أو تدميرها والعودة بالمسيحية إلى الصواب. صادف هذا اعتلاء غلام صغير للعرش وضع تحت رعاية أوصباء اختلفوا في شتى الأمور، مما زاد من فرصنته في ضرب ضربته. جمع القرائن الكثيرة الدالة على انحراف الكنيسة وأشار إلى الفوائد التي سوف تجنيها انجلترا في السياسة القومية وفي المركز الاقتصادي. كان وايكليف يُعرف بالنصائح المعادي البابوية التي كان يشير بها على عم الملك، فدعاه البرلمان الحضور إلى اندن لإظهار مزايا الامتتاع عن دفع الضرائب البايا. كان هذا بداية التمرد ضد كنيسة البابا وسلطانه، وتبع الامتناع عن دفع الضرائب توقف الاعترافات للقسس والامتناع عن تقبيس التصارير وعن الحج إلى بيت المقدس وعن الإسهام في الحمالات الصليبية. نادى وايكليف بأن يتوقف المنتبون عن دفع الأموال لرجال الدين الحصول على العقو والمغفرة، وأن البابا نفسه، المخطئ والعاصبي، لا يستحق أن تدفع له الأموال.

كان قلب الموائد بهذا الشكل على رجال الدين وإنهاء سياسات اتبعوها لألف عام يقتضى الرجوع إلى الأصول والعودة إلى الكتاب المقدس واتباع الإرشادات التي جاء بها الإنجيل، وهنا جات المشكلة المستعصية. كان كبار رجال الدين وحدهم هم القادرون على قراءة اللغة اللاتينية الفصيص التي كتب بها الكتاب المقدس. كان بعض النبلاء قادرا على قراءة أجزاء قليلة من الكتاب المقدس الذي ترجم إلى اللغة الفرنسية، ولكن كانت غالبية الشعب من العوام ولم يكونوا يستطيعون قراءة أي شي، لأن اللغة الإنجليزية التي يتحدثون بها لم تكن قد كتبت بعد. استطاع وايكليف مقابلة تلك الأزمة، بمعاونة الثنين من أخلص تلاميذه: نيكولاس هيرفورد وجون ييرقى، بوضع ترجمة إنجليزية الكتاب المقدس لضمان نجاح الحركة ضد الكنيسة البابوية. انتهى العمل من هذه الترجمة بعد ١٢ سنة من وفاة وايكليف نفسه، وكان هذا عملا رائعا تم في سرية وكتمان وفي عزلة.

تمت ملاحقة هذا العمل واضطهاد من قاموا به، خوفا من بناء مجتمع جديد. واكن تبع تلك الترجمة بدء كتابة النثر المبدع باللغة الجديدة، الإنجليزية، التي اقتصرت حتى ذلك الوقت على بضعة قصائد متناثرة من الشعر. وتبين الناس أنهم يمكنهم التعبير عن أنفسهم وأرائهم باللغة الإنجليزية، وأنه لا محل للتفرقة بين لغة المثقفين – اللغة اللاتينية – ولغة عامة الشعب. وهكذا انتشرت الثقافة – فيما لا يزيد عن قرن من الزمان – من أصولها في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى البلدان في أقصى الشمال، وتبع انتشار الثقافة انتشار الحضارة إلى شمال أوروبا، التي مهد لها خملل ألف عام سابقة هجرة التجار والمناع والمثقفين حثيثا إلى تلك البلاد الشمال، وريما تكون لبدء اللغة الإنجليزية – بهذه الترجمة – أعظم الآثار الثقافية في العالم بأسره خلال مختلف عصور التاريخ.

كان الخط الثاني الذي اتبعه وإيكليف في هجومه هو اعتماده على الطبقة الحاكمة. كان يعتقد في مبدأ الأمر أنه يستطيع الاعتماد على نجلى الملك إداورد الثالث وعلى تأبيدهم. ولكن أحدهما تونى في سن صغيرة وانفض الثاني من حوله ورفض تأبيده عندما تبين أنه يعارض الكنيسة. كان الشاعر شوسر قد وضع في أشعاره المسماة محكايات كانتربري، هجوما على الكنيسة وعلى رجال الدين: القسس والرهبان والراهبات، والذين يعترفون للقسس والذين يمنحونهم الغفران. كان النبلاء سعداء بالاستيلاء على أملاك الأديرة وعائد الممتلكات التي كان يحصل عليها رجال الدين، وكانوا في انتظار اليوم الذي يتم لهم فيه الاستيلاء على تلك الممتلكات بعد أن منح ملك فرنسا نبلاها تلك الأراضي. لم يكن للإنجليز أي ولاء سابق أو لاحق للإيطاليين ولا الفرنسيين، الذين كان لهم كاردينالا في كل بيت عريق من البيوتات الفرنسية أو الإيطالية (ولم يكن هذا هو الحال في انجلترا)، الذي كان يستطيع سعريق من الثانية عشر ــ أن يرشح لكرسي البابوية.

كانت جميم العروش في أوروبا تعتمد على اعتراف البابا بها، وجميم الملوك يستمدون سلطانهم من سلطان البابا نفسه، كان البابا هو الذي يبارك زيجاتهم ويعترف ببنوة أبنائهم وشرعيتها. كانت كافة مدارس القانون تتقاضى نفقاتها من البابا وكانت جميع الجامعات تعتمد في إداراتها على رجال الدين وعلى المنح المتوالية التي تبقيها على قيد الحياة. منارت عادات وتقاليد ومعونات ثلاثين جيلا فجاة فاسدة أشد الفساد! اختلف الإنجليز أيضا \_ من بقية شعوب أوروبا \_ في مستواهم الثقافي والحضاري. كان نبلاء سائر البلدان الأوروبية أكثر ذكاء وأكثر تعليما وأشد ثقافة من النبلاء الإنجليز. كانت أوروبا في ذلك الوقت على مشارف عصر النهضة نظرا لتعاظم ثرواتها وزيادة قرة تجارها وصناعها في المدن الإيطالية بينما كان نبلاء انجلترا مقدمين على حروب الورود، في المدن الإيطالية ـ وعلى رأسها فلورانسا والبندقية ـ استطاع التجار أن يتزاوجوا من بنات البيوتات الارستقراطية الكبيرة: ميديتشي مم كواونا، وحكموا البلاد بمعونة كبار المثقفين. أما في انجلترا فكان أقصى ما استطاع التجار بلوغه هو التزاوج من بنات صغار شرفاء المحتد، أما كبار النيلاء الإنجليز فكانوا لا يتزاوجون من بنات التجار الأثرياء وذللوا طبقة صغيرة داخلية التوالد من العسكريين، وكان الجهل يسود طرقهم في الحكم، وكان أقصى ما تعلموه هي ما تعلمه مدارس الكنيسة، وكان مدرسوهم من رجال الدين الخبثاء. كان الإداريون من رجال الكنيسة، وكذلك كان المعامون وجامعو الضرائب. كانوا في حاجة إلى أموال الكنيسة، فقد كان الملك يتقاضي تسعة أعشار المبالغ التي يجمعها البابا لنفسه وكانت الممتلكات متقاسمة بينهما وكذلك كانت السلطة. كان الملوك والنبلاء يخشون عقوبة الطرد من الكنيسة لأنها كانت تعنى سقوط مركزهم في المجتمع المسيحي وقد حدث هذا في ثورة الفلامين عام ١٢٨١.

تعاون ثائر خطير ... وات تيلور ... مع قسيس من أتباع وايكليف .. جون بول ... في طلب إلفاء نظام عبودية الأرض. أصبحت المعانى المتضمئة في تعليم وايكليف بالسيادة التامة على الأراضى وعلى الفلاحين واضبحة وضبوحا مميتا. كان البابا صاحب المبدأ أنه وحده، ببركاته، هو الذي يمنح الملوك والنبلاء حق السيادة على الفلاحين والسيطرة على الأراضى، ولكن وايكليف نادى بثن الابتعاد عن الخطايا وتجنب الرذيلة هو كل ما يلزم الإنسان. كان البابا يمنح بركاته الأقوياء ويبيعها للأغنياء ولكن وايكليف كان يمنح الفقراء والضعفاء تلك البركة. عندما واجه الملك والنبلاء وات تيلور كانوا يضعون أيديهم مع الأساقفة لإخماد الثورة وقمع المصلحين، وهكذا ثبت أن الملاك الكبار في الكنيسة والملاك الكبار في النولة يمشون في صعيد واحد على نفس الخط. كانت محاكم التفتيش في أرويا تتعامل مع الهراطةة والخارجين عن الكنيسة بفاعلية شديدة على مدى ١٥٠ عاما. طالب

وقد أهرق الملك هنرى الرابع الشخص الأول في فبراير في سميثفيلد بلندن، حتى قبل أن يصدر القانون، بهذا الإجراء، لم يرفع كبار الأغنياء نوو الممتلكات الشاسعة أي اعتراض ضد هذا القانون، ولكن أحد منغار النبلاء سير أولد كاسل مد لورد كوبهام أتهم بالهرطقة والخيانة وألتى القبض عليه وتم شنقه عام ١٤١٧ بعد أن ظل مختفيا لعدة ثلاث سنوات وبعد تقريق أعوانه.

كانت حركة الإصلاح بتبعاتها السياسية وأثارها الاجتماعية والدينية هي أولى الحركات التي اشترك فيها الشعب الإنجليزي ونفذت إلى أعماقهم. ينعى النقاد على من قاوموا تلك الحركة وقمعوا الثوار، ولكن من يتعمق في الأمريري أن الثورة الإحسلاحية لو كانت قد أخذت بمبادئ وإيكليف واتجاهات أولد كاسل وتشكلت حكومة جديدة في انجلترا في ذلك العهد رافضة تماما سلطة البابا والإدارة الكنسية لعمت الفوضي في البلاد، ولذا كان قرار الملك وكبار النبلاء على حق في موضعه. فالذي أمكن تحقيقه بعد قرن كامل كان من المستبعد أن يتم في ذلك الحين. كانت الحركة الإصلاحية التي بدأها وإيكليف مقدمة لثورة أنت ثمارها فيما بعد، كان الاساقفة ضعفاءا وأشرارا وكانوا أغبياءا وضيقي الأفق، واكنهم كانوا سياسيين حاذقين على دراية تامة بمصلحة طبقتهم، والتي كانت متوافقة حفي تلك اللحظة — مع مصلحة الأمة. كان الأساقفة الذين يتعقبون الهرطقة ويعنبون بكل حماس ويحرقون على استحياء من يتهم بتلك التهمة، إنما كانوا يؤبون واجبهم الذي كلفوا به. وكانت الطبقات الحاكمة تنفذ ما يحافظ على مصالحها الأنانية بنون وعي بالصالح العام، ولكن عاون كلا الجانبين — بدون أن يدروا — على تقدم الطبقات التي جات بالصضارة فيما بعد وعلى نمو الفئات التي أنت بدون أن يدروا — على تقدم الطبقات التي جات بالصضارة فيما بعد وعلى نمو الفئات التي أنت بالثقافة والمدنية في العصور التاريخية التالية.

تعاونت الكنيسة والدولة ــ لمدة مائة وخمسين عاما ــ في انجلترا على حرق الهراطقة. وكان الخوف من العقوبات الأقل عنفا ــ مثل الاستيلاء على المعتلكات وفقد المناصرة والرعاية ــ دافعا ليتخلى المثقفون عن حركة وايكليف سواء كانوا من رجال الدين أو من شرفاء المحتد. ولكن كانت المعانأة من نصيب السواد الأعظم من الشعب من الفقراء وغير المتعلمين الذين بدأوا يفكرون لأنفسهم ولا يفكر لهم أحد. ولكن ــ في ذلك الوقت ــ لم يكن تفكيرهم تفكيرا عميقا ولم يكن إداراكهم بعيدا واستمروا يلقون اللعنات ــ سرا وعلانية ــ على ممتلكات الكنيسة وعلى أثريائها. لقب هؤلاء بثباع وايكليف وكان معظمهم من الصناع نوى المهارة الفائقة. استمرت تلك الفئة في النمو سريعا بمجهوداتها الخاصة وبازدياد ثراء الدولة التي كانت ترجع أصلا لمجهوداتهم ومبتكراتهم وإبداعهم. وعندما تمت طباعة الكتاب المقدس ووقع في أيديهم لم يكن هناك ما يحول دون أن يقرأوا دينهم بنفسهم ويفسرونه بأنفسهم، وجاءت من ذريتهم فئة «المطهرين الأنقياء» وصاروا العمد التي قام

عليها جيش كروميل وثورة مونمارث وأسس الحركة الرافضة للتقليدية وكانوا أيضا أساس الثورات الصناعية والتجارية والعلمية التى تلت تلك الانتفاضات السياسية والاجتماعية. في نفس الوقت انشغل الاساقفة بمطاردة أتباع وايكليف وتدمير كتاباته، ولكنهم كانوا يرتعدون من النظرة الجديدة التي أتت في النهاية على العهد القديم. كانوا يحصلون على نسخ من الكتاب المقدس الجديد ويتدارسونه (الذي كانوا يطلقون عليه الكتاب المقدس الجديد للهراطقة). بعد أن قرعه بلسانهم لم يملكوا إلا أن يتأثروا به أشد التأثر ووجدوا فيه عنوية وجمالا بعيدة عن الطقوس والتعليمات الجافة التي كانوا يزاولونها ويبشرون بها. يرجع الفضل إلى مثقفو أكسفورد وإلى المنح الدراسية التي أغدقتها جامعة أكسفورد على الدارسين في سرعة انتشار الكتاب والتعليمات التي أتي بها وكانت لها الآثار السريعة في تغيير المجتمع. وسرعان ما انتشر الشرر إلى خارج البلاد وصار حريقا مشتعلا.

#### يسان هسوس

لاحظ المثقفون التشيك المرافقون لأن أميرة بوهيميا إلى انجلترا لزفافها للملك الصغير ريتشارد عام ١٣٨٧ أن أكسفورد تستعيد مكانتها بعد شجبها لوايكليف في نوفمبر السابق. استطاعوا الحصول على نسخ من كتاباته وعادوا بها إلى بلدهم. بعد سنوات تمكنوا من العثور على سندهم الأكبر .. يان هوس، عثرت الشرارة على بترولها سريع الاشتعال. كانت بوهيميا ... البلد الذي يقع في وسط أوروبا مكان التقاء صالح لجميع الظروف. كانت بلدا عتيقا غنيا بالمعادن، مليئا بعمال المناجم، بلدا قويا، صلبا، مستقلا، متحررا ومغامرا، كان يأوى فرقا كثيرة من الهراطقة وطوائف مختلفة من المتشككين الذين لم تتوصل محاكم التفتيش لاستنصال شافتهم، كما كانت بوهيميا في تلك اللحظة تعانى من مخاض الخلافات الاجتماعية. بلغ الصراع بين الأصول العرقية للمواطنين والملبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها نروته، كما كان الحال في انجلترا منذ ثلاثة قرون، ولم تتوصل اليالاد إلى الإخدوعة التي توصلت إليها انجلترا بتوحد أجناسها (ولم تتمكن من الوصول إلى تلك الصورة المضللة فيما بعد نظرا للخلاف الديني الذي ساد البلاد). كانت الطبقة الارستقراطية والنبلاء ورجال الدين وساكنو المدن من المتحدثين بالألمانية، في حين كان سواد الشعب ورجال الدين في خضم هذا الصراع بالشقاق البابوي وكتابات وايكليف ومواعظ هوس.

كانت الجامعة مركز العاصفة وكانت تضم أربع قوميات. كانت تضم باقاريون وساكسون ويولنديون وتشيك. في عام ١٤٠٩ انصرفت عنها القوميات الثلاثة الأولى وبقى فيها التشيكيون فحسد الذين صمدوا مع قائدهم يان هوس، طرد كبير الأساقفة هوس من الكنيسة وحرمه من بركاته وصاد

مائتى مجلد من كتابات وايكليف وتم إحراقها. ولكن ذلك لم يمنع من استمرار التعليم والوعظ وانتشر الداء. بعد أربع سنوات عقد مؤتمر كنسى فى كونستانس لضم الصفوف وإزالة الشقاق وأغرى هوس لحضوره بعد تقديم الوعود بسلامته وأمنه، ولكنه حوكم على مدار عامين وحكم عليه وتم حرقه.

أضرم هذا الحدث النار في أتباع هوس ونشأت طائفة معارضة \_ مثل أتباع وإيكليف \_ ضد رجال الدين وضد النبلاء وضد الألمان في بوهيميا ومورافيا . جمعت هذه الطائفة حولها زعماء الإصلاح الكنسي المتفرقون في مختلف البلدان وحضر بيترپاين (١٣٨٠ – ١٤٥٥)، رئيس جماعة وإيكليف في أكسفورد ومكث أريعين سنة يدعو الثورة، كما وفد إلى بوهيميا لاجئون مثقفون من الجبال وبعثات التبشير تاركين إخوانهم غير المتعلمين ونذروا أنفسهم لتلك العقيدة الجديدة وصاروا أساقفة في هذا المذهب الجديد. كانت محاكم التفتيش عاجزة عن التصدي لتلك الأنشطة. قاد البابا مارتن الخامس عام ١٤٢٠ حروبا ضد الهوسيين استمرت على مدى ثلاثة عشر عاما وأدت إلى تفرق حركة الإصلاح الديني. قبل الغالبية إنشاء كنيسة تشيكية خضعت في النهاية اروما بينما رفضت الاقلية وتحوات في النهاية إلى «الإخوان المورافيين».

خمدت الشعلة وأنطفأ النور، ولكن في البلد الذي أضاء فيه فحسب، تقرق القوم، ولكن حمل الإخوان المورافيون تعاليم وابكليف ونادوا بأن المعول يتوقف على السلوك، وأن الشئ الهام هو إبقاء موقده. قلدوا العبريين في انتشارهم في أوروبا أولا ثم في أمريكا، مثل إخوانهم من أتباع وابكليف كانوا صدناعا مهرة وقد تعاونوا معهم لاتمام حركة الإصلاح الديني.

### مسارتن لسوثر

بنهاية القرن الخامس عشر تواجد في أوروبا، في جميع البلدان، إناس مثقفون كانوا على دراية بما فعله وايكليف وهوس وكانوا يعملون في صمت ضد محاكم التفتيش وما ارتكبته في حق الإنسانية. وكان التذمر يصل ببعضهم، بين الحين والآخر، إلى درجة العلانية مثل الراهب شديد التحمس فلورنتين من سافونارولا. في كل مرة كان يتم إخماد التمرد بالبطش باستخدام سلطة الحكومات، فقد تم حرق الراهب سافونارولا في ميدان القديسين في وسط فلورنسا عام ١٤٩٧ وتهيأ لكنيسة أن النظام قد عام بعد الثورة.

مكذا استطاعت محاكم التفتيش أن ترهب منتقديها، ولكن بإرهابهم قضت على كل محاولات الاحتفاظ بسلطانها المتهاوى (شأتها شأن كل الدكتاتوريات). منذ أن طبع جوتنبرج الكتاب المقدس باللاتينية عام ١٤٥٦ في مدينة مينز بدأ الإنجيل نفسه يتغير حثيثا ويدأت تدخله رياح التغيير بدون

الحاجة إلى اضطراب خارجى. بدأت أجزاء من الكتاب المقدس تطبع باللغات المحلية: الألمانية في عام ١٤٦٦، الفلمنكية في ١٤٧٧ ثم بالفرنسية والإسبانية والتشيكية وبالإيطالية، ولكن ليس باللغة الإنجليزية. فقد عرفت الكنيسة الإنجليزية خطورة ترجمة وايكليف ولم تشاهد انجلترا ترجمة مطبوعة الكتاب المقدس إلا بعد ألمانيا بستين سنة.

انتشر النقد حثيثا داخل المجتمعات في جميع أنحاء أورويا مما اهتز له التعليم التقليدي وضاع احترامه وهيبته، وتبادل عامة الشعب مع المثقفين الحوار. راجع إرازموس النسخة الإغريقية من العهد الجديد وتبين وجود اختلافات كثيرة وأخطاء بينة مع إنجيل چيروم الذي تعتمد عليه الكنيسة. في العام التالي تحدى لوثر الكنيسة في ويتنبرج فتصدع السد ثم انهدم. تحطمت هيبة الكنيسة في ذاك المكان في هذا الوقت، رغم أن كل المثالب التي ذكرها لوثر كانت معروفة ويتناقلها الناس منذ عهد بعيد. كان كل ما قيل سبق قوله من قبل. الجديد كان في الوضع السياسي والحالة الاجتماعية. تبين الحاكم المنتخب الساكسوني مع ثلاثمائة من رفقائه أن الوقت قد حان ليرفضوا الولاء لبابا روما مع بلوغ الإمبراطور سنا متقدمة. جاء لوثر أستاذا بالجامعة عام ١١٧ واتخذه الرئيس ناصحا له ومرشدا في الشئون الدينية، وليستعين به في مقاومة طلبات البابا. صارت الخطي أسرع كثيرا من الزمن الماضي - بعد اختراع الطباعة. ما كان همسا خافتا صار فرقعة مدوية، يصل دويها عائيا إلى أسماع البابا والإمبراطور.

نشب صراع مرير بين الشعب الألمائي خلال الثلاثين عاما التالية وانقسم الناس إلى كاثوليك وبروتستانت (محتجين). انقسم الفلاحون في الريف والمثقفون في المدن والأمراء في إماراتهم والتجار والصناع في مدنهم المتحررة، انقسموا إلى فرق متناحرة. اعتنق معظم سكان المدن المذهب البروتستنتي، بينما في الريف تبع السكان مذاهب أمرائهم سواء كانوا كاثوليكا أم بروتستانتيين. مال الحكام العقلاء لما كانت ترغبه شعوبهم. بقيت أقليات عنيدة متمسكة بآرائها، وقد اضطرت تلك الاقليات للهجرة خارج البلاد من إمارات ألمانيا الصغرى، بينما في البلدان الكبرى - كانجلترا وفرنسا - قاومت الاقليات وحاربت دفانا عن رأيها وعقيدتها.

#### کرانہے

قطع ملك انجلترا \_ هنرى الثامن \_ صلته بكنيسة روما في عام ١٥٣٤ ونصب نفسه على رأس الكنيسة الإنجليزية، وكان يعنى حقا ما اتخذه من قرار باستقلاله في شئون الحكم والزواج والحفاظ على دخل الكنيسة لبلده، والاحتفاظ به بين يديه، وتوزيعه بمعرفته على أتباعه وخدمه كمنح للنبلاء الجدد. ولكنه وضع الكتاب المقدس الإنجليزي في كل كنيسة وأبروشية. بعد ست سنوات استعان

بالاساقفة لضمان سلطان الملك ولكن الأساقفة خالفوه ويدأوا يتحررون تدريجيا من اتباع تعليماته، وصار بعضهم أكثر شدة ويعضهم أكثر تحررا. بعد وفاته، أدخلت حكومة ابنه \_ وخليفته على العرش \_ كتابا للصوات وضعه كبير أساقفة هنرى \_ توماس كرانمر. حافظ كتاب الصوات هذا على وحدة الكنيسة الإنجليزية، وأكده ما أدخلته الملكة اليزابيث الأولى من مواد، «المواد التسعة والثلاثين للدين» عام ١٦٥١. وضع هذا المتنظيم الجديد الكنيسة الإنجليزية في منتصف الطرق \_ بين المذهب الكاثوليكي وبين عقائد البروتستانت المختلفة، ويهذا أمكن إزاحة التوتر الذي حدث في بقية المجتمعات الأروبية بهدو، وبالتدريج، وأمكن معالجة الشقاق الحاد الذي حدث بعد إعلان هنري الثامن لسيادته الكاملة على البلاد، انشغلت فرنسا بحروب دينية وانشغلت إسبانيا بفتوحاتها في العالم الجديد وبإخمادها العصيان الذي قام به أتباعها من البروتستانت في هولندا، بينما انسابت الافكار بهدو، وزده، بلا انقطاع في نسيج المجتمع في انجلترا.

#### كالقسن

في منتصف القرن السادس عشر كان الزهماء المسيحيون، من الكاثوليك أو من البرتستانت قد أقاموا الأنفسيهم مؤسسات معارضة لنظم الحكم وطبقاته في ألمانيا وفي انجلترا. أما في فرنسا وفي سكرتلندا فكانت الكنيسة الكاثرايكية تقارم بشدة انتشار الثورة. في هذه الأثناء لجأ جون كالقين من فرنسا إلى جنيف وتمكن من السيطرة على تيار ألفكر المعاصر ... كما نجع لوثر في المانيا .. ورأى المهمة السياسية التي عليه إنجازها. كان عليه أن يحول النويلات الكاثرليكية والشعوب الكاثرليكية إلى الإمملاح الديني البروتستانتي. كان عليه أن يخطط بنفسه ليتم هذا التحويل وليتحول البشر بأنفسهم إلى البروتستانتية. أقنع قومه أنهم شعب الله المختار الذي أوكل إليه أن يتم التحول على يديه، ولكي يتم هذا التحول على ذلك الشعب أن يتبع أوامر الإله وأن يتجنب نواهيه في كل ما يعن له من أمود وأن يرتفع إلى المكانة التي رفعها الله له. برؤيته هذه للعالم استطاع كالثن أن ينفذ إلى أعماق البلدان الكاثوليكية بدون معونة الطبقات الحاكمة أو مساعدتها. على النقيض ظهرت هذه الدعوة كأنها دعوة لإحلال طبقة الصناع والتجار والمعلمين محل طبقة الحكام القدامي، والتي تمسكت فئات الشعب بها، وأدت إلى تطور مدينة جنيف ذاتها. جاء كالقين ليقيم بجنيف عام ١٥٤١، ركانت مدينة صغيرة بدون تاريخ ولا يتجاوز عدد سكانها ١٣ ألف نسمة، من البروتستانت الذين يتعايشون مع أقلية كبرى من الكاثوليك. قضى كالقين ٢٣ عاما بجنيف وجعلها مركزا لثورته وغير كل شئ بها، تم تحول (أو طرد) كافة الكاثوليك وكافة المعارضين من البروتستانت وحل محلهم البروتستانت اللاجئين من فرنسا، وأنشأ كالقين جامعة بجنيف، زار جون نوكس مدينة جنيف عام

١٩٣٧ وتبعه لجوء أعداد كبيرة من الإنجليز الهاربين من بطش الملكة مارى الكاثوليكية إلى جنيف، وصاروا من أتباع كالثين. هكذا صارت جنيف مدينة كبرى، عمرها اللاجئين حطوا عليها دفعة الكبرى. اختلفت عن بقية المدن الكبرى - مثل أثينا والبندقية - في كون اللاجئين حطوا عليها دفعة واحدة ولم يأتوا إليها تباعا على فترات طويلة، جاء البروتستانت من فرنسا وقد جذبهم كالقين خصيصا، جاءا وام متبعين التعليمه وإرشاداته وفلسفته ونظامه. ولما كان كالقين متشددا عظيم الانضباط كان قومه منتقين شديدى الانضباط وكانوا من غلاة المثقفين، نوى المهارة الفائقة وذوى الثقل الحضاري (وما زالت جنيف كعهدها إلى الآن). أدخلوا للمدينة صناعة النسيج الذي أتي لها بالثراء (وبالنقاء). أدخلوا للمدينة أيضا الطباعة وجاء إليها بعض كبار المفكرين (مثل رويرت استيين بالثراء (وبالنقاء). أدخلوا للمدينة أيضا الطباعة وجاء إليها بعض كبار المفكرين (مثل رويرت استيين والمظيمة). تلك بعض مظاهر عبقرية الفرنسيين من البروتستانت الذين تكاثرت أعدادهم وتقرقوا في والمظيمة). تلك بعض مظاهر عبقرية الفرنسيين من البروتستانت الذين تكاثرت أعدادهم وتقرقوا في الكاثوليك ومن الملكيين هذه المرة. يرجع إلى هؤلاء وإلى جاك نيكير البروتستانتى القادم من يروسبا الكاثوليك ومن الملكيين هذه المرة. يرجع إلى هؤلاء وإلى جاك نيكير البروتستانتى القادم من يروسبا (وقد حاول نيكر هذا إصلاح المالية في فرنسا قبل الثورة الفرنسية).

انتهت حركة كالثين بالتطرف، كان التطرف في السابق هو الداعي لمبدأ الطرد من المكنيسة الكاثوليكية، ولكن كالثين استحدث هذا المبدأ وتسبب في التباعد بين الكنائس اللوثرية والكنائس الكالفينية، واستمر كذلك تقليد إحراق الهراطقة على يد كالثين، فتم إحراق ميجل سيرڤيتوس أشد حركة المصلحين ذكاء، القادم من إسبانيا، ومن أبرز علامات الثورة العلمية، والذي جذبته جنيف إليها عام ١٥٥٣ كما جذبت من قبله يان هوس منذ مائة وخمسين عاما. حوكم وأدين بتهمة إنكاره لألوهية المسيح وتم إحراقه، الكتاب الذي أحرق بسببه كتاب وإعادة وضع المسيح» الذي كتبه عام ١٥٥٧ الذي ضمنه دورة الدم ـ قبل وصف وليام هارفي لها بستة وسبعين عاما ـ (وصف ابن النفيس الطبيب الدمشقي العربي الدورة الدموية قبل نحو ثلاثمائة عام)، تم إحراق جميع نسخ ذلك الكتاب ولم يبق منها إلا ثلاثة نسخ فحسب ولذا لم يذكر له أحد أنه سبق هارفي في وصف الدورة الدموية.

استقر وضع كنيسة كالقين في جنيق، ولكن في وطنه الأصلى، في فرنسا فقد تم اضطهادها وتفرقتها. وبالرغم من هذا فقد كان لأفكاره أعظم الأثر ونشأت جماعة تدين بأرائه البروتستانتية، واجتمع مجلسها لأول مرة في باريس عام ١٥٥٩. في هذا الاجتماع تقرر أن تتساوى جميع الكنائس في مراتبها وأن يتساوى جميع قسسها ومن ينتمون من كبارها لإدارتها، وبذا لا يصبح هناك أساقفة. من هذه الآراء النابعة من تعليم كالقين انشأت حركة البرسبيتيريان الكنسية. اشتد الحماس بين

جميع المعترضين وإزدادت أعداد المتبعين لآراء كالمفين، حتى وصلت أعدادهم ... خلال ثلاث عشر سنة ... إلى طوفان يكاد يكتسع الأمة والدواة. منذ هذه النقطة وجدت الكنيسة الكاثوليكية أنها مضطرة الرد بكل عنف. كانت الكنيسة الكاثوليكية تسلح نفسها المقاومة دعاوى المصلحين. اجتمع أباء الكنيسة بعد أن تحطم سلاح محاكم التفتيش في يد البابا. قرر الآباء المجتمعون في ترنت أن يعيدوا إصلاح وجه الكنيسة، وكرروا اجتماعاتهم على فترات خلال عشرين عاما (١٥٤٥-١٥٤٨، عيدوا إصلاح وجه الكنيسة، وكرروا اجتماعاتهم على فترات خلال عشرين عاما (١٥٤٥-١٥٤٨، أشد قوة ويوجه أقل بشاعة، ولكنها ما زالت حكرا على نبلاء الإيطاليين. خرجت بطائفة الجيزويت التي أنشات عام ١٥٤٠ مستعدة لرد الهجوم، استربوا بولندا وهاجموا في انجلترا وفي هواندا، ولكنهم في فرنسا استخدموا ... بيد ملك كاثوليكي ... سلاح القتل، فتم قتل خمسة آلاف من ولكنهم أن ليلة سان بارثولوميو عام ١٩٧٧، تم قتل جميع زعمائهم في باريس ... عدا أولئك الذين أنتشار أتباع كالفين خارجها، فقويت شوكتهم في هواندا وفي انجلترا وفي سكوتلاندة، من أدت إلى انتشارا أبلي أبرنندة ثم إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا وإلى المستعمرة الهواندية في جنوب أفريقياً. انتشرت الكالفانية على حساب حركة التطهير والنقاء ونشرت حركات من العصيان والتمرد ضد الملكية نفسها.

يوضع جدول (٢١) كبار المصلحين العظام لحركة الإصلاح الديني.

جدول (11) المصلحون العظام قائمة بأهم المفكرين والدعاة الذين بدأوا كرجال دين كاثوليك وأمكنة عملهم.

|                                       |          |             | الأوائل        |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| هاجم البابوية ١٣٤٢                    | بادوا    | 1787 - 1774 | ۱-مارسیجلیو    |
| هاجم اليابوية ١٣٧٨                    | أكسنفورد | 1786 - 177. | ٢- جون رايكليف |
| هاجم البابوية ١٤٠٢ – تم إحراقه بتهمة  | پراج     | 1210 - 174. | ٣– يان هوس     |
| الهرطنة                               |          |             |                |
| مصلح الأخلاقيات ١٤٩٤. تم إحراقه بتهمة | فلورتسا  | 1544 - 1504 | ٤ – ساڤوتارولا |
| الهرطقة.                              |          |             |                |
|                                       |          |             | L              |

جدول (٢١) المصلحون العظام

|                                                    |          | ·              |             |                            |  |  |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------|--|--|
| ح _ وأد في روتردام أثار الشكوك                     | ابن سقا  | بازل وغيرها    | 131-121     | ه- إرازموس ٢               |  |  |
| لفر الرؤيا كتبه يوحنا.                             | غي أن س  |                |             |                            |  |  |
| بهد الجديد الإغريقي                                | راجع الد | [              |             |                            |  |  |
|                                                    |          | ļ              |             |                            |  |  |
|                                                    |          |                |             | الألمان                    |  |  |
| إدان صبكوك الغفران التي تمنحها                     | شجب ر    | ويتنبرج        | 1027 - 1201 | ٦- مارتن لوثر              |  |  |
| الكاثرليكية ١٧ه١                                   | الكنيسة  |                |             |                            |  |  |
| عتراف أوجسبرج                                      |          | ويتنبرج        | 107 1841    | ۷- میلانکثون               |  |  |
| سیاسی ۱۵۱۸ ـ قتل فی معرکة                          | مصلح     | زيورخ          | 1081 - 1848 |                            |  |  |
| تحديد العماد، حرب الفلاحين ١٥٢٤                    | طائفة    |                | 1070 - 1889 |                            |  |  |
| مه کثائر                                           | تم إعدا  |                |             |                            |  |  |
| مائفة المينونيت ١٥٣٧                               | مۇسسر    | هولندا         | 1071 - 1897 | ۱۰ مینو سیمونز             |  |  |
|                                                    | - 1      |                |             |                            |  |  |
|                                                    |          | ,              |             | الإنجليز                   |  |  |
| ، کانتریری ۱۹۲۲ تم إحراقه بتهمة                    | أسقف     | کامبریدج       | 1831 - 1001 | ۱۱– کرائمر                 |  |  |
| Į                                                  | الهرطة   |                |             |                            |  |  |
| القديم الإنجليزي _ تم إحراقه بتهمة                 | ألعهد    | <br>  کامبریدج | 7831 - 5701 | ١٢- وليام تيندال           |  |  |
|                                                    | الهرطا   | وأنتورب        |             |                            |  |  |
|                                                    | - 1      |                |             | Ì                          |  |  |
| المتحدثون بلغات رماتسية (إيطالية، إسبانية، فرنسية) |          |                |             |                            |  |  |
| القديم الغرنسى ١٥٢٤                                |          |                | 1077 - 1200 | ١٣ جاك ليڤيڤر              |  |  |
| طائفة جديدة ١٥٤١                                   | - 1      |                | 1047 - 10.1 | ۱۶ – کالقین<br>۱۶ – کالقین |  |  |
| للطب في باريس أنكر ألوهية السيح                    |          |                | 1007 - 1011 | ۱۵ – سیرفیتوس              |  |  |
| إحراقه بتهمة الهرطقة                               |          | وغيرها         | 1           |                            |  |  |
| ألوهية المسيح مؤسس السوزيتية                       | ' F      |                | 7.8-1040    | سوزينى                     |  |  |
|                                                    |          |                |             | سرريسي                     |  |  |

# إسسلاح المجتمسع

## التحريب أو التطور في المانيا

في ألمانيا مارتن لوثر، وفي انجلترا كرانمر وفي فرنسا كالفين، تشجع المصلحون، بتعاطفهم مع الحكام ويموء ازرتهم لسلطة الأمراء إلى نبذ البابوية ورفض التقاليد الكهنوبية التي ارتبطت بها والجهاز المالي الذي يساندها. بغعلهم هذا كان لا بد من إيجاد نظام أخر ليحل محلها. وجدوا أن عليهم الحفاظ على المجتمع أن يفسروا الدين تفسيرا جديدا يتعلق بالملكية ولا يقوم على القدسية فحسب. كانت المدن الثرية تنتشر في حوض نهر الراين مستقلة عن نفوذ الحكام العظام، مدن ممتلئة برجال أذكياء متعلمين تعليما جزئيا، رجال يقرأون الكتاب المقدس، ويفهمون معانيه بعيدا عن مفاهيم رجال العلم المتعمقين ورجال الدين الدارسين، فَهما يناسب المسانع والتاجر ويتماشي مع مفاهيم المزارع الفقير أو المدقع. كانوا يرون الأثرياء وهم يمرحون في أحضان الكنيسة ويشاهدون المتعلمين في خدمة الكنيسة، يكتبون لها تعاليمها ويصوّفون لها قوانينها. حانت ساعة الخلاص وأذن

لهؤلاء القوم كان التحرر يعنى أمرين. أولهما المجتمع الذي يدير شئونه بنفسه ولا يتلقى الأوامر والنواهي من البابا وكبار رجال الدين. صار المجتمع – أصبع لقرون عدة – هر حقل التدريب لنوع جديد من المكام، حكام سياسيون يشرفون على مجتمعات صغيرة، عمال يديرون شئون مصانع تزداد حجما وتمتد اتساعا. وثانيهما نبع من الإنجيل نفسه، من رسالته الاجتماعية والسياسية، التي كتبت ببساطة تناسب القوم البسطاء. من بين هؤلاء نشأت دعوة جديدة لحياة جديدة بسيطة تتبع أصولا سهلة في التعميد وفي الزواج وفي العبادات. كان المجال مفتوحا على مصراعيه للتجريب، ولى أن أيا من التجارب لم ينكر مبدأ الزواج أو يسمح بتعدد الزوجات أو يبيع الاتصال الجنسي غير الشرعي. كانت تلك أصول حرب الفلاحين التي بدأت في جنوب (لمانيا عام ١٩٢٤ بالقرب من شافهاوزن عام ١٩٢٧ ثم حرب مملكة صهيون الجديدة في مونستر عام ١٩٢٣، ثم في العصيان المسلح الذي حدث في أمستردام عام ١٩٥٠. ثم بدأت حركات من التمرد من جماعات من المحاربين

تأخذ إشعاراتها وتلعيحاتها من العهد القديم وقامت بتصعيد معارضتها في مجتمع إثر مجتمع وتدمر انسها، وتبعتها موجات من الحماس تستنير بإشارات من العهد الجديد وحققت نجاحا واستقرت في مهد المعارضين القدامي (البروتستانت) في مورافيا. هنا تم إعدام جاكوب هنز في عام ١٥٣١ لدعوته المبادئ الشيوعية، ولكن إخوانه أقاموا بعده مجتمعا اشتراكيا مسالما وأصوليا. ثم انتشر أتباع هنز خلال ألمانيا متجهين غربا حتى وصلوا إلى هولندا حيث تزعمهم مينوسيمونز وحققوا تجت قيادته نجاحا ظهر في شيئين. حققوا نجاحا اجتماعيا وتجاحا اقتصاديا، إقبالهم على العمل وإخلاصهم لإخوانهم ومهارتهم خلقت منهم مجتمعا شديد النجاح، وزاد من هذا النجاح ارتفاع خصوبتهم وتكاثرهم السريع، الذي فاق سائر المجتمعات المسيحية. كان النجاح المادي الذي حققته تلك الطائفة دافعا لها للإيمان أنهم قد وصلوا حقا للخلاص الروحي. انفصلت هذه الجماعة عن بلقي المجتمع وتفرقت شيعا وطردت من الكنيسة وتقلصت في عددها ولكنها حافظت على تفردها بالتوالد الداخلي المعافقة، وانعزلوا كمزارعين، وعن طريق الزراعة زاد ثراؤهم، اضطهدت تلك الطائفة (كما سيق واضطهد اليهود عند مقدم المسيحية)، ولكنهم استمروا في التكاثر. دفعوا دفعا إلى تركيا وإلى واصيكا، ثم انقسموا إلى فرق وشيع. عندما طردهم قيصر روسيا عام ١٨٧٧ لجأوا إلى شمال وإلى جوب أمريكا وجلبوا معهم القمع الروسي الذي هو أساس صناعة الخبز في جميع أنحاء العالم.

# الحرب الأهلية فى انجلترا

كان الاستقرار الذى حدث بانجلترا بحلول العصر الإليزابتى ظاهره الاستمرار، وقدرت المحكومة أنها قد تصارع الآراء المؤبد. ولكن استمر الفوران تحت السطح ونجعت عنه آثار بعيدة، أشد وقعا مما حدث فى جميع العالم المسيحى، شجبت المواد ٢٧، ٣٨، ٢٩ جماعة الانابابتست لفكرتهم البغيضة برفضهم الملكية والحرب. أحرق فردان من تلك الجماعة، ولكن لم تتمكن الحكومة من إخماد أفكار بهذا القدر من العمق وهذه الدرجة من الصدق. كانت الأفكار الأولية التي أدت إلى الإصلاح فى انجلترا من عمل نفر قليل من الرجال ولكن بحل عدد قليل من النظم الرهبانية وإعادة توزيع ممتلكاتها وممتلكات الجامعات، وينمو المدن وبازدياد ثراء بعض المواطنين حدثت حركة كبرى بين البشر وتغير في التملك في أنحاء مختلفة من البلاد. حدث اضطراب كبير في البلاد لم تشهده منذ الفتح النورماندى، بين طبقات المجتمع، وبين الريف والحضر، كما حدثت أيضا هجرة واسعة للبروتستانت من فرنسا وهولندا إلى انجلترا. وهكذا كان القرن السادس عشر عهدا حاسما شهد تهجينا كبيرا للبشر وتوالدا خارجيا عظيما، واختلطت فيه جينات البشر أيما اختلاط. نتيجة لاضطراب نظم الزواج

حدث انهيار في العائلات وفي تقاليدها وبخول إناس جدد وممارسات جديدة. وبعد جيلين أو ثلاثة أجيال حدث اتحاد لمورثات جديدة والتحام لأفكار مستجدة. حدث هذا في المجتمعات الكنسية، حيث تلاقت الأفكار الدينية والآراء الاجتماعية والنظم السياسية المتشابهة. انقسمت الاتجاهات إلى اتجاه يدعو للمتعة والترف والفن واتجاه يرفض الثلاثة ويدعو للنقاء والطهر.

لم يتفهم تشارلز الأول ولا ناصحه ووزيره الأول كبير الأساقفة لود الاتجاه الجديد الذى حل بالمجتمع لم يدر كلاهما أن مجتمعا جديدا قد ظهر، قادرا على تدبير أموره بنفسه بدون معونة الملوك والأساقفة أو رجال الدين، يحمل أفكارا جديدة ويؤمن إيمانا راسخا بمعتقدات جديدة. ما فهمه الملك وكبير أساقفته أنهم لو سمحوا بالتقاء هؤلاء البشر الجدد في مجتمعاتهم وبرلماناتهم لتفرقت تلك المعتقدات ولحطمت النظام القديم، وهو ما سعوا لمنع حدوثه بكل وسيلة. كان على الأتقياء الجدد أن يختاروا بين سبيلين: الهجرة إلى العالم الجديد، إلى انجلترا الجديدة متبعين مثال مايفلاور التي حملت أفرادا منهم عام ١٦٢٠ وحطت في بوسطن بأمريكا الشمالية، أو الحرب لإستقلالهم في وطنهم هذا، في انجلترا. كان هذا هو الخيار الذي واجه أوليفر كرومويل نفسه وقت الاعتراض الكبير الذي حدث في ديسمبر عام ١٦٤١. كان الخلاف أمرا لا محيص عنه، وقد عالجه الملك كأسوأ ما يكون العلاج.

حدث الشقاق بين البرلمان وبين الملك، فحاول الملك استثارة المبادئ القانونية والدينية والاقتصادية لدعم موقفه، وكذلك فعل الآخرون، انقسمت فئات البروتستانت، وحاولت كل فرقة أن تثير حججها بينما اتحدت الكنيسة الكاثوليكية. اشتعلت الحرب الأهلية عام ١٦٤٢ وكان كل فريق على يقين من النصر. كان إلى جانب الملك مجتمع زراعي يقوده النبلاء التقليديون والكنيسة التقليدية التي ما زالت تزاول طقوسها التسلطية على القلاحين الجهلاء وخدمها الذين استقوا تعليماتهم من سادتهم الإقطاعيين. وإلى جانب البرلمان كان هناك مجتمع جديد يمارس تقنبات جديدة قائمة على تجارة المدن وصناعاتها، وطبقات مطحونة تجاهد لإزالة الذل والمسكنة عن كواهلها ومعها طبقات تسعى الحصول على السلطة لنفسها. انتصر الثرار، وبعد انتصارهم انقسموا إلى فريقين: وتغلب أصحاب السلطة بطبيعة الحال. تسلم كرومويل وجنرا لاته الحكم ولم يتمسكوا بالوحدة الدينية التي كان يتطلبها الملك الضعيف. كان البرسبتيريان يتواجئون في الكورس بينما يتواجد المستقلون في صحن الكنيسة والبابتيست في السرداب تحت الكنيسة. ظلت قوة الجيش هي أمان النولة وحصنها لعشر سنوات.

وقد الكثيرون من الخارج إلى انجلترا يتلمسون حرية الرأى. سُمُح لمستعمرة يهودية أن تأتى من امستردام ... مستعمرة كانت هارية من محاكم التغتيش الإسبانية. قدم لاجنون أخرون من قبل هريا من اضطهاد الكاثوليك واجنوا إلى البلدان الشمالية. إنكار مبدأ الثالوث الأقدس، والعودة لمبدأ التوحيد الذي قال به الإسباني سيرڤيتوس (والذي اضطهد بسببه ثم أحرق)، والإيطالي سوزيني، دخلا ثانية إلى انجلترا وإلى بلدان بروتستانتية أخرى. بدأت تلك الأفكار تنتشر في جماعات المصلين البرسبيتيرية في انجلترا. وفي القرن الثامن عشر انفصلت جماعة من كبار المثقفين عن أولك الأقل ثقافة ـ طائفة الموحدين، تلك الطائفة التي لعبت دوراً هاما بعد أربعة أو خمسة أجيال، أثناء الثورة الصناعية. هكذا، ظهرت في فوضى الجدل والنقاش طبيعة الطوائف الاجتماعية والمهنية الجديدة. ظهرت فئة الموحدين الذين يؤمنون بوحدانية الإله، وظهرت فئة النين يرفضون الحروب من أتباع جورج فوكس. حافظ هؤلاء المسالمون على كيانهم بكتبهم وذكائهم وتماسكهم وبمبادئهم الأخلاقية الرفيعة حتى كونوا «جماعة الأصدقاء» عرف أولنك فيما بعد باسم «الكويكرز» وصاروا مجموعة متجانسة هدفها القضاء على الفقر فيما بينها وفي المجتمع، رفضت طائفة الكويكرر ممارسة أي طقوس لا يؤمنون بها ويضعوا جانبا أي احتفالات لمناسبات لا معنى لها، وكذا احترامهم الزائد للنساء جعلهم يسقطون جميع شعائرهم الغبية ويرفضون أنصارهم غير المتمسكين بمبادئهم والتي تعنى الطقوس لهم والتزام الشكليات لديهم الشئ الكثير. ربما كان تمسكهم بتقليد المعرامة المنطقية له أكبر الأثر في نجاحهم في الشئون الاقتصادية وإلى تطور الطرق الاقتصادية التي انتشرت في كل المجتمعات البروتستانتية، كذلك رفض الكويكرز ـ ربما لدرجة أكبر من سائر الموحدين ـ جميع مظاهر الجمال وصنوف الفن. اتخاذهم اللون الأسمر الفاتح لملابسهم ... سواء أكانوا نساء أم رجالا - أدى إلى تطور اجتماعي، يرجع فهمنا له إلى رجلين من طائفة الكويكرز، أولهما هو چون دالتون الذي كشف عن ماهية عمى الألوان الوراثي (وكان هو نفسه يعاني منه)، وقد بين فرانسيس جالتون أن الجين المورث لعمى الألوان أكثر انتشارا بين أفراد طائفة الكويكرز عنه بين سائر الناس.

ريما عانت طوائف البروتستانت المختلفة من أشد حالات الحرمان الكنسى ومن أكثر نماذج الاستبعاد من الكنسية الكاثوليكية. شملت تلك الحالات على وجه الخصوص الصناع من المدن ونقابات التجار وكنائسهم المنفصلة حتى في العصور الوسطى حكما حدث في نوريتش. زادت القرق بين الكنيسة الإنجليزية وبين الطوائف المنشقة عنها والمعارضة لها، ووصلت ذروتها إبان الحرب الأهلية، وكان سبب الخلاف دائما هو الاستقلالية الدينية لمختلف الكنائس، (والتي استمرت عتى القرن العشرين). كانت تلك الخلافات هي التي أدت إلى الظروف الاجتماعية والجينية التي نتج عنها تطور المجتمع الإنجليزي والتي انتهت بالمرحلة الحرجة عمرحلة الثورة الصناعية.

تسامل شولتير \_ في دراسته عن نويس الرابع عشر \_ عن الأسباب التي أدت إلى قبول الفوارق والمضلافات سلميا بين الطوائف الوثنية والكنيسة المسيحية بينما كانت المضلافات بين المسلمين والمسيحيين تؤدى دائما للحروب وإلى سفك الدماء. ربعا كان السبب أن الكتب السماوية زعمت أنها توصلت إلى الإجابة عن كافة تساؤلات المؤمنين عن العلاقة بين الفرد والمجتمع في هذا العالم وكذا في العالم الآخر. كانت الطبقات المتعلمة، والتي تزايدت أعدادها في المجتمعات المثقفة، قد وصلت في عصر الإصلاح، إلى مبورة عن العالم ماضيه وحاضره ومستقبله \_ واضحة ومحددة مبنية على الكتاب المقدس \_ وكان الشك في أي جزء من تلك المبورة يزلزل السلم والنظام في كل المجتمع، لم تكن الحلول الوسط مقبولة في أية أمور واضحة ومسلم بها طوال الوقت في الكتابات المقدسة، وهكذا صمار الدين \_ الذي كان مصدر وحدة لليهود، (ولدرجة أو أخرى لدى الهندوس)، صار الأن س بعد إعادة تركيبه \_ مصدر انقسام في المجتمعات الكبيرة، وتفرقها إلى شيع صغيرة.

اتفق المسلمون – من أول الأمر – على نقطة واحدة، قبول أهل الكتاب، من يهود ونصارى، ولكن على أنهم أقل درجة من المسلمين. ولكن في عصور التنوير والحضارة الإسلامية المشرقة – وبعد خمود التعصب – قبل المسلمون المتنورون – في قرطبة وفي دلهي – على مساواة أبناء سائر الأديان بالمسلمين، ولكن كان التفرق والتشيع داخل الدين يظهر كل حين وأخر وكان الزنادقة يقضى عليهم في السلم والحرب.

أما لدى المسيحيين من فبعد قبول المسيحية كالدين الرسمى للإمبراطورية ما المهرطةون والابتداعيون والمنشقون الخارجون عن العقيدة والملحدون غير النصارى هم الأعداء المقيقيون الواجب خصومتهم. كان المسلمون أعرابا بالإمكان محاربتهم، وكان اليهود هم القوم الذين رفضوا المسيح، وكانوا أقلية لا حول ولا قوة ومن الواجب اضطهادهم حتى يتحولوا إلى المسيحية (وكانت أعداد قليلة منهم يتحولون المسيحية على مدار القرون). ولكن كانت الفرقة داخل العقيدة المسيحية أشد خطرا عليها من كافة الأعداء خارجها، وإذا عمل بابوات الكنيسة وملوك البلاد على احتوائها بكل أشرق، وعلى قرض نظام ديني موحد. وعندما فشل البابوات في بلوغ هذا الهدف. حاول كل أمير أن يفرض نوعا خاصا من المسيحية داخل حدود إمارته واستمان برجال الدين لمساندة سلطانه داخل بلاده. وهنا ظهر الاتجاء أن النظام الجمهورى قد يكون عاملا مساعدا للاستقلالية ولتقرق الطوائف، بسيحية كانت أم يهودية، (أم غيرها)، وحتى الأمراء وجدوا أن التسامح قد يكون حلا مرضيا. ففي أوسبرج عام ٥١٥ وفي لندن عام ١٥٠١ وفي نانت عام ١٥٠٨، تبين الأمراء الألمان والإنجليز والفرنسيون، أن هناك صيفا يمكن قبولها تسمح بتعداد المذاهب الدينية دون أن نتسبب في انقسام والفرنسيون، أن هناك صيفا يمكن قبولها تسمح بتعداد المذاهب الدينية دون أن نتسبب في انقسام والفرنسيون، أن هناك صيفا يمكن قبولها تسمح بتعداد المذاهب الدينية دون أن نتسبب في انقسام والفرنسيون، أن هناك صيفا يمكن قبولها تسمح بتعداد المذاهب الدينية دون أن نتسبب في انقسام

النولة وتفتتها. وافق الأمراء الألمان أن يعيشوا ويسمحوا للآخرين بالحياة، وسمحوا بالهجرة غير المقيدة لأبناء شعبهم، وتفرق مواطنو الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى ٣٠٠ دويلة حسب اختيارهم. وهكذا صارت الهجرة المنتقاة – لأول مرة – مبدأ سياسيا على المستوى القومى. ولكن هذا الحل الوسط انهار بعد خمس وستين سنة عندما نشبت حرب الثلاثين عاما، وكانت أشد الصراعات دمارا على أوروبا . كان مظهر تلك الحرب أنها صراع بين الكاثوليك والبروتستانت ولكنها كانت في الواقع صراعا بين الدويلات المتجاورة، ذات جذور سياسية تركيبته اجتماعية، واختلافات عرقية بين الأقوام المختلفة. بنهاية الحرب استمرت الخلافات الدينية بين الدويلات وبين الشعوب وتوصل الجميع إلى الحلول الوسط التي ما زالت باقية حتى اليوم. وقد أدى هذا الخلاف الديني إلى تأخير توحيد ألمانيا سياسيا لمدة مئتي عام.

كان أخطر الإنقاسامات التي حدثت في المجتمعات المختلفة فو ما حدث في فرنسا نتيجة لتصاعد التيار الكالڤائي. قويت طائفة الهيوجينوت من ثلاثة مصادر مختلفة. أولهما فالاحو سيفين، أولتك المحاربون الأشداء الذين قاوموا جيوش لويس الرابع عشر لتسعة سنين (١٧٠٢–١٧١)، وثانيهما منناع وتجار عدة مدن، خاصة المدن الساحلية في شمال وفي غرب فرنسا (خاصة دبيب ولاروشيل)، وثالثهما كان النبلاء الهيوجينوت بقيادة هنري من ناڤار وكوندي وكوليني الذين اشتبكوا مع العائلات الكاثوليكية شديدة المراس في اللورين في صراع للسيطرة على الحكومة. ظلت الأقاليم المتخلفة والبعيدة تؤيد بعنف العقيدة الكاثوليكية (مثل بريتاني وأوفرني) ونشبت حرب أهلية في البلاد وأظهرت أنّ البروتستانت مجتمع متكامل لا يقر ثراء عن الكاثوليك. لم تنته تلك الحرب بانتصار فريق على فريق، بل انتهت بالهدنة التي أعلنها هنري الرابع في ١٣ أبريل ١٥٩٨. أدت تلك الهدنة إلى تكريس حقوق الهيوجينوت وسمحت لهم بكنائسهم ومقابرهم ومحاكمهم، كما سمحت لهم بالدخول لمدارس النولة وجامعاتها ومستشفياتها، وحتى في بعض الأحيان بقبولهم في الوظائف العامة. بهذه الهدنة حاوات النولة احتواء الخلاف: ولكنه لم ينته، جاء كولبير بالحل، هذا الرجل العظيم - كان وزيرا الويس الرابع عشر ــ وتبين أن فرنسا في حاجة إلى كافة الرجال ولا وقت الخلاف والصراع، الرجال المهرة البارعون في الصناعات الجديدة، وكذا رجال المال والاقتصاد والتجارة من جميع أنحاء العالم. شجع الأثرياء عام ١٦٦٦ على استثمار أموالهم وأموال عائلاتهم في الصناعة وأدخل التشريعات المختلفة لتشجيعها . استورد صناع الزجاج والحرير من البندقية ومن ميلانو وشجم على قدوم النساجين البروتستانت من هولندا (وضمن لهم حرية العقيدة)، واستخدم البروتستانت الفرنسيين بدون قيود، وصارت حكومته ... كما وصفها فولتير .. أعظم حكومات فرنسا في تاريخها، ازدادت قوة فرنسا بسياسة كوليير وزاد ثراؤها واعتقد الملك لويس الرابم عشر (كما اعتقد أناس)

أن هذا الثراء يرجع إلى جهود هذا الملك الرائع، الذى زاد غروره حتى فاق كل الحدود وانتهى بدماره، الذى بدأ بمعاملته السينة للهيوجينوت. بحلول عام ١٦٧٧ كان الإنصاف الذى لاقاه البروتستانت فى فرنسا قد بدأ يخبو وظن لويس الرابع عشر أن بإمكانه أن يخضعهم لطاعته بالرشاوى وبالتهديدات. بعد موت كولبير – فى أكتوير ١٦٨٥ – طرد جميع القسس البروتستانت من فرنسا خلال خمسة عشر يوما. اضطر هؤلاء أن يتركوا بلادهم وبلاد أبائهم وأجدادهم – حتى فرغت البلاد منهم تبعا لمشورة نصحائه الغافلين، وعاد هذا بالخراب على فرنسا وتغير مسار التاريخ. بعد اضطهاده للهيوجينوت بدأ لويس فى قسر البروتستانت على تغيير عقيدتهم بالقوة، ثم حدثت حرب أخلية فى سيفين – وانتهى الأمر باحتفاله بالقضاء التام على البروتستانت فى فرنسا. ولكن أهلية فى سيفين عليهم، فقد كان لهم بور فى إدانة لويس السادس عشر فيما بعد، كما اضطر الملك للاستعانة بالخبير المالى البروتستانتى – نيكير – القادم من جينيث لضبط ميزانية المولة وإصلاح شئون الخزانة. ولكن كان اضطهاد البروتستانت من عوامل انتهاء الملكية فى فرنسا.

كان اطرد نصف عليون بروتستنتى من فرنسا أعظم الأثر في ارتقاء العضارة في البلدان التي أوتهم واستقبلتهم، في نفس الوقت الذي أضعفت هجرتهم من شأن فرنسا. كان الرقى حضاريا وتقنيا وتجاريا وعلميا وكان يفوق أي تقدم عسكرى في فرنسا من جراء استيراد المحاربين الأيرلنديين الكاثوليك. حدثت تلك الهجرة من جنوب أورويا الوافر الثراء والمتقدم تقنيا إلى شمالها الأقل ثراء. أحدث الهيوجينوت تقدما فيما سبق في سويسرا، والآن يحدثوه في بروسيا وهولندا وانجلترا. جلبوا صناعات جديدة وأحيوا صناعات قديمة. بحلول عام ١٨٣٠ كان ثلث أهالي برلين من أصل هيوجينوتي، كما هو الحال حاليا في معظم المدن الكبرى في أوروبا البروتستانتية.

في تلك الموجه من الطرد جاء حوالي ١٠٠ ألف من الهيوجينوت إلى انجلترا، رحل نصفهم إلى أيرلندة وإلى أمريكا وبقى نصفهم الآخر في انجلترا، وكان رجال الحرب، على القمة، الذين قادوا مع وليام الثالث حملة على أيرلندة. بقى النساجون المتواضعون على القاع. تهجن أواسط الهيوجينوت مع الإنجليز وجاء منهم بعض عظماء القوم مثل سيدني سميث، صموئيل روميلي، إداورد بوفري، پوس والكاردينال نيومان، والممثل العظيم دافيد جاريك وعالم الآثار الكبير هنرى اوستين ليارد وأخيرا السياسي الغذ وينستون تشرشل. وجاء من الهجن مع الألمان ربي الغن والعلم الكسندر وويلهام فون هامبولت. كان للتوالد الخارجي – بالتهجين مع الأقوام خارج فرنسا – للهيوجينوت أثر عظيم في ظهور الأفذاذ من الرجال، أما بالتوالد الداخلي – في فرنسا – فلم يعرف من نرية الهيوجينوت سوى طهور الأغذاذ من الرجال، أما بالتوالد الداخلي – في فرنسا – فلم يعرف من نرية الهيوجينوت سوى رئيس الجمهورية – جاستون دومدج – وأحد عظماء الصناعة – بيجو. أما خارج فرنسا فقد جاء منهم

كثير ممن أضافوا لتقنيات صناعات النسيج والزجاج والمعادن وللعديد من الصناعات الأخرى والعديد من الصناعات الأخرى والعديد من عظماء الرجال في كل حقول النشاط ومجالات الثقافة والفكر.

#### عصر النغضة

مع استعادة التعليم في إيطاليا، شهد القرن الخامس عشر نموا سريعا في الأفكار والممارسات في أوروبا كلها مما أدي في النهاية إلى الثورة العلمية والثورة الصناعية، من أبرز العلامات التي حدثت في ذلك العصر كان اختراع الطباعة وظهور مستكشفين عظام من أمثال ليونارد دافنشي في فلورنساء ولكن الدراسة المتأنية والتأمل الفكري العميق يشبر إلى تفاعل عوامل مختلفة بين الميكانيكي والفيلسوف. واجهت الميكانيكي مشكلات عملية كالغزل والنسيج والتعدين وتشكيل المعائن وأعمال الحجارة وبناء السفن واستخدام قرة الرياح والماء للطحن ومد المواسير، وقوق كل هذا لصناعة آلة الحرب. يعمل الفرد بيديه ريدير عقله لما تنشغل به يداه. مشكلاته هي نفس المشكلات التي شغلت أسلافه الأقدميين منذ العصر الباليوليثي الذي اخترع الأموات البدائية لتشكيل الخشب ولنقل الحيوانات (أو الإنسان). كانت أعداد الأفراد كبيرة وما يحصلون عليه قليلا، وكان وضع الإنسان في المجتمع متواضعا، أما الفيلسوف المفكر، فكان قادرا على التصور والخيال والإبداع، يعمم الأحداث ويبنى الفروض ويتعامل بالأرقام، انبثق الفلاسفة من جنور في سوماريا وفي مصر (وكذلك مستقلين في الصين). ثم ظهروا بعد ذلك في أوروبا في أيونيا، وفي الاسكندرية. تركز هذا الصنف من البشر بعد ذلك في حوض البحر الأبيض المتوسط وارتفع مركزه في المجتمع وصبار من المثقفين المتعلمين المستنيرين، عندما حل القرن الخامس عشر، وزادت ثروات البشر وزادت كذلك حروبهم، تلاقى هذا الصنفان من البشر بعد أن كانا مبتعدين في مجتمعاتهم، وكان لتلاقيهما أبعد الأثر على نعو الحضارة. حلوا فوق الحركات المدنية للفنانيين والمفكرين في بلدان الشمال الهمجية حيث تلاقت التيارات وتصارعت. أثرت الحروب الهوسية في أهالي بوهيميا وجنوب ألمانيا، وكانوا أكثر تقدما من الناحية التقنية، وانتشرت مخترعاتهم إلى فرنسا. وأدى الفتح الفرنسي لإيطاليا في نهاية القرن إلى دهشة الإيطاليين من تقدم المدفعية الفرنسية. سرعان ما غزا رجال الطباعة الألمان هواندا وانجلترا وأقاموا مطابعهم بالقرب من مكتبات البندقية الحافلة بالتراث العظيم. وكذلك سرعان ما أقام مهندسو السدود الهولنديون سنودهم وحفروا قنواتهم في الأراضي الواطئة واستخلصوها من البحار، واستطاع هؤلاء المهندسون والعمال استثمار إبداعهم في ألملتيا ويولندا وروسيا وانجلترا، كذلك تمكن الحرفيون والعمال المهرة من العرب واليهود في البرتغال والملاحون الأكفاء من جنوة من قيادة سفن الإسبان ومن البندقية من قيادة السفن الإنجليزية ونقل الجميع خبراتهم وعلمهم إلى تلك البلاد واستطاعوا معا أن يجوبوا البحار والمحيطات. فتحت تلك المخترعات

والتحسينات التي أدخات عليها طرقا جديدة، وشجعت البشر على مزيد من الهجرة إلى بلاد تبعد من مواطنهم الأصلية وعملت على حدوث مزيد من الاختلاط بين أممناف مختلفين من الناس، وخاصة بين العمال المهرة بالأيدي والفلاسفة المفكرين، وبين الصناع والحرفيين وعلماء الرياضيات المنتمين لأعراق مختلفة وبول متعددة وطبقات اجتماعية متباينة، وقد سمى هذا العصر حقيقة قرن أبناء السفاح والمغامرين (راجع أصل ليوناريو دافنشي نفسه من فلورنسا)، بنهاية القرن الخامس عشر كان لكل بيوت أمراء إيطاليا سلسلة وخطا من الأبناء غير الشرعيين، مثل ليوناريو كان معاصره العظيم إرازموس من روتردام (١٤٦٦-١٥٦١)، وهما مثالان واضحان لثمرة العلاقة بين طبقات اجتماعية مختلفة. ربما يكون ليوناريو قد اكتسب وضبعه الفريد في التاريخ لأصله هذا، وربما تمكن كذلك أن يعبر بأمناه هذا عن ذروة الإبداع في الثورة العلمية،حيث جمع بين الخمسائص الوراثية النبوغ العقلي والممارسة العملية لمهارة اليد. نتاج مهارة اليد وذكاء الفكر وحصافة الفيلسوف وبعد نظره وحسن تحليله للأمور لا بد أن ينتج عالما، فهي تجمع بين مهارة الحرفي وعقلانية المفكر، كما ظهرت في التعاون المثمر بين روبرت بويل الفيلسوف المفكر وبين مساعده الحرفي الماهر روبرت هوك، حيث لا ندري بحق مديونية كل منهما للآخر. هكذا كان حال المجتمعات اللازمة لتعاون أصناف مختلفة من البشر اللازمة لنوع الفلسفة الجديدة والتي أثمرت الثورة العلمية. تم إنشاء أكاديمية لينشى في روما عام ١٦٠٣، والأكانيمية الفرنسية للطوم ـ بعد ثلاثين عاما من الممارسة الفعلية عام ١٦٦٦ بواسطة لويس الرابع عشر كفرع من الأكاديمية الفرنسية، وبدأت جماعة تمارس التجارب على نهج باكون ومبادئه في لندن منذ عام ١٦٤٥ ثم في أكسفوري بعد ذلك. بعد اقناع الملك تشاران الثاني أن هذه الجماعة لا تتبخل في السياسة أو الدين وأن أعمالها قد تكون مفيدة للدولة صدر قرار بإنشاء الجمعية الملكية عام ١٦٦٧. وقد كان لهذه الجماعة المستقلة عن المؤسسة الرسمية السياسية ــ الفضيل في دعم كشوف إسحاق نيوتن العظيمة، وكذلك كشوف هوك، وإنشاء مرسد جرينتش. كذلك عملت الجماعة ـ بمراسلاتها الخارجية، ونشرها للأبحاث العلمية في كافة فروعها ـ على النهوض بالعلم في أوروبا كلها في نهاية القرن السابع عشر.

مرت انجلترا بفترة مؤامة من التسامح الدينى أو بمرحلة اتزان ديناميكى فى المعتقدات الدينية بعد قوانين اليزابيث عام ١٥٥٩، عاصرت تلك الفترة زمن التراخى الذى حدث فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا، فى هذه الفترة حدث انفجار عظيم فى الفكر والتجريب لم يشهده العالم من قبل. شهد العالم تعليم باكون وتجارب جاليليو فى الطبيعة وتجارب وليام هارفى فى البيولوجيا وإنشاء الأكاديميات العلمية، جنبا مع جنب مع تكوين الكليات البروتستنتية فى فرنسا وفى انجلترا، مع التلاحم بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية فى جامعتى أكسفورد وكامبريدج، كانت الدرجة التى تمنحها تلك

الجامعات هي ماجستير في الفنون وكانت العلوم الطبيعية جزءا أساسيا وإجباريا في المقررات الدراسية. كانت نروة تلك الفترة الساطعة من التساؤل والبحث وشعرة هذا العهد في انجلترا هو التقدم السريع الذي حدث للعوم، ولكنه انتهى أيضا بالحرب. بعد إعادة الملكية لانجلترا عام ١٦٦٠ امتطى الملك وفرسانه وكنيسة انجلترا وأساقفتها صهوات جيادهم، وكانوا جميعا ـ باستثناء الملك ـ لا يعنيهم اتساع المعرفة ولا تقدم العلم، كان كل همهم كيف يعيدون سلطتهم وكيف يوسعون ممتلكاتهم وثرواتهم وكيف يستعيدون مراكزهم بعد الهزيمة والنفي، لم يكونوا من القوة بحيث يخمدون الطوائف التي أزاحتهم ولكنهم عملوا ما بوسعهم لإحباطهم وتكميم أنواههم، أولئك الذين صاروا الآن أعداء لهم. كان نجاحهم في هذا الشأن أوقع من ملك فرنسا الكاثوليكي وأصدقائه، لأن أعداءهم كانوا منقسمين ولم يقفوا أمام أطماعهم صفا ولحد، في تلك الظروف صدرت قوانين كلارندون الأربعة التي أثرت خلال مئتي عام على تطور المجتمع الإنجليزي والاسكتلندي والأيرلندي والأمريكي (وما زالت للأن)، هذه القوانين هي:

- ١- قانون التوحد: على جميع قساوسة الكنيسة الإنجليزية قبول كتاب المبلاة والعمل به خاصة المواد التسع والثلاثين.
- ٢- قانون التنظيم الإدارى: على كافة من يشغلون مناصب عامة فى البلديات اتباع قواعد
   الكنيسة الإنجليزية.
  - ٣- قانون التجمع: ينبغي ألا تعقد أي اجتماعات بينية خارج الكنيسة الإنجليزية.
- ٤- قانون الأميال الخمسة: يحظر على جميع قساوسة الكنيسة الإنجليزية التدريس في مدارس
   أو السكتى في منازل تقع في أو بالقرب من أماكن خارج سيطرة الكنيسة.

بعد صدور تلك القوانين لم يكن هناك حل سوى العودة للحرب الأهلية، لما لهذه القوانين من تأثير على الأفراد والمجتمعات وعلى الأمة بأسرها. أنت هذه القوانين للتعصب الدينى والأخلاقى وإلى الدكتاتورية والتسلط. حقيقة أبطل الحرق والشنق لأسباب دينية أو أسباب غير سياسية. كان الهدف اقتصاديا في الدرجة الأولى، بدون إزهاق للأرواح. قصل ألفي قسيس معارض أو مناكف أو غير ملتزم بالخضوع السلطان وفقدوا بهذا مصدر رزقهم ولقمة عيشهم. ومنعوا من وسائل نشر آرائهم الدينية والاجتماعية والسياسية، وعين مكانهم ألفي شخص من الملتزمين الخاضعين المسايرين ونالوا أرزاقهم، بعد طرد الملك الكاثوليكي وتولى خلف له عام ١٦٨٨، خفت القيود عن القانون الثالث وسمح لجميع الطوائف البروتستانتية (عدا طائفة الموحدين) ببناء مصلاتهم، ولكن

استمرت بقية القوانين لمئتى عام كاملة، وحتى بعد زوالها ثبت أن الثورة المضادة مستمرة على النوام. قسمت تلك القوانين الناس إلى فئتين، فئة ثرية، رفيعة المناصب، مؤيدة والمؤسسة»؛ وفئة أخرى رقيقة الحال، محرومة من السلطة والسلطان، مستقلة الرأى (لحد مقبول)، يمكن التسامح معها والسماح لها بإبداء هذا القدر المحدود من الاستقلالية. تزداد أعداد كل فئة ذاتيا ولكن في غالبية الأحوال لا يتحول فرد من فئة إلى الفئة الأخرى (إلا بعد قرن كامل عندما حدثت تغيرات كبرى عصفت بالمجتمع).

كانت «المؤسسة» تقف على طرف وكانت تعتمد على جامعتى أكسفورد وكامبريدج. كانت تلك المعاهد أحادية الرؤية (وقد تخلصت من بقايا أتباع وايكليف والذين يرون رأيه ويدينون بمذهبه وأرجعت عقارب الساعة الوراء) كان ينبه على الشباب أن يظلوا عزابا ليعملوا مدرسين بالجامعة، ويُعلمون حب الله، واحترام الملك، وتقديس التراث بعلومه وآدابه ومقدساته اللاهوتية والقانونية والطبية، وأحيانا بجماله وعنويته، وأن ينفقوا دخولهم – الذين يتمنون ألا يشقوا في تحصيلها – في الرفاهية الحاضرة بدلا من الخلاص الأبدى، كان أولئك هم البشر الذين توزعوا في انجلترا في القرن الثامن عشر وأقاموا في مساكنها الريفية وحافظوا على مدنها وقراها، وأحبوها، وخططوا أراضيها على نسب تقليبية أنيقة. ولكنهم كانوا أيضا القوم المحافظين الذين بجلوا المجتمع الطبقي واحترموا على نسب تقليبية أنيقة. ولكنهم كانوا أيضا القوم المحافظين الذين بجلوا المجتمع الطبقي واحترموا وتماثيل القديسين من تلك الكنائس فملأوها بأثارهم هم. حلت بها قبور الأسياد الجدد والأفراد نوو الحيثية والمراكز الرفيعة في المنطقة الذين كانوا يؤمنون الكنيسة أثناء حياتهم ويغدقون عليها من خيراتهم، والذين كانوا في المقيقة يأتون الكنيسة لا ليتعبدوا بل لكي يُحترموا ويُوقروا أو حتى نيعبدهم الأهالي، وبعد رحيلهم تحولوا إلى قياصرة في أنحائهم.

وكان يقف على الطرف الأخر، الخوارج، المنشقون عن الكنيسة الأنجليكانية، إناس على طراز أخر مغايرا تماما لأوانك السابق وصفهم. كان معظمهم من الفقراء، أخنوا على العمل بيديهم واعتابوا عليه، معظمهم من الحرفيين أو المهنيين، النشطاء المتقدمون المتحمسون، الفضوليون والمحبون البحث والتنقيق، نون الفاعلية والإنجاز والمصمعون على تعلم كل جديد مفيد والباحثون على الحقيقة على طريقتهم والساعون إلى الخلاص بوسائلهم الخاصة. كانوا حريصين على حكم أنفسهم في مجتمعاتهم ولكن لم تمنحهم النولة كنائس ولا مدارس، فكانوا يتقابلون سرا ثم عندما سمح لهم بنوا أمكنة اجتماعهم بأيديهم. فر بعضهم إلى هولندا أو إلى أمريكا أو إلى أقصى الشمال أو إلى أقصى النسبة لهم المعوقات)

التى يصادفها من يلجأ إلى المدن الجديدة، إذا تجولت في انجلترا الحالية يمكنك التعرف على الأماكن المختلفة التى انقسم لها الشبعب الإنجليزي، المجتمع الأول يتقلص حثيثا بشوارعه وطسرقاته ومساكنه التى تعتد في طبرازها إلى المؤسسة الإنجليكاذية السبطحية البسيطة غير المعقدة أما المجتمع الثاني الشيطاني بمصانعه الكالحة الذي أنشاه الصناع الأوائل المجتهدون، شديدو الصلابة وشديدو القدرة على التحمل والعمل الجباد المجهد، هؤلاء الرجال باكورة الثورة المناعية.

بين هذين النوعين الغالبين اللذين يقفان عن طرفى نقيض، كانت هناك مجموعة ثالثة منسجة في «المؤسسة» ولكنها تختلف عنها، أولئك هم الحول أو القلّب، الذين يغيرون سياستهم ومواقفهم وآراهم تبعا للظروف، المنافقون.

أهم من قرارات الملك أو الأساقفة أو الحكومة كانت تلك التي تصدر عن مجموعة من الفلاسفة والعلماء الذين اتخذوا التجريب منهجا لهم والذين تجمعوا في أكسفورد وفي كامبريدج. لهؤلاء كانت هناك معايير قاسية لمعتقداتهم. بينما كان عامة الشعب يقضون جل وقتهم لمناقشة مشاكلهم الدينية لخلاصهم، كان هؤلاء يجفلون من البربرة والكلام المعقد غير المفهوم، الخالي من المعنى الذي تردده السلطات الرسمية بقصد شغل الناس، لم تستطع غالبيتهم أن تهضم القانون نوى التسعة وثلاثين مادة ولم يقبلوا أن يتغاضبوا عن ثلاثة من مواده ولا عن مادة واحدة ولم ينافقوا أو يتظاهروا بالموافقة على ما لا يؤمنون به. صار هؤلاء وتلاميذهم الخوارج واعتبروا منشقين على «المؤسسة». ابتدأ هؤلاء العلماء نشاطهم في لندن ثم اشتطروا لنقله إلى أكسفورد، التي تتمين بمزيد من الحرية والهدوء وسهولة الإقامة وكثرة المنح المخصيصة للعلماء انسعت اهتماماتهم لكل العلوم من الميكانيكا إلى الرياضة ومن الفلك إلى الكيمياء ومن الاقتصاد إلى علم النبات. كان معظمهم أعضاء في البرلمان ولكن كان أقلهم موالين للملك. يوضيح الجنول (٢٢) أهم هؤلاء العلماء الذين عاشوا في أكسفورد وتخصيصاتهم وأهم منجزاتهم. ماذا حدث الولتك العلماء من أكسفورد؟ فُصيل جودارد وأبعد بتي، ورحل بويل وهوك إلى لندن. لاقي علماء كامبريدج نفس المعاملة ونفس هذا الإحباط، فقصل ويلكنز بعد انتقاله إليها وتبعه جون راى. سنحت الفرصة في هذه اللحظة ليبرزوا في لندن على شريطة إلا يتحدثوا في الدين ويبتعدوا تماما عن السياسة، ويعملوا بدون أجر ولا منح وبدون دخل أو مساعدة. سمح لهم الملك بمزاولة نشاطهم كي يحسن مدورته أمام الشعب ولكنه لم يزودهم بالنقود. لم يخف الملك حبه في دعم العلم ومسائدة العلماء ولكن كانت أولويته في الإنفاق على نسبائه، وبهنة انقطع العلم في انجلترا عن كل مساندة مادية وقطعت كل الوسائل لكي يستمر نموه في الجامعات بالرغم

جدول (٢٢) أهم علماء أكسفورد وكلهم من المؤسسين للجمعية الملكية ١٦٦٢ – ١٦٦٣ (ما عدا سيدنهام)

|                                         | 1777 - 1718 | جون ويلكنز      |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| أستاذ في الهنسة                         | 17.5 - 17.7 | جون واليس       |
| طبيب كرومويل ـ اخترع أول تلسكوب إنجليزي | 1714 - 6751 | جوناثان جودارد  |
| أستاذ فلك                               | 1774 - 1717 | سييث وارد       |
| عين مستشارا للملك                       | 17.6 - 174. | رالف باثرست     |
| كيميائي                                 | 1751 - 6751 | توماس ويليس     |
| أستاذ تشريح ـ اقتصادى                   | 1784 - 1744 | وليام بتى       |
| مناحب قائرن بویل                        | 1741 - 1777 | رويرت بويل      |
| عالم نيات                               | 1777 - 3.47 | توماس ميلينجتون |
| من مؤسسي الملب السريري                  | 1771 - 1771 | توماس سيدنهام   |
| أستاذ فاك ومهندس معماري                 | 1777 - 7771 | کرستونر رن      |
| عمل مع ویلیس ومع بویل                   | 14.4 - 1260 | روپرت هوك       |

من هذا فقد شذ رجل عن هذا الإحباط ويرز في جميع أنحاء العالم وعمل في صمت بعيدا عن الاضواء مخفيا عقيدة التهجيد، وأراءه وارتيابه في أحقية الملك في الحكم. هذا الرجل هو إسحاق نيوبتن الذي تم تعيينه من القيادات الدينية المقدسة أستاذا للرياضيات بجامعة كامبريدج (واكنه لم يعين في منصب عميد كلية ترينتي، الذي كان يصمبو إليه نظرا الارائه غير التقليدية). لعل الجامعة التي عمل فيها والبلد الذي أنجبه والعالم على اتساعه يغبط في إسحاق نيوبتن تعقله وتدبره وجبئه، فقد تمسك رجال كثيرون بمبادئهم فتم فصلهم من أكسفورد وكامبريدج، وبعد فصلهم صادرت الكنيسة كل ممتلكاتهم وازدادت سيطرتها على جميع المدارس والجامعات في كافة أنحاء البلاد، خاصة الفنية منها. بازدياد السيطرة وبمنع دخول الشوارج ونوى الاراء الخارجة من التقاليد وبمنع استخدام منها. بازدياد السيطرة وبمنع دخول الشوارج ونوى الاراء الخارجة من التقاليد وبمنع استخدام الكاثوليك واليهود تقلص التنوع في الأعراق والأجناس والطبقات والآراء في الجامعات الجديد - بعد يقوم التطور ويحيى - خاصة التقدم العلمي. في كامبريدج انشغل أستاذ الرياضيات الجديد - بعد نيوبتن - بأن يوبق بين علم نيوبتن وبين كتاب الخلق كما جاء في الكتاب المقدس، كما كتب أستاذ نيوبتن - بأن يوبق بين علم نيوبتن وبين كتاب الخلق كما جاء في الكتاب المقدس، كما كتب أستاذ نيوبتن - بأن يوبق بين علم نيوبتن وبين كتاب الخلق كما جاء في الكتاب المقدس، كما كتب أستاذ

النبات الجديد تعليقا مشوقا على كتابات فيرجيل الزراعية، اختفت العلوم التجريبية من المؤسسات التعليمية في الأمة وحل محلها تتابع من نشاطات من يبحثون عن المراكز وينهجون نهج المعلم المكرر، كان بيد الأساقفة سلطة التعيين في المراكز الشاغرة وبيدهم «إسقاط المطر وتلطيف الجو وتشكيل أمزجة الناس» في انجلترا في القرن الثامن عشر.

ثم جاحت الثورة الصناعية، حيث وجد الرجال. بعد البحث .. طرق تصنيع الآلات التي تقوم بالعمل بدلا عنهم، جمعت تلك الآلات كل ما توصلت إلى الكشوفات العملية والتقنية، وبها استطاع الإنسان أن يضبط بيئته - أو بمعنى آخر - أن يضبط الطبيعة. تعود روافد تلك الثورة إلى العاضى السحيق، فقد بدأت بصنع الآلات الزراعية ثم بالتعدين ثم ببناء الطواحين ودائما بصنع آلة الحرب وأدوات القتال. كان الصناع والحرفيون المنشغلون بتلك المسائل العملية هم البدرة الأولى التي قامت عليها الثورة الصناعية، لقرون عديدة لم يحدث أي تقدم ملحوظ في مختلف الصناعات كان المشتغلون بالتعدين ومعاهرو المعادن والمهندسون والملاحون والقائمون على الغزل والتسبيع يتقدمون حثيثًا وببطء ومتفرقين في صناعاتهم. ولكنهم - في قرن الاضطراب والقلق والتسامع الديني - دخلت جميع الأفكار والحرف ومختلف أصناف التعليم إلى الجامعات وتفاعلت معا وتعاونت وتكاتفت لإحداث تقدم علمي لم يسبق له مثيل. عندما كان هاكليون يحامَس عن الملاحة اخترع موك المضخات والمجاهر، وكان بتى يعلم التشريح ويناقش في الاقتصاد .. وكل ذلك يتم في جامعة واحدة في القرن السابع عشر - جامعة أكسفورد. ولكن لم يسمح لمثل تلك الجامعة المركبة أن تتضبج، وأوقف نموها بقانون كالرندون. ولكن المسار تحول إلى طريق آخر عندما حلَّت مشكلة الطاقة وتم التغلب عليها في المناجم بيد رجال كان عملهم الانشغال بالتعدين. حدث تقدم متتابع أفضى في النهاية إلى الثورة الصناعية. كانت البداية هو اختراع الآلة البخارية وتطويعها للعمل في المناجم. جاء التطوير فيها في مبدأ الأمر معتمدا على التجربة العملية وحدها من غير اعتبار للعلم أو التغاريات وحدث أولا بناء على الملاحظة والاختبار ثم تبعه فيما بعد التطوير القائم على العلم، وقد أدى هذا إلى سيل جارف من التطوير لفت نظر الصناع وأقنعهم بالأهمية القصوى للعلم والتطوير القائم على أسس علمية سليمة. تغير العالم تماما في نصف القرن الذي أعقب جيمس وات مخترع الآلة البخارية.

كان الرجال الذين أحدثوا هذا التغير من ضمن الخارجين على المالوف في انجلترا ومن بين التابعين لطائفة البرسبيتيريان في اسكتلندة ومن المهاجرين الأجانب الذين لجاوا للبلاد هربا من أنواع مختلفة من الاضطهاد الديني في بلادهم الأصلية. سلك التطور سبيلين مختلفين أحدهما علمي والآخر صناعي ــ كانت هناك فروق واضحة بين مختلف العلوم، وكان المستكشفون العظام نوى أصول اجتماعية مختلطة، كما يوضح الجدولان (٢٢)، (٢٤). ولكننا نلاحظ أن اثنين فقط من ستة

جدول (٢٣) المؤسسون للثورة العلمية في بريطانيا بين ١٦٢٠ – ١٨٠٠

| الأعمال                                                        | التعليم والديانة                                                                           | الأب     | مكان المولد والتواريخ                                       | الانتسم                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| مؤسس التاريخ الطبيعي<br>وعلم الأحياء                           |                                                                                            | حداد     | اسکس ۱۹۲۷—ه ۱۷۰                                             | جبن رای                 |
| قانون بویل (مع هوك)                                            | ایتون، جنیٹ،                                                                               |          | ایراند: ۱۳۲۷–۱۳۹۱                                           | روپرت بویل              |
| مخترع ومهندس معماري                                            |                                                                                            |          | جـــزيـــرة وايـــت                                         | رويرت هوك               |
| أسس رياضية وبصرية<br>وفي الجاذبية الأرضية                      | ثم جامعة أكسفورد<br>تـرك المـدرسـة فـي<br>سـن ١٤ سـنـة مـنــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــن   | ۱۷۰۳-۱۹۳۵<br><del>امیدند کسوند شد باید</del> ر<br>۱۲۶۲-۱۲۶۲ | اســحــاق               |
| من علماء الفلك. كتالوج                                         | الموحدين(في السر)                                                                          | القلاحين | دربیشایر ۱۹۲۱–۱۷۱۹                                          | <del>ڊ</del> نٽ         |
| النجوم، واضع أساس<br>علم الغلك الحديث<br>المغناطيسية الأرضية _ | ر<br>مدرسة القديس ردا.                                                                     |          | لندن ۲۰۱۳–۱۷٤۲                                              | فلامستید<br>ایموند هالی |
| من علماء اللغة العربية<br>مؤسس العلم الاكتوراي                 | ثم أكسفورد<br>هيوجيئوت هاجر                                                                |          | فيتري ١٦٦٧–١٥٥٤                                             | l '                     |
| على نظرية الاحتمالات                                           | 1744                                                                                       |          | کیرکالدی ۱۷۲۳–۱۷۹۰                                          | مواقر<br>آدم سمیٹ       |
| مؤلف كتاب «ثروة الأمم»<br>مؤسس علم الاقتصاد<br>الحديث          | يامه جرسجو                                                                                 | القانون  |                                                             | •                       |
|                                                                | إدنــبــرة ويــاريــس<br>ولايدن                                                            | ļ :      | إدنبرة ٢٢٦١–١٧٩٧                                            | جــيــمــس<br>هاتون     |
|                                                                |                                                                                            |          |                                                             | <u> </u>                |

تابع جنول (٢٣) المؤسسون للثورة العلمية في بريطانيا بين ١٩٢٠ ~ ١٨٠٠

| كشف عن الأكسجين ناقد    | من الموحدين          | خياط   | يوركشاير ١٧٣٣–١٨٠٤ | جـ وزيـ ف   |
|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------|
| للعقيدة المسيحية هاجر   | -                    |        |                    | بريستلى     |
| للولايات المتحدة ١٧٩٤   |                      |        |                    |             |
| من علماء القلك. كشف     | بروتستانتي مورافي    | موسيقى | هانوفر ۱۸۲۲۰۰۰۲۸۸  | وليام هيرشل |
| عن أورانوس              |                      |        |                    | ĺ           |
| مناحب نظرية السكان      | الكنيسة الأنجليكانية |        | جيلدفورد ١٧٦٦–١٨٢٤ | رويــــرت   |
| وقانون العائد المتناقص  |                      |        |                    | مالترس      |
| صاحب النظرية الذرية،    | من الكويكرز          | نساج   | كمبرلانك 7771-3381 | جون دالتون  |
| عمى الألوان             |                      |        |                    | <u>.</u>    |
| من علماء المصريات _     | من الكويكرز واسع     |        | سمرست ۱۷۷۲–۱۸۲۹    | توماس يونج  |
| مناحب نظريات الضوء      | الترحال              |        |                    |             |
| والإيصار والمرونة والمد |                      |        |                    |             |
| عديد من الكشوفات في     | تعلم على يد          |        | پنزانس ۱۷۷۸–۲۸۲۹   | همفزى داغى  |
| الكيمياء والكهرياء      | الكويكرز             |        |                    |             |
| المغنطة الكهربية        | كان مساعدا لدافي     | حداد   | سری ۱۷۹۱–۱۸۹۷      | ميكل        |
|                         |                      |        |                    | فأراداي     |

جنول (۲۶) مؤسسو الثورة الصناعية في بريطانيا بين ١٦٥٠ – ١٨١٠

| الأعمال                                                                                                                              | الأب                                   | مكان المولد والتواريخ                                     | الاسم                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مهندس حربی اخترع أول آلة<br>بخاریة عام ۱۹۹۸                                                                                          | من أمل الهيوجينون                      | توټن ۱۷۱۰-۱۷۱۰                                            | توماس سافري                                      |
| ب ربي كم الكويكرز منهر الحديد بفحم<br>الكوك                                                                                          | غلاح                                   | ددلی ۱۷۷۷–۱۷۱۷                                            | أبـراهـام داريـی<br>الأول                        |
| سي<br>من الهيوجينوت - مخترع آلات<br>بمرية                                                                                            | نساج حرير                              | سبيتالغياد ١٧٠٦–١٧٦١                                      | جون دولاند                                       |
| بدع آلة الغزل                                                                                                                        | نجار ونساج<br>ت ، تاد                  | بلاکبورن ۱۷۲۰–۱۷۷۸<br>کمبرلاند ۱۸۰۸–۱۸۰۸                  | جيىس ھارجرينز<br>جون ويلكنسون                    |
| صب جسرا من الحديد في بروزلي<br>من الموحدين ــ منشئ مناعة                                                                             | مخترع الات حديدية<br>خزاف              |                                                           | جون وينتسون                                      |
| الغزف العديثة<br>صبى حلاق ـ نظم منناعة غزل                                                                                           |                                        | برستون ۱۷۳۲–۱۷۹۲                                          | رتشارد أكرايت                                    |
| ونسج القطن<br>اخترع الآلة البخارية عام ١٧٦٩                                                                                          | قاض ومخترع                             | جرينوك ١٨١٦–١٨١٩                                          | جيمس وات                                         |
| کشف عن ترکیب الماء عام<br>۱۷۸۳                                                                                                       | وم هندس                                |                                                           |                                                  |
| اخترع النول المسناعي واخترع<br>ألة تعشيط المسوف، له تجارب                                                                            |                                        | <del>نوتانجهامانی</del> ر<br>۱۸۲۳–۱۷۶۳                    | إدموند كارترايت                                  |
| فى الزراعة، شاعر اخترع آلة للغزل عام ۱۷۷۹ مهندس مدنى ومعمارى ــ كاتب واديب من طائفة الميثوديست ــ اخترع أدارة من المدروديست ــ اخترع | غزال ونساج<br>من الرعاة ،<br>مدير منجم | بولتون ۱۸۲۷–۱۸۲۷<br>دمفریس ۱۵۷۳–۱۸۳۶<br>کورنویل ۱۷۷۱–۱۸۲۲ | مسویل کرومبتون<br>توماس تلفورد<br>رتشارد ترفیٹیك |
| أول قاطرة بخارية عام ١٨٠٠<br>أنشا أول خط حسييد بين<br>ستوكتون ودارلنجتون بين<br>١٨١٩-١٨١٩                                            | من عمال المناجم ــ<br>جندی مطافئ       | شیوکاسل ۱۷۸۱–۱۸۶۸                                         | <del>:</del><br>ستيفنسون                         |

عشر من العلماء (مالى ومالتوس) استطاعا الالتحاق بالجامعات الإنجليزية بعد عام ١٦٦٢. كذلك يتضبح تأثير طائفة الكويكرز في دالتون ويونج ودافي. وأن أكاديمية وأرنجتون (للخارجين على المألوف) استخدمت بريستلي (١٧٦١–١٧٦٧) وتعلم فيها مالتوس (١٧٧٩–١٧٨٣))، وقد تعزى بعض أراء مالتوس في الفلسفة الاجتماعية إلى الخبرة التي اكتسبها في ذلك المعهد، خاصة في خلافه مع النظرة التقليدية الكنيسة الإنجليزية التي تنادى بأن المجتمع الأمثل يعتمد على جهود «إناس ييتلون قصارى جهدهم لتحقيق مطالب أمة مرفهة». وأخيرا فإن الجمعية الملكية بعد عام ١٨٠٠ (نظرا لعدم وجود قيود دينية لديها) هي التي ساندت يونج ودافي وفرادي. على الصعيد المسناعي نلاحظ اتجاهات مختلفة، فهناك المخترعون العمليون مثل مارجريفز وكرومبتون، وهناك المنظمون والمرتبون العملية مثل ويلكنسون وودجوود وأركرايت وهناك العلماء الحالمون مثل وات، الذي كان همزة وصل مع العلماء الاكاديميين واتخذ موضعا وسيطا بينهم وبين رجال المعناعة، أو حتى قبلة العلماء بجلمعة إنجليزية مثل كارترايت. كان المنظمون ينتمون إلى طائفة الكويكرز أو الموحدين أو من الخارجين على المألوف وغير التقليديين.

التقت بواكير الصناعة مع بواكير العلم في تلك اللحظة الحاسمة من القرن الثامن عشر في الجمعية القمرية (اونار سوسيتي). كانت تلك الجمعية تعقد اجتماعاتها في برمنجهام وفي ليخفيك بين ١٧٦٦ و١٧٩١ بولتون ووات ووجدوود وبريستلى، لم يتلاقى هؤلاء الرجال معا في جامعة عظمي ولم تضمهم أكانيمية علمية بل جمعهم سويا رجل عظيم - إرازموس داروين (١٧٢١-١٨٠٢)، الطبيب، المنادي بالتطور والداعي له، والشاعر. من خلال اجتماعات تلك الجماعة حدث الزواج بين أفرادها، هذا الزواج الذي أثمر حفيدين عظيمين له: تشارلز داريين وفرانسيس جالترن. تحول اسكتلندي مندفع فضولى - جيمس بوزويل - من العالم الأكاديمي القديم إلى الحقل الصناعي الحديث. أبدع هذا التزاوج بين العلم والصناعة الآلات الضخمة التي بُدُمها بولتون ووات. بدعت تلك الطقة من الأصدقاء في برمنجهام الثورة الصناعية في انجلترا بينما كانت فرنسا تعانى من الثورة القرنسية وتمر الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الأهلية .. وكليهما ثورات سياسية. وفي اسكتلندة، ألفيت قوانين كلارندون وطُرد الأساقفة في ثورة ١٦٨٨. ولهذا السبب حدثت إشعاعة تنوير جديدة في استكتلندة أعادت الحياة للعلم والتعليم، ظهر دافيدهيوم وأدم سميث، ومن بعدهما جاء مؤسس الجيولوجيا الحديثة جيمس هتون والجيل الجديد من المهندسين الاسكتلنديين البارعين: جيمس وات وتوماس تلفورد وجون مكادم، وخلفاؤهم. بعد ذلك بدأت الجامعات الاسكتلندية تهتم بالعلوم الهندسية والعلوم الطبية الحديثة، بينما كانت تلك المعارف تكاد تختنق في الجامعات الإنجليزية، لهنا بدأت موجة من هجرة النابهين الاسكتلنديين إلى انجلترا، وقد جنبتهم الثورة الممناعية ببريقها.

نشأت الثورة الصناعية من اختراعات إناس معينين في مجتمعات معينة خاصة مجتمعات خارجة عن التقاليد. بعد تطورها غيرت من وجه تلك المجتمعات، فزاد ثراؤهم وازداد تعدادهم. أو بالأحرى زاد ثراء البعض وازداد تعداد الآخرين. كانت غالبية الخوارج في انجلترا من الهيوجينوت الفرنسيين، وفي أيرلندة من الألمان المورافيين. أضيف إليهم فيما بعد الميثوديست من أثار ثورة جون ويزلي ـ الرجال الصغار الذين أرهقهم تسلط الكبار. كان كبار رجال الكنيسة ـ كما كان كبار الكويكرز ــ ممن يرتدون الملابس الثمينة، ولكن كان هؤلاء الميثوديست ممن اشتهر عنهم ارتداء الملابس المتواضعة، وقد اتبعوا تعليمات ويزلي بعدم التزاوج من خارج الطائفة. كان لهؤلاء جميعا، كما كان البابتست ولغيرهم دور متواضع في نمو الصناعة. تكاثروا ولكن لم يتحقق الثراء لهم (كان هؤلاء جميعا ممن يؤمنون بالثالوث المقدس، العقيدة التقليدية المجتمع). ولكن كان الآخرون ممن رفضوا المدينة التقليدية، من الموحدين ومن الكويكرز، هم من تحقق لهم ثراء شديد بدون زيادة في العدد أو تكاثر، وقد كان ذكاؤهم الفائق واتجاهاتهم التقدمية هما أساس النجاح العظيم الذي توصلوا إليه.

هكذا صار الخارجون عن المألوف منفصلين عن غائبية المجتمع في ذكائهم وقدراتهم العقلية، كما كانوا منفصلين اجتماعيا ووراثيا عن سائر الناس، وكانت هذه العوامل من أسباب سعيهم للهجرة المنفصلة إلى مستعمرات أمريكا الشمالية، استوطن المستقلون في نيوإنجلند واستقر البابتست في رود أيلاند والهيوجينوت وأتباع الكنيسة الهولندية المتطورة في نيوبورك، واستقر الكويكرز وبعدهم المينونيين في بنسلفانيا والبرسبيتيريان في شرقي نيوجرسي والكاثوليك في مستعمرة بالتيمور، وهكذا في كل مجتمع جديد كان هناك السادة والخدم، اتبع الجميع المثل الذي ضربه لهم الكويكرز، وزاد ثراؤهم بعد تقبلهم الخارجين عنهم وتحملهم للمختلفين معهم، وقبولهم ضربه لهم الكويكرز، وزاد ثراؤهم بعد تقبلهم الخارجين عنهم وتحملهم المختلفين معهم، كما كان الذتين بعدهم كخدم لهم وإيوائهم المحكوم عليهم، بدون أن يطلبوا منهم اتباع عقيدتهم، كما كان الحال مع المسجونين، وفدت أعدادا كبيرة من المهاجرين للبلاد وتفرقوا في مختلف أنحائها مما أحدث التغيير في التركيبة الأصلية للسكان ولأوضاعهم الجغرافية في المستعمرات الأمريكية وفي الولايات التي تبعتها.

فى انجلترا ــ فى كل مدينة من مدنها ــ ظهر منشقون عن الكنيسة الإنجليزية ــ فى برمنجهام المدينة التى صارت مدينة صناعية كبرى، وفى مانشستر التى احتضنت غزال القطن، وفى شيفيلد ــ مدينة الصناعات المعدنية، وفى غيرها حدث انشقاق بين الناس من جراء اضطهاد الكنيسة القائمة لهم وبدأو فى اتخاذ سبيل من سبيلين، هاجر بعضهم إلى الخارج ليتمتعوا بالحرية والاستقلالية التى

أتاحتها لهم تلك المجتمعات الجديدة ويدأوا في تكوين مساعاتهم، أو انفصلوا عن الكنيسة الأنجليكانية وكونوا كنائسهم المستقلة. في برمنجهام على سبيل المثال انفصلت جماعة وسمت نفسها باسم البرسبيتيريان، ولكن بعد خمسين عام في عام ١٧٤٨ انشقت عن تلك الجماعة الأخيرة طائفة عرفت بالموحدين. وكانت هناك طائفة الكويكرز قائمة من قبل. ظهرت طائفة البابتست عام ١٧٣٨ وظهرت طائفة الميثودست (أتباع وزلي) عام ١٧٥٧، وبعد أعوام قليلة حلت طائفة من اليهود. بعد قرن كامل من الزمان ظهر النجاح الفائق لمدينة برمنجهام الذي حققته طوائف المنشقين المختلفة، بعد هذا النجاح لجأ أقوام مختلفون من إناس عاديين إلى برمنجهام وصار التركيب السكاني لتلك المدينة - كما سجله جيل عام ١٨٥٨ كما يلي:

#### المؤسسون:

| 7    | ميثوديست          |
|------|-------------------|
| ٤٢   | باپتســت          |
| 180. | موحسدون           |
| off  | <b>کوی</b> ـــکرز |

### اللاجئون :

| Y   | من أتباع كنيسة انجلترا           |
|-----|----------------------------------|
| 72  | الكاشوليسك (أيرانسديون)          |
| 171 | برسبیتیریا <i>ن</i> (اسکتلندیون) |
| ۵۸۱ | يهرد                             |

وبالرغم من هذا استمرت القوة الدافعة لهذا المجتمع في يد أبناء الطبقة العليا من المؤسسين، وكان محافظو المدينة بين عامى ١٨٤٠ و١٨٨٠ من طائفة الموحدين.

خارج برمنجهام وليقربول - لعبت طائفة الكويكرز دورا أشد وضوحا من دور الموحدين في بناء الاقتصاد والصناعة في انجلترا. كان لهدر - أن والنكائهم الشديد أكبر الأثر لنجاحهم الملحوظ في الشنون المالية والاقتصادية، فمنهم باركبيز يجيزنير ولويدز مؤسسو البنوك الكبرى، وهم أصحاب كادبورى وفراى وراونترى في صناعات الكاكر، وكروسفياد وجوزاج وهدسون في صناعات الصابون، وهكذا نمت طائفة جديدة من الحكام - ليست أشد ثقافة وأكثر علما من رجال الكنيسة الأقدمين ولكنهم يعدلونهم في الثراء وينافسونهم في السلطة السياسية.

كان لاستقلالية الطوائف المنشقة ولمبادراتها أكبر الأثر في التقدم الذي حدث في المجالات الصناعية وكذلك في بدء الاتجاء إلى الاستقلالية السياسية. كانت كل طائفة دينية أرضا للتدريب على الديمقراطية ومجالا الإفساح عن الآراء المسئولة والتصرف السليم، وكان لطبع هؤلاء المنشقين، من الفردية وحب بناء الامبراطوريات، ما دفعهم دفعا لإقامة صناعاتهم وللاستقلال بعقيدتهم والتقرد بأراثهم السياسية. وإكل تلك الصفات بالإضافة إلى الربح الوفير الذي تحقق حدث التحول عندما سنحت الفرصة بإلى تطوير الآلة الإنتاجية وإدارة الأعمال بكفاءة والتعامل من العمال بحصافة أعوام ١٨٧٨ وكذلك في القرن العشرين، بدلا من الاتجاء نحو السياسة. ظات الطوائف التي انشغلت بالصناعة على تماسكها وصارت بنفسها مؤسسة بين المؤسسات تتزاوج من بعضها التي انشغلت بالصناعة على تماسكها وصارت بنفسها مؤسسة بين المؤسسات تتزاوج من بعضها البعض وتنفصل وراثيا عن بقية الفئات. استمرت هكذا حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما بدأت العقائد الدينية ـ التي كانت من أسباب قيامها وعوامل ازدهارها في الدرجة الأولى ـ بدأت تتهدم، بدأ التغير عند القمة حيث تغيرت الظروف أشد تغير، وحيث تغير الحضر كثيرا عن الريف.

كانت المؤسسة الرسمية تسيطر على الدولة، نظرا لامتلاكها للاراضى والكنيسة والجامعات والمدارس واسيطرتها، على الالقاب والأوسمة ولارتباطها بالملكية. كان ملاك الاراضى يقاومون كل تقدم فى المستاعة، وكانوا يساندون الحكومة فى حروبها ضد مستعمراتها التى تجاهد للاستقلال، وكانوا يشجعون الحكومة على احتلال مزيد من الاراضى بينما كان القادة الجدد يعترضون على كافة الانشطة، القادة الجدد من أمثال داربى وويلكينسون ونتلفولد وجالتون؛ فقد تركوا الإمبراطورية لمؤسسة كانت تظن نفسها قد امتلكت الدولة. كان التناقض حادا بين «المؤسسة» وبين المجتمعات الجديدة التى خرجت عن المالوف وقد ضاقت الفوارق تدريجيا بين الطرفين بترقية أفراد منتقين إلى الطبقة العليا وبالهجرة وبالزواج خلال القرن الماضى، قلت حدة الخوارج وزادوا لطفا، وازداد ثراؤهم وقل تقشفهم، واجتُنب كبراؤهم إلى «المؤسسة»، وقل تماسكهم بالتهجين مع أفراد الطبقة العليا. حتى بين طبقاتهم الوسطى كان تطلعهم دائما هو اللحاق بلكابر الناس. كل ما تبقى من الانقسام حتى بين طبقاتهم الوسطى كان تطلعهم دائما هو اللحاق بلكابر الناس. كل ما تبقى من الانقسام نوات المملتكات الشاسعة، والجامعات العتيقة، والمدارس الخاصة التى يلتحق بها أبناء الأرستقراطيات نوات المملتكات الشاسعة، والجامعات العتيقة، والمدارس الخاصة التى يلتحق بها أبناء الأرستقراطيات والكنائس، وعلى الطرف الآخر تقف قلاع المعارضة، غلاة الواش والقرميين الاسكتلنديين والمتطرفين من الجماعات السياسية المتعصبة.

وضع قانون الإصلاح – الذي صدر عام ١٨٣٧ – البناة الانقياء للثورتين العلمية والصناعية، . . العنيدين المعترضين دائمي المقاومة لقرنين كاملين، على حافة السلطة السياسية، طالبوا بأن ترا على الجامعات أبوابها لهم، وبعد أربعين عاما، في سنة ١٨٧٧ فتحت جامعتي أكسفورد وكامبر . ج

أ وإبها المعترضين، وكذلك لليهود وللكاثوليك وتراخت الأيادي من الإدارة الدينية عام ١٨٧٨ وسمح 'لمدرسين بعدم التقيد بالعزوبية. لم يكن لتلك التعديلات الآثار التي رجاها الراجون ولا تلك التي خوف منها المتخوفون، استمر مدرسو هاتين الجامعتين يضع ون قواعدهم لأنفسهم ويختارون خلفا معم، استمرت كليات تلك الجامعات في استبعاد النساء وعدم الترحيب بالمواد العلمية واستمرت تذعن للكنيسة وتتعقب تلاميذها للحصول منهم على المنح والهبات والأموال والحفاظ على الأوضاع الاجتماعية التي تهيؤها لهم الهبات، ويضبع نظام من الحوافز للمدارس الخاصة لتهيئة الممتازين من خريجيها للالتحاق بهاتين الجامعتين، حفاظا على وضعهما الاجتماعي، هذا الوضع الذي استمرت عليه تلك الجامعتين منذ القرن السابع عشر، الوضع مع ثقافة المجتمع ومقاوما للخارجين عن الخط المألوف مما أدى إلى إفقار تدريجي في الذكا والثقافة لهما ولخرجيهما، وحتى عندما يسمح بقبول صنف جديد متميز من الطلبة فإن النظام الذي تقوم عليه المؤسسة الثقافية والعلمية يدعو لانخراطه في نفس نوعيات الثقافة المتواجدة بهما وإلى تقليده لمن يعتبرهم أرقى ويعجب بهم ويتملقهم ويسعى لصحبتهم ويتكبر على من يعتبرهم أدنى منه. وهكذا صارت الجامعات هي السبيل للرقى الاجتماعي وللمصول على الوظائف العليا في إمبراطورية كبرى. وهكذا فرضت هاتين الجامعتين الأسلوب القديم للطبقة القديمة على الفئات الجديدة التي تتصاعد من الطبقات الصناعية والطبقات التجارية الجديدة التي رحبت بأن تركت بعيدا عنها سلم العلم ودرج الصناعة الذين كانا السبب في رفعتها وتتخلص من القانورات التي كانت تحيط بها عند صعودها من بدايتها الأولى. كانت الثروة التي تجمعت من الجهد والعرق والدخان في شمال البلاد هي التي أنتجت الخضرة والوفرة والرفاهية في جنوب البلاد، واستمرت الثروة طالما استمر التقدم العلمي والمخترعات التقنية، ولكن الرجعية والتقليدية ما زالت تتغلغل في النفس الإنجليزية وما برح الجمود يتعمق حتى النخاع فيها، لدرجة أن الرئاسات الإنجليزية حذرت القيادات ـ عندما كانت تستعد للأزمة التي نشئت عنها الحرب العالمية الثانية ـ فوجهت النداءات لها عام ١٩٣٤ وأن تتجنب اللقاء في الاجتماعات مع العلماء كيلا يفسدوا عليهم حسن تقديرهم للأموره

حدث العكس فى فرنسا وفى المانيا ... فقد شجع نابليون العلم ورعى العلماء، كما شجع النظام القديم لابلاس (١٧٤٩-١٨٢٧) ولافوازييه (١٧٤٣-١٧٩٤) على تنظيم المقياس المترى الذى أدخل عام ١٧٩١. وفى المانيا نشأت جامعات متعددة، كان يدعمها أمراء متنافسون مختلفون، ويشجعونها على الازدهار والتنافس والإبداع، وكانت لتلك المدارس العلمية استقلالية كبرى مما دعم تقدمها وساعد على تطورها وأتى لها بالثمرة العظمى (وبالنكسة) في القرن التاسع عشر.

# المالي ال

# الثسورات في أوروبسا

## أولا: أوروبا الغربية

أثار الكتاب المقدس المطبوع عديدا من المشاكل في أذهان قارئيه. ما هي أحقية فرد ما أو طبقة بعينها في الحصول على السلطة أو تملك الثروة بون غيرها! لقد أجاب أرسطو كما أجاب موسى. فهناك أقوام كالإغريق واليهود أفضل من سواهم كالإقوام المتبريرة والهمجية وكغير اليهود (وخاصة المسيحيين)، وهؤلاء هم الذين ينبغي استعبادهم وجعلهم أرقاء. ولكن هذه الإجابة لا يمكن قبولها في العصور التالية عندما تحول الجميع – بالتعميد – وصاروا مسيحيين. ولكن لما انقسم الناس إلى أنجليكان ولوثران وبرسبيتيريان زاد الارتباك وعمت الفوضي. ظهر هذا التساؤل بوضوح في ذروة الحرب الأهلية الإنجليزية بين أعوام ٢٦٢١–١٦٤٩، فقد طفت إلى السطح تلك الأفكار التي تم إخمادها منذ كبت حركة لولارد. بدأ رجال يتذمرون في الجيش وفي المدينة وتساطوا علام يحاربون وماذا تم تحقيقه من مكاسب بهذا الانتصار؟ هل هو مجرد تنصيب مجموعة أخرى من الجنرالات كطبقة حاكمة جديدة؟ أم هي قواعد جديدة تم وضعها لإقامة دستور جديد دائم بهيئ الكسب حقوق طبيعية للإنسان، وليس منحة تمنحها السلطة ولكنه اتفاق بني البشر.

قاد كرومويل مجموعة العسكريين وتكلم ميلتون باسمهم، ولم يكن لمناهضيهم أى قوة عسكرية أو ثقافة وتعليم. كانوا متعصبين ومتحمسين ولم يكن يجمعهم أى رباط اجتماعي أو عقيدة دينية مشتركة. ما كان يجمع بينهم كان إيمانا وتفاؤلا مستمدا من الكتاب المقدس أن الرجال جميعا ومنهم عامة المحاربين الذين يقاتلونهم — رجال عقلاء قابلين التعلم ولا يطلبون مجدا ولا سلطة ولا يريدون حكمهم أو التحكم فيهم. كانوا يعرفون كيف يحكمون أنفسهم ولم يطلبوا من أحد أن يحكمهم، ولهم الحق كل الحق في رفض أن يتحكم فيهم أخرون، وقد جاء في الإنجيل أن اليشر متساوون منذ ولادتهم ولهم حقوق متساوية في الملكية والحرية والاستقلال، وعلى هذا طالب ستانلي بأراض لكل الناس وطالب جويس بالحرية الدينية لكافة الخلق،

حوكم الملك في يناير عام ١٦٤٩ ثم أعدم وأقيمت الجمهورية في مايو. تهيأ لكرومويل أن الوقت قد حان لغزو أيرلندة ولكن معارضيه رأوا أن الأولولية هي لتنظيم البيت في انجلترا وأدت دعايتهم إلى حديث عصبيان في صفوف الجيش، ولكن استطاع كرومويل - خلال أسبوع - الإحاطة بهذا التمرد وقتل خمسة من العصاة في ١٣ مايو، وأخمد التمرد. كان خطأ هؤلاء هو أنهم سبقوا عصرهم، وظهر المعارضون قبل استعداد المجتمع للتطور. وبعد جيل كامل كتب جون لوك الأسس التي حارب المطهرون من أجل تحقيقها. وفي كتابه المعنون باسم دكتابات عن الحكومة وخطابات عن التسامح، الذي نشر في عام ١٦٨٥ بين أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة المستقلة لمواطنتها، وأن الاثنين يرتبطان ببعضهما البعض باتفاق أو عهد يتطلب تعاون كل الرعية وتسامح كافة الحكام، فهذا اتفاق بين الطبقة الوسطى وتعهد من الحكام بحماية ممتلكاتهم وكانت تلك الأراء التي اتبعت لاستقرار الثورة الإنجليزية وتهدئتها بعد ثلاث سنوات، وهي نفس الأسس التي قام عليها ألإعلان الأمريكي للاستقلال عام ١٧٧٦ والتأكيد الفرنسي على حقوق الإنسان الذي أعلن عام ١٧٨٩. نشأت تلك الآراء من نمو الطبقة التجارية الثرية في انجلترا وفي هولندا الذين زادت ثقتهم في الدولة بقيام الجمهوريات الإنجليزية والهواندية ... لم يكن لهم أي علاقة بالمتمردين ولا بالعصاة، ولكن قام هؤلاء بثوراتهم الخاصة. أزاح هؤلاء ما تبقى من الإقطاع في هولندا وغالبية ما تبقى منه في انجلترا وفي مستعمراتها الأمريكية. أما في باقي أنحاء أوروبا، بقيت سلطات الملوك مفروضة على مجتمعات إقطاعية بدون منافس، ولم يكن للآراء الحديثة أي تأثير يذكر على المجتمعات الإقطاعية في أوروبا الكاثوليكية أو البروةستانتية والأرثونكسية، كان لا بد من سلوك سبيل آخر أكثر إثارة وأشد دموية لمناهضة تلك الأفكار التقليدية في المجتمعات الإنسانية، وهنا لا بد من التعرض لأزمة الملكيات ولمحنة الأسر المالكة في أوروبا.

بينما انشفات الشعوب في أوروبا لعشرة أجيال بالمشاكل الحقيقية التي تهم الجماهير – بعد الانتهاء من الإصلاح الكنسي – وابتدأت تنشغل بما يعود عليها بالنفع والخير وإزداد اهتمامها بمستقبل الجنس البشري، ظلت الأسر المالكة في أوروبا منشغلة بمستقبلها هي الذي ظهر لها كأهم شئ في هذا العالم. زيجاتها، والذرية الناتجة من تلك الزيجات (أو التي يغشلون في الحصول عليها من الزواج)، وغير ذلك من سفائف الأمور، كان لها الأثر في حياة أولئك القوم وفي جميع خطوات تطور شعويهم. كان التطور سريعا – بفضل جهود العلماء واختراعات المخترعين وأفكار الفلاسفة وعمل أيدي الممناع والفنانين، ولكن كانت تؤثر على هذا التطور حكمة (أو جنون) الملوك والحكام وتدفعه دفعها للأمام أو تكبله قيودا للخلف أو تحيد به عن مساره وتخرج به عن طريقه.

كيف نشأت الأسرات الملكية وكيف تولت الحكم والسلطة؟ نشأت من جراء التنافس الشديد خلال شبكة متوارثة، يتم الانتقاء منها تباعا على أساس التمين والمهارة واتقان الأعمال. وكانت تتم تربيتهم من أجل ولأجل تسلم العمل القيادي واستلام الحكم. كانوا يحبون عملهم (كما يحب الجندي والصائع والمحامى عمله). كانوا يحبون أن يكونوا ملوكا ويستمتعون بالحكم لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أهل له وأنهم يتقنون صناعة الملك والحكم (أو هكذا يعتقدون). توقعوا .. وتوقع منهم الأخرون ... أن يقوبوا الجيوش، ويعينوا الموظفين ورجال الجيش، ويفاوضوا النول الأخرى ويعقنوا معها التحالفات والمعاهدات، يخططون المدن، ويمنحون المنح، ويديرون الشئون، وعند اللزوم يعدلون القوانين، وأخيرا وليس آخرا أن يرأسوا الاحتفالات الكبرى في النولة. ولكن واجبهم قبل هذا أن يتزوجوا وينجبوا ورثة العرش وأن يعدلوا بين أبنائهم ولا يتخذون من أحدهم وليا ولا صفيا ولا خليلا. بمرور الزمن، ويحلول عصر النهضة، بدأ الملوك يتخصصون أكثر فأكثر في بعض تلك المهام الكبرى ويدأول يقوضون غيرهم في القيام ببعض تلك الأعمال. وبدأت تقابلهم مشاكل مركبة ويدأوا يتوسعون في محيط زيجاتهم. كانوا ينتمون في سلالاتهم الأبوية (من ناحية الذكور) إلى الهمج، ولكنهم انتموا في سلالاتهم من ناحية الأمهات (من الإناث) إلى أميرات البيت البيزنطي (وأحيانا إلى البيوت المالكة الإسلامية). تسرب الذكاء ودخلت النصاحة، كما تشربت بعض تلك العائلات باللمسة الفنية عن طريق الأمهات (كما حدث في بيت ميدتشي الإيطالي). غير عصر النهضة هذه القواعد تغييرا جذريا، بدون أن يثير هذا التغيير رعيتهم ومن غير أن يعيروه أي اهتمام، كان حقدة جميع الأسر المالكة في العالم المسيحى يتكاثرون على مدى عشرين جيلا تبعا للقواعد التي بدعها الإمبراطور جرستنيان ونفذها بابوات الكنيسة بكل شدة وحزم، ولكن في خلال جيل واحد \_ وبدون أن يلحظ أحد \_ ذاب هذا النظام واختفى، بطل الامتناع عن التوالد الداخلي وظهرت موانع جديدة على الاستيلاد الخارجي، بعد قيام مارتن لوثر عام ١٧ه١، وفي خلال عشرين عاما، انقسم العالم المسيحي إلى عالمين: البروتستانتي والكاثوليكي، وصيار الزواج مباحا من داخل كل عالم ومحرما في العالم الأخر .. وبعد الاستيلاء على روما والقبض على البابا كليمنت السابع بواسطة الجيش الامبراطوري عام ١٥٢٧، صار الإمبراطور هو الذي يضع قوانين الزواج وقواعده لتوافق هواه. صار زواج المحارم مباحا، خاصة في الجنوب الكاثوليكي.

حدث هذا على نطاق واسع بين أسرة الهابسبورج، حيث تزوج الملك من بنات أخيه أو بنات أخته، وكثر الزواج بين أبناء وينات العمومة وأبناء وينات الخئولة. كما سبق وحدث من قبل بين فراعنة مصر وأخاميني فارس ويطالمة الاسكندرية وقياصرة روما، ونتج عنه زوال تلك الاسر المالكة جميعا واندثار حضاراتها. أثر التوالد الداخلي على أسرة قليلة الإنجاب بعيدة عن فتوة المحاربين وعزيمة المقاتلين (وقد ورثت منهم أسرة البوربون هذا التخاذل في القتال فيما بعد).

تحت حكم أسرة البوربون صارت فرنسا ــ لقرن كامل ــ أغنى دول أوروبا وأقواها وأكثرها ثقافة وأشدها تقدما. تزوج الملك لويس الثالث عشر من أخته، ودخلت إسبانيا تحت سيطرة أسرة البوربون بزواج نجله لويس الرابع عشر من أميرة من الفرع الإسباني لأسرة الهابسبورج بعد أربعين عاما. وهكذا حطم البوربون أنفسهم وراثيا وإزدانوا قوة من الناحية السياسية، في بداية نشأة أسرة البوربون كانت أسرة قوية عسكرية ومحارية ولكن بعد لويس الثالث عشر ولويس الخامس عشر حانت نهاية تلك العائلة المائكة. أما الأسر المائكة غير الكاثوليكية فكانت أسرا فقيرة وأقل تحضرا من الأسر المائكة الكاثوليكية فكانت أسرا فقيرة وأقل تحضرا من الأسر المائكة الكاثوليكية كأسرة الهابسبورج في فينا وأسرة البوربون في باريس، واحتفظت تلك العائلات بعزيمتها وشنتها وروحها الحربية غير المتخاذلة وأذا شاهدناهم ــ في القرنين السابع عشر والثامن عشر يقوبون جيوشهم للنصر مثل جوستاف أنوافوس وشارل الثاني عشر في السويد، ومثل بطرس الأكبر في روسيا ومثل جورج الثاني وابنه جزار كمبرلاند في انجلترا، كما نشاهد الكاثوليكي تشارلز إبوارد ستيوارت يقود جيوشه للهزيمة عام ١٧٤٠.

نشأت قواعد الاستيلاد هذه في الاسر المالكة الأوروبية من الحقوق التي اكتسبها الفرسان والتي حافظ عليها الجميع – ضد الطبقات الأدنى غير المعروفة في المجتمع، وأدى الاستيلاد الداخلى إلى تدمير أسرة بعد أسرة وإلى عقم الأسرات، كما أدى إلى اختفاء ذكاء كل الأسرات وإلى غباء كافة الأفراد. تمسكت جميع العائلات المالكة بالتقاليد والإلاهية، وخضعت إلى تعليمات كنيسة متمسكة بالتقاليد والأعراف وانساقت تحت تأثير القيادات والنبلاء المتزمتين واقتنع الجميع بأن التجديد بدعة غير مستحبة ورجس من عمل الشيطان ينبغى تجنبه. أما ملوك البروتستانت فقد مروا بستة أجيال من التجديد والاستيلاد الخارجي قبل أن تظهر أسرة مالكة واحدة تبدأ مرة ثانية التوالد الداخلي الذي أدى إلى انهيار الاسر المالكة الوثنية والاسر الملكية الكاثوليكية. وقد لعبت الأسر المالكية الأوروبية دورها الأخير في التاريخ عام ١٩١٤ حين ظهر للعيان شنوذها العاطفي وعيوبها العقلية والجسدية والتي أدت إلى دمارها. خذ مثلا لذلك منشأ مرض الهيموفيليا في الملكة فيكتوريا ثم انتقاله لذكور العائلات المالكة في روسيا وفي إسبانيا وانتهائه بقيام الثورات في تلك البلاد، أو خذ ثم النقال الثاني عن علاقة مرض البورفيريا بالتخلف العقلي في الأسر المالكة البريطانية.

حكمت أسرة البوريون ـ التى جاحت من نسل القديس لويس الصليبى ـ فرنسا لمدة قرنين، منذ إنشائها عام ١٥٨٩ على يد هنرى من نافار حتى تنازلها عن العرش للجمعية الوطنية عام ١٧٨٩. حكمت تلك الأسرة بلا منازع طوال تلك المدة وأتت لفرنسا باستقرار لم تشهده دولة أخرى فى ذلك الزمان، كما شهدت طبقات المجتمع الحاكمة والأرستقراطية استقرارا وثباتا مستمرا. أما الشعب ـ فشأنه شأن الشعب الإنجليزى ـ فكان يتطور تطورا حاسما.

في المجتمع الفرنسي، كانت الطبقة الحاكمة، الصفوة أوالنخبة أو «المؤسسة» أو الطبقة العليا - أيا كانت تسميتنا لها - ذات علاقات وراثية شهدتها مجتمعات سابقة من قبل - ولكن كانت لها أيضًا روابط دستورية ذات طبيعة خاصة لم يسبق لأحد أن درسها. على رأسها كانت العائلة المالكة، تزاوجت مع الهابسبورج (في النمسا) وستيوارت (في بريطانيا)، وغيرها وكونت طبقة من الأسر الملكية الكاثوليكية، تفرع منها أسرات كوندي وكونتي، وأورليانز، وتزاوج الجميع من بعضهم البعض وتطلعوا لعروش خارجية كما نشأ بينهم كثيرون من أبناء السفاح نوى الأوضاع الاجتماعية المختلفة من الأمراء والنبلاء وغيرهم، تحت الأسرة المالكة كان هذاك النبلاء من أبناء الإقطاعيين أو المحاربين، وكانت عراقة العائلة تقاس بامتدادها أو باللقب المعنوح لها الذي يبدأ بالأمير ثم الدوق ثم المركيز ثم الكونت وأخيراً ... في أسفل مرتبة .. البارون (وقد نقل الإنجليز نفس هذه الألقاب). وكان لثُراء العائلة أيضنا حساب، فكانت العائلات الأفقر .. التي لا تستطيع تحمل نفقات البلاط الملكي ... تعيش في الريف البعيد مختفية عن الأنظار. وكانت الثروات تتقلص تدريجيا بعرور الأجيال\_ لأن العالثلات الفرنسية لم تكن تتشدد ... مثل الأسر الإنجليزية ... في توريث الابن الأكبر فحسب كل الميراث، بل كان سائر الأبناء ينالهم جزء من الأرض التي تركها الأب(مع بعض الألقاب). وما زال الإجهاض وقتل الأطفال الرضع ووضع السم الكبار متبعا كما كان أيام البنادقة، (ولم تحل محله الوسائل الحديثة لمنع الحمل وللسيطرة على النسل). كان ينفع بالأبناء الصنفار دفعا للالتحاق بالكنيسة التي كان عليها العناية بالعزاب من الارستقراط (مما جعل عدد الأساقفة من أبناء الطبقة العليا في فرنسا يزيد كثيرا عن أمثالهم في انجلترا). استمرت الطبقية في الكنيسة الفرنسية (في حين اختفت الطبقية كما اختفت العزوبية في الكنائس البروتستنتية). صار أبناء الملوك السفاح والأبناء الصغار النوقات كاردينالات وأساقفة وهكذا في السلم الطبقي الكنسي، ولما كانت الكنيسة تمتلك نحو نصف الأراضى الزراعية في النولة وتحصل على منح وهبات وفيرة فهكذا صدار التبلاء من أفراد الكنيسة يعيشون معيشة رغدة وفي سعة.

منذ عهد قديم ـ قبل عهد أسرة البوربورن ـ في روما وفي بيزنطة علم الملك الحاكم أن سلامته تعتمد على إبقاء النبلاء ـ من غير أمراء العائلة المالكة ـ خارج نطاق الإدارة الملكية. استمر هذا التقليد كعادة اتبعتها أسرة البوربون المالكة في فرنسا، كان جميع المسكريون من العائلة المالكة ولم يسمح لأحد غيرهم بحمل السلاح، ولولا السماح اللجانب بالانخراط في الجيش لقضى عليه وفني فناء محتما، فانضم إليه نبلاء الكاثوليك في أوروبا ـ مثل اليعاقبة الملاجئين من اسكتلندة ومن أيرلندة، وهكذا استمر جيش لويس السادس عشر قويا وعلى مستوى (وقد ساعد هذا على نجاح الثورة

الفرنسية فيما بعد). كان الملك يشترى أو يرشو موظفيه الأكفاء (كما كان يتحصل على الضباط الأكفاء لجيشه)، وكان يتحصل عليهم من المهنيين ومن كبار التجار الناجحين والأكفاء ومن مراتب الكهنوت الدنيا ومن النبلاء الأجانب أو من نبلاء الريف البعيد، ومدل بعضهم (الذين ارتفعوا من طبقات الكنيسة) إلى رتبة الكاردينال (مثل ريشيليو ١٦٤٢-١٦٤٢ ومثل الإيطالي مازارين ١٦٨١-١٦٠١). وارتفع الذين جاءها من عامة الشعب إلى طبقة النبلاء (مثل كولبير ١٦١٩-١٦٨٣ ومثل تورجو ١٧٢٧-١٧٨١)، سمح للأثرياء بشراء الثناب (في عصر لويس الرابع عشر) وصار هؤلاء يكونون الطبقة الثالثة في المجتمع (بعد أمراء الأسرة المالكة والنبلاء الذين حصلوا على ألقابهم بالوراثة). زادت الحاجة للحصول على الأكفاء والمهنيين الموهوبين من الأجانب (بعد تكاثر ذوى الألقاب). ظهرت فضائح في كفاءة العسكريين (بعد حرب السنوات السبعة) وفي الحاجة إلى الأكفاء من الموظ فين المدنيين (فيتم استيراد قادة مثل مارشال سماكس وكفاءات مالية مثل نيكير) وأظهر هذا أن النظام على وشك الانهيار، لجموده وانعدام مرونته. كانت الطبقات في المجتمع الفرنسي قائمة على النسب الأبوى، فاتجه الناس إلى تبادل العراقة في النساء بالمال أو الجمال في النساء بالجاء (فتزوجت نساء من النبيلات برجال من عامة الشعب الأثرياء أو نساء من الجميلات من عامة الشعب برجال من نوى الجاء والحسب والنسب). ولكن أدى هذا النظام إلى الإقلال من الاختلاط (بعكس ما حدث في انجلترا) ولم يكرر ما سبق أن حدث في روما القديمة إلا في أقل القليل وفي أضيق الحدود، تكاتف أبناء الطبقة الارستقراطية ليضيقوا حدود الإختلاط وليحافظوا على ميزاتهم ومصالحهم. ولكن عندما أزفت الآزفة وحلت الكارثة، خرج من بين النبلاء من ضحوا بمصالح طبقتهم وخانوها في سبيل إنقاد الأمة كلها.

في القرن الأول بعد إصلاح الأمور، اكتسح المصلحون النظام، وأثرت النواة على حساب انهيار إسبانيا وتحطيم ألمانيا، ولم يتأثر النظام الإقطاعي فيها إلا قيلا (بفضل ريشيليو). وفي القرن بعد الإصلاح، لم تعد تلك الأمور كافية. حلت محل عظمة الشاب لويس الرابع عشر، البذخ الشديد والعناد الفائق والغفلة التي حاقت به في شيخوخته من جراء الأمراض التي أصابت عقله وبدنه، والتي تبعها حكم خلفائه الكسالي، غير الاكفاء والذين لم يكن لديهم هدف معين يوبون تحقيقه، أو طموح، في هذا العصر كان المجتمع قد تحول إلى أفراد داخليو التوالد، قليلو الكفاءة، يرفلون في النعيم الذي أحاط بهم، كانوا يعيشون مترفين، في ثراء شديد، لا يتُفعون الضرائب، ويفرضون الأموال على من سواهم. يفرضون السخرة على خدامهم وفلاحيهم ويكثرون من استخدام المشائق. يضاف إلى ذلك الأموال يغرضون السخرة على خدامهم وفلاحيهم ويكثرون من استخدام المشائق. يضاف إلى ذلك الأموال التي تعود عليهم من أمسلاك الكنيسة. كل تلك التبعات كانت كفيلة بخثق أمة في حالة السلم، فما بالك بدولة في حالة حرب مع دول متحررة من تلك التبعات. في نهابة حكم لويس الخامس عشر بالك بدولة في حالة حرب مع دول متحررة من تلك التبعات. في نهابة حكم لويس الخامس عشر

كانت فرنسا ما زالت ثريةكشعب واكنها كانت مفلسة كنولة. وقد أحس الملك (وعشيقته) ما كان ينتظرهم.

كان لويس الرابع عشر يتمتع بسلطة مطلقة وكان يستخدمها، فقد كان وحده هو المسئول عن الحكومة كما كان الجميع مدركا لتلك الحقيقة، كان لا يفعل أى شي سوى لإرضاء نفسه، مهما كانت معلوماته في هذا الأمر أو ذاك. وإذا بدت أى مظاهر لعدم الرضا بين الجماهير، فإن قوى الشرطة السياسية التي أنشأها مازارين من الإيطاليين \_ كانت تضع الأمور في نصابها. كان بمقدوره في أى لحظة \_ كما كان بيد المئات من موظفيه \_ أن يضع الشخص تحت الشمس فلا يعلم بمصيره أحد. خلّفه لويس الخامس عشر متمتما بكل تلك السلطة مع غباء في التفكير وعدم الإدراك \_ كما هو الحال في كل الأسر الملكية الكاثوليكية \_ فكان يستخدم جبروته وتسلطه على الشعب تبعا لنصيحة صديق أو ظهرت مشكلة. لو كان هناك دستور يتبع لصارت الأمور أقل وطأة، ولكن السلطة كانت مطلقة ولم يناقش أحد هذا الأمر حتى نجح ريشيليو ومازاريين في خلق وطأة، ولكن السلطة كانت مطلقة ولم يناقش أحد هذا الأمر حتى نجح ريشيليو ومازاريين في خلق جهاز سرى صبار لا غنى عنه لهما وللويس الرابع عشر، ويعملهما هذا قضيا على النصح والمناقشة السوية التي تضم الأمور في نصابها، وكان لا بد من إعادة إحيائها.

في الزمن القديم كانت هناك طرق ثلاثة يطلب فيها الحاكم النصيحة. أولهما كان البرلمان، هذا الجهاز الذي كان يستخدم لإقرار المقترحات الملكية أو لمعاونة الموظفين الملكيين. كان عدد الجهات الرسمية المسئولة من إدارة دفة الحكم ثلاثة عشر جهازا، بين أجهزة قومية على نطاق الدولة، أو أجهزة محلية، يشغلها النبلاء. كانت تلك الأجهزة مستعدة لإقرار أن أبناء السفاح للويس الرابع عشر هم أبناء شرعيون. كما كانت على استعداد التصرف في المجاعات المحلية وفي شنق العصماة المحليون، ولكن لم يكونوا على استعداد للحكم على الأمور القومية ولا على شئون فرض الضرائب على المواطنين. أثبتوا أنهم على استعداد للدفاع عن أمورهم الشخصية في مواجهة الدولة، ولذا سرعان ما حاول الملك استخدام حل آخر، حاول تشكيل جمعية قومية من المرموقين يكونون أكثر فائدة للدولة وأقل ألما للمؤسسة الحاكمة. اجتمعت الجمعية عدة مرات وناقشت أراء متباينة، بعضها كان مفيدا ويعضهما مؤلما. وأخيرا حاول الملك الحل الثالث وهو تشكيل مجلس منتخب عام ١٦٦٤.

بهذا الحل بدأ الملك ثورة في البلاد. في البداية كان الأعضاء المنتخبون لا يمانعون في إبقاء الحال على ما هو عليه ولا يطالبون بالتغيير. كان الأعضاء المنتخبون مقسمين إلى مجالس ثلاثة: مجلس النبلاء، ومجلس الكنيسة، والمجلس الثالث أو مجلس الشعب، ولكن لم يكن واضحا كيف يمثل الشعب. أزيلت (أو أغفلت) متطلبات الملكية التي تضمنتها التشريعات البريطانية والأمريكية، أعطى

جميع الذكور المقيمين في فرنسا فوق سن الخامسة والعشرين حق الانتخاب حتى البروتستانت كان يمكنهم الترشيح والانتخاب. كان الانتخاب يتم على عدة مراحل متتالية وكان الذين ينتخبون عادة هم المثقفون، والحكماء، والاغنياء. كان من الطبيعي أن يكبت صوت العنف (ولكن إلى حين). ولكن بالرغم من كل ذلك حكان نظام الانتخاب هذا أكثر النظم ديمقراطية التي ظهرت في التاريخ. مثلً النبلاء (وعددهم ٦٠٠) ورجال الدين النين شغلا المجلسين العلويين، ٣٪ فقط من السكان الذين بلغ تعدادهم ٢٤ مليونا، (وهذه النسبة تقارب نفس نسبة التمثيل في مجلس العموم البريطاني في ذلك الوقت)، بينما مثلٌ مجلس الشعب ويلغ عدد أعضائه أيضا ٦٠٠ عضوا الـ ٩٧٪ الباقين من الشعب الفرنسي.

كان قصر فرساى ــ اقرن من الزمان ــ هو مقر الحكومة القرنسية، حيث يعيش الملك ويصطاد، محاطا بأغنى الأغنياء من النبلاء (ولكن ليس ضروريا بالعقلاء منهم)، فكان لا بد أن ينعقد المجلس الوطنى هناك. كان النبلاء ورجال الدين يدخلون من الباب الأمامي محاطين بكل مظاهر الحفاوة والترحيب والتكريم أما أعضاء مجلس الشعب فكان يسمح لهم بالدخول من باب جانبي وسطحرس ملكى مرتدين ملابس سوداء وقورة. اجتمع المجلس الوطني يوم ه مايو ١٧٨٩، واتضح منذ اللحظة الأولى أن النبلاء سيتمسكون بكافة حقوقهم وامتيازاتهم رغم أي معارضة من الأعضاء ممثلي الشعب، وأثبتوا بهذا أن الجماعات صاحبة المصلحة سوف تتصرف بمنتهي العناد دفاعا عن الشعب، وأثبتوا بهذا أن الجماعات صاحبة المصلحة سوف تتصرف بمنتهي العناد دفاعا عن أمل العمناعة الحديثة أو من رجال الجامعة أو الأكاديميات العلمية، ولو كان تجانسهم بسبب نشاتهم وتربيتهم أو اختيارهم أو انتقائهم أو تعينهم. تبين الارستقراط في الحال أن الكونت دي ميرابو لا يمتلهم، واعتبروه خائنا، فجلس مع ممثلي الشعب.

بعد عدة أسابيع من الجدل انضم لممثلي الشعب ثائرون من المجالس العليا، فانضم إليهم ٥٠ من النبلاء و٤٤ من الأساقفة و ٢٠٠ من القساوسة. قويت شوكة ممثلي الشعب بانضمام هذا العدد إليهم به واعتبروا أنفسهم وحدهم بالمجلس الوطني، وقد صاروا أقوياء حقا، فعندما أمر الملك حرسه بعد أسبوع بتفريق المجلس رفض الحرس، في تلك اللحظة بدأ أهالي باريس بتسليح أنفسهم وقذفوا سبجن الباستيل وهنا بدأ النبلاء المتمردون في مفادرة البلاد واستعانوا بأصدقائهم من النبلاء في بلاط النول الأجنبية. في الحال بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية في العمل لإعلان محقوق الإنسان»، وصار هذا العمل شغلها الشاغل، لم يكن من الممكن أن تتم الجمعية الوطنية هذا العمل في فرساي ولذا انتقلت إلى باريس ومعها القوات الثورية والملك العاصمة التي هجرها اويس

الرابع عشر وحرمها من التسليح منذ قرن كامل. عادت العاصمة هيبتها وعادت إليها القوة العسكرية المركزية.

بعد عامين أتمت الجمعية الوطنية وضع دستورها المكتوب الذي تضمن النقاط الثورية التالية:

- ١-- سيادة الدولة مقابل سيادة الملك.
- ٢- الإلغاء شبه التام لجميع الامتيازات الإقطاعية لرجل واحد على الآخرين.
  - ٣- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
    - ٤- حق الاقتراع للرجال حسب الملكية.
- الحرية الدينية شبه التامة للبروتستانت واليهود، والمساواة في الحقوق لجميع رجال الدين.
   وهذه الحقوق كلها سبق أن وافق عليها النظام الإنجليزي. وبالإضافة إليها جات النقطة التالية المشابهة لما جاء في النظام الأمريكي.
- السماح لجميع المواطنين بالتسارى بالالتحاق بكافة وظائف الدولة المدنية والعسكرية والمساواة الكاملة بينهم أمام القانون.

ألفيت كافة الألقاب عدا تلك التي تضمى العائلة المالكة ... وألفيت النقابات وصوبرت معظم ممثلكات الكنيسة. تم وضع النظام المترى تحت إشراف لاقوازييه، وتم تقسيم البلاد إلى أقسام. وهكذا اتضع الملك ولأعوانه أن فرنسا لم تعد تلك البلد الذي يرغبون في العيش فيه. ولكنهم لاحظوا أيضا بداية علامات تفرق في الجمعية الوطنية. عدم المصادرة الكاملة للأملاك الإقطاعية ولأملاك الكنيسة أحدثت شقاقا بين أهالى المدن وأهالى الريف، وبين إقليم وإقليم في البلاد، وبين أعضاء الجمعية الوطنية والمواطنين في باريس. قرر الملك الهروب واللحاق ببقية النبلاء الذين هربوا إلى المانيا ولكن أمسك به وأعيد البلاد وأرغم على الاعتراف بالدستور الجديد. فقدت الثقة بين الملك وبين الجمعية الوطنية وصارت الملكية الدستورية شئ محال أن يتحقق في ظل تلك الظروف.

كان الوضع في فرنسا في عام ١٧٩١ مشابها الوضع في بريطانيا قبل ١٤٤ سنة إبان الحرب الأهلية والثورة عام ١٦٤٧. أدت آلاف من السنوات من الهجرات المتبادلة وتبادل الجينات والأفكار بين هذين الشعبين إلى درجة متقاربة من التطور ومن التركيب الاجتماعي في بريطانيا وفرنسا. ولكن التركيب الجيني شديد الاختلاف بين الطبقات المتمائلة من الشعبين، بين الأفراد وبين الطبقات، مع تفاعلها الدائم، مع الاختلافات التاريخية والجغرافية، لم تنجح بتاتا في تنويب الاختلافات بين هذين

القطرين. ومن ثم فإن المقارنة بين مراحل التطور الاجتماعي والسياسي في كلا المجتمعين سيعود حتما بالفائدة على الدارسين. دستور البلدين، وعلى الأخص طرق الانتخاب تختلف عن بعضها تمام الاختلاف، وأكن الإذعان لمطالب الشعب، وكذلك طرق الانتخاب التي ضمنها الدستور الفرنسي عام ١٧٨٨ وكفلها لأفراد الشعب طبقا الممتلكاتهم هي نفس الحقوق التي ظهرت في انجلترا عام ١٦٤٢. وبتأكدت بعد تعديلات عام ١٨٣٢. الجمعية الوطنية تماثل مجلس العموم، ويضم كليهما الطبقة المثقفة الثرية، من المهنيين أو من التجار الذين تحالفوا مع المجموعة المتنورة من الطبقة الارستقراطية، والتي ساندها .. ببعض الشك .. مجموعة الصناع المجتهدين، تجمع أولئك الصناع في مدن بريطانيا الكبرى وفي موانيها البحرية، أماكن التجمع الجماهيري والاستثمار والتهجين، كانت هذه أماكن تواجد الأطهار الأنقياء في انجلترا وأماكن تواجد البروتستانت في فرنسا، ولكن يتضبع الخلاف بين المجتمعين بعد حادثة مقتل القديس بارتواوميو. فقد أثار التخلف الفرنسي الدفة وقلب الميزان في وجه البروتستانت، كانت باريس ما تزال مدينة صغيرة، يقطنها نصف مليون مواطن (أو ما يقارب من \_\_\_\_ من سكان فرنسا)، واكنها اجتذبت الأشخاص الموهوبين في فرنسا، انتقلت باريس من كونها مدينة تقليدية قديمة وسط البلاد، بعيدة عن البحر، ترفض البروتستاتنتية، فصارت عاصمة الفكر المتقدم في جميع أنحاء فرنسا، بل أنحاء أوروبا، وصارت مركزا البروتستانت والصناعة والتجارة والنور في العالم أجمع. كان الانفصال بين البلاط الملكي والعاصمة عاملا في تحرر البلاط للاغتراف من الملذات، وفي نفس الوقت تحررت العاصمة لتوالد الأفكار وتطويرها؛ وبهذا تمكنت باريس من قيادة الثورة الفرنسية كما تمكنت لندن من قيادة الثورة الإنجليزية، ولكن إلى حد أبعد.

كانت الحكومة في كل من فرنسا وإنجلترا يرأسها ملك مطلق السلطات، تخطت سلطاته حسن تقديره للأمور وحسن استخدامه لتلك السلطات. كان كل ملك متزوجا من امرأة أجنبية وتحيطه عشيقات أجنبيات ولا يتلقى النصح من أي امرأة من بني جلدته ومن بنات وطنه. كان الملكان بختلفان في سلوكهما وتصرفاتهما بعد ذلك، كان الملك من أسرة ستيوارت (الجالس على المرش الإنجليزي) ــ على شاكلة أسرته ــ مقاتلا، وقد خاض الحرب. أما الملك من أسرة البوربون فكان جبانا رعديدا، وقد حاول الإفلات بجلده من البلاد. في كلتا الحالتين كان أهالي الريف المتخلفون، غير المثقفين، يساندون الملك ويعارضون الطبقات المثقفة والتجارية والصناعية في العاصمة والمدن الكبري. قامت الأقاليم في شمال غرب فرئسا المساندة ملكيها، كما قام أهالي الريف في شمال وغرب انجلترا وحاربوا مع تشارلز. توحد الفلاحون وأبناء الطبقة العليا مع رجال الدين في انجلترا، المعزولون جغرافيا عن الأفراد الجدد والأفكار الحديثة في تأييدهم انظام الكنيسة والدولة القديم، وفي فرنسا انعزل هؤلاء الناس عن التزاوج بالفوارق الطبقية الشديدة. ظهر البورجواز الجديد في المدن فرنسا انعزل هؤلاء الناس عن التزاوج بالفوارق الطبقية الشديدة. ظهر البورجواز الجديد في المدن

تقرى واكنهم ظلوا متباعدين، يحتقرهم النبلاء، ويحتقرون هم أنفسهم الفلاحين والعمال. كان هناك عارض بين أهل الريف منحنى مخالفا لطبيعته في عارض بين أهل الريف مأهل المدن في فرنسا وأخذ الصراع في الريف منحنى مخالفا لطبيعته في المدن وانتهى الأمر بأن خسر عمال الريف ولم يجنوا أي ثمرة من الثورة.

نشأ الخلاف الأكبر بين الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية من تطور الأفكار في السنوات التي مضت بين الثورتين، صار المجتمع على دراية بتركيبته ويمعناه. في كلتا الدولتين كان هناك الفلاح التقليدي الملتزم، في المجتمع الإنجليزي كان هناك عديد من الثوار المتعصبين، لكل منهم معتقداته الدينية المتباينة التي يموت دفاعا عنها، وكان كل معتقد منها مرتبط برؤية سياسية. أما الفرنسيون فقد أرضاهم مصادرة أملاك الكنيسة ولم يكن اعتراضهم كبيرا على رجال الدين، كان اهتمام الفرنسيون بالنظريات الاجتماعية المختلفة وبما بثه فيهم المفكرون الفرنسيون الجدد. لم تنبع تلك الأفكار من دراسة الكتاب المقدس بل من دوائر المعارف ومن الثورة الصناعية ومن العلوم الحديثة ومما استنتجه الفرنسيون من أسس الإصلاح. (بالرغم من أن نشر الكتب المتعارضة مع الدين صار جرما يعاقب عليه بالموت منذ صدور قانون بهذا عام ۱۹۷۷، وهي عقوبة رادعة، لم يجسر أحد على تنفيذها).

كان لتطبيق تلك الأسس العقلانية على الثورة أثر شديد البعد على الجميع، عندما حدث الشقاق بين أويس وبين الجمعية الوطنية، وعندما رفع الملوك الأجانب والفلاحين الفرنسيين السلاح دفاعا عن الملك والنظام القديم، ظهرت تحالفات جديدة بين القوى الثائرة. شعرت الحكومة المدنية في باريس بقوتها، لموقعها ولسيطرتها على الأهالي، ولتسليحها لمليشيا دفاعا عن أرائها ومطالبها، ولتصميمها على تحقيق السياسة التي تكفل لها إتمام الثورة الدستورية والاقتصادية. ظهرت معارضة مماثلة في انجلترا بعد الحرب الأهلية بين البرلمان وبين المدينة في انجلترا. كان البرلمان وقادة الجيش أقوياء طول معارستهم للحكم، كانت العائلات – مثل عائلة كرومويل – تدخل كل برلمان لقرن كامل، وتكونت أعسر قربي قوية بين العائلات بالتزاوج، وكانت شبكة الصلات بينها من القوة بحيث استطاع قائدها في يغرض إرادته على جميع من انضموا إليه. أما في فرنسا فقد بدأت الجمعية الوطنية والحركة لثورية في تشكيل أحزابها من أراء سياسية لأفراد غير ناضجين تمام النضج السياسي، وغير كاملي التدريب، من بينهم كثير من الانتهازيين مثل ميرابو ولافاييت ودانتون وروبسبير – إناس يجاهدون تحت قوى الغزو الأجنبي والحرب الأهلية والمجاعة والأزمة الاقتصادية. تحت تلك اظروف استولى مواطنو باريس في ١٠ أغسطس ١٩٧١ على الحكومة في أيديهم.

أهالي باريس هؤلاء كانوا رجالا من نوى الأملاك، ومفكرين كانوا أعضاء في المجلس الوطني، وعدد كبير من الصناع الذين تم إخماد أصواتهم من قبل ولم يتم تمثيلهم. كانوا عمالا في الورش، استطاع رفقاؤهم في انجلترا العمل في مصانع كبيرة تدار بالبخار وكانوا يعانون من مشاكل الثورة المسناعية بمتاعبها. بعد سنوات طويلة \_ تعطلت بسبب المروب الثورية - كونت هذه الطبقة غالبية طبقة العمال، البروليتاريا الجديدة، ورصلت الأقلية القليلة منها إلى مرتبة المديرين أو ملاك المصانع. كان من بين هؤلاء الأفراد النشطاء، الأنكياء، المقهورين عددا كافيا ليغتنم هذه الفرصة المخفية. عندما حانت تلك القرصة في اشجلترا بقي أولئك الأفراد في المراتب الدنيا؛ أما في فرنسا، فبعد إعلان وثبيقة دحقوق الإنسيان، مبيار أوائك الأقوام فخورين بأسلهم المتواضع ونشبأتهم الفقيرة واتحروا سريا ومماروا قوة هائلة، أطلقت قرة العمال من عقالها، نادت «بالحرية والمساواة والإخاء»، النداء الذي ممار فيما بعد نداء الثورة الفرنسية ونداء الجمهورية، وهكذا دفع كوميون باريس بتحالفه مع باقى الاندية الراديكالية الثورة إلى ذروتها. (نشأت أندية سياسية مختلفة في باريس، وكان النادي الذي أطلق صبحة «الحرية والمساواة والإخاء» هن نادى كورديلييه الذي أسسه دانتون ومارات وكاميل دى مولان وأخذ اسمه من مكان لقاء الأخوة الفرانسيسكان، كما أخذ اليعقوبيون اسمهم من ديرهم النومينيكاني). لم تصل الثورة إلى نروة واحدة بل تعددت الذراري. أولها كان استيلاء الجماهير على قصر التويليري، ثم تُقعت تلك الجماهير الهائجة لقتل الرجال والنساء المسجونين فيه ينتظرون المحاكمة، وثانيها تم عزل الملك ومحاكمته وإعدامه، وثالثها كان انتخاب جمعية وطنية جديدة بالانتخاب المباشر. ورابعها كان تشكيل حكومة مركزية جديدة من اثنا عشر وزيرا وسميت لجنة الأمان القومي. تشكلت الحكومة بتوجيه النادي اليعقوبي، تحت رئاسة رويسبير، الذي أثار الرعب في جميع أنصاء النولة بإعداماته التي لم يكن لها حد. حقق بذلك كل الإصلاحات الجذرية التي كانت الجمعية الوطنية قد رفضتها. قررت ميدأ في النواحي الاقتصادية (والمالية والتجارية). ظُل الترقي في ظلَّ تلك المكومة على عهده أيام الملكية ولكن منار الثمن الآن المكاسب التي تحققها مصادرة الأموال والأراضي. كان بيم الأراضي المصادرة من الكنيسة ومن المهاجرين للخارج هو أساس حكم الطبقات الحاكمة الجديدة. صارت الحكومة الجديدة حكومة تعتمد على التملك، وكانت على استعداد للتممالح مع الملكية المنفية في الخارج (ولكن ليست على استعداد الصلح مع الطبقات العاملة). وهكذا وجدت الدولة الرابعة نفسها وقد هجرها السياسيون الذين صعدوا إلى السلطة على أكتافها. بعد عودته من المنفى ــ الذي قضمي فيه عامين ــ وجد تاليران ــ الأسقف النبيل أيام البوريون والدبلوماسي الأمير أيام نابوليون .. وجد باريس مدينة للابتهاج والمتعة وقد تحررت من الرعب وسفك الدماء. ولكن بابوف ... البروتستانتي السابق والرجل الجاد والاشتراكي الذي حاول أن

يعيد مبادئ روسو وديديرو - وجد باريس مدينة الفقر والعوز التى حرم أهلها من حق تقرير مستقبلهم، كانت حرية التعبير لممثليها بواسطة حكومة أتقنت تكميم الأفواه وكبت الحريات واكتسبت المهارة في استغلال المواطنين، وخاصة العمال الينوين أكثر مما برعت عيه الملكية السابقة. كأن بابوف وأعوانه قد أعنوا ممانيفستو المتساويين، وأدمجوا فيه نظريات روسو وشعارات النوادي بابوف وأعوانه قد أعنوا ممانيفستو المتساويين، وأدمجوا فيه نظريات روسو وشعارات النوادي المختلفة، واتخذوه إنجيلهم، وتأمروا لقلب نظام الحكم في الوقت الذي لاحت فيه أن آمال المواطنين في جانبهم - في حين كانت توقعاتهم تعمل ضدهم، تم القيض على بابوف وأعوانه وحوكموا وتم إعدامهم بواسطة الخكام الدكتاتورين الجدد، منعت خطبهم وضاعت كتاباتهم حتى عام ١٨٨٤ عندما تم الكشف عنها من جديد بعد قرن من الثورات.

بعد هذا القرن الممتلئ بالاضطرابات بدأ تحول بريطانيا بعيدا عن أوروبا يأخذ شكلا أكثر حدة. تغير المجتمع في بريطانيا وتغيرت الحكومة بالإصلاحات المتتالية ـ التي تعت غالبا تحت تأثير حروب خارجية. أما في أوروبا فقد تغيرت المجتمعات والحكومات تحت تأثير ثورات وحروب أهلية.

أعطت الثورة الصناعية في انجلترا ملاك الصناعات الجديدة ـ والمتطفلون وراء تلك الصناعات والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم ـ فرصة ذهبية للإثراء السريع من استغلال جهد العمال. تضاعف عدد سكان بريطانيا ـ المرة الأولى في التاريخ ـ خلال القرن الثامن عشر، فارتفع عدد السكان من ثمانية ملايين إلى خمسة عشر مليونا، ترجم الزيادة في عدد السكان أولا إلى انعدام الغزر الخارجي الذي أحدث دمارا عظيما في سائر بلدان أوروبا، وثانيا إلى زيادة إنتاج المزارع البريطانية من جراء زراعة اللفت لتغذية الغنم في انجلترا وزراعة البطاطس كغذاء للإنسان في أيرلندة، ولتحسين تربية الماشية. ترجع كل تلك التحسينات إلى جهود فلاحين مهرة: كوك وتاونشند في نورفواك، وبيكويل في ليستر وكولنجز في درهام. وثالثًا وفرت الصناعات الجديدة فرص عمل لكثير من الناس وأخب ا تحسنت المنحة العامة للمواطنين. فابتداء من عام ١٧٦٢ بدأت قوانين الحكومات المطية تحتم إدخال المياه الصالحة للشرب ونظم الصرف الصحى في مختلف المدن والأقاليم، ثم توصل جين إلى لقاح الجدري عام ١٧٩٦ ثم حدث الاضطراب العظيم الذي أثاره سوثوود سميث وإدوين تشادويك التي أحدث مسترى جديدا من النظافة رمن مبادئ المسحة العامة في البلدان المسيحية، مسترى أقرته المبادئ الإسلامية منذ ألف عام، وكان تطبيقه شريعة متبعة في جميع البلدان المسلمة. بعد عام ١٨٤٠ لم يحدث أي وياء كاسح الكوليرا في انجلترا وبدأ السكان يتزاينون بسرعة. وكان هذا التزايد السريع للسكان هو ما أتاح الفرصة لاستفلال العمالة الرخيصة في البلدان التي كانت الصناعة تتمن فيها وبتزيهن

أتاح وجود حكومة برلمانية في بريطانيا الفرصة لمزيد من الإصلاح، وتحسين طرق الانتخاب وتمثيل المواطنين التمثيل الأمثل. حدثت الأزمة الكبرى في بريطانيا بعد فقدان ثقة الطبقات في نتائج قوانين الإصلاح في عام ١٨٣٧. فقد أدت زيادة عدد الناخبين إلى زيادة في أعداد الطبقات الوسطى وجاء مجلس العموم الجديد الموسع صورة طبق الأصل من مجلس العموم القديم ولا يختلف كثيرا عن مجلس اللوردات الذي أتم ببت توسيعه. أخذ المحتجون في كتابة العرائظ والالتماسات التي تطالب بقانون يفتح الباب لجميع المواطنين بالاقتراع، وقدمت تلك الالتماسات في اجتماعات عامة أخذت تعقد في البلاد في أيام الأزمات الكبرى بين عامي ١٨٢٧ و١٨٤٨. بدأت حركة نقابات العمال الناجحة عام ١٨٤٧، فصدر قانون القمح الأول عام ١٨٤٨، وأول قانون المصانع عام ١٨٤٧ والذي تضمي بتخفيض ساعات العمل إلى عشر ساعات، وكان كل ذلك من أثر الاضطراب الذي أحدثته حركة وتشايست، والتي ساعدت على إخماد ذلك الاضطراب بتؤده. تبع ذلك صدور قوانين متتالية وتشايست، والتي مهدت لإدخال الإصلاحات الاجتماعية في مجالات عدة. انحرفت هذه المسلك الثورية، كما استبعدت من الطبقات التغيرات كلها بجهود المصلحين المتعلمين بعيدا عن المسائك الثورية، كما استبعدت من الطبقات التغيرات كلها بجهود المصلحين المتعلمين بعيدا عن المسائك الثورية، كما استبعدت من الطبقات التغيرات كلها بجهود المصلحين المتعلمين بعيدا عن المسائك الثورية، كما استبعدت من الطبقات التغيرات كلها بجهود المصلحين المتعلمين المتعلمة أقدرهم على قيادة الحركات الثورية — وما زالت هذه العملية مستمرة إلى الآن. وهكذا أدى النقاش إلى تجنب الثورة وإقرار الإصلاحات اللازمة خلال قرن كامل من المحاولات التي لم يشبها إلا النقاش على المنابعة المسائد المنابعة المنابع

صاحب تلك الإصلاحات في بريطانيا إصلاحات مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سويسرا، وفي بلدان أخرى، وكانت هذه الإصلاحات تعتمد على حرية النقاش، التي لم يكن يحدها إلا اعتبارات اقتصادية. ففي البلدان الديمقراطية كانت حرية الاعتراض مكفولة امن لا يمانعون في أن يجوعوا. أما في المانيا وروسيا وكافة البلاد الكاثوليكية في أوروبا فكانت الشرطة باجراءاتها تحرم حتى تلك الحرية. ولهذا كانت انجلترا، ولندن بالذات محطا لكافة اللاجئين من أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وكانوا يعنون فيها مخططاتهم اقيام الثورات في بلادهم، وفد هؤلاء الرجال من بين الطبقات المثقفة أو من نوى الأملاك أو من المهنيين، وكان غالبيتهم من الفئات التي حرمت من حرية التعبير عن أراثها لاعتبارات قومية أو عنصرية أو دينية: كالإرلنديين في بريطانيا أو البولنديين في روسيا أو أبناء السفاح (مثل هززن) في أي مكان. ناقش ألى روسيا أو اليهود في ألمانيا ثم في روسيا أو أبناء السفاح (مثل هززن) في أي مكان. ناقش المفكرين و التوريون من أنفسهم بدون أن يتأملوا في أفكار المفكرين أو يتعمقوا في التغيير. كما تصرف الثوريون من أنفسهم بدون أن يتأملوا في أفكار المفكرين أو يتعمقوا في أقوالهم، ربما يكون انشغال توم باين مؤلف كتاب «حقوق الإنسان» بعمله كوزير اخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقاله فيما بعد إلى باريس، أول مظاهر الوحدة بين النظرية والتطبيق العملي، وقد تصاعد هذا الاتحاد بين أفكار المفكرين وثورية الثوريين في كارل ماركس (١٨٨١ -١٨٨٢).

من بين جميع ثوريي القرن التاسع عشر يبرز كارل ماركس كفكر كشف شيئا جديدا من المجتمع، واستخدم كشفه هذا لتغيير المجتمع، كارل ماركس هو ابن لمثقف يهودى من أسرة من الاحبار، وكانت أمه من طائفة اليهود السيفارديم. اعتنق أبوه المسيحية - ككثير من أقرائه ليفر من القيود التي فرضتها حكومة بروسيا على اليهود عام ١٨١٥ - عندما حلت محل الحكم الفرنسي. كان الصبي كارل ماركس يرفض الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون كما تعرض له اليهود هي هذه النوالة البوليسية الجديدة التي لا يحد تصرفاتها برلمان أو قضاء. هرب أولا إلى فرنسنا ثم إلى انجلترا، ومكث هناك أربعين عاما. خلال تلك الأعوام كلها التصق بفردريك إنجلز - الذي ينحدر من أصل هيوجينوتي - وابن أحد ثراة الألمان من أصحاب مصانع القطن ووريثه. وضع كارل ماركس وفردريك إنجلز سويا البيان الأول المسمى «المانيفستو الشبوعي» والذي بدأ توزيعه سرا في فبراير وفردريك إنجلز سويا البيان الأول المسمى «المانيفستو الشبوعي» والذي بدأ توزيعه سرا في فبراير عمدائم يستمر ليتنبأ بأن أحوال الطبقة العاملة تسير حثيثا من سئ إلى أسوأ، وينتهي البيان بالمتفاء إلى عمال الدول جميعا «اتحدوا». كان هذا نداء نبدء معركة وبداية ثورة، واستمر منذ ذلك الحيق، يدعو لقيام الثورات، في كافة البلدان، بقدر محدود أو كبير من النجاح.

افترض كارل ماركس أولا أن المجتمع يتغير منذ أن بدأ، وأن التغير يحمل في الأمد البعيد التطور والتقدم، وإن هذا التطور مستحب ولا بد من حدوثه. لم يؤخذ هذا الرأى من تتبع التابيخ ولكن من تفسير هيجيل للتاريخ. يتسق هذا التفسير لحد بعيد من مزاج القرن التاسع عشر وقد أطلق هريرت سبنسر لفظ «التطور» عام ١٨٦٣ على كل ما كان يحدث حينئذ. وقد تقبل في هذا الزمان أن التطور يعني التغير سسواء أكان تغيرا إلى الأفضل أم إلى الأسوأ. كان ثاني افتراض لكارل ماركس أن الإقطاعيين (بكل عيويهم ومساوئهم) سيتم طرحهم وإزالتهم ليحل محلهم طبقة من أتباعهم ليكونوا المجتمع الرأسمالي، وأن هذا المجتمع الرأسمالي، وأن هذا المجتمع الرأسمالي بكل شروره ينبغي إزالته ليحل محله مجتمعا أخر جديدا، هو مجتمع الطبقة العاملة أو مجتمع البروليتاريا. سيبدأ هذا المجتمع الجديد «بنكتاتورية البروليتاريا» ولكنه مجتمع تنوب فيه الفوارق بين الطبقات وتختفي فيه الدولة ونصل إلى المجتمع المثالي بنهاية الألف سنة التي نعيش فيها حاليا.

من الواضح أن النظام الرأسمالي، وأن الثورتين العلمية والصناعية جاحت كلها نتيجة جهد أفراد: من اختراعات المخترعين، ومن كشوف المستكشفين، ومن تجديد المجددين. تزارج مؤلاء الأفراد مع الطبقات الحاكمة ونشئت من هذه الزيجات الطبقات الجديدة في المجتمع، والتي المتفادت من تلك التجديدات. صبار أفراد هذه الطبقات الجديدة مالكي الممتلكات وسيطروا على المجتمعات

التى كان الفضل لأجدادهم (أو أجداد بعضهم) في خلقها، ماذا فعلت البروليتاريا لتطور المجتمع وتجعله أكثر ازدهارا، وماذا كان فضلها، وأي حق لها أن تطالب بالحكم! لقد فعلت البروليتاريا أقل القليل لتحسين ظروف المجتمع، يسود الاستقرار في المجتمعات إذا كانت غالبية أفرادها من النوع المسالم الذي لا يطيب له التغيير، وينبثق التغيير من قبل أفراد مثل ماركس وإنجلز نوى الرؤية الثاقبة. يبرز هؤلاء الأفراد من بين كافة طبقات المجتمع، خاصة من تهجن الطبقات أو الأجناس سواء كان شرعيا أو غير شرعى، ثم تكن البروليتاريا تصغى لتقسير ماركس عن دورهم الذين عليهم أن يلعبوه. كانوا منشغلين بمشاكلهم وبحياتهم اليومية أصغى لكلام كارل ماركس وفردريك إنجلز مجموعة صغيرة من الثوريين، إناس تم نفيهم من نوى الأملاك ومن المثقفين، من تلك البلاد التى مجموعة صغيرة من الأرستقراطيون وحكموا البلاد بالطغيان والإرهاب ولم يتيحوا لانفسهم الفرصة لسماع أى تسلط فيها الأرستقراطيون وحكموا البلاد بالطغيان والإرهاب ولم يتيحوا لانفسهم الفرصة لسماع أى قول آخر أو الإصغاء لأى رأى مخالف، أى للإمبراطوريات الألمانية والنمساوية والروسية. في تلك البلادان ترعرعت البثور التى زرعها كارل ماركس. أدرك هؤلاء الرجال الثوريين أنه لنجاح ثوراتهم ينبغى أن توجه لمصلحة البروليتاريا وبمساعدة البروليتاريا ومعاونتها.

نشأ التساؤل عن تساوى البشر أول ما نشأ في الكتب المتدسة فقد ذكر العهد القديم بصراحة أن البشر غير متساويين، في حين أن الإنجيل ذكر أن البشر يتساوون. وفي أقوال الرسول الكريم محمد أن الناس سواسية كأسنان المشط وألا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وفي القرن الثامن عشر بدأ الإنسان يتفكر بالبديهة والعقل، وجاء العلم بالدليل. أو من آثار هذه النقطة كان بروتستانتيا جاء من فرنسا، وأعلن رأيه في مدينة جنيف الحرة، جان جاك روسو (١٧١٧-١٧٧٨). فتع روسو هذا الموضوع في نقاش أثاره عام ١٧٥٣ عن أصل المساواة الإنسانية. كان قوله أن البشر بدأوا من مساراة مبدئية وانتهوا بعدم التساوى في الحضارات التي وصبلوا إليها. جاء عدم التساوي من عدم تساوى الظروف التي مر بها الإنسان بين مجتمع وآخران من تحكم الإنسان في اختيار نسله (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)، عدم التساوى بين البشر من توارث الصفات المكتسبة. حدث هذا في المجتمعات المختلفة وفي القبائل المختلفة. في كل قبيلة (أو مجتمع) وجدت فروق، كما وجدت الفروق بين القبائل والمجتمعات، وهذه الفروق هي التي تسببت في الفروق بين مختلف الحضارات والتي أدت إلى اختلاف تطورها عن بعضها البعض، لم يستطع روسو في ذلك الوقت (كما لم يستطع بوفون الذي اعتمد عليه روسو في نظرياته العلمية) أن يدركوا تفسير ما وصلوا إليه في استنتاجاتهما ولذا عدد روسو إلى فروق في البيئة أو في التعليم. وهكذا أرجع روسو الفوارق بين المجتمعات والأجناس لى اختلافات أساسية نشأت بينها منذ بدء الخليقة ولكن أثرت فيها عوامل بيئية وثقافية من أثر لروف خارجية، زادها أو قلل منها استخدامها أو عدم استخدامها تبعا لإرادة البشر. وهكذا كان (عتقاد السائد الذي أمن به الجميع بدون أي دليل علمي عليه.

منذ عهد روسو تكررت كتابات الفلاسفة وكتاب التاريخ والعلوم الاجتماعية، يؤكدون هذا الرأى ويدافعون عنه ويثبتونه في أذهان الناس. صار هذا معتقدا ثابتا لدى هؤلاء الكتاب، لا يحتاج إلى قرائن أو أدلة علمية. على رأس هؤلاء لامارك وقد شجعته الثورة الفرنسية وطبقه في الدراسات البيولوجية، ومن بعده طبقه هربرت سبنسر وبرجسون وأخرون، طبقوه في الدراسات الاجتماعية. حتى تشارلز داروين، الذي أراد أن يبنى نظريته العلمية في التطور والارتقاء، على أسس علمية محض، انزلق إلى الرأى المألوف بجانب نظريته العلمية القائمة على الاختيار الطبيعي. وإذا فقد ترك داروين قراءه لا يدرون أين يقف ولا يعلمون مسار الطبيعة. وعلى هذا فعندما أهدى كارل ماركس كتابه درأس المال» في عام ١٨٦٧ إلى داروين لم يكن يحتاج أن يكون أكثر دقة أو أشد تحديدا من داروين نفسه.

كان من السهل الاعتقاد بأن الطبقات الاجتماعية تباعدت عن بعضها البعض بسبب تباعد أنشطتها، وأن هذا التباعد يتزايد باستمرار كما كان يتخيل روسو. وعندما اتفق لامارك وداروين وميجيل وسبنسر جميعا على نظرية واحدة تفسر تطور كافة المخلوقات والاجناس والشعوب والطبقات، أن أحدا منها لم يخلق ولكنها تباعدت من أصل واحد بفعل أنشطة داخلية وظروف خارجية، المناخ والتربة، إرادة الإنسان وهدف الطبيعة، تكاتفت جميعا لتحرك العملية إلى الامام، وكان التطور حتميا ولا يمكن مقاومته وعضويا، لذا كان من الطبيعي أن يدعى ماركس وإنجلز أن العملية فوق القوانين العلمية الطبيعية وأنها صادقة وأن صدقها محتم.

كتب ماركس عام ١٨٦٦ إلى إنجاز بقبول نظرية تريمو قائلا «إن آرا» هذا الرجل أكثر تقدما من آراء داروين، فقد قال أن الأبحاث الجيواوجية قد أثبتت أن الصقالبة يعود أصلهم إلى التتار أو المغول، وأن الزنوج انحدروا من أصل أكثر تقدما» بالنسبة لماركس هناك أجناس وضيعة تم تطورها مباشرة بناء على نظرية لامارك ولم يكن تطورها غير مباشر وانتقائيا، طبقا لنظرية داروين. كانت قوانين البيواوجيا التي حددت قطور المجتمعات في رأى ماركس بسيطة ومباشرة ومحتمة بحكم التاريخ ولذا فلنكن معها، ولا نعاكسها أو نقف ضدها. فكل ما نستطيع فعله هو أن نسارع بحدوثها أو نعطل تقدمها. ولا يمكن للفرد، مهما كان بسيطا أو عظيما، إلا أن يشارك في هذا الاتجاه الجديد الذي سيكون حتما نهاية للألف سنة التي نعيشها.

قبل أن نفحص الاستخدام السياسى لنظرية كارل ماركس والوعود التى أنت بها للمساواة بين بنى البشر كعلاج لاختلافاتهم الاجتماعية، بدكتاتورية البروليتاريا بديلا عن سيادة الشعوب فلنرجع إلى القرائن العلمية التي توصلنا إليها. أولا الوراثة شئ صلب، جامد، ثابت، له أصول كيميائية وبيولوجية محددة وظاهرة تظهر في الكروموزومات (الصبغيات) التي كشف عنها العلم في المائة سنة

الأخيرة، وأدرك أسرارها، منذ أن كتب كارل ماركس كتابه «رأس المال» ومنذ أن كتب جالتون كتابه «العبقرية الوراثية» ولا بد أن تلعب الوراثة، بقدر ما تلعب الثرية دورها في تفسير أحداث التطور التاريخي، ثانيا فقد شاهدنا مرارا أن الأجناس المختلفة والطبقات المتباينة، في توالدها الداخلي أو توالدها الفارجي، كثيرا ما نشأت من فروق متوارثة تكيفت أو نشأت وتطورت من الانتقاء الطبيعي أو الهجرة المنتقاة، وهكذا، تعود الفروق الطبقية في النهاية إلى فروق متوارثة، وعدم تساوى البشر هو الذي يدفع إلى التقدم في المجتمع وليس تقدم المجتمعات هو الذي يدفع لعدم المساواة، ثالثا نلاحظ أن تفرد الأفراد يعود إلى اختلاف في التركيب الجيئي (الوراثي)، وهذا التفرد يتفاعل باستمرار مع المتغيرات ليحدث للأرا غير متوقعة تتزايد باستمرار ولا تقل بمرور الزمن، قرار الاسكندر الأكبر اليتجه شرقا، وقرار يوليوس قيصر ليتجه شمالا وقرار كرستوفر كولمبوس ليتجه غربا، مستمر في أبنائهم وذراريهم وله آثاره العميقة في العالم من حولنا، لم تغير هذه القرارات سرعة التغير في أبنائهم وذراريهم وله آثاره العميقة في العالم من حولنا، لم تغير هذه القرارات سرعة التغير في التاريخ واكن التريخ واكنها أحدثت تغيرا في مسار التاريخ واكن

كان كارل ماركس مخطئها في آرائه الأساسية بدون داع. أشار علماء الاقتصاد الذين سبقوه - مثل آدم سميث - والذين جاحا بعده - مثل ماينارد كينز، أهمية العامل الفردي والدافعية الفردية للانجاز كتب أدم سميث في كتابه «ثروة الأمم» عام ١٧٧٦ ما يلى «ادفع بابنك ليكون صبيا لصائع أحذية، فيصير صانعا للأحنية، أما إذا تقعته ليتعلم القانون فلن يصير قانونيا بارعا إلا بنسبة ٢٠:١. غالبية من يتعلمون مهنة ما يصبيرون من نوى الكفاءة المتوسطة، ولا يبرع منهم ويصبير عبقريا إلا أقل القليل»، واكن تحقق شي مما جاء في تقدير ماركس، الصراع الطبقي، تعتمد كافة المجتمعات الطبقية على الاعتماد المتبادل لكافة الطبقات، والتعاون بينها هو الذي يضمن استمرار تلك المجتمعات. التعاون الازم أيضنا في كافة مرافق الحياة: داخل العائلة وداخل القبيلة وداخل الوطن الواحد، وأكن نشاط الأفراد يثير الخلافات ويثير المنافسة، وجدت الكائنات الحية في المملكة الحيوانية ولدى البشر حلولا لهذه الخالفات، بديلا عن الصراع حتى الموت. اختلفت الحلول الوسط من تقييد النسل للحد من عدد الأفراد، إلى التهديد والوعيد الذي يقابله الانسحاب والتقهقر بديلا عن الصراع. كل ما يجب أن يقهمه الناس أن الحلول الوسط جات لتحل محل الناب والظفر، وأن المبراع بين الطبقات أن الأجناس أو الشعوب لا يمل المشكلات. ينبغي على كل بني النشر أن يلجئوا إلى حل خلافاتهم بالتسامح والتراضي والتنازل، وأن يغلبوا مصلحة الكل على الاندفاع للاستيلاء على كل شيء وأن فائدة المجموع هي في النهاية فائدة لكل الأفراد. أسس المعاملة هذه لازمة التعامل بين «أقراد العائلة وبين طبقات المجتمع». كلما حدث توالد خارجي بين مختلف

الطبقات كلما حدث تقارب في الصفات الجسدية والعقلية والوجدانية بين أفراد المجتمع، فيصبير الأفراد متشابهون - وإن لم يصبحوا متماثلين، ويصير الاختلاف مستبعدا ومؤقتا. أما إذا توقف التوالد بين مختلف الطبقات فيصير التعالى هو طابع الطبقات المحظوظة، وسيزداد هذا التعالى في جيل بعد جيل ويتزايد الإجحاف والضرر والتحامل وتتضاعف الضمعومة والتنافر بين الطبقات. وحينئذ تبدأ الطبقة المميزة في الاستغلال. شجبت كل الأديان السماوية هذا الاستغلال ولكنها أبضا طالبت الطبقة التي تم استغلالها بالتحمل والصبر وإعطاء ما تقيمس لقيصر. وقد فشلت كنائس القرنين الأخيرين، في ملاقاة الأزمة التي نشأت بعد الثورة الصناعية من الاستعباد الصناعي ــ كما فشلت من قبل في مقابلة استعباد الإنسان لأخيه الإنسان وفي محاربة تجارة الرقيق. تم شراء زمم رجال الدين الرسميين وصاروا مخادعين محتالين. صار الدين السبيلة لإخفاء أو تبرير أو تنفيذ ظلم واضطهاد الطبقات الحاكمة، وصار الدين - كما وصفه ماركس وإنجلز - أفيون الشعوب، ودعوا لأن يعامل الشعب حكامة ــ أيس كأخرة في الدين ــ بل كأي أعداء في الحرب يستغلونهم، وليس هذاك موضع للصلح معهم، لم يكن لدي العمال ـ الصناعيون في أوروبا الغربية والذين يعيشون في المدن، والزراعيون في روسيا والذين يعيشون في الريف - أي فكرة عن الطريقة التي يدمرون بها مستغليهم، ولا كيف سيتصرفون بعد تدميرهم. شعروا بأنهم هالة وتابعين لفيرهم وكانوا في حاجة إلى قادة من طبقة أخرى، جاء هؤلاء القادة في أوروبا الغربية \_ بالاختيار التدريجي من داخل ومن خارج نقامات العمال، وكان يمكنهم المجئ عن نفس هذا الطريق - ببطء أكثر - في روسيا. ولكنهم في روسيا أخذوا مسارا مختلفا، نابعا من فلسفة ماركس ومن تعاليمه. وكان الرجال الذين خططوا لقيادة الثور ة الروسية ممن ألهموا بهذه الأفكار وألهبوا بها،

## ثانياء شرق اوروبا

ينحدر سكان روسيا من عناصر مختلفة، كاختلاف الأجناس التي انحدر منها سكان أوروبا الغربية. غزا روسيا أقوام من الرحل: الفتلنديون من صائدى السمك ومن المشتغلين بصيد الحيوانات وقنصها، واللابلانديون من الرعاة من سكان التندرة القاطنين بالقطب الشمالي، والإريان من رعاة البقر، والحرفيون وزارعو الأرض الآتين مع القوافل، ومن عبروا روسيا في طريقهم إلى السويد، والسكيثيون من راكبي الخيول، والمغول الذين اكتسحوا السهول الجنوبية يبحثون عن مستقر مناسب لهم، وأخيرا أقوام من بناة السفن استعمروا البلاد وتجار استقروا على ضغاف الأنهار، والإغريق الذين أتوا من البحر الأسود ثم أهل الشمال الآتين من بحر اللطيق.

أعطى المستعمرون من القايكنج والقارانجيون والروتسى – مالكو العبيد وقادة الحرب – الذين تحدثوا باللغة الروسية – اسمهم الأجنبي الغة والباد الذي قطنوا فيه. بنوا قلاعا حصينة التجارة – التي سميت بالكرملين في العصور التالية – في أنحاء البلاد، حيث صارت أساسا لإماراتهم. نصب روريك نفسه أولا أميرا لمنونجورود (٨٦٨ – ٨٨٨)، ثم تحرك خلفاؤه جنويا إلى كييف حيث قابلوا تجارا وصناعا من الإغريق وكهنة منهم. وقع قلاد يمير في عشق قوة بيزنطة وجمالها. اعتنق المسيحية ٨٨٩ ليتزوج من الأميرة أنا، وخلفه ابنه ياروسلاف (١٠١٩ – ١٠٥٠)، الذي استطاع أن يزوج بناته من أمراء من البيت المالك النرويجي والفرنسي. بدأ الحرفيون والتجار يشقون طريقهم إلى روسيا من أمراء من البيت المالك النرويجي والفرنسي. بدأ الحرفيون والتجار يشقون طريقهم إلى روسيا من البول المسيحية في الغرب وفي الشرق: من مواني بحر البلطيق من الهانزا، ومن مواني البحر البلطية عن الإغريق، ولكن الكنيسة المسيحية الشرقية والأبجدية الهيلينستية هي التي فرضت نفسها في النهاية على روسيا.

كانت هذه هي الفرصة الرائعة للاتصال والتهجين بين الإغريق والهمج على أرض روسيا، واستمرت حوالي مئتى عام، ثم شطرت إربا إربا وإلى الأبد بغزو التتار في عام ١٢٣٦. غزا التتار وسيا، استمرارا لغزوات جنكيز خان وفتوحاته التي بدأت في الجيل السابق. انتشر التتار في أحواض أنهار الفولجا والدون والدنيير، ووصلوا باختراقهم إلى بولندا وإلى المجر طاردين التجار من

تلك البلاد، في نفس الوقت قطع فيه الفزاة عن روسيا الهجرات الإغريقية إليها، اعتنقوا الإسلام وهكذا أضيف الحائل الديني إلى العائق السياسي.

في القرون الثلاثة التالية تمكن الأمراء البولنديون والروس من دفع التتار إلى الخلف، وحدث تهجين آخر على الحدود القتالية. نشأت طبقة جديدة من الحكام حول موسكر توالدت مع التتار، كما تهجن معهم الفلاحون، واكن عندما حصل الروس نهائيا على استقلالهم من التتار عام ١٤٧٧ فإننا نجد أن حاكمهم إيفان الثالث يتزوج من صوفيا باليولوچيا آخر أفراد الأسرة المالكة في الإمبراطورية البيزنطية، خرجت روسيا الجديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر بعد صراعها الطويل مع النتار وقد تغيرت صفاتها من حيث الأجناس وتغيرت تركيبتها الاجتماعية. بقيت إمارة موسكو وتزايدت قوتها بزيادة سلطان قادتها وصار أمراؤها يخضعون نبالانها ويحمونهم في نقس الوقت، وصار هؤلاء النبلاء .. بدورهم .. سادة وحماة فلاحيهم، صارت الظروف مشابهة لنظام الإقطاع في أوروبا الغربية. واكن كان النظام الإقطاعي في روسيا أشد منه في بلدان أوروبا الغربية، فقد كان جبروت الإقطاعي وسلطانه ووحشيته أشد وطئًا منه في الغرب، وكانت المدن الروسية أقل عددا وأكثر تباعدا عن بعضها من مثيلاتها في الغرب، مما جعل هروب الفلاحين من أرض الإقطاعي إلى المدن أشد استحالة. ظهر الوسطاء في المجتمع في فترة متأخرة (الوسطاء بين الإقطاعي مالك كل شئ وبين فلاحيه) وكانت غالبيتهم من اليهود (كما وصفهم إسحاق بابل). الوسطاء الوحيدون -قبل هذا العهد ـ الذين عرفتهم روسيا ظهروا في القرن السادس عشر تحت حكم إيفان الرهيب والذين كانوا يستدرجون النبلاء ويضطهدونهم، والنين ظهروا في القرن السابع عشر تحت حكم ألكسيس وهم المستشارون السريون الذين كانوا بخترقون صفوف النبلاء ليكشفوا عن مؤامراتهم وخططهم ولعل هؤلاء كانوا الباكورة الأولى لنظم الشرطة السرية الذين يتكونون من مجموعة من الجواسيس والمبلغين لحماية الحاكم ولغرض السيطرة على روسيا في عهد القياصرة.

استعادت روسيا قوتها الجديدة بعد ارتباطها بالمسيحية الغربية وصارت ملتقى تيارين عظيمين من الهجرة. أولهما كان الهجرة إلى الشرق، حيث تم الاستيطان في سيبريا. فقد اسدوطن غيها جماعة من الصيادين والتجار من أمام حكم إيفان الرهيب، تهجن المستوطنون الأوائل – وهم بعيدون عن أوطانهم وقوتهم – من السكان الأصليين لسيبيريا قبائل الياكوتس، وأعادوا بذلك نفس ما سبق حدوثه في أورويا الغربية منذ ٢٠٠٠ عام، ونشأ من هذا التهجين شعب أكثر نكاء – بالمعايير الحضارية. جات الموجة الثانية من الهجرة إلى الشرق من مجموعات من الحرفيين والجنود. ولكن منع الحكام غالبية أهالي موسكو – كما يمنعونهم إلى اليوم – من مغادرة البلاد دون إذن، وإذا أذنوا لهم بالمغادرة احتفظوا بزوجاتهم كرهائن حتى عودة أزواجهم، بالتدريج ارتفع شأن الكرملين وتسيد على المدينة خلال ثلاثمائة عام. تم تشييد الكرملين بأيد الأجانب: فجدراته من تصميم قورافنتي على المدينة خلال ثلاثمائة عام. تم تشييد الكرملين بأيد الأجانب: فجدراته من تصميم قورافنتي

وماركو روفوا الإيطاليان في ١٤٨٥-١٤٩١، وبرجه الذي يعلو بوابة سباسكي من عمل كريستوفر جالواي الاسكتلندي عام ١٦٢٥. خارج الكرملين تتكون المدينة من حي أوروبي وحي صيني كانت هجرة الأجانب \_ كالعهد بها دائما \_ تقام من الشعب ويشجعها الحاكمون. وفي نفس العام عام ١٦٦٠، لجأ كاثوليك من اسكتلندة وبروتستانت من فرنسا، ولجأ آخرون من بلاد متحاربة كثيرة، وكانوا يجدون الملجأ والملاذ في موسكو التي رحبت بالجميع، ووصلت الحفاوة إلى ذروتها تحت حكم بطرس الأكبر (١٦٧٧-١٧٧).

كان القيصر الأول من أسرة رومانوف \_ القيصر مايكل \_ أحد أبناء إخوة إيفان الرهيب، وكان يحكم بمشورة والده .. بطريرك موسكو .. وتُصحه. كان القيصر الثاني من أسرة رومانوف هو القيصر ألكسيس، وكان يحكم مع أخذ مشورة نبلائه. كان لهذا القيصر أبناء عدة ليس منهم ذكر، ولكنه رزق من زوجة أحد النبلاء النترين (ناتاليا ناريشكينا) بولد جمع في نفسه خصال العديد من أسلافه وتولى حكم الإمبراطورية الروسية بنفسه ولم يكن بحاجة لمشورة من أحد. حكم بطرس روسيا وغيرها وأحدث تغييرا جذريا. بدأت روسيا تصير دولة أوروبية ببطء قبل حكم بطرس، واستمرت تتحول ببطء بعده على مدى بعيد، ولكن بطرس عمل على تحقيق هذا الهدف بكل ما وسعه من قوة وتدبير وحكمة وحنكة، وحول روسيا إلى دولة عظيمة. كرس جهوده لبناء السفن والبحر، لم يكن هناك شئ في محيطه ولا في تعليمه ولا في أسلافه يوحي إليه بأنها هي مستقبل روسيا ولكنه كرس حياته أها، وكان من طبعه أن يتفانى فيما يهدف اتحقيقه. في سبيلها سافر إلى هواندا وسافر إلى انجلترا ليتعلم أصول المستعة، ويعد السيطرة عليها هاجم السويد وهاجم الترك ولم يكتف بالضحابا الأيسر، البولنديين. ولهذا السبب أيضًا أنشأ مدينة بطرسبرج في المستنقعات على مصب نهر النيفا وجعلها عاصمة له، ميناء بحريا يحميها أسطول يقوده فنلنديون من الأراضي الجديدة التي ضمها. كان إنشاء بطرسبرج رمزا أن روسيا قد شابهت بلاد غرب أوروبا في ثقافتها وفي التقدم التقني، واكنها كانت تعنى في حقيقتها الرسيلة التي تحولت بها روسيا إلى إمبراطورية عظيمة يحكمها قياصرة عظام. تركز المجتمع الروسي الجديد في أوتوقراطية صارت مثلاً من الانضباط أو المعارضة التي يبديها النبلاء والإقطاعيون ملاك الأراشى الشاسعة. كانت أوتوقراطية دائمة التزاوج مع الأجانب، خاصة مع العائلات الملكية في أوروبا البروتستانتية، وقطعت نفسها تماما من الاختلاط بقوسها في روسيا، حتى مع نبلاء البلاد. ظل اتصال الأسرة الإمبراطورية الروسية مع البارونات الألمان في أقاليم بحر البلطيق التي أدمجها بطرس في إمبراطوريته وابتلعها، والتي كانت مصالحهم مع الموظفين الألمان. وقد حضر هؤلاء في القرون التالية إلى البلاد ودخلوا في خدمة حكومة القيصر. كل ما كانت تفعله إدارة الحكومة كان يتم يطريقة همجية ويوحشية شديدة وإلا لما تمكنت من البقاء في أمة مضبطرية ذات أبعاد متناهية. بهذه الطريقة تمكنت حكومة القيصر من الوصول إلى حدود الهند والصين،

ويعبورها مضيق بيرنج وصلت إلى الاسكا وإلى كاليفورنيا، وصلت الحكومة الروسية أيضا إلى بلاد الفرس، ولكنها تبينت بعد عشر سنين (١٧٢٣-١٧٣٣) أن البلد مويوء بالأمراض ولا يمكن اوحشية نظام الحكم أن يتمايش ممهاء فتم انسحابه بمنتهى الحكمة. هكذا تكونت إمبراطورية شاسعة، متعددة الأجناس، لا يربطها جميعا إلا تمحورها تحت حكم القيمس، تسويها طبقة تتحدث باللغة الروسية. يخضع هؤلاء السادة لأوامر وتعليمات موظفي القيصر الذين وزعهم في مختلف الأقاليم ليضمنوا له حكومة شديدة تحكم بالحديد والنار. كانت حكومة البلاد حكومة جامدة تتبع الثقافات الغربية وتثير الكراهية بين الناس، الذين كانوا ــ لولا كراهيتهم النظام القاسى المتسلط، سيتبعون تقاليد الغرب الاجتماعية والسياسية. في سبيله لتغريب روسيا أتبم بطرس وسيلتان، أتبعهما الحكام المتسلطون منذ العصر البرونزي: بعث الروس إلى الغرب للتعلم، واستقدام الخبراء الغريبين من . الصناع والحرفيين والمثقفين للتعليم والعمل والمعيشة في روسيا . لم ينجح تعليم الروس وتعريبهم خارج البلاد ولكن النجاح الأكبر تبع استقدام الخبراء الأجانب إلى روسيا وتهجيرهم إليها، وكان هذا هو العامل الأكبر في حدوث التقدم المستمر والدائم في المجتمع الروسي، استقدم يطرس خبراءالطباعة وصنهن المعان من هولندا ويناة السفن من انجلترا ومهندسين من النمسا وجنود ومفكرين من اسكتاندة ومهندسين معماريين من إيطاليا، حضر هؤلاء جميعا إلى روسيا وتزاوجوا من نساء روسيات ونشئت بذلك طبقة متوسطة أخذت في النمو باطراد. كذلك رفضت غالبية أسرى الحرب المائة ألف من السويد العودة إلى وطنهم بعد توقيم معاهدة نيستاد عام ١٧٢١ وقضلوا الإقامة في روسيا بعد أن تبينوا الفرص العظيمة السائحة التي تقدمها روسيا الجديدة لهم لما يتمتعوا به من مهارة ومن ثقافة التي يتمسين بها الأجانب ومدهم. كان اجتذاب الأسرى الأجانب يتم بعد كل غزو للقوات الروسية، وعقب كل غزو اروسيا يتم بواسطة القوات الأجنبية. ققد بقى بعض الفرنسيين بعد انسحاب قوات نابوليون من موسكو، ويقى بعض البريطانيين بعد السحاب قواتهم من القرم ويقى بعض الألمان بعد انسحاب الألمان من ستالينجراد. بعد كل غزو لتلك القوات الأجنبية ينضم جيش من الأجانب إلى المجتمع الروسي ويتم ادماجهم بالتزاوج من الطبقات المهنية والحرفية الجديدة.

بالرغم من هذا فقد استمر التخلف الروسى عن الغرب، بسبب سلطان الأوتوقراطية وجمود النظام الاجتماعى الذى يفرضه التسلط. ففى بداية القرن التاسع عشر، بالرغم من مقدم ثلاثة أحداث عظمى كانت كفيلة بإنهاء الدكتاتورية وتغيير النظام، ظل ثابتا كالطود. أول تلك الأحداث كانت الأفكار السياسية التى جاحت بها الثورة الفرنسية، وثانيها كانت تقنيات الثورة الصناعية في انجلتراء وثالثها و وأهمها \_ كان قدوم جيوش نابوليون ووصولها إلى موسكو. كان هذا الحدث الأخير فجاشيا وكان أكثرها عنفا. ولكن استطاعت الجيوش الروسية وتمكنت حنكة قوادها، مع غباء الغزاة، من إنقاذ

البلاد. كانت الحملة هزيمة لنابوليون ولكن أعملت الشعور بالثقة النظام الحاكم وكانت المسمار الأخير في نعشه والذي أدى إلى دماره، انفتحت روسيا - المرة الأولى - على أوروبا، ورأى المثقفون الروس بأعينهم ما لم يره حكامهم، رأوا حقيقة أوروبا الغربية ولم يقبلوا استمرار الحكم في بلادهم على نفس الحال وبقاء على نفس المنوال، بعد حوالي عشر سنوات من التفكير بدأوا يتحركون وانتهت حركتهم بثورة عنيفة.

بدأ المثقفون الروس يطالبون بنفس الحقوق التي سبق وطالبت بها الثورة الفرنسية. واكن القيصير نيقولا الأول (١٨٢٥-١٨٥٠) كان مصمما على إخماد تلك المطالب، وزاد في عنف النظام أيقابل الوضع الجديد، معار البوليس السياسي - الذي مضى على إنشائه قرنان - الحامي الأول السلطة في روسيا. كانت أورويا الغربية قد بدأت بحل الشرطة السياسية ولكن روسيا زادت من قوتها وازداد نماؤها ومنارت قوة سرية خارجة عن الضبط. وبدأ تحول المصلحون ليصبحوا ثوريين وكان سبيلهم الوحيد في ذلك التأمر والاغتيال. فشل سلاحهم هذا مع الاسكندر الأول ومع نيقولا الأول ولكنه نجح مع الاسكندر الثاني (١٨٥٥-١٨٨١) بعد ازدياد خبرتهم وزيادة نكانهم. عقب نجاح اغتيال الاسكندر الثاني ازداد عنف التسلط والكبت. بدأ النفي إلى سببيريا ــ الذي بدأ عام ١٨٢٥ ــ يصير هو السلاح الذي تستخدمه السلطة ضد الثوريين ووصل إلى ذروته، كان الجيش هو وسيلة الضبط والربط القلاحين، كان القلاحون يستخدمون - بعد تسليحهم وإلباسهم اللباس العسكري -لقتل إخوانهم الفلاحين من أقاليم أخرى، وهم غير مسلحين ويرتدون اللباس المدنى. بعد هزيمة روسيا في حرب القرم كان القيصر الجديد - الاسكندر الثاني - قد بدأ يستجيب لنصح المصلحين ربدأ بتحرير العبيد من الإقطاعيين، ورأى أن هذه هي الخطوة الأولى لتحديث المجتمع الروسي وتفادى قيام الثورة ولكن هذا كان عملا غاية في الضخامة، فقد كان ثلاثة أرباع الشعب الروسي من العبيد. عبيد الملك والعائلة المالكة، عبيد للإقطاعيين من كبار ملاك الأراضى، عبيد خصوصيون، عبيد في البيوت، بالإضافة إلى عبيد المصانع الذين بداوا منذ عهد بطرس الأكبر. كان تعداد الشعب الروسى في عام ١٨٦١ يبلغ حوالي ٩٢ مليونا، كان العبيد منهم ٦٩ مليونا، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع الشعب، على النحو التالي: ٤٧ مليونا أرقاء خصوصيون و٢٢ مليونا أرقاء للملك.

كان القيصر لا يملك أموالا بعد الحرب وكانت الخزانة خاوية ومديونة، ولذا كان على العبيد أن يدفعوا لساداتهم. بعد أربع سنوات من الجدل صدر مرسوم ٣ مارس ١٨٦١ الذى يقضى بمنح العبيد مساحات صغيرة من الأراضى يمتلكونها، في نظير أن يقبض ملاك الأرض من عبيدهم التعويض المناسب من الدولة، تمنحه لهم من قرض عمومي. كان على العبيد المحررين أن يسددوا هذا القرض خلال ٤١ عاما من عائد الأرض التي يزرعونها، ولا يمكنهم تحصيل أي عائد شخصى لهم إلا بعد تسديد مبالغ لتحديث الاتهم الزراعية. وهكذا وجد ٧٠ مليون فلاحا من الأحرار أنفسهم

فى وضع أسوأ مما كانوا فيه وهم عبيد. زادت الاضطرابات عما كانت عليه من قبل فى أليف، وتغيرت المدن تغييرا جذريا من جراء ما حدث فى الريف فقد غادر الريف أعداد متزايدة من الفلاهين ـ الذين صاروا أحرارا ـ وعمروا المدن التى اتسعت بسرعة ونمت كما لم تنمو من قبل، وحدث فيها ما سبق وحدث في انجلترا منذ خمسين عاما.

بدأت صناعات الحديد، وقتحت آبار البترول في باكو عام ١٨٧٣، ويدأت المصائع في بطرسبورج وفي موسكو وفي حوض نهر الدون، بمساعدة من رجال الصناعة في ويلز، وأدخلت صناعة القطن بمعونة رجال الصناعة من لانكشاير. بدأت خطوط السكك الحديدية تمتد عبر سهول روسيا إلى سيبيريا ورصلت عام ١٩٠٤ إلى المحيط الهادي. انتشرت الصناعات بسرعة في روسيا حكما سبق وانتشرت في الولايات المتحدة قبل أربعين عاما - بقروض من البلاد الصناعية القديمة في أوروبا - وهكذا بدأ رأس المال الأجنبي والمهارات التقنية الأجنبية الثورة الصناعية في روسيا. تضاعف أعداد البروليتاريا الصناعية في روسيا إلى عشرة أمثالها خلال ثلاثين عاما وزادوا عن ٢ مليون عامل في الصناعة. كانوا من جنس هجين، وكانوا أكثر ثقافة وأكثر ذكاء وحيوية. وأكثر مليون عامل في الصناعة. كانوا من جنس هجين، وكانوا أكثر ثقافة وأكثر ذكاء وحيوية. وأكثر ببعضهم البعض، وكانوا يعانون من القضائح التي ذكرها إنجلز عند وصفه لما يعانيه العمال في بنشستر منذ خمسين عاما. ولكنهم كانوا يتمتعون أيضا بتعليم يمتد من المدرسة الابتدائية حتى مانشستر منذ خمسين عاما. ولكنهم كانوا يتمتعون أيضا بتعليم يمتد من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة.

شعرت اليابان بتهديد روسيا القيصرية لها بعد مد الخط الحديدى من سيبيريا إلى الشرق ويصوله عام ١٩٠٤ إلى شواطئ المحيط الهادى الخالى من الجليد، إلى ميناء أرثر التي أعيد تحصينها، فأعلنت الحرب على روسيا، وهزمت جيوش القيصر واستولت على قلعته وأغرقت أساطيله. ظهر للعيان ضعف الحكومة الروسية في ذات الوقت الذي ازداد فيه فقر العمال، بدأ عمال المصانع الضخمة الجديدة ... ومعهم إخوانهم من رجال البحرية ... بالثورة على النظام والتحموا للمرة الأولى مع رجال مثقفين خارج البلاد لهم نفس الأفكار كانوا منتظرين يخططون ويتأمرون لقيام الثورة.

لتحقيق حلم كارل ماركس بقيام ثورة كان لا بد أن يتواجد مجتمع مختلف عن المجتمع الذى عرفه، مجتمع لا تكاد توجد فيه طبقة متوسطة. كان كارل ماركس نفسه ينتمى لطبقة المهنيين المثقفين وعاش لأربعين سنة فى انجلترا حيث كانت تلك الطبقة أخذة فى النمو. لم يكن هناك مكانا لهذه الطبقة لحساباته ــ فقد تجاهلته تلك الطبقة وحرص هو أن يتجاهلها، كان لا بد للمجتمع الذى تقوم فيه الثورة أن تكون فيه طبقة البروليتاريا وقد وصلت إلى أسغل الحضيض وعانت من منتهى اليأس، كما لم يشاهده ماركس وانجلز في شبابهما في انجلترا، لم يتواجد هذا المجتمع أثناء حياة

كارل ماركس، ولكنه حدث في روسيا القيصرية بعد متاعب ومعاناة الحرب في عام ١٩٠٥ وكذلك في عام ١٩٠٥.

كذلك احتاجت خطة كارل ماركس لرجل يختلف عن أستاذه في طباعه وخيرته وأميله العرقي ليستطيع أن يحول الأفكار الاجتماعية التي صاغها ماركس إلى أعمال سياسية، ظهر ذلك الرجل في الوقت المناسب، فلاديمير إليتش أوليانوف، الذي عرف بين زملائه المتأمرين وعرف لشرطة القيصر وعرف للعالم كله فيما بعد باسم لينين. كان رجلا مهجنا من عدة أجناس، كما يوضح الجدول رقم (٢٥). من ناحية أبيه كان تمرة تزاوج أحد العبيد من أستراخان مع إحدى التتريات في ميناء استراخان الواقعة على بحر قزوين، ورث من أبيه ملامح طبقة «العوام الروس» \_ أي الملامح المغولية المتداخلة مع الملامح الأوروبية، والتي تختلف عن الملامع الأوروبية الصرفة التي يعتاز بها أفراد الطبقة العليا والطبقة المتوسطة التي تعيش في المدن في الجزء الغربي من روسيا. كان أبوه يتحدث باللسان الروسى ويعتنق المسيحية الأرثوذكسية. وكانت مهنته مدرس علوم، وقد أرتقي بسبب ذكائه ومهارته وحسن تحصيله إلى أن يصير مديرا للمدارس، وارتفع من طبقة عبيد الأرض التي أتي منها والده إلى الطبقة المتوسطة، كقرينة على إمكانية الانتقال من طبقة إلى أخرى في عهد روسيا القيصرية، أما والدته فقد جاح من طبقة مهنية ذات عراقة، جاء أهلها .. من ناحية الأم .. من ألمانيا واستقروا في حرض نهر الفولجا بواسطة الإمبراطورة كاثرين العظمي منذ ثلاثة أجيال، جزء من خطتها لتحسين طرق الزراعة في بلادها. ترعرع المجتمع \_ رغم فشل الخطة \_ وقد بني الألمان كنائسهم اللوثرية وظلوا منعزلين عن بقية الفلاحين الأرثونكس، ولم يحدث تهجين بين المجموعتين وظل الألمان يتحدثون باللغة الألمانية ويستخدمون طرق الزراعة المستخدمة في ألمانيا. انفصلت جدة لينين (الأمه) عن هذا المجتمع وتزوجت من طبيب يهودي ثرى متقاعد. وبذلك نرى أن جدود لينين الأربعة ينتمون لأربعة أعراق جنسية وديانات مختلفة، ولكن جاء أبويه من طبقة المهنيين، كما كان يفتخر دائما أن هذه الطبقة هي التي جاء منها جميع معلمي الثورات. نتج عن الزواج سنة أبناء، وهب الكسندر نفسه لتغيير نظام الحكم بالقوة فتم القبض عليه وأعدم لاشتراكه في عصيان وهو في الجامعة في سن الحادي والعشرين. ووهب فلانيمير نفسه أيضنا للثورة التحقيقها بتؤده ومكر وليس بإثارة القلاقل والاغتيالات، وكان هذا هو لينين.

أعجبت حكومة القيصر بمزايا قتل الثوريين فلم تهتم كثيرا بخطورة كتاب الثورة. قرأ لينين إنجيل كارل مأركس وهو في سن الثامنة عشر واستوعبه، وسرعان ما انضم لعصابة من المتأمرين الروس الذين كان هدفهم تطبيق الأسس التي نادي بها كارل ماركس في بلدهم. وكان هناك رأيان: إما أن يتبعوا الطريق الساخن الذي اتبعه ثوار عام ١٨٤٨ ويقوموا بثورة عنيفة وإما أن يتبعوا الطريق الهادئ الذي نصح به كارل ماركس في سنواته الأخيرة والذي يقضى بالتعاون مع

## جدول رقم (٢٥) أُصول لينين



المصلحين والجدل معهم وإجراء التجارب الاجتماعية حتى الوصول إلى الدولة الاشتراكية المثلى. عاد لينين من ثلاث سنوات النفى في سيبيريا في يناير عام ١٩٠٠، حيث عومل بمنتهى الرقة نظرا لروابط والدته الاجتماعية. سمح له باختيار الوحدة وقرامة الكتب ويكتابة الادبيات الثورية. في تلك الفترة أخذ لينين بأفكار اثنين كبار الثوريين الفرنسيين: بانوف ويلاكي. ولاحظ أن خلقهم المتصف بالإنسانية كان سببا في نجاحهم الفكرى وفشلهم العملي. كان لويس أوجست بلانكي راه ١٨٨٠-١٨٨١) هو الملهم للحركة التي أدت إلى قيام كوميون باريس عام ١٨٨١. وكان هذا الرجل صاحب عبارتين خالدتين في الفكر الاشتراكي: «الثورة الصناعية» و «دكتاتورية البروليتاريا». تصف العبارة الأولى أحداثا حقيقية وقعت في فترة سابقة، وتصف العبارة الثانية شيئا خياليا سوف يقع في المستقبل. بالنسبة البنين كانتا وصفا ممتازا لما يريد أن يحققه. أدرك لينين أن البروليتاريا لا يمكنها الإمساك بالسلطة أو الحصول عليها. ولذا عليه أن يشكل حزبا سياسيا شديد الانضباط، ملقنا أشد البروليتاريا لتقوم بقب الحكومة القديمة وتولى مكانها حكومة جديدة. وكان هذا أول تعديل لمبادئ كارل ماركس كاسلوب لقيام الثورة الجديدة في روسيا.

لم يكن لينين واعيا - كما لم يعى زملاوه المتأخرون عنه - أن هذا الذى يفعلوه هو غش وتدليس وخداع لأنفسهم وعلى من يطالبون بتطبيقه عليهم من عمال وفلاحين. لم يكن أولئك القادة على دراية كافية بالعمال والفلاحين الذين رمزوا لهم بالمطرقة والمنجل. اندفعوا إلى الأمام بقوة مع جهلهم بما تخبؤه لهم الأيام - كما سبق واندفع المسيحيون الأوائل. كان هدفهم هو إنجاز مطالبهم بسرعة ولذا غير لينين موقفه عام ١٩٠٣ وقرر أن يتبع الخط الساخن من البرنامج الماركسي. حضر مؤتمرا الثوريين الماركسين في لندن وأقنعهم بالتحايل لتبنى موقفه. تبنت في اللحظة المناسبة الأغلبية - البواشيفيك - القيام بالثورة وعدم التصالح مع القيصر، بينما عارضت الأقلية - المنشفيك - هذا الرأى وطالبت بالحلول الوسط.

بدأ الزعيم الشاب ... وعمره الآن ثلاثة وثلاثين عاما ... العمل في الحال وأخذ يجمع الناس في لندن وجينيڤ وكراكوف ليصيروا وحدة واحدة متشرية بهذا الفكر ... بدلا من تناثرهم إلى قطع وشظايا متفرقة ... ليكون منهم حزبه الذي أرتأى أن يشكّله. كانت وجهة الحزب وهدفه واحدا وكان الجدل شديدا ... كما كان الانضباط ... في هذا الحزب. فإن لينين سيده ومعلمه في الحقد والكراهية وفي التحامل على الطبقة العليا واحتقارهم. بدأت صحافة العالم تكتب المقالات المأخوذة عن رسائل لينين. بدأت شتائمه العلنية وتصنيفاته لأنواع الخيانة والعمالة والهرطقة والانحراف تجد مكانها في الصحف والخطب والإعلانات (وحتى في قواميس اللغة). وقف قليليون من الشجعان أمام عنف قائدهم وزعيمهم ولكنه شغلهم بالتأمر وتدبير المؤامرات والخطط عن محاولة معارضته. كانت تعاليمه

تعاليم أستاذه ماركس غير قابلة للاعتراض وكانت جائزة المتبعين لها والمتحملين لمشاق الدعوة إليها هو الوصول إلى الدولة التى ينتظرها جميع الناس فى روسيا. كان المستقبل يبدر حالكا فى ذلك الوقت، فى السنوات الأولى من القرن العشرين. ولكن تصاعدت أمال المتآمرين فجاة. ففى سنوات الجوع والهزيمة، فى بداية سنة ١٩٠٥ قامت احتجاجات بسيطة فى بطرسبرج بعد حادثة اغتيال صعفيرة، تبعتها سلسلة متتالية من العصيان والاضطراب طوال هذا العام، كانت تقابل بمنتهى الشدة. تعلم لينين من تلك الأحداث التى كانت مقدمة لثورته الكبرى.

حدثت تجربتان ذوات دلالة في تلك السنوات. أولاهما كانت عدم قبول القيصر للتنازل في انتخابات مجلس معتلى الشعب «الدوما»، بشكل لم تشهده البلاد منذ اعتلاء بطرس الأكبر للعرش. كان الانتخاب سيتم بكل مساوئ الانتخاب غير المباشر وعيويها وبكل وسائل التزوير وطرقها التي نتيح انتخاب من يريدهم القيصر أن ينتخبوا. ولكن بعد تشكيل المجلس رُفضت النصائع التي أشار بها المجلس وتم حله وسجن المعارضين نوى الأصوات العالية. نهج القيصر بغعلته هذه نهج الملوك السابقين من العائلات المالكة في أسرتي ستيوارت وبوربون ولم يدر بما فعله بهم التاريخ واتبع نصبح زوجته الأجنبية التي أحاط بها المشعوذين من خاصتها، رغم أن الدوما كان قد اتخذ واتبع نصبح زوجته الأجنبية التي أحاط بها المشعوذين من خاصتها، رغم أن الدوما كان قد اتخذ الثانية من الاضطرابات التي أثارها المنشفيك بإضطراباتهم وعصيانهم، كون المنشيفيك مجالس وجماعات «سوفييت» لتنظيم نشاطاتهم والإعداد العنف. ضمت تلك المجالس المثقفين الثوريين يبلغ عمر كل لتتبعهم الجماهير غير المتعلمة التي تحتاج لقادة، في تلك اللحظة ظهر شابان ثوريان يبلغ عمر كل المنشف منهما خمسة وعشرين عاما، تروتسكي من بطرسبرج وستالين من تقليس، استثمر لينين تلك القرصة السائحة ـ التي لم يعد لها ـ وطرق الحديد وهو ساخن واستغل الرجلين لإنجاز أهدانه.

أتت التجربتان بثمرتهما عام ١٩١٧، بعد ثلاث سنوات من حرب أسيئت إدارتها. قادت حكومة القيصر الشعب الروسى إلى الهزيمة والمجاعة، وانهارت الروح المعنوية للقوات العسكرية تماما لدرجة أن الحرس الإمبراطورى في بطرسبرج ذاتها عصى أوامر قادته ولم يفتع النار على الجماهير التي أطاحت بالقيصر مطالبة بالخبز في الشوارع، حدث هذا في ١١ مارس عام ١٩١٧ ولاح للحظات أن جماهير الشعب هي صاحبة الأمر والنهي وقد أخذت بيديها بزمام الأمور. ظهر أن خليقة إيفان الرهيب صار فجأة بلا حول ولا قوة. خلع عن العرش بدون متاعب وشكل «النوما» بالتشاور مع سوفييت ـ عمال بطرسبرج ـ حكومة من أعضاء مختلطين: من شرفاء المحتد والمهنيين والأحرار والاشتراكيين. كانت الحكومة التي تم تشكيلها على عجل غير ذات خبرة ومختلفة الرأى عندما قابلتها المشاكل المخيفة التي ووجهت بها، اعتلت تلك الحكومة مهام الحكم بلا سلطة، وفشلت في اكتسابها. بالرغم من هذا فقد استطاعت الحكومة الاتفاق في كثير من الموضوعات ولم يستطع سوفييت

بطرسبرج - الواقع على مقربة من القصر - أن يعارض تلك القرارات، بأنه يجب على الحكومة أن تحنى الأورة الفرنسية وأن تشكل جمعية تأسيسية بالانتخاب المباشر.

بمجرد اتخاذ هذا القرار شاهدت بطرسبرج - في صيف عام ١٩١٧ النزاع بين القوى المتنافسة، على ناحية كانت الحكومة المؤقتة التي شكلت على عجل تحت قيادة كيرنسكي \_ من الأخرار - وعضوية مختلف الأعضاء نوى الاتجاهات المتباينة. على الناحية الأخرى وقف لينين -الذي عاد من منفاه في سويسرا مع أتباعه في حزبه ينظمون السجناء السياسيين بعد أن حررتهم الحكومة، ومعهم بقية المنفيين والمهاجرين إلى الخارج الذين رحبت البلاد بعودتهم، وأخنوا يرددون الخطب الرئانة بين العمال المترددين في الانضمام إليهم والجنود الذين لم يقتنعوا بعد في الالتفاف حولهم وتأييدهم. كان الهدف من كل هذه الأفعال قلب الحكومة والاستيلاء على مقاليد الحكم واستيلاء السوفييت لأنفسهم على السلطة .. على الأقل حتى يقع سوفييت موسكر وبطرسبرج تحت سيطرتهم. نشاهد في هذا المشهد تكرار ما سبق وحدث بين كرومويل والليغليين، وبين أحرار عام ١٧٨٩ ويعاقبه ١٧٩٣ وبين الحكومة الوطنية عام ١٨٧١ في فرساي وقادة الثورة في باريس. تبعا لنظرية كارل ماركس يحدث الصراع بين طبقتين مختلفتين من طبقات المجتمع، ولكن ما نشاهده الآن \_ ما شاهدناه في الأحداث السابقة \_ هو صراح بين طريقتين مختلفتين في تنظيم الطبقات وفي حكم البلاد. اعتمدت الطريقة الأولى على إجراء انتخابات عامة وحرة وتشكيل حكومة ممثلة للشعب. سيكون الممتلون للشعب في غالبة الأحوال من المتقفين ومن ذوى الأملاك وسيحافظون قدر استطاعتهم على امتيازاتهم ويستغلون غير المثقفين من أبناء الشعب. وتعتمد الطريقة الثانية على تحالف قوى الشعب من المطحونين والذين يقبلون ــ بل ويطالبون ــ بالطاعة والامتثال اسلطان أفراد من زعماء الدهماء، المهيجون، الخطباء الشعبيون، النين يستغلون الاستياء الاجتماعي لاكتساب النغوذ السياسي ويصبحون من الطفاة، مستغلين طاعة الجماهير وسذاجتهم وسبرعة تصديقهم لما يقولون. كلتا الطريقتان تتطلبان أن يستخدم الزعماء العبارات الخداعة وتقديم الوعود البعيدة عن التحقيق وأساليب السياسة بما تحمله من دهاء ومكر. كان لينين يؤمن بمصادرة الممتلكات الخاصة للأقراد في سبيل الصالح العام المجتمع، ولذا اتبع ذلك الأسلوب للحكم، وقد تطلب هذا من لينين أن يكون زعيما شعبيا مهيجة الجماهير وخطيبا مغوها يثير الدهماء ويكون في نفس الوقت طاغية مستبدا. وعليه أن ينظم حزبه لنقل تعليماته بحدافيرها ويطلب الطاعة العمياء من الجماهير غير المثقفة. تعلم لينين تلك الدروس في صنيف عام ١٩١٧. وما لم يتعلمه لينين أنه لكي يحتفظ بطاعة الجماهير الأطول مدة ممكنة، عليه أن يبقيها غير مثقفة لكي يستطيع أن يسيرها على رأيه. كان أحد أعوانه يعرف طبيعة الجماهير ويعرف ما يخبئونه، وكان يفهم عقليتهم، ويدرك تصرفاتهم أفضل مما كان ماركس أو لينين يعلمونه عنهم، هذا الرجل هو ستالين.

كانت سياسة لينين هي الاشتراكية العاجلة ومصادرة كل الممتلكات واذا كان عليه الإسراع بانتخابات الجمعية التأسيسية. كانت تلك الجمعية ستسفر عن مجموعة من ممثلي الشعب المثقفين والمهنيين ونوى الأملاك... كما أسفرت عنه انتخابات الجمعية التئسيسية الفرنسية من قبل. في نفس الوقت كانت مجالس السوفييت قد أبدت ملامح نوادي العمال في باريس عام ١٧٩٣، الملامح المضادة للمهنيين ولذوى الأملاك التي ظهرت في النولة الرابعة في فرنسا. طالبت الجماهير في المدن بالخبز، لكي يتكلوه وفي الريف بالأراضي لكي يحرثوها ويزرعوها. كان باستطاعة لينين تهدئة الأمور وإقرار السلام وتحقيق الأمان بين مختلف فئات الشعب، ويهذا تكون الثورة في روسيا ثورة هادئة، بل قد يساعد هذا على انتشارها في الأقطار المجاورة في أوروبا التي سنَّمت الحروب، وأكنّ لينين اتبع نهجا آخر فقد كان رجال الجيش من الضباط والجنود قد ملوا الحرب، واشعلت الثورة الحمية الوطنية لدى الجيش، بعد هبة مارس استمر المبراع لثمانية شهور واقترب من العاصمة، على ناحية كانت الحكومة واقفة تدعو لاستمرار الصراع ضد الغزاة الأجانب في نفس الوقت التي تحاول فيه السيطرة على العصبيان والجوع وعلى الموقف الذي نشأ بهرب ٢ مليون فرد من القوات المسلحة من الجيش وعودتهم إلى البلاد. حاوات الحكومة إباحة حرية الكلام لأعداثها ورفع القيود عن حرية التعبير، وعلى الناحية الأخرى وقف البواشيفيك، المتأمرين تساندهم أموال الألمان يعملون في جماعة صغيرة تحت رئاسة لينين. بدأت تلك الجماعة في إصدار منحيفتها وراحت تغدق الوعود للجنود والعمال والفلاحين وتحول مجالس السوفييت لوجهة نظرها لكي تتبنى أراء بولشيفيك لينين \_ حدثت الأزمة في ٧ نوفمبر ١٩١٧. كان هذا يوم اجتماع مجلس جميع السوفييت في بطرسبرج، وكان الممال قد سلحتهم الحكومة، فأشار تروتسكي بأن هذه هي الفرصة التي ينبغي استغلالها وتحول السلاح ضسد الحكومة واستولى العمال على جميع المراكز الحيوية في العاصمة وقبضوا على جميع أفراد الحكومة في القصير الشنوي وساقوهم تحت الحراسة إلى قلعة بطرس وبولس، صوت المؤتمر \_ يرئاسة أحد البولشيفيك \_ بعزل الحكومة الحالية وتولية حكومة جديدة من البولشيفيك وتبذى سياسة البواشيفيك بمصادرة الأراضي لصالح الفلاحين وبالصلح من ألمانيا وعاد ممثلو الشعب لمدنهم وقراهم لتنفيذ قرارات المجلس في الحال، وهكذا تولى حزب لينين السلطة في روسيا، وبدأت الشيوعية.

كان الانقلاب أن يكون بدون إراقة الدماء، مثل ما حدث أيام كرومويل وأيام نابوليون. فقد أمسكت بالحكم جماعة صغيرة من الرجال كانت مصممة على الاستيلاء على السلطة، رجال من أجناس مختلفة وطبقات متباينة وطباع متغايرة. نشاؤا على الفقر وتعرسوا بالتأمر ولكن لم يكن لديهم خبرة الحكم. كانوا يعلمون أن قوتهم تكمن في المركز فحسب. علموا أن استمرارهم في الحكم رهينة بأن يكون لقائدهم مواهب كرومويل وطبعه أو صفات نابوليون. كانت المهمة الأولى هو تكوين مركز

السلطة وحمايته، ومن هذا المركز تدمير أى محاولات لإنشاء حكومات بديلة بدون إثارة مشاكل. فى الموفعير عام ١٩١٧ كون لينين لجنة من الكوميسار (حسب تسمية تروتسكي) تهدف إلى تحقيق تلك الأشياء. تقرر مناقشة الصلح مع القوة المركزية، منحت الحرية والصداقة لكافة الأعراق التى تتكون منها الدولة والتى أدمجتها الإمبراطورية القيصرية في كيانها: الأوكرانيون، القوقان، المتحدثون باللغة التركية في وسط أسيا وسيبيريا، تقرر توزيع الأراضي على الفلاحين كما تقرر الاستيلاء على الصناعات وتأميمها. تقرر دفع كافة الديون الأجنبية، كما تقرر إنشاء إدارة صغيرة عرفت باسم وتشي حكاء مهمتها مراقبة أعداء الشعب والإشراف على أنشطتهم والقبض عليهم وتصفيتهم (أي جميع أعداء الحكومة البولشيفية)، وقد اتضحت أبعاد مهام هذه الإدارة تباعا.

كانت جميع أهداف الانقلاب متيسرة التحقيق - بخلاف المهام التي عهد بها إلى إدارة «تشي -كا». لم يكن هدف تلك الإدارة حماية الوطن بقدر ما كان حماية الحكومة. حطمت دعاية البواشيفيك جميع سلطات الحكومة المؤقتة، فقد تساوت الرؤس في كل وحدة من وحدات الجيش والبحرية وفي كل إدارة من إدارات الحكومة وفي كل مصنع من المصانع المنتشرة في أنحاء البلاد. كان لا بد من اتخاذ قرارات في منتهى القسوة إذا أريد للمجاعة أن تعالج وللعدو أن يطرد من البلاد، وكان من المجمع عليه أن تعاد الهيبة والاحترام للسلطة. تمت انتخابات الجمعية التأسيسية في ٢٥ نوفمبر وأشرف «تشى ــ كا» عليها وحصل البواشيفيك على ١٧٥ مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها ٧٠٧ بالرغم من ضائة أعدادهم في البلاد، عندما جمع لينين المجلس في ١٨ يناير ١٩١٨ رفض المجلس المقترحات التي قدمها إليه لينين. على الفور تم حل المجلس بالقوة ... قوة تشي ... كا، وهكذا انعدمت جميع أصناف المعارضة، اتضح أن حزب البولشيفيك حزب لينين، صار الحاكم بأمره ... وحده ... في البلاد، وأصبح هو أداة دكتاتورية البروليتاريا، وسقطت جميع القوى الأخرى ... مثل المنشيفيك - جميعا في بحر النسيان. أدركت جميع القوى الأحق لها في البقاء في الساحة تلك الحقيقة، واختفت من المسرح. تمتعت نلك القوى بالشرعية في الوجود خلال فترة في غاية القصر \_ من مارس إلى نوفمبر ١٩١٧. أما بعد ٨ مارس ١٩١٨ فقد صار حزب نينين \_ الذي أعيد تسميته إلى والحزب الشبوعي الروسي، هو السلطة الوحيدة الباقية في البلاد، والمكان الوحيد للنقاش والأساس الوحيد لتكوين الحكومة في روسيا.

اضطر لينين وحكومته إلى التخلى عن بطرسبرج - تحت ضغط الغزو الألماني، فانسحب من المدينة في ١٠ مارس ١٩١٨ تاركا ورأءه اتحاد نقابات عمال السكك الحديدية نو اتجاهات وآراء المنشفيك، واختفى بعيدا عن العاصمة المكشوفة لأي عنوان، في فندق في موسكو. وفي شهر أغسطس حدث اعتداء في موسكو جرح فيه لينين وقتل رئيس تشي - كا. تم إعدام ٢٠٠ مسجون ومنار الإرهاب بغير حساب، تم تقسيم حكومة البلاد إلى ٢٥ حكومة منفصلة. استمرت جيوش روسيا

البيضاء في الحرب بمساعدة الجيوش البريطانية واليابانية والتشبكية واستمر الجيش البولندي في القتال تحت قيادة فرنسية وتم تدمير البقية الباقية من السلطة تحت تأثير أوامر البولشيفيك للضباط والمديرين والأخصائيين وكل من يستطيع إصدار الأوامر لإزالة كل أثار الحكومة المؤقتة. في الحال شكل لينين «الجيش الأحمر» وأدمج فيه كافة قواد وضباط وأفراد حكومة القيصر وأدخلهم لحظيرة الحزب الشيوعي عام ١٩١٨. ثم اتبع هذا باحتضان الموظفين المدنيين في الحكومة والجامعات والمدارس، ثم أدمج البوليس السياسي للقيصر في جهاز تشي ـ كا بعد تغيير اسمه إلى OGPV ثم MKVD ثم MGB ثم MGB وأخيرا صبار اسمه KGB، وبلغ تعداد قوته ۵۰۰۰۰ ۷۵ فردا ـ كان من الضرري ضعان سلوك الأفراد (وإن لم يتم ضمان اعتناقهم لمبادئ الشيوعية) - مثل ما حدث في أيام الثورة الفرنسية وضبع قوميسار شيوعي على رأس كل وحدة ليتجسس على كل أفرادها ويشرف عليهم ويضمن ضبط سلوكهم ويقصيهم عن مراكزهم عند الضرورة. يشرف على هؤلاء القوميسار أمين العمال أو أمين الفلاحين (حسب موقع كل وحدة) وكان بيد هذا المشرف العام نقل كل قوميسار من موقعه أو فصله حسب رغبته (أو حسب مقتضيات الحال)، وبهذا صار الجميع موظفين سياسيين خاضعين للاتهام بالخيانة العظمي، وعقويتها الموت، بهذا الأسلوب ـ وبعد موت الكثيرين - تركزت السلطة في أيدى أفراد قلائل من أعضاء الحكومة في موسكو، وكان كل شيئ يتوقف على إخلاصهم الينين والحزب ولبعضهم البعض، صار الجميع في ترقب وانتظار حتى يقضى الله أمرا كان مقعولا.

لم تحل مشكلة العيش والملح بالضبط والربط وبالإخلاص النظام والقائد، فقد تداعى اقتصاد الدولة كلها بمصادرة الدولة الأملاك الخاصة. حدثت مجاعة فى البلاد تبعتها عصيان البحارة فى كرونستاد. قام بهذا التمرد نفس الرجال الذين كانوا سببا فى تنصيب لينين واستيلائه على الحكم. عكس لينين سياسته وسمح فى مارس ١٩٢١ - بالرغم من معارضة زملائه فى الحزب لنشاط القطاع الخاص، وقد أتاح هذا الإجراء الحياة الحزب الشيوعي لتستعيد الدولة سيطرتها وتناكها لكل شئ فيما بعد. وفى نفس الوقت تمكنت الحكومة - بتضافر استراتيجيات وجهود العسكريين والسياسيين من أعضائها - من استعادة غالبية الأقاليم التي اضطرت البتخلي عنها مؤقتا. عادت أوكرانيا وروسيا البيضاء والقوقاز لسيطرة موسكوعام ١٩٢٢ واندمجوا فيما صدار يعرف بالاتحاد السوفيتي، بينما لم يحدث أي تقدم في بقية الأقاليم الغربية: فنلندا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. أولا كان يسكن تلك الأقاليم أقوام من الطبقة المتوسطة الذين يتحدثون بغير اللغة الروسية، أقوام من المثقفين المتعلمين وذري الأملاك الذين قاوموا السيطرة التي يفرضها الموظفون الروس ودفضوا السلوك الذي يتبعه الشيوعيون. كذلك استمرت جورجيا مستقلة لأربعة أعوام ولكن أمكن تحطيم مقاومتها بالقوة عام ١٩٢١، وكذلك بما قعله أعضاء الحزب والبوليس السياسي والجيش الأحمد

الجديد من عزل وإبعاد أى موظف فى حكومة جورجيا يرفض الخضوع لطلب إدماج الإقليم فى الاتحاد السوفيتي.

أصبيب لينين بالفالج في مارس ١٩٢٧ ثم توفي في يناير ١٩٢٤، بعد أن أثبت نظرية جديدة وأفلح في رضعها موضع التنفيذ وكون نوعا أخر من الحكومة من ذلك الصنف من الرجال الذين كانوا متوافرين في ذلك العهد في روسيا، ولم يكن الكيان يختلف كثيرا عن النظام الذي سبقه. تغيرت الأسماء ولكن بقيت المؤسسات والنظم على ما كانت عليه. شغل بنفسه مكان الحاكم التقليدي الأوتوقراطي الدكتاتوري في روسيا، التي كان الاستحواذ على السلطة هو غايته الكبري والتي يعمل على الاحتفاظ بها ما أمكنه، ولذا كان من الطبيعي أن يتمتع خليفته بالسلطان كله، ويسئ استعماله على الاحتفاظ بها ما أمكنه، ولذا كان من الطبيعي أن يتمتع خليفته بالسلطان كله، ويسئ استعماله لا المتفردين بالسلطة من قبله (ومن بعده). منعته خاصته والمحيطون به الأقربون – أعضاء المكتب السياسي – من التدخل في شئون الحكومة أو انتقاد تصرفاتها أو زيادة عدد أعضاء المكتب السياسي – بحجة الحفاظ على صحته – وهكذا وجد الدكتاتور نفسه محاطا بدكتاتورين مثله – من بين رجاله برز رجلان وجدا في نفسيهما المقدرة على استكمال الدور الذي بدكتاتورين مثله – من بين رجاله برز رجلان وجدا في نفسيهما المقدرة على استكمال الدور الذي بدأه لينين: تورتسكي وستالين. كانا في نفس العمر (حيث ولد كليهما عام ١٨٧٩)، ومن المحاربين طباعهما.

ليون دافيدوفتش بروتستين أو تروتسكى جاء من أوكرانيا، ابن فلاح يهودى يستأجر عمالا زراعيين. كان رئيسا لسوفيت بطرسبرج فى سنة الحرب، سنة ١٩٠٥، ولكن بعد حلول السلام عمل كصحفى، وسافر كثيرا فى أنحاء أوروبا وفى أمريكا. فى أيام الأزمة تردد فى التحالف مع لينين واستمر ـ فيما بعد ـ معتدا برأيه متمسكا بوجهة نظره، ولكن لينين عينه قوميسارا فى حكومته، أولا الشئون الخارجية ثم الشئون الحربية ـ حيث أنشأ الجيش الأحمر واستطاع قمع الحرب الأهلية. أما الرجل الأخر حوزيف فيساديونوفتش دجوجا شفيلى ـ ستالين فكان من جنس آخر ومن طبقة أخرى، كان ابنا لأحد أفراد الجيل الأول من خدام الأرض المعتقين. كان ثوريا فوضويا مثيرا الجماهير من بدء حياته فى روسيا وكان يعمل دائما لتثقيف العمال سياسيا وتنظيمهم عندما كان يغادر السجن، بدأ حياته فى روسيا وكان يعمل دائما لتثقيف العمال سياسيا وتنظيمهم عندما كان النفط وتكريره فى الازدهار. فى تغليس ثم غادرها سريعا إلى باكو، حيث بدأت صناعات استضراح النفط وتكريره فى الازدهار. فى تغلي الايام حفلت حقول النفط بالعديد من الأفراد، من مختلف القوميات، الذين احتشدوا لحاجة العمل إليهم. تعرف ستالين عليهم وخالطهم عن قرب. استمع شوميسارا للأقوام وألجنسيات المختلفة عام ١٩١٧. فى هذا المنصب استطاع أن يخمد قومه فى جورجيا عن المطالبة بالاستقلال ـ كما شاهدنا ـ وتمكن من ضم جورجيا إلى اتحاد السوفييت. فى جورجيا عن المطالبة بالاستقلال ـ كما شاهدنا ـ وتمكن من ضم جورجيا إلى اتحاد السوفييت. فى

عام ١٩١٩ اسند إليه ـ بالإضافة ـ عمل الاشراف على العمال والفلاحين، وبعد شهر من إصابة لينين بالفالج عينه المكتب السياسي في المنصب ـ الذي يحتاج لجهد شديد ـ منصب الأمين العام للحزب.

كان تروتسكى محدثا لبقاء مثقفاء حاضر البديهة، معتدا بنفسه رغم سذاجته ويطلا شعبيا ورجل العالم، بينما كان ستألين المستمع الصامت، المبتعد عن الناس، بطئ التغكير والحركة واتخاذ القرارات، الحذر والحسود، المدير الكفء والمبتدع في الخفاء. تحت ثلك الصفات الظاهرة كانت هناك اختلافات في الاسلوب وفي الهدف والسياسة كما كانت هناك اختلافات في المنصب الذي حصل عليه كل منهما في الحكومة الجديدة وفي جهاز الحزب الشيوعي، وتوقف على ثلك الاختلافات مصير كل منهما ومستقبل الثورة الشيوعية ـ كانت تلك الاختلافات واضحة في حياة لينين ولكن بعد وفاته تفاقمت الأمور، كان تروتسكي مسئولا عما يسمى في حكومات البلاد الأخرى المناصب الوزارية الرقيعة وكانت إنجازاته واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. أما ستالين فكان مسئولا عن الاعمال السرية التي تقدم أفضل الفرص لمن يشغلها من أعضاء المكتب السياسي الخمسة. كقوميسار للعمال والفلاحين ومشرفا عاما عليهم استطاع أن يستخدم كل إمكانيات المكومة التحكم فيهما. وكأمين عام للجنة المركزيسة للحرب الشيوعي كان هو الرجل المتحكم فيما يعرض على فيهما. وكأمين عام للجنة المركزيسة للحرب الشيوعي كان هو الرجل المتحكم فيما المخومة. في حكومات المجتمعات المغلقة تبين أن منصب سكرتير الحزب الحاكم هو رئيس الجهاز المتحكم في شئون الدولة.

عانى رئيس الدولة ـ لينين ـ من نوبات متتالية من جلطة الدماغ، وكان يحتضر تدريجيا على مدى عامين ولكن ظلت الحكومة متماسكة طوال هاذين العامين. لم يكن يجمع أفراد الحكومة حب متبادل ولكن كان كل منهم يخشى من زملائه فالذى سيخلف الزعيم سيقتل الآخرين. كما لم يكن يحب أحد منهم الشعب الروسى ولا حتى الزعيم لينين، ولكن كان الجميع يتخوفون من بعضهم البعض، وزاد هذا الخوف كلما ساحت صحة الزعيم وتدهورت حالته. كان القياممرة دوما يترجسون خيفة من الشعب ولكن الشيوعيين كانوا يخافون من أنفسهم. بالرغم من ذلك ظلوا متماسكين، فقد كان الحزب يجمعهم، ليس بالسلطة التى أضفاها عليهم ولكن بروح التآمر التى كان يتصف بها الحزب الشيوعي، التآمر صفة تصاحب السلطة في كل الحكومات، ولكن السلطة كانت ـ في تلك الحال ـ سلطة مطلقة وكان يمسك بزمامها رجال صقلوا على احتراف التآمر، ولذا جاءت لتسيطر الحال ـ سلطة مطلقة وكان يمسك بزمامها رجال صقلوا على احتراف التآمر، ولذا جاءت لتسيطر على كل شئ ـ كانت تلك الصفة هي التي اختارهم لينين من أجلها والتي من أجلها وهبوا حياتهم المضطربة. استمر كل منهم تآمره على رفقائه، واعترف كل منهم بتفاصيل المؤامرات التي حاكها المنطربة في اعترافاته العلنية فيما بعد.

لم يكن هذا يعنى أن ستالين استطاع أن يقبض على السلطة بمجرد وفاة لينين. ولكن بعد خمس سنوات من الحركات والتأمر استطاع ستالين أن يكون الخليفة الأوحد الينين. أبعد تورتسكى كما أبعد وإحدا تلو الآخر من بقية الزعماء المحتملين، وحشد كل أعوانه في المكتب السياسي الحزب وفي البوليس السياسي وتمكن في عام ١٩٢٩ أن يصبح الزعيم الأوحد للاتحاد السوفيتي والخليفة الوحيد الينين الذي يقبض على كل السلطة بين بديه. صار أولئك الذين عينوا أصلا لخدمة الحكومة والحفاظ عليها هم الحكومة نفسها والمتحكمين في الدولة. صار العبيد هم السادة وصار المماليك هم السلاطين. نشأت دولة بوليسسية، كما لم يتوقع كل من كارل ماركس وفلاديمير لينين، المفكر نو الرؤية المستقبلية والسياسي الداهية. أثبت سكرتير الحزب، الذي لم تبدو عليه مخايل الفطئة طوال شغله لهذا المنصب، أنه الزعيم الذي لا يكل والقائد الذي لا يمل ليخضع المجتمع بأكمله اسبطرته المطلقة.

كان هدف الزعماء الشيوعيين أثناء خلقهم لنولتهم فك أواصر كافة الديانات لتعلو الشيوعية فوقها، سواء كانت مسيحية أو مسلمة أو يهودية. أنشائوا متحفا ببشر بعدم وجود إله في كتدرائية القديس اسحاق في بطرسبرج التي أهيد تسميتها لتميير لينينجراد، ليتعلم فيه المواطنون، أحيطت قبة الكنيسة بكتابات من حروف الذهب تقول أن الدين هو أفيون الشعوب. ولكن ظل عامة الشعب. الذين يرون أن القيصر هو ظل الله في الأرض - يؤمنون بأن قديسيهم ما زالوا شهودا على حب الله لهم حتى بعد موت هؤلاء القديسين وأن موسيقى الكنائس ـ التي كانت تبلغ ذروتها في عيد القيامة ... هى الدليل على وحدة الأمة بأسرها، كانت كتابات ماركس وانجار العقلانية \_ التي كانت ترضى أعضاء المكتب السياسي \_ وهم في الأصل مفكرون عقلانيون تم استبعادهم \_ لم تكن كافية لإشباع الحاجات الوجدانية لجماهير الشعب \_ كان موت لينين مبررا كافيا لخلفائه لإرضاء الشعب بإعطائهم ما يريدون. كان ستالين قد قضى خمس سنوات أيام شبابه في مدرسة دينية يديرها رهبان روس في مدينة تقليس، وتم قصله في مايو عام ١٨٩٩. كان ستالين هو المحرك لتقديس لينين بين أعضاء المكتب السياسي الفوقيين وبين جماهير الشعب السائجة تحته. خطط ونفذ تحنيط جسد لينين ليحافظ عليه إلى الأبد، وبني له قبرا عظيما ليكون مركز لاحتفال ضخم يقام سنويا لتخليد الثورة تحت جدران قلعة عظيمة. كانت هذه هي الخطوة الأولى لخلق ديانة شيوعية جديدة. وكانت الخطوة التالية في بدع تلك الديانة هو إعداد نفر للتبشير بهذا الدين الجديد وإعداد الكتابات والشعارات التي أخذوا يكررونها بلا ملل المرة تلو المرة بطريقة عاطفية تثير وجدان الجماهير وبعيدة كل البعد عن الفلسفة الجامدة للشيوعية. وقد قرأ ستالين تلك الوثيقة أمام مؤتمر السوفييت بعد خمسة أيام فقط من وفاة لينين. عارض كثير من الشيوعيون القدامى - ومنهم أرملة لينين نفسها كروسكايا -

استخدام أساليب الدين في الدعاية للشيوعية فتنازل ستالين عنها جزئيا واتبع طريقا آخر ثبت أنه أكثر فاعلية وأشد تأثيرا، فقد نصب لينين نفسه - كالمصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - كلساس للعقيدة الشيوعية، ولم يجرأ أحد من أخلص أتباع لينين على الاعتراض على هذا الاسلوب. أصبحت كتابات لينين وأقواله وأحاديثه هي كتابات الشيوعية المقدس وبذا نشأ دين لينين، الذي أصبع عقيدة الحاكم الحالى - ستالين نفسه. أتم ستالين تخطيط وتنفيذ سياسته في خمس سنين، فشل المكتب السياسي للحزب واللجنة المركزية والبوليس السياسي الذي يراقب جميع المواطنين - وعلى الأخص الزعماء في القضاء على تلك السياسات - وهكذا ضمن بدن منازع - مركز خليفة لينين الذي لا يجرق أحد على منافسته فيه. كان أي رأى أو عمل يخالف خط الحزب - الذي كان في حقيقة الأمر خط القائد نفسه وفكره - يعتبر انحرافا عن المسيرة مصير من يفعله الطرد من الحزب وفقدان الوظيفة والإبعاد إلى معسكرات العمل حيث يعاد «تأهيل المجرم» إذا بقي قيد الحياة، وكانت هذه هي الوسيلة التي ثبت بها ستالين ثورة لينين.

بعد أن تمكن ستالين من حل مشاكله الشخصية على هواه تحول إلى المشاكل الكبرى. تبين أن البرنامج الذى وضعه مع تروتسكى صعب التنفيذ ووضح أن على الحكومة السوفيتية أن تتقرغ لإصلاح الأمور في دولتها قبل أن تبدأ في نشر الفكر الشيوعي في العالم، وأن عليها أن تلتفت لتطوير الزراعة المتخلفة وتحديث الصناعة المتهرئة في البلاد قبل أن تهرع التبشير بالشيوعية في العالم على التساعه. كان تورتسكي ــ قبل لمينين ــ مؤمنا بحتمية الحل الشيوعي في العالم بأسره وكان هذا يتماشي مع شخصيتهما وعبقريتهما وخبرتهما قبل وبعد الثورة. أما ستالين فكان غير مؤهل لتفهم أن تنفيذ مثل هذا البرنامج، فلم يكن يدرى عن أي شي في العالم خارج روسيا. وبالتدريج تباعد عن نهنه وعن نظره التفكير في الأمور خارج بلاده، فرصها وخطورتها، وقربت إلى فكره المشاكل نهنه وعن نظره المقلي الموس المتاحة وتهددته المخاطر المرتقبة. وفي عام ١٩٢٩، وقد تهددت المجاعة البلاد لم يكن أمام الحكومة سوى استجداء الطعام والنقود من الخارج.

كانت الحكومة قد سلمت الأراضى الزراعية فى البلاد للفلاحين، وبطول عام ١٩٢٨ صار بيد ٥٢ مليون فلاح إشباع ١٠٠ مليون مواطن بما يحصدونه من حقولهم، وعلى مجهودهم وعملهم تتوقف حياة كل المواطنين ويعتمد بقاء الدولة، من بين المزارعين كانت هناك طبقة لا تتجاوز ١٠٪ من الناجحين الذين برعوا فى الإدارة وفى استخدام الأدوات الحديثة التى كانوا يستطبعون شراعها وفى تشغيل العمال الزراعيين بكفاءة، وهؤلاء كانوا «الكولاك». وعلى النقيض كان هناك ٥٠٪ من الفلاحين المتخلفين الذين ما برحوا يستخدمون الأدوات الزراعية البدائية ويستعملون خمسة ملايين محراك خشبى من صنع أيديهم من الطراز العتيق، وبين أولئك وهؤلاء كانت غالبية الفلاحين. منذ تحرير عبيد خشبى من صنع أيديهم من الطراز العتيق، وبين أولئك وهؤلاء كانت غالبية الفلاحين. منذ تحرير عبيد

الأرض \_ قبل جيلين \_ انقسم المزارعون إلى طبقات لاقت درجات مختلفة من النجاح فى التغلب على مشاكلهم الزراعية عندما يفلحون أراضيهم، وبعد عشر سنوات من طرد السادة غرق غير الأكفاء بعد زوال الحماية ووقف المساعدة وانقطاع المشورة \_ فى بحر عميق من الفشل. كان الحل الواضح هو تزويد المزارعين بالآلات الحديثة وإعطائهم النصح والمشورة ممن يفهمون ويجيدون الزراعة، كان الحل الواضع هو تمكين والكولاك، من إدارة المزارع التعاونية الجماعية والسماح لهم باستخدام أنواتهم واكن الحكومة لم تمكنهم من خوض التجرية لخشيتها على النظام الاشتراكى ولم يثق والكولاك، بدورهم فى حكومة اشتراكية، صادرت الحكومة أنواتهم الزراعية ووضعت المزارع تحت إدارة أهل الثبة لا أهل الخبرة والكفاءة ولكنهم يحظون بثقة الحكام، أى وضعت الدولة تحت إدارة أهل الثبة لا أهل الخبرة. وعانى أهل الثقة هؤلاء من بطش الحكام، فنى خلال خمس سنوات تم إبعادهم ونفيهم أو قتلهم. كذلك صدرت الأوامر بذبح كل الماشية وبقية الحيوانات، قاوم الفلاحون جميعا تلك الاجراءات وعلى رأسهم والكولاك، فقامها بذبح نصف عدد الحيوانات فحسب ونتج عن ذلك أن عانت البلاد كلها \_ باستثناء أعضاء الحزب \_ من المجاعة.

تم الانتهاء من إنشاء المزارع الجماعية خلال عشر سنوات ـ بعد هذه التكلفة المهولة ـ وتحقق من إنشائها هدفان: الملكية العامة ومنع الاتجار الخاص، كما تمت سيطرة النولة ـ بواسطة الحزب الشيوعي \_ على المزارعين، نتج عن هذا تغير جذري في طبائع مجتمع الفلاحين: في خصالهم وقدراتهم وأفعالهم، وحدث لهم تحول في كل تلك الصفات إلى الأسوأ ، دمر هذا التحول الرجال، ولم يتيح لهم فرصة إتقان الطرق المديثة الزراعة المتسعة بل قتلها قتلا. لم يتبق سوى أولئك الرجال الذين استمروا يعملون بأنفسهم عملا شاقا مضنيا مستمرا للشأن الألاحين منذ أن نشأت الزراعة \_ ولكن لم يسمح بالغالبية العظمى من الفلاحين الاستمرار فيما نشأوا عليه. وجد النظام الشيوعي أن فكرة المزارع الجماعية فلسفة خاسرة ولذا سمح للفلاحين بزراعة مساحات صغيرة من الأراضى لأنفسهم وبتربية أعداد قليلة من الحيوانات لهم خاصة. وبعد ثلاثين عاما (أي في عام ١٩٦٧) ــ بعد وفاة ستالين وإخوانه من أميحاب فلسفة المزارع الجماعية \_ صار ثلث الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الاتحاد السونيتي من ثمرة هذه المزارع الخاصة. ولكن نوعية الناتج لم تختلف كثيرا عن نوعيتها أيام الحكم القيصري. وهكذا نتبين أن الميكنة والزراعة التعاونية والفلاحة الجماعية التي أضافت الكثير من الإنتاج الزراعي في البلدان التي تؤمن بالتخصيص عادت بأندح الكوارث عندما تم تطبيقها بالقوة وأدارتها النولة في الاتحاد السوفيتي، وتركت الاتحاد السوفيتي فقيرا كما كان بعد المعاناة الإنسانية .. من الدكتاتورية والتسلط .. التي لم يعانيها شعب آخر. على سبيل المثال كان إنتاج القمح ٨٦ مليون طن في روسيا في عام ١٩١٣ وبلغ ١٥ مليون طن في عام ١٩٤٠ وانخفض

إلى ٨٠ مليون طن سنويا في الأعوام من ١٩٥٠-١٩٥٢. ولكن حدث العكس في البادان الرأسمالية فقد أثمرت الأبحاث العلمية والتطبيق التكنولوجي لتلك الأبحاث عن النمو المطرد والسريع للإنتاج الزراعي، ويرجع ذلك إلى الانتقاء المستمر للمزارعين الأكفاء الذي سمح به النظام الرأسمالي واستبعده عن عمد النظام الشيوعي، (بالإضافة للفلسفة الشيوعية التي فرضت عمدا على الشعب، فرضت على الاستيلاد الحيواني والتكاثر النباتي أساليب تتمشى مع النظرية الماركسة واللاماركية في الوراثة، حبذها تروفيم ليسنكو الذي اتخده ستالين رئيسا الكاديمية لينين للعلوم الزراعية لمدة خمسة وعشرين عاما وممار بمثابة راسبوتين للعلوم البيولوجية للدكتاتور الجديد). فرض ستالين سياسة زراعته التي تتمشى مع نظرة لينين بالتخطيط المركزي والملكية العامة للبولة للصناعة. اتخذ ستالين لنفسه نمونجا من الذي شاهده يطبق في البلاد الرأسمالية الغربية قبل وأثناء الحرب. طبق ستالين تلك النظم على نطاق أشد اتساعا وأكثر طموحا ليتمكن من تطوير الصناعة الروسية لتتساوى مع الصناعة في الدول الرأسمالية الغربية بدون الاستعانة برأسمال مختزن كما فعلت دول الغرب، ولكن بمعاناة وطموح وجهد العمال أنفسهم. حدثت طفرات هائلة في الصناعات الثقيلة اللازمة لإدارة الفلاحة وإدارة الحرب بين عامي ١٩٣٩ و١٩٤٨ عندما هاجم الألمان الاتحاد السوفييتي، ولكن تم دفع ثمن باهظ اتلك الطفرات، كما حدث في الصناعة الإنجليزية في بدايتها، من استغلال جهد العمال وعرقهم وليس من أرباح المستاعة. وكلما كان التطور سريعا كان الاستغلال عظيما أيما كان المستغل: رأس المال الخاص في الصناعة في بلاد الغرب أو ستالين نفسه بصفته قائدا للبولة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وفي خلال تطويره للصناعة في روسيا وتحديثه للمجتمع الروسي أدخل ستالين عاملا بارزا في سيطرته على التطور وهو سيطرة النولة على التخطيط وعلى الإدارة. كانت سيطرة النولة منفردة شرطا من شروط تحقيق الشيوعية في البلاد. بداية من عام ١٩٣٠ قيدت الحكومة مداخل ومخارج الدولة الشيوعية. بدأ الأوتوقراطيون القدامي في منع بخول وخروج المواطنين وفي منع دخول المعلومات إلى النولة، ثم زاد الأوتوقراطيون الجدد في منع دخول الأجانب إلى البلاد وفي منع خروج المعلومات من البلاد. معارت روسيا بهذا منفصلة عن العالم ومقيدة وسجينة، أضفت تلك القيود ــ التي لا يمكن اختراقها ــ على روسيا أمانا وحماية على النظام السياسي والفسكري بها ويهذا صار من غير الممكن تكرار أي نشاط ثوري بها. وقد أدى هذا إلى مكاسب سريعة ومزايا عاجلة ولكنه عاد عليها في النهاية بخسارة عظيمة وأضرار أجلة أخذت تتراكم عبر السنين.

خلال ألف سنة أدى اكتساب أفراد جدد ــ حتى فى أقصى فترات الحكم القيصرى قسوة وأشدها عنفا ــ إلى خلق مهارات تقنية وإلى تكوين طبقات مهنية داخل المجتمع الروسى، وقد توقف

كل هذا فجأة وجف الينبوع الذي كانت تأتى منه جماهير البشر سهلة التنقل من مكان لآخر وتجدد أنفسها ويتجدد نشاطها. أدى هذا الجفاف إلى معاناة نصفى العالم، ولكن كانت المعاناة أساسا من نصيب الجزء الأصغر الذي يحوى سدس سكان العالم، لتخفيف تلك المعاناة كسرت الثورة الحواجز القديمة بين الأجناس والطبقات، أصبح اليهود والأرمن والبولنديون والفنلنديون والجورجيون يمائون المراكز القيادية في الدولة والصزب وصاروا - لبضع الوقت - جزءا من المؤسسة الروسية السياسية والمهنية والأكاديمية. بعد قليل، بدأت القيود تفرض على اليهود، وعادت الفطرسة الروسية للبروليتاريا هي المتحكمة في الأمور، صار اليهود يحملون خطورة على الدولة: لبعضهم معتقدات دينية لا يتخلون عنها ولأخرين ارتباطات أجنبية أو عالمية. في نفس الوقت رفض أعضاء الحزب الشيوعي بما لهم من وضع متميز في المجتمع - إطلاق الحرية الاجتماعية على عواهنها بعد أن اكتسبوا تلك الأرضاع المتميزة. وقد لاحظ تروتسكي أولا كما لاحظ دجيلاس فيما بعد أن أعضاء الحزب الشيوعي صاروا طبقة حاكمة جديدة منفصلة عن الشعب ولهم جميعا أفكار شيوعية وينتمون للجنس الروسي ويتحدثون باللغة الروسية ويونون الاحتافظ بمراكزهم تلك بعيدة عن الانتقاء الطبيعي بأثاره التي قد يفقدون فيها مراكزهم وسلطاتهم والتي يتعرض لها سائر أفراد الشعب.

اكتسبت المؤسسة الشيوعية الجديدة الحاكمة صفات مختلفة عن كافة الطبقات الحاكمة في التاريخ. كان ماركس – كما كان لينين – يعتقدان أن مسار الثورة الطبيعى هي في كراهية الجماهير لحكامهم وفي الصراع الذي يتلو انتزاع السلطة منهم ولم يدر بخلد أحد منهم أن الصراع يتلوه التهجين وليس انتزاع كافة السلطات من الطبقات الحاكمة فحسب. بهذه العقيدة الخاطئة تأخرت العودة إلى الوضم السوى الأجيال وتعطل الإبلال من آثار عملها السنوات طويلة.

فشلت الثورة الروسية في تحقيق ما كان يتطلع إليه لينين. ويرجع هذا جزئيا من خشية الحكام من التدخل الأجنبي ومن خوفهم من الغزو الخارجي. لجأ ستالين بين الأعوام ١٩٣٥–١٩٢٨ إلى الاستغناء عن عدد كبير من كبار الموظفين ومن كبار ضباط وقادة الجيش \_ كجزء من هذا الخوف. لجأ القادة الشيوعيون إلى هذا الإجراء الخاطئ للاستعانة بأهل الثقة بعيدا عن أهل الخبرة. حدث كبت للآداب والغنون وقمع العلم والعلماء كما حدث كبح لكافة أنشطة الطبقات المهنية، وجاء هذا الاضطهاد من احتقار القادة الشيوعيين لهؤلاء الأفراد والطبقة التي ينتمون إليها. ولكن عندما حلت أزمة الحرب العالمية الثانية \_ عام ١٩٤١ \_ أدرك الحكام أن عليهم أن يدفعوا ثمنا لهذه السياسات الخاطئة، فاستبدلوا كبار الضباط الشيوعيين بقادة من الأكفاء \_ أصحاب الخبرة \_ لجثوا للاستغناء غن أهل الثقة وأعيد انتصار عام ١٨١٧ بعد كوارث الهزيمة التي أحدثها القياصرة في أعوام ١٨٥٥

و٤٠١٤ و١٩١٥. في سبيل النصر تخلي ستالين عن مبادئ كارل ماركس ولينين أثناء الهجرم على ستالينجراد الذي حدث في شتاء عامي ١٩٤٢ و١٩٤٣.

تحت حكم لينين حدثت تقرقة مالية ومنحت امتيازات خاصة لأهل الثقة وصارت عرفا. ولكن عندما أكب ستالين على تصنيع البلاد واندفع في هذا السبيل بأقصى قوته اضطر إلى إحياء التنافس بين نوى المقدرة ليضمن كفاءة الصناعة وجودة المصنوعات حتى تتفوق على إنتاج الغرب. وفي الجيش استعيدت الأوسعة والنياشين على السترات العسكرية تمنح للمتميزين من رجال القوات المسلحة والتفرقة بين سترات الضباط والجنود وأعيد تسمية الكتائب والفرق باسم عظماء القادة مثل سوفوروف أو كوتوزوف من جنرالات المهد البائد، وأعيد تشكيل كتائب الحرس الجمهوري على نظام كتائب الحرس الإمبراطوري السابق واستعاد الجيش الاحمر — الذي بدأه تروتسكي — مهمته في إعادة إحياء وتنظيم الجيش الروسي. بعد الانتصار على ألمانيا الهتلرية النازية بدأ الجيش في غزو الاقطار الأرثوذكسية في البلقان وضمها إلى مجال نفوذ الاتحاد السوفيتي، وكذلك بدأ دكتاتور روسيا في احتضان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية — بعد أن بقيت في الظل والنسيان والامتهان لمدة خمسة وعشرين عاما.

هكذا عادت القومية واستعادت الوطنية مكانها في تاريخ روسيا بعد إهمالها لسنين طويلة بدأ التنافر العرقى بين مختلف القوميات التي يتآلف منها الاتحاد السوفيتي في الظهور بعد كبنها منذ عام ١٩١٧، واعترفت الدولة بها وقبلتها. كما بدأت الدولة في قبول طبقات في المجتمع السوفييتي وشجعت الدولة الفروق الطبقية. بدأت الدولة تقبل الخرافات إذا ما كان لها مصلحة في انتشارها كما بدأت في التخلي عن الأفكار الشيوعية وفي طرحها جانبا وفي تبني أراء تجمع بين أفكار البروليتاريا ومعتقدات البورجواز التي تجمع بين المحافظة والتعلق بكل ما هو قديم من آثار المجتمع الرأسمالي الإمبريالي.

في سبيل المحافظة على الوطن الأم للنولة الشيوعية طرح قادة الشيوعية الجدد أفكار الآباء الشيوعيين القدامي جانبا وتعت التضحية بتلك العبادئ. كان الآباء الشيوعيون يرفضون مبدأ القتل، فتم قتلهم جميعا، مع التخلي عن العبادئ تم اعتناق ديانة جديدة بسرعة فائقة في نفس الوقت الذي تخلي القادة الجدد عن المذهب الجديد، بعد مرور خمسين عاما على الثورة الشيوعية في روسيا يمكن أن نتعلم منها على طبيعة النفس الإنسانية أكثر مما تعلمنا من سابق فصول تاريخ البشرية يمكن أن نتعلم منها على طبيعة النفس الإنسانية أكثر مما تعلمنا من سابق فصول تاريخ البشرية كلها، لم يحدث في السابق محاولة لتغيير صفات مجتمع من المجتمعات بهذه الدرجة، خططت المحاولة على أساس معرفة مسبقة بسابق محاولات التاريخ وجرت بمنتهي المهارة والحذق، وبعقدة،

وبحمية وعنف لم يسبق لها مثيل. وبعد مرور كل هذه السنين لم تتغير طبيعة البشر في روسيا ولا معتقداتهم ولم يتم إنجاز أي شئ يذكر، بل كان إنجاز النول من حواهم أكثر نجاحا في حين لم يتعرض الإنسان فيها لتلك الدرجة من العنف.

إذا شبّ المرء في مجتمع تتجه فيه الطبقات الجديدة إلى التصنيم وحسن الإدارة وجودة التعليم، طبقات جديدة تهجنت مع الطبقات المهنية القديمة، يقف على قمتها الحزب الشيوعي المختار بعناية بناء على مقدرة أفراده على تشغيل جهازه الخاص، ويبقى الفلاحون على حالهم في قاع المجتمع رغم تواجد المواهب غير المستكشفة بين أفراده على كثرتها، فإن مصير هذا المجتمع هو الضبياع، وبالرغم من محاولات قادة هذا المجتمع على تغيير تركيبته وعلى تغيير سلوك أفراده في الاتجاء الذي قادهم فيه أولتك القادة فإنهم لم يفلحوا . حاولت التجرية الماركسية العظمي تحويل مسار التاريخ أو الإسراع به عن تغيير حياة الأفراد وتعديل العلاقات بين مختف الأجناس والأمم والطبقات. اعتقد لينين أولا أن بإمكانه إزاحة طبقة حاكمة عفا عليها الزمن بالقوة وإحلال مجموعة حاكمة جبيدة محلها يجمعهم تقهمهم للنظرية الماركسية. وقد نجح في هذا الشأن ـ كما سبق ونجح أسلافه الاشتراكيين المعتدلين. اعتقد لينين ثانيا أن بإمكانه فعل نفس الشئ في العالم على اتساعه ولكنه نجح في روسيا فقط لأن الطبقات الحاكمة في سائر دول العالم لم تكن بالية وكانت تتطور ببطء وتتبدل بتؤده وتتغير بالتدريج بالتهجين وبالتكيف، ولم يعد التركيب الطبقي معتمدا على أصول جيئية فمسب كما كان يعتقد ماركس وليتين خطأ. اتبعت الصبين نفس المسار - رغم أن التغيير فيها لم يكن متوقعا ولكن سرعان ما تضماريت مصالح النولتين الشيوعيتين في العالم. ونجح ستالين في المقام الثالث في خلق دولة صناعية \_ كما حدث في البلدان الأخرى \_ معتمدا على التخطيط والضبط المركزي متبعا نفس أساليب أسلافه القياميرة وتاقلا تجارب البلدان الغربية بدلا من الابتكار ومستغلا العمال قاهرا الهم كما حدث في المجتمعات الغربية فيما مضي. وفشل ستالين \_ رابعا \_ في تطوير مجتمع الفلاحين في الاتحاد السوفيتي - بأفدح مما فشل فيه النظام القيصري السابق. لم يتمكن ستالين ونظامه من قيادة الفلاحين بأكثر مما أتاحته لهم قدراتهم ولم يمكن تطويرهم بأبعد مما هيأته لهم ملكاتهم، التي لم تتغير بسرعة تغير زملائهم أهالي المدن. ولم تتمكن أي قوة على الأرض أن تسارع بإحداث هذا التغيير. وفي المقام الخامس، تمكن ستالين تحت ضغط الصراع العالمي من التخلى عن الافتراضات الماركسية لتركيبة المجتمع الذي وضعه على قمته. المساواة والعقلانية بديلا عن الدين، والعالمية بديلا عن القومية المحلية ذهبت كلها هباء لضمان مركزه وسلطانه وتربعه وحيدا بلا منازع على رأس الدولة والحفاظ على حزبه الشيوعي الحاكم. كان لديهم نظرية للمجتمع وحكومة للاتحاد السوفييتي تضارعان النظم المسيحية القديمة والنول الرأسمالية. وتصارع النظامان في كافة

أرجاء العالم ولكن كان النظام الشيوعي هو الأكثر انضباطا. وأخيرا بكل ما حوته قوتهم وقدراتهم، أثبت لينين وخلفاؤه أن الرجال العظام هم الذين بيدهم تحريك مسار التاريخ.

للرجال العظام أثار واضحة - كما أن للرجال الصغار في المراكز العظيمة - نفس تلك الآثار. فبدون نيقولا الثاني - الذي وصفه التاريخ بالرجل التافه الإمعة - لم يكن للينين أن يجد مكانا في التاريخ. الرجال العظام يحدثون - درجة ما - الآثار التي سعوا لإحداثها ولكن أثارهم لا تجد تحقيقا لها إلا في المجالات التي يعرفون الكثير عنها ويتوقعون لها النجاح. حدثت تلك التوقعات في مجالي العلم والتقنية، وفي هاذين المجالين تزداد التوقعات وتزداد الانجازات الناجحة المتوقعة. توهم كل من ماركس ولينين أنهما يدريان الكثير عن دراسة المجتمع وتوقعا توقعات مختلفة وأتت النتائج بغير ما توقعا. تهيأ لهما أن الأفكار هي التي تشكل المجتمعات وأنهما يستطيعان التحكم فيها وضبطها ولكن جات النتائج بخلاف ما توقعا. كان كل من ماركس ولينين سابقا للتاريخ، ليس كسبق وإيكليف وسرفيتس اللذين كان لديهما أيضا الأفكار المحجيحة التي سبقت زمانهما بقرن كامل، ولكن كان سبقهما لعهدهما قبل أن تتطور المعارف وتعطى الأساس اللازم لتطبيقها أو الإشارة إليها.

## المرازع والمرازع والمرازع المرازع المر

## عوالم منفصلة

## أولاء أمريكا

دخل أول إنسان إلى أمريكا من شمال شرق اسيا عبر شريط من الأرض يعبر مضيق بيرنج خلال عصر الجليد الأخير (حوالى ١٢ ألف عام قبل مولد المسيح). بدأت موجات من الصيادين تتخلل أمريكا الشمالية وتقطن في الأماكن غير المغطاة بالجليد. قابل الصيادون جماعات كبيرة من الحيوانات آكلة العشب: الماموث والجمل والفرس والبيزون، وخلال سنة آلاف عام تم القضاء نهائيا على خمسة وثلاثين نوعا من تلك الحيوانات في أمريكا الشمالية، تكاثر الإنسان بينما انقرضت مجموعات كبيرة من الحيوانات.

تم القضاء على الحيوانات بسرعة فى العالم الجديد بينما بقيت على قيد الحياة فى العالم القديم لصغر مساحة العالم الجديد وسهولة الاتصال بين أرجائه المختلفة. ثانيا نظرا اطول مدة بقاء الإنسان فى العالم القديم فقد وصل إلى نقطة توازن وتكيف مع ضحاياه وأعدائه وأمراضه بينما كان اختراقه للعالم الجديد حربا على ضحاياه وأمنا له من أعدائه وأمراضه \_ حتى لاقى الإسبان.

كانت هذه هى بداية حياة الإنسان فى أمريكا، وصل خلال ثلاثة آلاف عام إلى الطرف الجنوبى أمريكا الجنوبية ثم بدأ فى احتلال جزر البصر الكاريبي، تتابعت موجات المهاجرين والغزاة من الجنس المغولي، نو السحنة الصغراء فى خضرة، التى تشابه لون الزيتون الأخضر، ونوى الشعر الأسود الناعم ونوى العيون المطوية. أخر تلك الموجات كان الاسكيمو الذين استوطنوا ألاسكا والسواحل الشمالية لكندا فى الألف سنة التالية لميلاد المسيح. أولئك هم مجموعة البشر الذين استوطنت استرطنت جماعة منهم جرينلاند فى القرن الرابع عشر الميلادي ... اسكيمو القطب الشمالي والذين الموا منعزلين تماما من بقية البشر لخمسة عشر جيلا، ويعتبرون من أنقى معنوف البشر عرقيا. كانت غالبية هؤلاء البشر من الجنس المغولى منفصلين عن بقية سكان العالم القديم بانعزالهم فى القطب

الشمالي. ظلوا على مدى خمسمانة جيل محتفظين بسحنتهم المميزة وشعرهم الأسود الناعم وذةنهم الفزيرة وأحيانا بلون جلدهم الداكن. ما زال سكان فنزويلا الأصليين يصبغون وجوههم ــ مثل عرب حضرموت ــ وقاية لهم من أشعة الشمس. اختلف الأمريكان كثيرا في كثير من الوجوه بعد زيادة أعدادهم في مساحات شاسعة. اختفي عامل الانتقاء الطبيعي، عدم إصابتهم بأمراض العالم القديم كانت عاملا أخر. اختفت بعض فصائل الدم الموجودة في إنسان العالم القديم بالإنتشار السريع للإنسان في العالم الجديد. ظهرت تكيفات جديدة من الحياة في أعالى جبال الأنديز ومن المعيشة في الغابات الاستوائية أو في الصحاري الكبري في الشمال والجنوب. وكان العامل الأساسي في الاختلاف هو البرزخ الضيق التي يصل أمريكا الشمالية بأمريكا الجنوبية الذي كان على جميع من دخل أمريكا الجنوبية أن يعيره.

ظهرت الزراعة في العالم الجديد في نفس وقت ظهورها في العالم القديم، مع بدء تراجع الجليد، وبدأت في الأماكن التي كان على الناس أن يتجمعوا فيها نتيجة نقص مساحات الأرض. انفصلت تلك الأماكن عن بعضها البعض بالجبال العالية والغابات الكثيفة والصحارى الجافة، وبعدت عن بعضها البعض كثيرا. تختلف الأربعة ألاف ميل المتعرجة الممتدة من أريزونا إلى بوليفيا اختلافا حاداً عن الألف ميل الممتدة بدون عوائق في الهلال الخصيب. ظهرت الزراعة في أمريكا في أمكنة متفرقة يقطنها إناس مختلفون، اختص كل منهم بزراعة أنواع خاصة من المحاصيل، ثم زاد تنوع تلك المحامليل حتى تتمكن من الإبقاء على حياة البشر، لأن أيا منها لم يكن له تلك الصفات الغذائية المتكاملة للقمح أو للأرز الذين استزرعهما الإنسان في العالم القديم. ظهرت الأذرة والبقول والقرع كنباتات برية أكلها الإنسان في المكسيك حوالي خمسة الاف عام قبل الميلاد، وقد حمل الإنسان القرع - ومنه القرع العسلى - جنوبا أثناء ترحاله وتم تهجين ثم اختيار أنواع معينة منه لاستخدامات مضلفة في مرحلة مبكرة. نفس الشئ حدث في البطاطا التي نشأت من تضاعف عدد الكرموزومات من بعض الأنواع البرية المختلفة. توصل الإنسان القديم إلى جمع عدد من النباتات المختلفة التي تحوى التوابل والشراب والسموم والمقاقير، ثم انتشرت تلك النباتات بين بني البشر بالسرعة ذاتها التي انتشرت بها نباتات التغذية. وهكذا، بحلول الألف سنة الثالثة والثانية قبل الميلاد هيأت تحركات البشر إلى حنوث اختلافات في الأعراق البشرية وفي المحامليل الزراعية وفي المخترعات التقنية \_ خاصة منناعة الفخار ـ التي بنيت عليها فيما بعد حياة القرى والعدن، انظاهر أن نباتات المنيهوت والبطاطا والطباق والكاكان انتقلت في الأتجاء المضاد لتحرك البشر، فقد انتقلت من الجنوب من بيري شمالا إلى المكسيك في الألف سنة الأولى قبل الميلاد حينما أنشئت أول دولتان في أمريكا: في بيرو وفي المكسيك، بينما فشلت محامسيل أخرى في الانتقال عبر برزخ بناما \_ مثل البطاطس \_ التي لم

تصل إلى أمريكا الشمالية حتى أحضرها الإسبان إلى فلوريدا وأدخلها الإنجليز إلى فيرجينيا. كذلك عادة التدخين التى نقلها المستوطنون من المكسيك عبر نهر المسسيبي لم تجد طريقها ثانية إلى بيرو الوطن الأصلى لنبات الطباق حيث ما زال السكان الأصليون يستنشقونه كنشوق. كذلك حيوانات اللاما وخنزير غينيا ظلت حيوانات بأمريكا الجنوبية والديك الرومي بقي بأمريكا الشمالية. تشير القرائن أن تلك التحركات لم تنشأ من انتقال البشر عن طريق الأرض ولكن نتيجة رحلات صيد سعك غرقت فيها السفن وتمكن الأشخاص من بلوغ الشواطئ على سواحل المحيط الهادي. كذلك انتقل الأناناس من البرازيل عبر جزر البحر الكاريبي إلى المكسيك. بخلاف تلك التنقلات بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، حملت تنقلات أخرى نباتات وحيوانات أخرى إلى أماكن بعيدة عبر المحيط البحارة أصناف البطاطا المحسنة في الألف سنة السابقة لمولد المسيح إلى جزير البولونيز حيث بدأوا في زراعتها وفي تكوين مجتمعات بها. كذلك نقل الفخار الياباني - أثر غرق البولونيز حيث بدأوا في زراعتها وفي تكوين مجتمعات بها. كذلك نقل الفخار الياباني - ثر غرق النساء - أثر بالغ في المجتمعات الصغيرة في الجزر البدائية ولكن من المستبعد أن يكون لها آثال بعيدة في المساحات في القارات. وهكذا يكون الأمريكيون قد نشاؤا في عزلة عن باقي العالم حتى بعيدة في الكشف الأسباني.

كشف الإنسان في أمريكا \_ منفردا \_ خطوات استئناس النباتات، على نفس المتوال الذي انتقل به جامعو الطعام في العالم القديم إلى زارعين له. وبالتالي تكونت مجتمعات زراعية هاجمها تم أخضعها ثم حماها ثم حكمها الاقوام التي اشتغلت بالصيد والقنص ثم امتزج المجتمعان وتزاوجا وكونا طبقات في المجتمع على غرار ما حدث في العالم القديم، على سبيل المثال تكاثر القزاة على شعوب المايا حوالي ٨٠٠ سنة بعد الميلاد ثم تمثلوا الغزاة وصار منهم شعب واحد جديد بنفس الأسلوب التي تمثل به السومريون الأجناس السامية في بابل قبلهم بثلاثة آلاف عام.

ظلت أقوام العالم الجديد مستقلة عن العالم القديم كما ظلوا مستقلين عن بعضهم البعض. كشفوا منفردين عن فن صناعة الفخار والبناء وزراعة المحاصيل، وتوصلوا إلى طرق الرى وإلى تعدين الذهب والفضة. في أثناء بنائهم لمجتمعاتهم كشفوا عن مزايا الرقيق وفوائد الدين وابتدعوا طقوسا دموية التي تمضخت عن الغذاء بالإنسان في ديانات الازتك. ولكنهم فشلوا في اختراع الكتابة ولم يستنبطوا الحروف والارقام (ومنها الصفر) إلا بعد ألف سنة حين توصل كهنة العايا إليها ومنهم انتقات الإمبراطورية في بيرو، ولكنهم لم يتوصلوا بتاتا إلى سبك البرونز ولم تصل تلك السبيكة إلى شعوب المايا والازتك قمتا التحضر في الأمريكتين. ومن هذا يتضح ضعف الصلات الحضارية

التى تهيؤها شعوب صيد الاسماك وغرق السفن ولجوء راكبها إلى الشواطئ. تهى تلك الوسائل انتقال المنتجات والتقنيات الشعبية فحسب. الفتح هو السبيل الرحيد لالتحام مجتمعات كلها ببعضها البعض: انتقال الأسرار الدينية والكتابة والرياضيات واستخدام المعادن والاشتغال بها، فهذه كلها تعتبر من الأسرار التى تحرص المجتمعات على الاحتفاظ بها – فى طبقات معينة – وتحرص على عدم انتقالها لمجتمعات أو لطبقات أخرى. وهناك ناحية أخرى لتلك المشكلة وهو الاحتفاظ بلغات منفصلة. تكلم أقوام العالم الجديد ما يقرب من ألفى لغة، أمكن تجعيعها فى ثلاثين عائلة – كما فى العالم القديم اليوم. نشأ هذا الاختلاف على مدى خمسة عشر ألف سنة من جماعة عرقية محدودة من شمال شرق أسيا مما يدل على حداثة تكون اللغات (وليس على حداثة الأصوات المختلفة)، بعيدا عن امتداد اللغات بالعالم القديم: اللغات السامية والاريانية والصينية ولغات البانتو. حدث الامتداد فى العالم الجديد من التوسع فى تملك الحيوانات (التي ساعدت على امتداد إمبراطورية الانكا) ومن وجود مساحات شاسعة قابلة الأراعة حيث امتد المزارعون بعد استقراراهم وتكاثروا سريعا. لم يوجد هذا العاملان فى أمريكا حيث منعت الجبال العالية من توسع البشر وامتدادهم وعاقتهم الغابات ومنعتهم المحيطات.

نشأت إمبراطورياتان فقط في أمريكا. [مبراطورية الأنكا وإمبراطورية الأزتك ومنعت صحاري شيلي والمكسيك من امتدادهما، قبيلة الانكا كانت تعيش حول بحيرة تيتيكاكا (وفي جنوب بيرو) في جبال الأنديس على ارتفاع ١٢ قدم من سطح البحر. غزت البلاد المجاورة وفتحها وأنشأت إميراطورية عظمي تنحكي بناياتها المرتفعة عمارة مصبر بعظمتها، واستمرت تمتد بفتوحاتها شمالا حتى (إكوانور الحالية) ويفتوحاتها جنوبا حتى نهر مول في وسط شيلي الخصب. بلغ امتداد إمبراطورية ألانكا ٢٥٠٠ ميل (مما يعادل فتوحات الإسكندر الأكبر). حدثت تطورات مذهلة في تلك الإمبراطورية تعادل ما أحدثه الفرس الأقدمون والإغريق الهيلينستيون والرومان، زرعوا حكاما من الأنكا في كل الأقاليم التي تم فتحها وكونوا فرقا حربية مختلطة من الأهالي وانتقوا زراعا مجيدين ونشروا كهنة للتبشير بالدين الملكى - دين الشمس. نشأت تلك الحضارة من تعاون قبيلة مجارية وطبقة من الكهنة. لم يسترقوا المواطنين ولم يستعبدوهم ولكن كخدم تحت إشراف النبلاء المحليين وبمعونتهم في الضبياع الإمبراطورية وحرصوا على ألا يعرضوا مواطنيهم لارتفاعات لم يتكيفوا عليها في الجبال العالية بهذا استقر السلام والأمان وازداد توسم الإمبراطورية وصارت إمبراطورية متعددة اللغات، شقوا الطرق وبنوا المصاطب (الزراعية) وشبكات من قنوات الري وأنظوا منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية الراقية وصناعاتهم المتقدمة إلى الأماكن الخالية من السكان. بهذا امتدت زراعات الأذرة حتى وصلت إلى شواطئ المحيط الأطلنطي وأدخلت محاصيل جديدة من شيلي ومن أحواض نهرى الأمازون والبليت،

نشئات حضارة أخرى في المكسيك. نشأت حضارة في مايا واقتصرت على ياكنان، ونشأت حضارة أخرى بين الأزتك الذين كانوا حريصين على إخضاع جيرانهم لأخذ الجزية منهم ــ مما مكنهم من جعل عاصمتهم على البحيرة ـ عظيمة الثراء وكثيرة السكان ـ مثل مدينة البندقية في حضارات العالم القديم. والهدف الثاني من إخضاع جيرانهم هو أسر أبنائهم ليس لاستخدامهم كخدم أو رقيق وإنما للتضحية بهم كطقس من طقوسهم الدينية ـ توقفوا في تطور حضارتهم عند هذه المرحلة الوجدانية والدينية ــ المرحلة التي سبق أن مرت بها كثير من حضارات العالم القديم حيث كانت التضحية بالبشر وإراقة دمائهم أعظم لديهم من استغدامهم كعبيد. ربما كان الكشف عن البروبنز واستثناس الأبقار هي التي أخرجت حضارات العالم القديم من تلك المرحلة. شابهت حضارة المكسيك في الألفي سنة قبل وبعد الميلاد نفس الملامع التي حدثت في حضارات البصر المتوسط ثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد واعتمدت على مغامرات المغامرين ونفي المنفيين من بلادهم ورحيل الأفراد والعائلات والجماعات والقبائل إلى حدود العالم المعروف حينئذ ثم إلى البراري المجهولة في الشمال. بهذه الوسيلة نشأت مجتمعات جديدة، زراعية في أغلبها ومكونة دائما من جنس هجين. فقد هؤلاء المهاجرون من المكسيك مهاراتهم في الفنون المكسيكية وفي الكتابة وفي أعمال التعدين. ظهرت أولى تلك المجتمعات في الألف سنة السابقة للميلاد في سهول أريزونا: قبائل البويبلو، وظلوا محتفظين بنقائهم العرقي على مدى ستين جيلا ويعرفون باسم جنس البويبلو، يحفر الرجال ويبنون وتغزل النسوة وينسجون مع التساوي في الحقوق والواجبات بدون وجود كهنة يتوارثون المهنة بينهم. عبر المهاجرون من المكسيك نهر المسيسبي ووجدوا سبيلهم إلى أوهايو، علّم المهاجرون المكسيك الأهالي الفنون المكسيكية ومنها فنون الهرب والقتال ونشأت مجتمعات حكمها ملوك ورؤساء واسترقوا العبيد وينوا مقابر ضخمة ومعابد عظيمة في الألف سنة بعد ميلاد المسيح \_ تشابه تلك المجتمعات بالنسبة للمكسيك مجتمع الاتروسكان بالنسبة للبابلين. ابتلعت أقوام من غزاة الشمال من تلك المجتمعات حيث عمل النساء بالحفر وعمل الرجال بالصيد والقنص والقتال. استمرت بينهم طقوس الغداء بالدماء البشرية والتعذيب كما بدأت في المكسيك، بهذا اختلفوا تماما عن البويبان الذين اختفت بينهم تلك الطقوس، استمرت زراعة الأنرة وانتشرت في كل ربوع أمريكا الشمالية وجاءوا بها من أصلهم بالمكسيك. كما نشأت أعمال أخرى في بعض المناطق مثل زراعة الطباق والتجارة، وظل هذا هو حال الهنود الحمر الأمريكيين حتى غزاهم الأوروبيون.

فى عام ١٤٩٢ أتم الأمراء الكاثوليك فى قشتالة وأراجون مهمتهم فى تحرير إسبانيا من العرب بفتح غرناطة. وفى نفس العام وصل مبعوثهم الخاص ــ كريستوفر كواومبوس ... إلى جزر الهند الغربية. وجدوا الجزر كثيفة السكان تقطنها قبائل يتحدثون بلغة أراواكان مما يدل على أنهم دخلوا

خلال الجزر الكثيرة من جهة ترينيداد ... أى من أمريكا الجنوبية .. ربعا قبل ألف عام. كانت تلك القبائل في ذلك الحين ثكاد تدفعها الخارج مجموعة من الفزاة .. الكاريب ... من أكلى لحوم البشر الذي أتوا من نفس الجهة، ولكن لم يثبت أن أيا من الجنسين أقام صلات منتظمة مع السواحل القريبة لأمريكا الشمالية. كان الفزاة الجدد مفامرون أشداء أتى معظمهم من الجزر التي جعلوها قاعدة لهم في هيسبانيولا وكوبا وجامابكا، ومنها رحلوا وتعرفوا على الحضارات التي لم تكن معروفة في أمريكا.

في خلال خمس وعشرين سنة، في عام ١٥١٧ بدأوا في التجول على سواحل المكسيك، ويعد عامين استطاع أشد أولئك المغامرين وأكثرهم فطنة وذكاء ميرناندو كورتيس الشاب الذي بلغ من العمر أربعة وثلاثون عاما أن يتحدى ثم ينتصر على دولة المكسيك وحضارتها. استولى على عاصمة الأزتك في الجبال بقوة تعدادها ستمائة من الإسبان. بعد اثنتا عشر عام استطاع تلميذه بيزارو الذي فاقه في عدوانيته أن يكرر نفس ما فعله بقوة تعدادها ١٨٣ رجلا. كانت سلسلة العمليات الحربية والسياسية التي أخضعت البلاد مما لم يشهده التاريخ من قبل. لأول مرة في التاريخ تصارعت قوى حضارات العالم القديم مع العالم الجديد بعد فرقة دامت خمسمائة جيل. تصارعا وتحاربا ثم تزاوجا وتناسلا مع بعضهما البعض. كانا مختلفان أشد الاختلاف في المزاج والطباع واللغة والأدوات. ولكنهما كانا متماثلين في التركيبة الاجتماعية، فلدي كل منهما ملك أو رئيس ورجل دين وعبيد، حتى إجراءات المحاكم المكسيكية وأخلاقياتها، فقد اتضحت الزائرين الجدد كما كانت لأهل البلاد.

حطم كورتيس وبيزارو إلى الأبد التركيبة الاجتماعية والسياسية التى بنيت عليها تلك الإمبراطوريات وحل محلها – فى سنوات قليلة – مؤسسات تعتمد على المحاربين ورجال الدين المسيحيين بديلا عن تلك الإمبراطوريات الوثنية. حمار الحكام من الإسبان أو من جنس هجين من الإسبان والأهالى. كان الجنود الإسبان يسعون نحو الذهب والفضة والعبيد وكانوا يذبحون بلا رحمة أو شفقة الجنود المحليين – خاصة النبلاء منهم – إذا وقفوا فى سبيلهم. وكان هناك القسس ورجال الدين الكاثوليك والرهبان الذين مارسوا القتل والتذبيح أيضا لمن كان يعترض على اعتناق المسيحية الكاثوليكية. ولكن بعد التحول إلى الكاثوليكية وقبول حكم الغزاة تقرغ الجميع للإبقاء على خضوع الجماهير للحكم الجديد والدين الجديد. كان العلم والتنوير والمعدات الحربية والأدوات هى أسلحة الغزاة الجدد، بالتدرج بدأ الأهالي يعجبون بمهارة القادة وعلم السادة واقتنع الأهالي شيئا فشيئا أن المستعمرين لم يكن هدفهم الذهب والفضة والعبيد بل سعيهم لتحرير العقيدة وتنوير الأهالى من الرثنية التى كانوا يعتنقونها.

كانت وسائل الحد من التكاثر التي يستخدمها حكام الازنك في المكسيك مكروهة أشد الكراهية من الأهالي ورفضها الإسبان – رغم فاعليتها الشديدة. أكل لحوم البشر – الذي كان يمارس كأحد الطقوس الدينية – كان مرفوضا من كافة الديانات. (استبدل القسس المسيحيون العزاب معاشرة الأولاد (الذين كانوا يلبسون ملابس البنات) في العلن في أمريكا (بعد أن كان يمارس خقية في أوروبا).) فضمح كورتيس ممارسات حكام الازتك خلال غزيه للمكسيك ونال شهرة واسعة بين الأهالي الحدة ذكائه في استخدام الأساليب الاجتماعية والسياسية بالإضافة لمقدرته الحربية، في انتزاع الملك من حكام الازتك. كان أول المتحولين إلى المسيحية هن النساء الذين تزوجهن الغزاة بعد أن خمدت الحرب وهدأ القتال. كان لإحدى النسوة «كاسيك» من تباركو – التي تحوات إلى المحسيحية وصارت تعرف باسم دونا ماريا – أكبر الاثر في تحول الجماهير. رافقت ماريا كررتيس إلى المكسيك وأنجبت غلاما – دون مارتن كورتيس. بالمثل أنجبت أخت من الانكا ولدا هجينا – صار المؤرث جارسيلاسيو إنكا دولافيجا (١٥٥٠–١٦١٦). بمثل هذه الأحداث تأكد الفتح الإسباني، تم زوال الطبقة الحاكمة القديمة وابتدع جنس من المهجنين التابعين. عمل الدين والآلات والنساء على خلق شعوب جديدة ولكن كان اسلاحين آخرين أبلغ الأثر في القضاء على الهنود الحمر نشئا مع أربعة ألاف سنة من تاريخ تلك الشعوب في أمريكا.

أولاهما كان الفَرَس، الذي جلبه العرب إلى إسبانيا منذ عهد قريب، والبارود الذي بدعه القديسون كعامل سحرى لمساعدة الإسبان. ساعدت الخيل الغزاة على حكم أوروبا لألقى عام واحماية حكوماتها. أما بالنسبة لأمريكا فقد دمرت الخيول حضارات الهنود الحمر. كما سيق ودمر الهكسوس حضارة مصر القديمة منذ ثلاثة ألاف عام. سحب الغزاة الإسبان الخيول من إسبانيا ولقرن ونصف ساد الإسبان أمريكا بخيولهم من سانتافي إلى بامياس، نفس الحيوان الذي قضى عليه الهنود الحمر أيام غزوهم العالم الجديد. كان العامل الثاني في أيدي الإسبان الذين ساعدهم بتؤده وفي الخفاء هو المرض. منذ الحملة الأولى لكونومبوس بدأ الأوروبيون والهنود الحمر في تبادل الأمراض، اكتسب الأوروبيون الزهري (البثرات الكبري) واكتسب الهنود الحمر الجدري (البثرات الصغري). أعقب ذلك انتشار الحصبة والدرن والحمي الصفراء والملاريا، وقد عاتي سكان العالم الجديد من أمراض العالم القائم القائمين.

ذبح الإسبان عددا كبيرا من سكان العالم الجديد وقضت أمراض العالم القديم على عدد أخر منهم. تم قتل أعداد كبيرة من الهنود الحمر في سلسلة متتالية من القتال والمعارك والبطش، وقضت موجات من الأوبئة والأمراض المعدية على عدد كبير أخر منهم حتى تم تهجينهم مع الغزاة، جاء غزل الإسبان والبرتفاليين لأمريكا اللاتينية أولا في القرن السادس عشر أما غزو من يتحدثون الإنجليزية هجاء أغلبه في القرن التاسع عشر كجزء من توسع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان شكل الغزو مختلفا. غزا الإسبان والبرتغاليون أمريكا بالرجال الذين لم يجلبوا نساء معهم (باستثناء الحكام) أما الإنجليز فأحضروا معهم نسوتهم (باستثناء التجار)، جاء غزو الإنجليز بعد أن تهجن الهنود الحمر وصبارت لديهم مقاومة لأمراض أوروبا وبعد أن تعلموا فنون الحرب الأوروبية واستخدموا أسلحتهم وركبوا الخيل، لكل تلك الظروف المتغيرة تغيرت تركيبة مواطني أمريكا. قضت الأمراض تماما على الكاريب في القرن السادس عشر وعلى الفيوجيون في القرن التاسع عشر وعلى الصيادين في بحيرة تيتيكاكا في القرن العشرين، ولكن ظلت أعداد كبيرة من الهنود الحمر تعيش في الولايات المتحدة حتى اليوم. اختفى المتحدثون باللغات الهندية الأصلية تماما حاليا من جزر الهند الغربية ومن أوروجواى ومن الأرجنتين وكل المتواجدين في تلك البلاد حاليا قد تهجنوا مع الإسبان أو البرتغاليين أو الزنوج الأفارقة. ماذا حدث للسكان الأصليين؟ ذُبح المقاتلون وطُرد الكهنة ودُمرت المعابد والقصور وانتهت الدولة واختفى الملوك وتوات طبقة جديدة الحكم ووُضعت على قمة المجتمع. كانت الطبقة الحاكمة الجديدة لا تدرى شبئا عن الزراعة والرى وتربية الحيوانات في بلادها الأصلية وقد اجتذبتهم أمريكا للحصول على الذهب والقضة، وحصلوا على ما وجدوه، وعندما اختفت تلك العناصر الشمينة صاورا في ضبياع في بلدهم الجديد واندثرت حقول الخضروات المزدهرة التي كان يملكها الأزتك، ودمرت المصاطب الشاسعة وقنوات الرى المتقدمة التي أقامها الانكا إلى غير رجعة. في بيرو، في عام ١٥٣٥، بعد ثلاث سنوات من الفتح، أنشأ بيزارو عاصمة جديدة له ونقل مقر الحكم من مدينة كرزكو في أعالى الجبال إلى المدينة الساحلية ليما، حيث يتمكن الإسبان من العيش والتنفس، الميناء التي يمكن تجميع خيرات أمريكا الجنوبية فيه ومن ثمّ يشحنها الموظفون الإداريون إلى مدريد. في كل تلك الطروف التي تعمل على تدمير الحضارات القائمة كان التهجين مع المواطنين الأصليين هو الذي أنقذ البلاد تدريجيا من الدمار الكامل، وكان نسلهم .. وليس السكان الأصليون .. هم الذين حافظوا على البلاد. وقد شارك في البناء والتقدم كل شعوب العالم القديم.

هناك فروق واضحة بين الجيل الأول والجيل الثاني من المهجنين. القبائل التي حافظت على لفاتها الأصلية هي القبائل التي احتفظت بطريقتها في المعيشة \_ رغم تهجينها \_ مع أقوام من أوروبا. كان الرجال يعذبون ويقتلون، أما النساء فكن \_ يحتضن ويتزوجن. وقد تم نفس هذا الأسلوب مع التجار البيض والذين يتم أسرهم من البيض، حدثت كل صنوف الخلط بين مختلف الأجناس وتبعه خلق أجناس جديدة وطبقات جديدة امتلات بها أماكن جديدة في مجتمعات جديدة. حدثت أمثلة

مشابهة لما حدث فى أمريكا اللاتينية فى الؤلايات المتحدة وفى كندا فى القرنين الثامن والتأسع عشر، وكثير من مشاهير زعماء قبائل الهنون الحمر من المهجنين ... وقد يعزى إلى هذا إتقانهم لاستخدام الأسلحة الأوروبية ومهاراتهم فى ركوب الخيل عندما كانوا يلاقونهم فى المعارك ظلت بعض قبائل الهنود الحمر حتى الآن من أصل هندى تماما، لعل أبرزها قبيلة الموهوك ذات المهارة الفائقة فى صمنع وفى قيادة القوارب المائية. وهى القبيلة التى تقطن فى الجبال المرتفعة من مونتريال، ويعيش عدد منهم فى ولاية نيويورك وقد تخصصوا فى إقامة التركيبات من الصلبوعن قريب سيتم ابتلاعهم فى المجتمع الأمريكي.

لعل أنجح مجال برع فيه الهنود الحمر المهجنين في عصرنا الحاضر هو في تربية الحيوانات (حتى وأو كانوا غير مهجنين) خاصة في مجال استثناس الخيل (التي هرب بعض منها بعد الحروب مع الإسبان إلى البراري وصارت متوحشة تحتاج لإعادة الاستئناس) وقد اشتهر في هذا العجال هنود الماقاهو الذين رحلوا جنوبا من كندا وتخصيصوا في استئناس الخيول في أريزونا بدءا من عام ١٦٦٠. بعد حين - في عام ١٧٧٠ - وصلت الخيول البرية غير المستأنسة إلى الميسيسبي وإلى كندا ووصل عددهم إلى خمسة ملايين فرس ـ وبعد استئناسهم وإتقانهم لاستخدام الأسلحة النارية تمكنت قبائل الهنود الحمر إلى حين في وقف تقدم الأنجلوساكسونيين والمستعمرين الأمريكان الجند إلى غرب الولايات المتحدة حتى القرن التاسع عشر: كذلك تعاون الهنود الحمر مع الكاوبوين الأمريكيين فى القضاء على حيوان البيزون - أكل العشب الضخم الذي يقطن سهول أمريكا - وكذلك على الماستنج (قرس السهول الأمريكية البرى الصغير) ... وحل مكانهما صنف لونجهتون من المأشية التي أدخلها الإسبان معهم عند مقدمهم إلى أمريكا وصار هو الحيوان الأساسي الآن في أبقار تكساس. كذلك أدخل الإسبان الغنم إلى أمريكا، وانتشرت في جبال روكي، ويرعاها حاليا أقوام من رعاة الغنم من الأوروبيين الباسك ومن قبائل نافاهو من الهنود الحمر، وهكذا صارت رعاة الباشية ورعاة الغنم ومربو الخيول في أمريكا من كانت مهنتهم سابقا هي الصبيد والقنص .. كما في العالم القديم ... أما بعد القضاء الكامل على زراعي الأرض فلم يمكن الاستعاضة عنهم في أمريكا إلا باستيراد فلاحين جدد من أفريقيا.

قابلت حاكم جاميكا الإسباني عام ١٥١٥ مشكلة من يحل محل قبائل الأراواك المحلية ـ زارعر الأرض ـ النين تم القضاء عليهم ـ بعد ثلاثة وعشرين عاما فحسب من ومعول الإسبان إلى أمريكا، نصحه الناصحون باستيراد العبيد من المستوطنات البرتغالية في غرب أفريقيا، ووملت أول شحنة من العبيد الأفارقة إلى أمريكا بعد عامين، احتل أسطول إنجليزي جاميكا عام ١٦٥٥ وازداد استيراد

الزنوج من أفريقيا زيادة كبيرة، حتى منعته الحكومة البريطانية عام ١٨٠٧ أى بعد ٢٩٠ عاما من بدء هذا العمل. جاء العبيد الزنوج من أماكن كثيرة من غرب أفريقيا باصطيادهم ثم بيعهم بواسطة تجار عديدين من الذين اتقنوا دراسة خصائص القبائل الأفريقية المختلفة وقدروا أثمانا مختلفة لكل طائفة من أنواع الأسرى الأفارقة. بيع العبيد في مزادات وتم إلحاقهم في أنواع مختلفة من الأعمال. كان الفرنسيون يفضلون الماندينجو وذهبت غالبيتهم إلى هايتي. جاء البوبو والويداه من داهومي وعملوا في الأعمال الشاقة التي تتطلبها زراعة قصب السكر. ثم قدمت مجموعات من أنجولا وكالابار وجامبيا الذي عملت نساؤهم بأعمال أكثر مشقة من أعمال الرجال، وجاء الإيبو من نيجريا، وكان معظمهم يموت من الأعمال الشاقة كعبيد ولم ينجو من الموت سوى من عمل بالخدمة في البيوت. وأخيرا كان هناك المحاربون الأشداء من الأشانتي – الذين عرفوا باسم المورينو أو السمر – ولم يناحوا كمزارعين فعهد إليهم بتربية الخنازير والعناية بها.

بعد احتلال الإنجليز لجاميكا حدث خلل مفاجئ في التوازن الإسباني سالزنجي في المجتمع، اتصف خدم البيوت بالإخلاص لسادتهم فهريوا معهم إلى كوبا بينما بقى عبيد المزارع مع الإنجليز الذين حرصوا على بقائهم في مزارع قصب السكر ــ تلك المزارع التي عادت على الطبقة الحاكمة الانجليزية بالربع الوفير (مثل عائلات بكفورد وراسل وجروفز وجلادستون)، رفض المورينو ترك تربية الخنازير وإعطائها للسادة الجدد وبعد ثمانين عاما من العصيان والثورات المتتالية اتنصر المارون، أما بقية أصناف العبيد الزنوج فقد اعتادوا على زراعة الأرض واستعذبوا حياتهم كعبيد لسادتهم التخذ سادتهم البيض نسائهم كعشيقات وتحررت كثير من ذريتهم من رق العبودية، بينما استمر بعضهم كرقيق. تغير الزنوج في ملامحهم وفي لون بشرتهم وصاروا أكثر اختلافا، كما تغيرت عقلياتهم وذكاؤهم وطباعهم وام يعوبوا نفس القوم الذين أتوا من أفريقيا وخضعوا الرق والعبودية. زالت القوارق القديمة بين الأسياد والعبيد وبدأ الثوار يظهرون بينهم. حدثت أولى الثورات عام ١٧٧٠ واستمرت بصورة متقطعة لقرن كامل.

بنهاية القرن الثامن عشر لفتت الثورة الفرنسية أنظار الأرروبيين أن نظام الرق وعبودية الإنسان لأخيه الإنسان لم يعد مقبولا ومن المسعب تنفيذه. كذلك بدأ مالكو العبيد -- مثل جورج واشنجتن -- يرون أن تلك التجارة لم تعد رابحة كما كانت في الأزمان الغابرة. بدأت بريطانيا -- بسيادتها على البحار -- في منع التجارة بالرقيق من عام ١٨٠٦ وأوجبت تحريرهم. حدثت صعوبات في تنفيذ هذا القرار، منها التعويض الواجب دفعه لمالك العبيد المحررين، ومنها أن العبد الذي تحرر يفقد حماية سيده وربما يفقد عمله؛ وهكذا استمرت عملية تحرير الرقيق تجرى ببطئ طوال القرن التاسع عشر كما يوضح الجدول رقم (٢٦). ولكن استمر الرقيق في الحبشة والبلاد العربية حتى

جدول رقم (٢٦) تواريخ منع تجارة الرقيق في بعض بلاد أوروبا وأمريكا

|                                                   | 1274  | المكسيك                    |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| (تم عام ۱۸۳۸)                                     | ١٨٣٣  | بريطانيا                   |
|                                                   | ١٨٤٨  | فرنسا                      |
| (تم عام ۱۸۷۸)                                     | ١٨٥٨  | البرتغال                   |
|                                                   | 177.1 | هولندا                     |
| (تم عام ١٨٦٥)                                     | 777.1 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| (تم تحرير نصف مليرن عبد ويبلغون ثلث تعداد السكان) | 1447  | كويا                       |
| (تم تحریر ۷۰۰ ألف عبد)                            | 1444  | البرازيل                   |

القرن العشرين. زنوج أمريكا ينحدرون من العبيد السابقين بينما ينقسم البيض إلى الفقراء والمتيسرين، وينحدر معظم الفقراء البيض من المجرمين السابقين الذين تم نفيهم من أدروبا إلى أمريكا. تكاثر كل معنف على حدة، ولكن بعض النساء السودكن يفضلن العيش مع رجال بيض كعشيقات (وفيما بعد مع رجال صينيين) بدلا من الزواج من رجال سود. على سبيل المثال يبلغ عدد الأطفال غير الشرعيين في جاميكا ثلثي جميع المواليد وتؤكد هذه النسبة مدى اختلاط العرقين مع بعضهما البعض. وظلت بعض النسوة السود عوانس في كل جيل (وكما تكثر العوانس في الهند) وهكذا ينتشر العرق الأبيض تدريجيا في الأجيال المتلاحقة.

يرتبط المركز المادى وثراء الأفراد بتكاثرهم. كلما زاد ثراء الرجل كلما نزع إلى الأرتباط بامرأة بيضاء أو امرأة مخلطة فاتحة اللون وهكذا ظل لون البشرة يعبر عن المركز الاجتماعى ودرجة ثراء الأفراد في المجتمعات الأمريكية، يتلازم مع لون البشرة درجة تجعد الشعر والملامع الزنجية في اللجه في سوق الزواج وينطبق هذا في كل طبقات المجتمع وفي كافة العلاقات الجنسية.

تشكلت طبقات جديدة فى المجتمعات الأمريكية وزاولت أعمالا مختلفة. هناك طبقة عليا من البيض من نوى الأملاك والمهنيين ويدينون بالمذاهب الانجليكانية أو الكاثوليكية، وهناك طبقة وسطى من الملونين أو السود فاتحى البشرة يدينون بالبابتست ويعملون بالتجارة أو الأعمال الكتابية. وهناك طبقة دنيا منقسمة إلى أقلية من فقراء البيض وأغلبية من الزنوج داكنى البشرة يعملون بالأعمال اليدوية غير الماهرة ويعملون نظير أجر لدى غيرهم أو يعملون بزراعة الأراضى، وينجب من أولتك

بعض الجماعات. وأخيرا هناك مجموعة من المهاجرين بصفاتهم الخاصة وأعمالهم المعينة مثل السوريين والهندوس. كذلك هناك الصينيون الذين كانوا يعملون بالفلاحة في بلادهم ولكنهم صاروا تجارا عندما قدموا إلى أمريكا، ويرعوا في التجارة.

لتجارة العبيد الأفارقة في أمريكا آثار عميقة وواضحة ومختلفة من مكان لآخر ففي أمريكا اللاتينية والاستوائية، لأن الأوروبيين أم يستقدموا زوجات أوروبيات من البيض معهم، صاروا أقليات في البلاد، عومل الجنس الهجين الذي نشأ منهم بدون تفرقة عنصرية ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى مراكز اجتماعية مرموقة وإلى ثراء عظيم، ولكن في أمريكا الشمالية معتدلة المناخ حظى الأوروبيون من نوى الأصول الأنجلو ساكسونية في أمريكا الشمالية ــ وكانوا أغلبية عددية ــ بقصب السبق، وكانوا يحرمون على العزلة عن المواطنين من الهجين، لاعتقادهم بأن الجنس الأبيض يتفوق على الأجناس الأبيض متساوون.

لجأ البيض إلى استقدام الزنوج من أفريقيا في أول الأمر لحاجتهم إليهم في زراعة الأراضي، واستمروا في هذا الأسلوب على مدى ثلاثمائة عام، وبلغ من استقدموهم في تلك الأعوام حوالي ١٥ مليون. لم ينقص هذا العدد – الذي غادر أفريقيا – من أعداد السكان فيها ولم يكن له تأثير على نوعية مؤلاء السكان. ولكن بلغ عدد الزنوج في أمريكا حاليا حوالي ٤٠ إلى ٥٠ مليون من الزنوج والمخلطين. تكاثر الزنوج في أمريكا بعد مقدمهم. بلغ عدد الزنوج الذين رحلوا شمالا من أفريقيا إلى البلدان الإسلامية من سنة ٥٠٠ بعد الميلاد حتى عام ١٩٦٠ بعد الميلاد (في مدة تزيد عن أربعة أمثال المدة التي تكاثر فيها الزنوج في أمريكا) أكثر قليلا من تعدادهم في أمريكا. ولكن لانتشار تقليد إخصاء العبيد في البلدان الإسلامية كان تأثيرهم على التوالد في تلك البلاد ضعيفا ولم يبلغ الحد الذي حدث في أمريكا.

كانت أول المستعمرات الإنجليزية في أمريكا تلك التي نشأت في ماتسا شوستس عام ١٩٢٠. كان كل المستوطنين من الذين تم نفيهم من انجلترا والذين لم يقبلوا أوضاعهم الاقتصادية أو لم تتطابق أراؤهم الدينية مع المعتقدات السائدة في وطنهم في ذلك الوقت. استوطن المهاجرون حول النقطتين المركزتين الأصليتين اللتين تم إنشاؤهما. استقر الملكيون وأبناء الطبقات العالية والانجليكان في فرجينيا وتملكوا الأراضي الزراعية الواسعة الصالحة للزراعة في الجنوب، وصاروا إقطاعيين. أما الثوار والخارجون عن المألوف والتجار، الذين رحلوا من بلادهم طلبا للحرية والاستقلالية فقد استقروا في نيو إنجلند في الشمال التي كانت تحيطها الجبال وتقطنها قبائل الهنود الحمر وكان عاشده الرئيسي من الغراء والأسماك ومنتجات الغابات، ومما هو جدير بالذكر أن الآباء

المهاجرين الأوائل كانوا أيضا يقصدون التوجه إلى فرجينيا ولكن دفعتهم الرياح إلى بليموث، وسعى من جاء بعدهم في عام ١٦٣٠ إلى التوجه إلى مستعمرة الخليج. أعقب أولئك المهاجرون الأوائل موجات متتابعة من المهاجرين من الاضطرابات المتتالية التي حدثت في أكثر القرون اضطرابا في التاريخ الإنجليزي. جاء الكاثوليك هربا من الأطهار في حماية لورد بالتيمور واستقروا في ماريلاند عام ١٦٣٣ واستقرت طائفة الكويكرز برعاية نجل الأميرال بن في بنسلفانيا وكانت الحدود بين ماريلاند جنوبا وبنسلفانيا شمالا هي الحدود الفاصلة بين الجنوب والشمال.

بالإضافة إلى هؤلاء قدم مهاجرون جدد مختطفون من أيراندة وأفريقياء وجاء من عملوا كخدم هربا من الفقر، وحضر مغامرون ومستكشفون من بلاد مختلفة، وجاء مجرمون وحضرت غانيات. لم يكن لدى هؤلاء سوى كفاءتهم الشخصية ومعهم طاقاتهم ومهاراتهم ومقدرتهم على الحياة بمجهودهم. ازداد تطور البلاد وتقدمها سريعا بنمو طبقة الخدم وانتشار العبيد في الجنوب، كما حدث التقدم في الشمال من التنافس ومن الاضطهاد. أثبت مواطنو ماساتشوستس الذين كانوا هم أنفسهم ضبحايا للاضطهاد أنهم أشد الناس قسوة وأكثرهم اضطهادا، كانت المعتقدات بالغة الشدة وأدت إلى سياسات في منتهى العنف المحافظة على طهر المجتمع الجديد. تم القضّاء على قبيلة بيكوت تعاما \_ وهم السكان الأصليون للمنطقة بحلول عام ١٦٣٧. لم تفرض الضرائب حتى عام ١٦٨٤، اضطر الرافضون لها إلى الرحيل والاستقرار في الأراضي المجاورة وبذا أقيمت مستوطنات إنجليزية في نيو هاميشير وفي رود أيلاند وكونيكتيكون، وأخذت كل مستوطنة طأبعها ودستورها. وكونت تلك المجتمعات انجلترا الجديدة. اختلفت الأحوال في القرن التالي وتكونت مستوطنة جديدة بها كثرة من الفرنسيين في مين ثم تكونت مستوطنة جديدة في جورجيا قامت على أسس رفيعة بقيادة الجنرال أو ميلثورب، في الوسط استقر الهوانديون من البروتستانت مع كثر من الهيوجينوت الذين أقاموا في -مانهاتن. بالقرب منهم استوطن الكويكرن في نيوجرسي وبنسلفانيا (وكان هؤلاء أول من تعلم دروس التسامح الديني والقبول الاجتماعي). انتشر القبول والتسامح عبر المستوطئات الجديدة وصارت تدريجيا كلا متماسكا يتكون من إناس ذوى أصول واحدة وتاريخ واحد ومصالح واحدة في شئون التجارة والحكم والحرب. إنطفأت حمية الحروب الدينية وفرض بعد المسافة على الموطن الأصلى -الذي كان مسرحا للخلافات الدينية والحروب - على الجميع المتعايش السلمي والتعاون في التقدم والنمو للجميع. ولكن ظهرت فروق فردية بين المجتمعات المختلفة. كانت خلافتهم الميقة عن الإله تعكس خلافات عن الإنسان وعن المجتمع وتؤكد خلافات موروبة في الطبع، كانت الهجرة انتقائية وكانت مبنية على خلافات عميقة في المعتقدات والآراء، ووحدت المصالح المشتركة بين المستوطنين

الجدد. انقسم المجتمع الأمريكي إلى فئتين متعارضتين بين من وحدتهم المصالح ومن فرقتهم المعتقدات والأراء والنظرة المجتمع، وتمخضت تلك الخلافات عن حدوث حرب أهلية بينهما.

بحلول عام ١٧٧٥ كانت المستوطنات الإنجليزية تكون ساسلة تمتد على طول الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية حتى حدود فلوريدا. بلغ عدد المستوطنين ثلاثة ملايين حوالى تلث عدد سكان بريطانيا. كان نجاحهم البالغ في تكوين مجتمع أوروبي عيكاد يكون خالصا على اللي حرية الهجرة التي أتيحت لملاك الأراضي كما أتيحت للفلاحين من انجلترا، البلد التي تحررت عن جيرانها من التصاق البشر بأرضهم. كما ترجع الهجرة المتزايدة من انجلترا أيضا إلى تناوب موجات الاضطهاد بين البروتستانت والكاثوليك تباعا والتي تعاقبت على فرنسا وهولندا وانجلترا واسكتاندة وأيرلندة.

في السنوات الأولى لاستقرارهم كانت القوات الفرنسية والإسبانية تهدد المستوطنين الجدد على الحدود. كانت آخر المستوطنات الجديدة في جورجيا وقامت في أحراش السافانا عام ١٧٣٥ الدفاع عن الحدود الجنوبية ضد الإسبان. أمكن التغلب على تهديد الفرنسيين عام ١٧٥٩ بعد فتح كندا وظل الهنود الحمر لمسافة ألف ميل على الحدود الغربية وتحالفت معهم حكومة المستوطنين الإنجليز ضد الأجانب ولم تكن تجد غضاضة في هذا التحالف ضد مستوطئين آخرين. أخيرا حل السلام عام ١٧٦٣ وتغير الوضع، فقد أبعد احتلال كندا وجزء من وادى الميسيسبي التهديد الفرنسي، وبدأ المستوطنون في التوسع غربا ومهاجمة الهنود الحمر، وهذا نشأ خلاف حاد بين أهداف الحكومة البريطانية الحاكمة وبين اهتمامات المستوطنين. أعلنت الحكومة أن نيتها هي تثبيت الحدود القائمة ومنح الهنود الحمر السلام وإنهاء المشكلة الهندية وفي سبيل ذلك أعلنت الحكومة قرارها بتثبيت الحدود وترك السهول بين الجبال ونهر المسيسيي كاحتياطي للهنود الحمر. طالبت الحكومة المستوطنين بدفع ضرائب نظير حماية أراضيهم التي تمتد الألف ميل. ولكن المستوطنين كانوا يرغبون في احتداد أراضيهم على حساب الهنود من القناصة وتمتد أراضيهم إلى الغرب في الأراضى المتسعة وتمتد زراعاتهم إلى كل الأراضى الخالية، وبدأ المستوطئون يحلمون بالإمكانات المتاحة أمامهم. كانت الأرض المحصورة بين البحر (المحيط الأطلنطي) وبين سلسلة الجبال ضبيقة ولم تكن أراضى خصية، وقد زاد من فقرها التجريف المستمر، أما وراء الجبال فكانت الأرض بكرا، شديدة الخصوبة وكانت الحياة شديدة الاستقلالية. للمرة الأولى ظهرت الحكومة التي كانت حامية للمستوطنين تخذلهم وتبدو حامية للهنود الحمر

لعب مندوب الملك للشئون الهندية ـ سبير وليام جونسون ـ دورا حاسما في هذا الشأن. كان رجلا نو خبرة واسعة بقبيلة الموهوك في الشمال، شملت زواجه من عدة نساء من الهنود الحمر،

لاحظ أن الهنود الحمر لم يستقروا في وادى نهر أوهايو، فجعل هذا النهر هو الحد الفاصل بين المستوطنة الإنجليزية والهنود في عام ١٧٦٥. بهذا فتح الباب أمام إنشاء مستوطنات جديدة في كنتكي وفي تنيسي وتقدم المستعمرون من الجبال للاستقرار فيهما عامى ١٧٩٧ و١٧٩٠، ثم فتح الطريق فيما بعد لما صبارت إليه ولاية المسيسبي (عام ١٨١٧)، والاباما (عام ١٨٨٩) ودخلتهما واستقرت فيهما مجموعة من الزراعين في الولايات الجنوبية، فرح الفقراء في التلال باكتساب تلك الأراضي الجديدة واكن غضب الأغنياء في السهول لأنهم كانوا يخشون من الضرائب.

اختلف زعماء نيوانجلند وينسلفانيا وفرجينيا في دياناتهم وفي أعمالهم وفي طباعهم ولكنهم اتفقوا في قرارهم بأنه أن الأوان أن يحكموا أنفسهم بانفسهم، وأن في هذا القرار فائدة لهم ومكسبا لمواطنيهم أفضل من أن يحكمهم أي شخص يستقر في انجلترا أو أي مبعوث تبعثه انجلترا. (نفس هذا الرأى اتبعته جنوب أفريقيا بعد ستين عاما عندما تم تحرير الرقيق)، وضح لهم أن المستقبل سيكون زاهرا لو استقرت الأمور في أيديهم، لم يتم اتفاقهم على وسيلة تحقيق هذا الهدف ولكنهم انفوا جميعا على نبذ خلافاتهم مؤتتا حتى يتحقق لهم الاستقلال عن انجلترا.

القيام بالثورة، لا بد من اكتساب تأييد الجماهير. لم يكن الدين حافزا لهم ولكن كان الحافر هو أقوال الأحرار الإنجليز والفلاسفة الفرنسيين. أوضع الثائر الإنجليزي ـ ترم بين ـ لهم في كتابه «كومن سنس» في يتاير ١٧٧٦ ما يمكنهم فعله وخط لهم توماس جيفرسون بعد سنة أشهر «إعلان الاستقلال». هكذا أعلنت الطبقات العليا في أمريكا ـ أو غالبيتهم ـ تحديها للمؤسسة البريطانية وصاروا ثوارا في مجتمعهم الخاص. أمكنهم بهذه الدعاية جمع جماهير الشعب حولهم ومواجهة الجيش البريطاني. تكون جيش من المستوطنين الأمريكيين، ساعتده فرنسا وإسبانيا من دول أوروبا، وعاونته حملة من صغار رجال الجيش من أتباع لافاييت. أثار انتصار هذا الجيش غضب بريطانيا وحنقها. هزم السلاح في أمريكا العرش البريطاني، ولكن بعد عشرين عاما هزم العرش الفرنسي داخل فرنسا من جراء الديون التي تحملتها الخزانة في سبيل الحملة في المستعمرات البعيدة ومن جراء الانورية التي تبنتها على الساحل البعيد للمحيط الاطلنطي.

بعد أن خمدت الحرب في أمريكا بدأت رياح التذمر تهب على الارستقراطبين الأمريكان (كما حدث في انجلترا عام ١٦٤٩). خلق جميع البشر متساويين؛ وبدأ مالكو العبيد في ماريلاند وفي قيرجينيا يلاحظون تلك النبرة الجديدة، كانت هناك قوانين في كل الولايات تحرم زواج البيض من الزنوج. بدأ المستوطنون في كنتكي يتساطون متى يتم طرد الهنود الباقين بينهم وبدأ الناس في كل مكان يتساطون أي ذنب جناه الفقراء ليظلوا أميين ومشردين، ويستفسرون عما يؤخرهم عن اختيار

رئيس لهم يراعى تطبيق القانون وتشكيل مجلس نيابى يعد لهم التشريعات المناسبة لمجتمعهم. أظهر الدستور الأمريكى الذى تم وضعه عام ١٧٨٧ أن الثورة ــ كالحرب الأهلية الإنجليزية ــ كانت صراعا بين فئتين من الحكام: الحكام القدامى الذين استقروا في مراكزهم والحكام الجدد الذين يتنافسون معهم ويتحدونهم، الفئة الأولى من الملكيين ومن الطبقات العليا والفئة الثانية من الجمهوريين السابقين ولكن كلاهما من الأغنياء نوى الممتلكات ونوى الامتيازات الاجتماعية والأوضاع المرموقة. اضطر كرومويل ــ في انجلترا ــ لاحترام الفروق الوراثية والطبقية أما لدى الأمريكان فلم يكن لتلك الفروق أي ونن، حدث توتر في الحياة القومية بين النظرية والتطبيق، جمع مبدأ المساواة بين الأمة الشرها ولكن فرق بينهم التنافس والفروق العرقية. تصاعد التوتر حتى حدثت الحرب الأهلية التي بأسرها ولكن فرق بينهم التنافس والفروق العرقية. تصاعد التوتر حتى حدثت الحرب وما زال حتى كانت متنفسا للأمة خلصها من حملها. ولكن ظل التوتر قائما بعد أن خمدت الحرب وما زال حتى اليوم (مثل سائر الأمم الغربية).

كان الأطهار من نيوانجلند والكويكرز من بنسلفانيا والكاثوليك في ماريلاند والإبيسكو باليان في قرجينيا والهيوجينوت في الشمال وفي الجنوب على رأى رجل واحد جميعا، وقرروا عدم فرض عقيدة واحدة على الأمة بأسرها. الدين الذي وحد بين القبائل والشعوب من قديم الأزل ... من أيام السومريين - صار اختياريا ولا يفرض على أحد بالقوة، وهكذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا مكان للاضطهاد الديني في بلادها حجتى ولو كان هو القاعدة في سائر بلاد العالم، وحد بين الأمريكيين تصميمهم على حرية التعليم وطمانيته كما وحد بينهم الهدف الواحد في حماية هذا المبدأ. استمرت الأمة مقسمة إلى طبقات وإلى مخول اقتصادية متباينة غاية التباين، وزاد هذا الاختلاف بتزايد الهجرة واتساعها على مدى القرون التالية، ولكن ظل مبدأ المساواة يعطى أملا لغير المحظوظين في صراعم الحياة والرجود. زاد عدد الطوائف الدينية وكان عددها يعبر عن اختلاف الأقوام الجدد بأكثر مما تعبر عنه اللفات واللهجات التي انتشرت في المجتمع الأمريكي. كونت كل جماعة مجتمعا صغيرا داخل الأمة، واختار كل فرد طائفته بكل حرية، وكان ينتقل تباعا بين مختلف الطوائف والعقائد. ظل هذا التفرد في العقائد حاميا للإفراد من النوبان كلية في المجتمع. هكذا ظل الدين يقدم خدمة للمجتمع الأمريكي، كما كان اختلاف العقائد مصدر قوة للإمبراطورية الرومانية. كانت هناك حاجة ماسة لوحدة الأمة كما كان خوف زائد من الانفصال عن المجموع وحدث هذا من الوحدة الثقافية بعيدا عن الوحدة العقائلية. وتبين حديثًا أن الحفاظ على ثقافة هندية ومكسيكية وزنجية ومحلية مختلفة قد يكون مصدرا لقوة الجمهورية \_ التي صارت حاليا إمبراطورية عظمي، وهذا هو السبيل نحو التطور الاجتماعي للأمم.

انقسمت الأمة الأمريكية إلى ثلاث مجتمعات مختلفة؛ مجتمع الجنوبيين يسيطر عليه رجال من نسل الفرسان، نوو تقاليد إقطاعية، عسكريون من الريفيين المناهضين للحياة المدنية، محافظون وداخليو التوالد. كان هؤلاء هم السادة، استخدموا لديهم بعض الصناع والحرفيين المهرة وقليل من رجال المهن، كانوا يحتاجون لخدم وعمال رخيصو الأجر يزرعون لهم القطن والطباق والأرز. استوربوا لهذا الغرض ما يكفيهم من الزنوج لخدمتهم ولزيادة رقعة مجتمعهم الإقطاعي هذا. أثمرت سياستهم هذه مكالسب اقتصادية هائلة، ولكنهم لبلوغ هذه النتيجة اضبطروا لطرد العمال الفقراء من البيض. المجتمع الثاني كان مجتمع الشماليين الذين سيطر عليهم رجال الصناعة الجدد المخترعون والمغامرون والمتحررون من أصل إنجليزي ومن الصناع المهرة من أبناء القرنين السابع عشر والثامن عشر، جمعوا وطوروا المهنيين والعمال المهرة في صناعاتهم وتكونت منهم طبقة صناعية ذات خبرة عالية وكفاءة فريدة. واكنهم كانوا يحتاجون لمساعدين من العمال غير المهرة الذين حرمهم إلغاء تجارة الرقيق منها، فقدت تجارة العبيد رونقها بين أغنياء الشمال وأثارت شجون فقراء الشمال وغضبهم لأنها تتعارض مع نصوص الدستور ومع مبادئ المساواة. بالإضافة إلى هاذين المجتمعين المتعارضيين كان هناك مجتمع ثالث في أمريكا، لم يحسب حسابه ولم يلق له وزن ولم يعلق صوته، أوائك هم رجال الجبال. جبال الأبالاش تغطيها الغابات إلا حول الأنهار وفي وديانها الضبيقة. تفصل تلك الجبال بين المستوطنات كثيفة السكان على الساحل وبين حرض نهر المسيسبى المتسع وبين أماكن تواجد الهنود الحمر الفسيحة في الداخل. تخللت الجبال جماعات من المغامرين المزارعين والقناصين أتين من الأجزاء في أوروبا التي كان الفلاحون القناصون ما زالوا يشغلونها. أول من جاء لتلك البقاع كان المهاجرون اللوثريون والمورافيون وأقوام من سويسرا رحلوا إلى غرب بنسلفانيا عام ١٦٨٢. تبعهم ٣٠ ألف من أقوام من أصل استكتلندي \_ أيرلندي. حمى هؤلاء الألمان من الهنود الحمر حتى تم القضاء عليهم، أضيف إليهم بعد قليل أقوام من الإنجليز والهيوجينوت وتوسعوا إلى الجنوب ومائل الجبال. كانوا يسمون جميعا بيض الجبال وكان لهم طبعهم الخاص. كان زعيمهم الأول دانيل بون الذي قاد رجاله إلى تينيسي في عام ١٧٦٨ ثم إلى كنتكي فيما بعد ثلاث سنوات من ترسيم الحدود بواسطة سير وليام جونسون. في عام ١٧٧٢، في ثورة ضد التاج البريطاني، وضبع انفسه دستورا مكتوبا وكان أول من كون جمهورية مستقلة في أمريكا. كون رجال الجبال هؤلاء أولى كتيبة مسلحة ويضعوها تحت قيادة جورج واشنجتن \_ وكانت تلك الكتيبة هي كتيبته المفضلة. ولكن بعد انتهاء الحرب لم تساعدهم مبادرتهم هذه بمساعدة جورج واشنجتن على الحميول على أي معيزات خاصة لهم، فقد فرضت عليهم أول ضريبة على شراب القمع المقطر، الذي كان أساس حياة رجال الجبال في بنسلفانيا. حاربوا الحكومة وهزموا ويدأوا في التحرك جنوبا خلال أراضي الهنود

الحمر. بحلول عام ١٨٣٠ كان هناك مليون قرد قد استوطنوا نهائيا في الجبال الجنوبية. كانوا طوال القامة، شجعانا وأذكياء ونتج منهم نسل عظيم: داڤيدكروكت وسام هيوستن (من تكساس)، وجون كالهون (من جورجيا) وجاكسون وأبراهام لنكوان. عندما حلت الأزمة عام ١٨٦٠ ظنت حكومات الولايات المتحدة الجنوبية أنه سيساندونهم ولكنهم فعلوا عكس ما كان ينتظره الجميع منهم. رفضوا الخضوع الأوامر الأساقفة وتعليمات كافة السلطات. لم يساندوا العبيد وكانوا يحتقرون ملاك الرقيق على السواء، ولكنهم كانوا يرفضون رفضًا مطلقا سياسة استعباد الإنسان الخيه الإنسان. انفصلت أقوى جماعة منهم في ولاية فرجينيا الغربية وتجمع حولهم كافة رجال الجبال وهكذا تم لنقسام المستوطنين الأوروبيين في أمريكا الشمائية وقامت الحرب الأهلية الأمريكية. بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان رجال الجبال للمرة الثانية في التاريخ الأمريكي الحديث \_ هم المنتصرون، ولكن هضمت حقوقهم ولم يعترف لهم بالفضل مرة أخرى. كانت حديد الولايات قد تم ترسيمها منذ قرن سابق بناء على توجيهات الفلكيين في انجلترا متجاهلين طبيعة الأرض وما تحويه من جبال ووديان وهكذا ظل رجال الجبال منقسمين بين ثمان ولايات، ظلوا أقلية في سبعة منها. بعد أربعين عاما، وكان عددهم قد بلغ ثلاثة ملايين نسمة، لم يزد عليهم سوى ١٨ الف من المهاجرين الأجانب الجدد. هاجر المقامرون الأشداء منهم إلى الغرب وكانوا باكورة تعمير غرب أمريكا، بينما ظل الباقون منهم فقراء، غير متعلمين، محافظين، داخليي التوالد يقطنون في الوديان القريبة من الجبال، أقل مستوى من العبيد الذين ساعدوا على تحريرهم،

لا يشك أحد أن أبراهام لنكوان قد غير من وجه الولايات المتحدة تغييرا جذريا في السنوات الأربعة التي تولى الحكم فيها. كان ماهرا في إدارة الحكومة وكان شنيد النجاح سياسيا في الحفاظ على وحدة الدولة وكان موفقا أشد التوفيق في القضاء على العبودية وتحرير العبيد، ولكن نجاحه الأكبر كان في رسم أهداف المجتمع الذي جمعه حوله وحكمه. رسم للأمريكيين صورة ساطعة لانفسهم وخط لهم نموذجا مثاليا حق عليهم أن يفتخروا به. كانت انجازاته على المستويين الاجتماعي والفردي وكانت عقلانية وثقافية. أدخل تصورات بدونها لم تكن لأمة عظيمة أن توجد. كانت هذه التخيلات هي من أراء رجال الجبال في ذلك العهد ولم يكن من بينها أي من أراء أهل الشمال ولا أهل الجنوب.

الشخص الآخر الذي غير من وجه المجتمع الأمريكي هو إلى ويتي المولود في ماساتشوستس في عام ١٧٦٥ والذي تخرج في جامعة ييل وعمره ٢٧ سنة. عمل في جورجيا، وكان القطن المكسيكي قد دخل من جزر الهند الشرقية إلى ساوت كارولينا قبل ستة أعوام. كانت بذور القطن تقصل عن

شعر القطن لمدة خمسة آلاف عام بأصابع اليد، وكانت مهمة في غاية المشقة إذ كان العبد يستقرق عشرة ساعات متواصلة من العمل ليحصل على رطل واحد من شعر القطن من ثلاثة أرطال من المحصول. استطاع ويتنى باختراعه حلى أسبوعين اثنين السطوانة ذات أسنان دوارة على شبكة من السلك وفرشاة، أي باختراعه لآلة حلج القطن، أن يصنع آلة أسرع ألف مرة من أصابع الإنسان التتم هذا العمل في عام ١٧٩٢. بهذه الآلة ارتفع محصول القطن السنوى للولايات المتحدة الجنوبية من أربعة آلاف بالة إلى أربعة ملايين، واستطاع المصدر من القطن من أمريكا إلى انجلترا من تشغيل نصف مليون عامل في مغازل القطن التي نشأت في شمال انجلترا. توسعت صناعات القطن وامتدت إلى حوض نهر المسيسبي وإلى سهول تكساس وتوسعت معها تجارة العبيد واستخدامهم في حقول القطن وصناعات، ونشأت حضارة كاملة بنيت على عبقرية ويتني، وبالرغم من هذا فقد حرم هذا الرجل الغذ من نيل أي جائزة أو تقدير وسرق اختراعه وانتقل إلى نيو إنجلند بدون أن يُدفع فيه قرش واحد.

خطرت الفكرة نفسها لدى رجال آخرين على رأسهم لويلان فى فرنسا وجوزيف براماه برونل فى انجلترا وهى صنع قطع غيار مقننة ومعكن تركيبها فى كثير من الآلات، ولكن الفكرة نجعت نجاحا كبيرا فى يد ويتنى. كان رئيس الولايات المتحدة فى ذلك الوقت توماس جيفرسون الذى التق لويلان وفهم منه أساس الفكرة واستوعبها وأدرك آثارها ونتانجها التى أثبتت تقوقها عن كل حد كان يتوقعه الأوروبيون. لم تزح الآلة الإنسان عن موقعه كما فعلت الصناعات فى أوروبا ولكنها حسنت من أحواله وهيأت له معيشة رغدة. كان إنسان الولايات الشمالية هو الكف، الذى استوعب التقنية الجديدة وهكذا بدأت الصناعة ونمت وترعرعت فى شمالى الولايات المتحدة الأمريكية وتكاثر البشر بعد توفر الخير وزيادة الثراء. هكذا يعود لإلى ويتنى الفضل فى ثراء الجنوب والشمال معا وكان الجنوب يستخدم الآلات التى ينتجها أهالى الشمال. استمر الشماليون فى اختراعاتهم الواحد تلو الخر واستمر الجنوبيون يستخدمون نتاج المدينة. وعندما حلت الأزمة وقامت الحرب الأهلية وواجه الجبشان بعضهما البعض، كان ويتنى قد توفاه الله منذ خمس وثلاثين سنة، ولكن إليه يرجع الفضل إليها فى القضاء على نظام العبودية فى الجنوب وفى قيام الصناعة فى الشمال التى يرجع الفضل إليها فى اقوة البلاد ومنعتها.

منذ أن خلق الإنسان، وقبل الكشف عن الزراعة بأمد طويل والتفاعل مستمر بين الفرد وبيئته، وقد استمر هذا التفاعل بين الإنسان والبيئة حتى عصر إلى ويتنى. هناك مجتمعات خاصة تساعد على تربية كبار المخترعين وتناسب تطبيق المخترعات الجديدة، ولكن لم يحدث من قبل حتى عقب الحرب الأهلية الإنجليزية – أن نتجت كل هذه الآثار من تطبيق مبادئ جاء بها رجل واحد.

كان نجاح الإمبراطوريتان الأثينية والريمانية في عصر الحديد، ثم نجاح الإمبراطوريتان البريطانية والأمريكية في العصير الصناعي قائما على المنافسة الحادة وعلى الصراع العميق الذي حدث لكل من اكتسب ملكة أو تملك موهبة في مناخ عاشه المجتمع بكل حرية وبنون أي قيود. كان النجاح في كل الأحوال ساحقا وكانت القوة بالغة وإذا لم ير المجتمع أي ضرورة لتغيير أسلويه في الحياة الذي قاده لكل هذا النجاح. ما زال الوضع على ما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع تغيير في أرضاع الأمة الوراثية، ظل زنوج الجنوب في وضع مهين يثير شعور غالبية السكان البيض، وفي نفس الوقت رأى قادة الصناعة في الشمال أن زيادة عدد العمال السود، غير المهرة قليلو الأجر بيسر عليهم نشر ميكنة الصناعة والسيطرة عليها والحملول على عائدها وحدهم، وكانت انتصار أهل الشمال في الحرب الأهلية دافعا لهم لمزيد من هذا العمل. ممار زنوج الجنوب أحرارا في الهجرة من حقولهم إلى مدن الشمال للعمل في المضائع، حيث وجدوا الترحيب بهم وسهولة المعيشة ــ مما لم يجدوه في ولايات الجنوب، تدفق الزنوج شمالا، رحلوا بأعداد كبيرة بعد عام ١٨٩٠، بعد عشرين عاما - نظرا الاشتعال الحرب في أوروبا - زادت الحاجة الصناعة الأمريكية وازدادت فرص الربح وصبارت هجرة الزنوج إلى الشمال سبيلا متدفقا. تحولت السكني في المدن المريحة إلى أحياء فقيرة مكدسة ويجد الزنوج أنفسهم يسكنون تلك الأحياء المعدمة. وعمل تعداد الزنوج في مدن الولايات المتحدة الشمالية إلى عشرة ملايين وتحول الزنجي في الشمال إلى شخص مغامر ينتهز القرص ولم يعد خادما مطيعا السياده البيش، بعكس الزنوج الذين تركوا في ولايات الجنوب، فقد كانت هجرة الزنوج إلى الشمال انتقاء: هاجر الانكياء نول المقدرة والصبر والجلد على العمل الشاق وتخلف الكسالي والأقل مقدرة على العمل. وهكذا تكونت مجموعة جديدة من العلونين في الشمال وفي الجنوب.

هكذا تكون مجتمع طبقى يعيش داخل مجتمع طبقى آخر. مجتمع تعلو طبقاته، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بعضهما قوق بعض (مثل مجتمع هاكا أو مانكوس فى الصين، ومثل النورمان فى انجلترا، ومثل الإنجليز فى أيراندة أو الهند، ومثل الأفريكان فى جنوب أفريقيا ومثل مئات المجتمعات الأخرى التى تعيش وسط مجتمعات أكبر منها). ظلت تلك المجتمعات منعزلة وسط المجتمع الكبير بناء على رغبتها الخاصة واختيارها. ولكن مجتمع الزنوج فى الولايات المتحدة، والذين يبلغون ثمن تعداد السكان، فقد عزلهم لون بشرتهم وعزلتهم كفاحهم الضئيلة ومقدرتهم المتدنية التى أتاحتها لهم الفرص أمامهم. فى أعين سبعة أثمان المجتمع الزنوج أقل درجة، لا يصلحون إلا للأعمال التى لا تتطلب مهارة برغم أنهم وصلوا إلى أوضاعهم هذه من الفرص المنتقاة الضائعة من أمامهم، فى كل

مراحل تطور الإنسان، كانوا دائما في قاع المجتمع ولكنهم صاروا الآن في القرار السحيق (باستثناء الهند) الذي لم يشاهد العالم مجتمعا مثله.

المجتمع الأمريكي يحوى أغنى الأغنياء كما يحوى أفقر الفقراء، وهذا الفاروق العميق هو نتيجة تتافس أفضل أنواع الجنس الأبيض على مدى قرون للتفوق والنجاح، وقد أكسبهم هذا ذعرا شديد من بقية أجناس العالم، نشأ خوف شديد لدى البيض في الشمال من القتل والاغتيال ـ كما كان شعورهم في الولايات الجنوبية، ونشأ اضطهاد للسود من نقابات العمال الشعالية (كما حدث لهم اضطهاد من ملاك الأراضي في الولايات الجنوبية). هكذا وجد الفرد الاسود نفسه وقد تحرر من سلطة الحماية من الفرد الابيض ولكنه لم يتحرر من المعاملة السيئة والإهانات المتتائية في كل مرافق الحياة. قذفته الحياة في بحر من الحرية لم يعهده أسلافه من قبل في أفريقيا ولا في أمريكا، ولكنها حرية البيض صنعها الرجل الأبيض بمصلحة مجتمع البيض. ألقي بالرجل الأسود في خضم من الأمواج المتلاطمة، حيث لا مجال العاطفة أن الرحمة، حيث يتصارع فيه الجميع ومجال الفوز للأسود ضئيل للغاية. لكل هذا نشأ العنف من أثر الإحباط (كما حدث عنف مشابه في المجتمع الإنجليزي بعد هجرة الزنوج إلى انجلترا).

إذالة هذا العنف ولتحقيق العدالة هناك طرق ثلاثة يمكن اتباعها. لاهل القانون، الحل الواضح هو صدور التشريعات التى تلغى التفرقة العنصرية بحكم القانون، حدث تقدم بالغ في هذه الناحية في قرانين الانتخاب وفي خدمات المحلفين، ولكن استمرت المقاومة عنيفة في المجالات الشخصية. هل يسمح للزنوج بالمعيشة في نفس أحياء البيض وهل يقبل أطفائهم في نفس المدارس؟ قبل الجميع في الجامعات (لأن بها اختبارات القبول تتولى هي مسالة التفرقة العنصرية). لم يقبل التعليم العام في المدارس إلا بمنتهي الصعوبة وحدثت مقاومة شديدة للسكن في نفس الشوارع، وهذه لا يمكن فرضها عنوة. ففي جميع مراحل التاريخ قامت المدن على أساس الفصل بين الأجناس المختلفة وبين الطبقات ــ وستظل هكذا في المستقبل المرئي، التفرقة العنصرية قديمة قدم التاريخ، بهذبها التعليم وتروضها الثقافة ويمحو آثارها المركز الاقتصادي ولكن لا يمكن القضاء عليها بالقانون.

الحل الثانى هو امتداد للحل الأول ففى جميع ولايات الولايات المتحدة الأمريكية صدرت قوانين 
عام ١٩٦٧ – تلغى كل القوانين السابقة التى تمنع التزارج بين البيض والسود. كان مجتمع البيض 
يرفض تماما فكرة التزاوج بين الأجناس – وقد رفض أبراهام لنكوان نفسه هذا المبدأ. ولكن التهجين 
بين الأجناس هو الوسيلة المثلى لتقارب الأجناس ولنويان الفروق بينهما. ينشأ النسل متدرجا في 
لون البشرة وفي ملامح الوجه وفي نوع الشعر على مر الأجيال، عندما نتكسر الحوائل الجنسية يتم

التقارب الاجتماعي وتنعدم التفرقة. يتم اختلاط الأجناس برغبة الفرد أو العائلة ولا يتحقق بقوة القانون، ولما كان الاختلاط يحدث عادة تدريجيا لم تنشأ عنه آثار سلبية.

الحل الثالث هو الحل الاجتماعي: حماية غير المهرة ورعاية المطحونين ـ سواء كانوا بيضا أن سودا ـ من الآثار المدمرة للتنافس مطلق الحرية من كل أنواع القيود. تلك الرعاية الاجتماعية حدثت بسهولة ويسر في مجتمعات شمال أوروبا، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية كان لا بد للأثرياء من المساهمة في تكاليف رعاية الفقراء. مما لم يكن مستساغا لهم.

نادى بعض زعماء السود \_ من أمثال كارمايكل وهاميلتون \_ أن حل مشكلة السود والمفاظ على وحدتهم الثقافية واهتماماتهم الاجتماعية واعتزازهم بجنسهم لا يمكن تحقيقه إلا بتنميتهم عن مجتمع البيض، وقد أعطوا لمبدئهم هذا اسم دالقوة السوداء» يشابه هذا المبدأ ما فعلته جنوب أفريقيا في سياستها للتفرقة العنصرية. ينادي زعماء السود أرائك أنهم بعزل السود عن البيض سيتجنب تعرض السرد للإهانات وحرمانهم من فرص العمل والنمو التي يستحقونها، وسيتفادى السود معيشتهم على هامش مجتمع البيض كخدم لهم أن كأتباخ السيادهم يتحكمون فيهم. عند قراحتنا المتأنية لقاريخ العالم نرى هذا هو ما اتبعه الإنسان مئذ الكشف عن الزراعة وأن هذا كان السبيل لأن ينجز الإنسان ما أنجزه ويحقق ما تحقق على يديه ويفكره وإبداعه. احتقر النورمان المنتصرون خدمهم من الساكسون وينوا سياستهم على السيطرة عليهم، بين اللورد والخادم في انجلترا. نشأت مجموعة متدرجة من الأجناس الوسيطة التي عبرت الفجرة وكان التهجين بين هاذين الجنسين أكثر كثيرا مما هو حادث الآن بين البيض والسود في الولايات المتحدة الأمريكية. مجتمع السود سريع التكاثر عن مجتمع البيض، السود أكثر بطالة من البيض في أمريكا، وفي أوقات الأزمات يتم التخلص عادة من العمالة السوداء قبل الاستغناء عن العمال البيض، مع كل كشف جديد \_ علمى كان أم تقنى \_ تعرض مزيد من العمال غير المهرة للاستغناء عنهم والتغرقة بينهم وبين المهرة. كما هدث خلال الثورة الصناعية في انجلترا شجعت الفروق في المهارة وسرعة التكاثر والبطالة والاستغلال بأثارها البعيدة على انتقاء المهارة وعلى سرعة تطور المجتمعات الإنسانية ... منذ أن يدع الإنسان أيواته وألاته.

يعتبر إنشاء الجمهورية الأمريكية هو رفض الإنسان الذي هرب من العالم القديم للأخطاء والكبت الذي لاقاه هناك. وفي الحال صارت أمريكا هي البلد الذي يدعو البشر الذين يرغبون في احتذاء المثل في القدوم إليها. صارت الولايات المتحدة الأمريكية \_ بعد قليل \_ هو البوتقة التي تجمع فيها أفراد العالم القديم واختلطوا مع بعضهم البعض وزاد عدد القادمين الأواخر عن عدد المغامرين الأوائل حتى فاقوهم عددا، ويوضح الجدول (٢٧) نمو سكان الولايات المتحدة منذ نشأة الجمهورية.

جحول (۶۷) نمو تعداد سبكان الولايات المتحدة الأمريكية

| نسمة | التعــــداد  | السنة |
|------|--------------|-------|
| 16   | ۲٫۹ ملیون    | 174.  |
| **   | ٤ر٣١ مليون   | 177.  |
| "    | ۹۲ ملیون     | 111.  |
|      | ۷ره۱۰ ملیون  | 197.  |
| "    | ۳ر ۱۷۹ ملیون | 197.  |

- \* مات في الحرب الأهلية الأمريكية ما بين ١٨٦٠ ١٨٧٠ هر٢ مليون نسمة.
- \* حدث ارتفاع شديد في عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة ما بين ١٨٨٠ ١٩٢٠
  - \* في عام ١٩٦٠ كان عدد المواطنين البيض ٨ر٨٥١ مليون الزنوج ٩ر٨١ مليون أجناس أخرى ٦ر١ مليون

قدم السكان الجدد من أيراندة بعد حدوث المجاعة عام ١٨٤٦ ومن المانيا بعد قيام الثورة أو التمرد بها عام ١٨٤٨، جاء كثير من اليهود من روسيا عقب مذابح عام ١٨٤٨ وقدم المسيحيون إثر الثورة الشيوعية عام ١٩١٧، قدم من أرض السويد الفقيرة مزارعون بحثا عن أراضى يزرعونها وحضر من الشيوعية عام ١٩١٧، قدم من أرض السويد الفقيرة مزارعون بحثا عن أراضى يزرعونها وحضر من مدن إيطاليا المزدحمة ومن قراها، كما جاء من اليونان رجال من كافة الألوان، اتجه الذين يقصطون الأرض الزراعة إلى الجو المعتدل والأرض الخصبة التي تلائمت مع احتياجاتهم ووجعوا صعوبة في التكيف مع بيئاتهم الجديدة، قسم الإنجليز الأوائل أنفسهم حسب الطبقة التي جاءوا منها والحزب الذي ينتمون إليه والطبع الذي يتطبعون به ودرجة الثراء بين الشمال والجنوب، وذهب الألمان إلى السهول الوسطى، واستقر السويديون والفنلنديون حول بحيرات الشمال، واحتل الإيطاليون مزارع الكروم في كاليفورنيا ونيومكسيكو وتكساس. أما الكروم في كاليفورنيا، تحرك المكسيكيون إلى الشمال في كاليفورنيا ونيومكسيكو وتكساس. أما المهنيون والاخصائيون ومهرة الصناع فقد اتجهوا – كما يتجهون دائما – إلى حيث يوجد عمل لهم. كون رجال المناجم الآتون من كورنويل مستوطنات لهم في ويسكونسون وكولورانو ونيقادا، ووجد اليهود أنفسهم في إقامة المطاعم أو في إنشاء البنوك التجارية. لأول مرة رجد اليهود أنفسهم متحررين من الضغوط التي كانت تفرض عليهم لكي يتحولوا إلى المسيحية، برعوا في الطب وفي الرياضيات – التي كانوا يستغلونها لخدمة الملوك والسلاطين في العالم القديم على مدى الفي عام. مدى الفي عام. مدى الفي عام.

كما برع اليهود أيضًا في الموسيقي وفي القانون واستثمروها لمنفعتهم كعهدهم طوال الثلاثة آلاف سنة الماضية.

توافقت موجة الهجرة الكبرى الجديدة ـ بين عامى ١٨٤٠ - ١٩٤ ـ مع الاندفاع الشديد لدفع المواطنين الأصليين في أمريكا إلى الغرب تجاه شاطئ المحيط الهادي. كان التميز في هذه الفترة للمغامرين والمجاهدين بعنفوانهم وقدراتهم الجسدية وليس للمفكرين والقارئين الكاتبين (هناك استثناءات جبيرة بالإشارة إليها في هذا الصدد مثل مارك توين نو الملكات الثقافية والقدرات العقلانية .. الذي لم يستقر في الغرب). حدثت منهات إثر منهات من المستكشفين الحدود الغربية، تبعهم رعاة البقر من كنتكى ثم رجال المناجم من بنسلفانيا ثم المزارعون من نيوإنجلند، واحتدم الشجار بين تلك الفئات جميعا ولم يتجاوبوا معا أو يتجانسوا، كما لم يتجانس معهم من تبعهم، بقى البروتستانت والكاثوليك واليهود منفصلين عن بعضهم لعقيدتهم فلم يتزاوجوا، كما بقيت كل طائفة من البروة سنانت منعزلة عن طوائف البروة ستانت الآخرى، وكانت كل منها تنتمى إلى طبقة اقتصادية مختلفة. قطئت كل فئة في حيها الخاص في المدن المختلفة، وهكذا ظلت المدن منقسمة إلى أحياء منفصلة عن بعضها البعض منذ إنشاء المدن في أول أمرها . الطبقة العليا في كل مدينة كانت من البيض الابيسكوبالبين، ولم يكن باستطاعتهم تخطى الشارع الذي يقطنونه بحثا عن مسكن أو زوجة وهكذا استمر نمط الحياة في غرب الولايات المتحدة .. مثل شرقها بعيدا عن النمط الأوروبي. أحدثت الحرية الكاملة في المركة، وحرية العقيدة والتحرر في نوع العمل في الولايات المتحدة تماسكا بين أقراد الشعب الأمريكي واختلاطا بين العروق والأجناس كما لم يحدث من قبل في التاريخ الإنساني، ولكن هذا الاختلاط كان بعيدا عن أن يكون عشوائيا كما كان ينتظر أن يحدث لو كان التوالد حرا غاية في الحرية. كان الاختلاط دائما مقيدا بالطبقة والمكان والأصل العرقى للفرد أو العائلة وكانت المجتمعات المختلفة حريصة أن تبقيه على هذا النحو حتى لا تفقد كل جماعة أصلها ولا هويتها.

لم تكن جعيع المجتمعات التى حافظت على هويتها فى المجتمع الأمريكى مجتمعات صالحة يود المجتمع الصفاظ عليها وتنميتها. فى المجتمعات المتقدمة تأخذ الجرائم أحد شكلين اثنين. هناك الجرائم المتفرقة مثل إطلاق الرصاص العشوائي (الذي قتل ما يقرب من عشرين ألف شخص فى الولايات الغربية بين عامى ١٨٧٠–١٨٩٥). كان الرجال يقتلون بعضهم البعض فى الأراضى الخالية. الشكل الثاني هو الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة، وعلى رأسهم جماعات المافيا من صقلية. بدأت المافيا كوكلاء لاصحاب الأملاك الغائبين حتى صارت بولة داخل النولة وصارت الحكومة التحتية في صفير عام ١٨٦٠ استمرت المافيا بولة

داخل الدولة واستمروا في سلطاتهم بالتهديد والاغتيال والاخلاص التام لجماعتهم ذات التوالد الداخلي الصرف. على الفرد المنتمى للجماعة كتمان الأسرار وعدم تعقب أخبار أصدقائه وعدم البوح بأى نبأ للعملاء أو لرجال الشرطة أو لأى جماعة أر منظمة تعلو عليهم. طبقت جماعة المافيا هذا النظام بمنتهى الدقة والحزم على كافة أعضائها. ثم انتقلت الجماعة إلى العالم الجديد وقدمت إلى أمريكا. وصل أول أعضاء العافيا إلى نيو أورليانز عام ١٨٩٠ وكان عددهم أحد عشر فرداء تم سجنهم في جريمة قتل، ثم قتلهم أعوان ضحاياهم، دفعت حكومة الولايات المتحدة تعويضا مقداره .٣ ألف دولارا عن هذا الفعل، وهنا بدأت الجماعة تستقر وتجد لها جنورا ثم تتوحش في أمريكا. بدأوا يختارون أعوانهم من المهاجرين الصقليين وتم تدريبهم على استغدام السلاح، ثم تم توالدهم وترقيتهم داخل نظام محكم، شديد الإحكام، حتى صار منهم زعماء وقادة يدين لهم الجميع بالسمع والطاعة في جماعة منظمة غاية التنظيم، صارت حكومة عالم الإجرام التحتى. تسيدوا على سائر الجماعات حن الأيرلنديين واليهود وأخضوعهم اسلطانهم. اذنهر عالم الإجرام وترعرع في سنوات الجماعات حمن الكحول، بين ١٩٢٠–١٩٣١ وانتقلت الجماعة من جماعة إجرامية محلية إلى جماعة إجرامية عالمية. كان القتلى كثيرين ولكن كان المكسب ضخما وانتعشت الجماعة تزارجت العائلات البارزة في جماعات المافيا (كما تزاوجت في الماضي عائلات الكويكرز في فيلادلفيا والعائلات المائكة في أوروبا) ولكن لأسباب أخرى. لاصلاح هذه الأقوام ولا تصالح لها مع المجتمع.

حدث تكيف الأفراد مع بيئتهم في أوروبا على مدى مائة وخمسين جيلا، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حدث هذا التكيف في عشرة أجيال فحسب، ولو أنه لاقي بعض الردة. فقد هاجر كثير من الفنانين وبعض الكتاب والأدباء ثانية إلى أوروبا، العامل اليدى، الماهر بيديه والتقتى المبدع يذهب إلى حيث تكون الحاجة ماسة إلى مهارته، بينما يلجأ المفكر الخيالي الحالم إلى صحبة إخوانه الذين يجد نفسه بينهم، وتحلق روحه مع أرواحهم، وقد بدأ \_ في العهد الأخير \_ مع مزيد من الهجرة \_ من اليهود وأقوام أخرى من بلاد الشرق الأوسط والشرق عموما \_ غرس بعض الروحانيات في المجتمع الأمريكي، وبدأت المادية المطلقة تلين في بعض الأماكن، ومع زيادة الروحانيات في المجتمع الأمريكي خفت حدة المهرة المرتدة إلى العالم القديم، ويمكننا القول أن المجتمع الأمريكي قد شارف على مرحلة النضع، ونضج أمزيكا سينعكس حتما على العالم أجمع.

بدأت الطبقات الحاكمة في العالم القديم كجماعات محاربة ارتبطت بها فئات من المعاونين المخلصين. بالاختلاط والتوالد مع الطبقات العليا من هؤلاء المساعدين تغيرت العسكرية وصاروا من المدنيين ذوى المقدرة والكفاءة. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة متقدمة من هذا التحول،

واكن نظرا لسرعة تطورها الاقتصادى ولامتدادها الجغرافى الواسع لم تستطع أن تثبت على حكمها مجموعة واحدة من سكانها. كل ما يمكن أن يلاحظه المرء هو امتداد لخيوط كثير من العائلات. هناك عائلات ارستقراطية من أصول عسكرية فى جنوب البلاد مثل الأسرة التى جاء منها جورج واشنجتن ذات أصول إنجليزية. وهناك أسر مالية وصناعية فى الشمال بدلا بمدن بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا. وقد نشأت مراكز جديدة خرج منها رجال بارزون فى قيادة أمور النولة وتسييرها، ليس من الضرورى أن يكونوا بيضا ولا أنجلوساكسونيين ولا ينتمون بالضرورة المذهب البروتستانتى. ليس من الضرورة أن يكونوا بيضا ولا أنجلوساكسونيين ولا ينتمون بالضرورة المذهب البروتستانتى. ليس من الضرورة وكياد أن يصل إلى مركز القوة والسلطة والمناصب الإدارية العليا من كان شهيرا أو معروفا ولكن بالإمكان أن يصل كل مجتهد بكفاعته ومقدرته وجهده وعمله إلى أرفع المناصب. هذه هى الجماعة التى تشكل المؤسسة. صار الوضع الحالى .. فى الولايات المتحدة كما كان فى انجلترا للجماعة التى تشكل المؤسسة. صار الوضع الحالى .. فى الولايات المتحدة كما كان فى انجلترا للجامعات وهم من لديهم فرصة النبوغ والظهور والجلوس على قمة المجتمع، أولئك الذين تبلغ عراقتهم سنة أو سبعة أجيال فحسب. العاصمة .. وكثير من المدن الكبرى .. فى حالة تطور مستمر وسريع، وعلى هذا التطور يتوقف مستقبل الأمة بأسرها.

#### ثانيا : الصمين

بخلت الزراعة الصين في الألف سنة الثالثة قبل مولد المسيع، ظهرت أولا في الأراضي الخصيبة في وادى النهر الأصفر حوالي ٥٠٠ ميل من شاطئ البحر لم يزرع القمح ولا الشعير ولكن زدع الدخن وفي أول الأمر، مع التوسع النيوايش للمزارعين الأوائل القادمين إلى الشرق من وسط أسياء أحضر المزارعون الأوائل معهم الغنم والماعز واستؤنس الخنزير المحلى، قدم المهاجرون الأوائل إلى الشمال (وليس إلى جنوب القارة كما حدث في أوروبا)، وتبعهم المهاجرون التالون لهم والغزاة ـ باستثناء موجة من الهجرة جاحت في الألف سنة السابقة لمولد المسيح، جاحت من الهند الصينية جالبة معها الأرز وزُراعه واستقروا في جنوب الصين ثم تغلغلوا تدريجيا إلى شمال البلاد حتى وصلوا مع محصولهم إلى حوض نهر اليانجتسى، وكان توسعهم في البلاد سلميا. عندما وصل هؤلاء إلى شمال الصين وجنوا فيها فلاحين محترفين يتقنون الزراعة ويروون محاصيلهم، يغزلون وينسجون الصوف، وقد تعلموا كيف يصنعون الحبال من القنب وكيف ينسجونه ليصبر قماشا. وجدوا رجالا ونساء لهم خبرة خمسة ألاف عام يعيشون في مجتمعات، قد قسمت إلى طبقات وصلوا إلى أقصى القارة من أصلوهم البعيدة، وصلوا إلى تلك الأماكن بعد اجتياز واحات وادى تاريم ووادى كانسو الممتد. بعد حين جف هذا الطريق وصارت الواحات واقعة وسط صحراء تاكلاماكان الرهيبة وبعد أن سكن الاستبس حولها حملة الأسهم والاتواس، راكبو الخيول المرعبين. تحول هذا الطريق فيما بعد إلى طريق الحرير الخطير المؤدي من الشرق إلى الغرب، ولكن في الألف سنة الثالثة قبل الميلاد كان هذا الطريق آمنا، غزير المياه، تقطنه قبائل قليلة العدد. رغم هذا قإن القلاحين المهاجرين عبر هذا الطريق احتاجوا لالف سنة أو ما يزيد ليعبروا مسافة الثلاثة آلاف ميل.

بعد وصول الزراعة إلى الصين، بعد الكشف عن أصولها في الغرب، حدث تطور عجيب في خطوات تطورها، كان الكشف عن الأواني الفخارية التي توضع على النار قد تم بواسطة حارقي الطين في الأفران قبل ألف سنة في الغرب بعد الكشف عن الزراعة، وقد وصل صانعو الأدوات الفخارية إلى المبين وإلى اليابان قبل وصول المزارعين، وهكذا بدأ المبيادون والقناصة في استعمال

الأوانى الفخارية في الصين قبل أن يستخدمها المزارعون. تأخرت زراعة المحاصيل لأنها ينبغى أن تتكيف من المناخ أما صناعة الأوانى فتعتمد على مهارة الإنسان، في إيجاد الطين الصالح الحرق والنار التي يحرق فيها الطين والمهارة اليدوية التي تؤهله لصنع الأدوات. كان الصناع الأوائل لتلك الأوانى من الموهوبين في تلك الاختراعات والمهرة في تلك المسناعات، تلك المهارة اليدوية التي ما زالت ذريتهم تتوارثها على مر الأجيال حتى عصرنا الحاضر. بعد حوالي ألف سنة دخلت الصين موجة ثانية من الغزاة عبر وادى كانسو من غرب أسيا. كان لهؤلاء الأقوام - الشانج روس غريبة وإله إيراني: إله الشمس، وديانات تذكرنا بديانات الجنس الأرى في الغرب الكلاسيكي، أحضروا معهم اليرونز وكذلك العربات الحربية التي تجرها الخيول المدغيرة، من الواضح أنهم أتوا عبر أسيا وقطعوا رحلتهم في وقت أقصر مما قضاء أسلافهم الهكسوس - الذين استولوا على مصر قبل عدة قرون بقليل من العربات الحربية ويستولون على البلاد يصنعون السيوف من البرونز ويربون الخيول ويصنعون العربات الحربية ويستولون على البلاد بسيوفهم وخيلهم وعرباتهم.

استغل هذا المجتمع الجديد الحصان الذي تم استئناسه في أواسط أسيا والبرونز التي تم سبكه في بلاد فارس، في إخضاع القوم الذين كأنوا يعيشون في حوض النهر الأصفر. توسع الحكام من الشانج ومدوا حدودهم في اتجاه الجنوب حيث تتلاقي مراعي الاستبس مع الغابات والجبال، حتى نهر اليانجستي تقريبا. وهكذا تكونت الأسرة المالكة الأولى في الصين، وزرعوا القمح في مملكتهم واتخذوا موطنهم هذا قاعدة للهجوم والاستيلاء على أراضي الشعوب المتخلفة أمامهم وتركوا إخوانهم من ورائهم لقبائل رحل. استغرق هذ العمل قرابة خمسمائة عام من سنين التاريخ.

كان الحصان هو الذي أتى بصناع البرونز بتلك السرعة من بلاد الغرب، ولكنه تخلف طويلا في إحضار صناع الحديد. كانت القبائل مستقلة ولها طقوس سرية وسحرية وكانت حركتها مقيدة، وكانوا قبائل متفرقة لم تجمعهم وحدة ولا هدف ولم يتحركوا إلا بعد سقوط الإمبراطورية الحيثية، ووصلوا إلى الصين أخيرا حوالي سنة ٧٠٠ ق.م. كان التطور في صناعات الحديد قد بلغ شأنا عظيما في بطء شديد الغاية في الغرب، فقد استغرق عمل الحديد الزهر حوالي ثلاثة آلاف عام (من عظيما في بطء شديد الغاية في الغرب، فقد استغرق عمل الحديد الزهر حوالي ثلاثة آلاف عام (من مناعات عمر عن وفق الصينيون لمنع السيوف الحديدية. بهذه السيوف تمكن الإمبراطور تشين من تحقيق وحدة الصين وأسقط المملكة التي نشأت وتررثت بشكل إقطاعي طوال الثمانمائة عام السابقة ــ مملكة أسرة تشو. كان أهالي الصين مهرة في صنع الآلات والأدوات والأسلحة. فقد

بنى الإمبراطور تشين سورا عظيما حول الصين امتد لألقى ميل لحماية بلاده من هجمات الفرسان من الهن فى القرن الثالث ق.م. لم تستطع الخيول تسلق السور بينما كان الرجال يستطيعون، فتولى أمرهم رماة السبهام بالأقواس التى اخترعها الصينيون ومنعوها بمهارتهم اليدوية المعهودة، وحموا البلاد من الغزو لالاف السنين. وقد تكون تلك الحصائة التى تمتعت بها الصين إحدى العوامل التى وجهت البدوناحية الإمبراطوريتين الومانية والهندية بعيدا عن الصين.

عمل أباطرة أسرة تشين على توحيد بلاد الصين وامتداد حدودها إلى مانشوريا وفيتنام والقضاء على الإقطاعيات المحلية. وعملوا على اضطهاد المثقفين وحرق الكتب التقليدية ـ التى كانوا يعتبرونها عانقا التقدم، وكانت تلك السياسة نفسها سببا فى ازدهار حكم أسرة هان التى أعقبت أسرة تشين. يرجع الفضل لأسرة هان فى حفر القناة العظمى من تين تسنج إلى نانكنج وإلى بناء غالبية مدن الصين التى ما تزال تحتل نفس أماكنها إلى اليوم ـ استخدم هؤلاء الحكام المتحمسون جنودا مرتزقة من السكيثيين لمد حدودهم. استطاع هؤلاء الحكام عمل الاتصالات اللازمة مع ملوك البنجاب السكيثيين الذين أوفدوا بعثاتهم التبشرية البوذية الأولى الصين. هؤلاء الرجال الذين يرجع إليهم الفضل فى نقل ثمرات الحضارتين الهندية والصينية إلى اليابان. تمكنوا أيضا من الاتصال بروما، وأرسلوا لها الحرير والخوخ واستوردوا منها الذهب والكروم. وأخيرا تمكنوا لـ لحد كبير ـ من منافسة الهند وصدروا فنونهم وتقنياتهم إلى جنوب شرق أسيا التى تحوات إلى البوذية الهندية. بهذا التنافس مع الهنود وضعوا الحدود بين فيتنام الشعالية والجنوبية (التى امتدت إلى عصرنا الحاضر) ويوضح الجدول (٢٨) أهم معالم الأسر الحاكمة فى الصين.

جدول رقم (٢٨) الأسر الحاكمة في الصين

| وشانج          | ارتبطت بالغزاة الإيريان. أدخلوا البرونز والخيل والعربات الحربية والقمح  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۲۰-۱۰۲۰ ق.م. | والشمعير.                                                               |
| تشو            | تتوسيع النولة وتنقسم إلى عدة ممالك إقطاعية. بداية بناء سور الصين العظيم |
| ۲٤٩-۱۰۲۷ ق.م.  | في شيمال البلاد عام ٤٠٠ ق.م.                                            |
|                | العاصمة لويانج في هونان بعد عام ٧١٠ ق.م.                                |
| ا تشن          | تتوحد الإمبراطورية من مانشوريا حتى فيتنام بعد صناعة السيوف الحديدة      |
| ۲٤٧–۲۰۹ ق.م.   | حرق الكتب _ يستمر بناء سور الصين العظيم.                                |
| ł              | العاصمة هسينيائج في شنسي.                                               |

#### تابع جنول رقم (٢٨) الأسر الحاكمة في الصين

| هان                                   | يعتد السور احماية الطريق إلى الغرب من فرسان هن. يتم الاتصال عن طريق   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲ ق.م،۲۲۰ ق.م.                      | البر والبحر بالهند وروما، يضرج الحرير وتدخل البونية يبدأ حقر القناة   |
|                                       | العظيمة. يزرع الشاى _ يتم اختراع الورق وتبدأ كتابة الأرقام.           |
| i i                                   | العاميمة ١- تشانج أن ٢- لويانج                                        |
| ممالك ثلاث                            | يغزر أهل التبت البلاد من الغرب ويغزو الترك والمغول من الشمال ويتم     |
| .مِب ٤٨٩٢٢                            | امتصاص حكامهم في الأسر الحاكمة يستوطن المهاجرون في جنوب البلاد        |
|                                       | ويعتنقون البوذية ـ يتم تصدير الكتابة والمضارة إلى اليابان.            |
| تانج                                  | مؤسس الأسرة الحاكمة يتزوج من تترية وتتم الوحدة يلجأ إلى البلاد لاجئون |
| 1.17-Y-7                              | زدراشتيون ونسطوريون، يشيد البوذيون أديرة. يغزو المسلمون البلاد.       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | العاصمة تشائج أن                                                      |
| خمس أسرات حاكمة                       | تتقسم البلاد                                                          |
| سونج                                  | يقصل المسلمون والمقول الصحراء غرب البلاد عنها، نمو العزلة والمحافظة.  |
| 1774-47.                              | العاصمة كيفتج في هوبنان                                               |
|                                       | يحتل المفول شمالي البلاد في عام ١١٢٦.                                 |
|                                       | حكومة عسكرية مغولية تضم منغوليا والتبت. مهاجمة بورما وجاوة واليابان.  |
| 1777-1774                             | استعادة الاتصال بالغرب (ماركوبولو). ورود القطن إلى شمال البلاد.       |
|                                       | العاصمة بكين                                                          |
| مينج                                  | أسستها راهب بوذي. بدء الطباعة في كوريا عام ١٤٠٢ ــ بعثات بحرية إلى    |
| XF71-33F1                             | الشواطئ العربية ١٤٠٥–١٤٣٣. حركة مقاومة للأجانب وحرق السفن ١٥٢٥.       |
|                                       | العاصمة كيفينج ويعد عام ١٤٢١ بكين.                                    |
| مانشو                                 | أسرة مالكة من الغزاة الشماليين، المسيحية ديانة غير شرعية (١٧٢٣)       |
|                                       | عصميان تاينج (١ م١٨ – ١٨٦٤).                                          |
| 3377-1181                             | العاصيمة بكين.                                                        |
| <b>ٹررۃ</b>                           | ١٩١٢ مىن يات مىون                                                     |
| الثورة المساعية                       | ماوتسىي تونج ١٩٤٩.                                                    |
| Ì                                     |                                                                       |
|                                       |                                                                       |

من هم الأقوام المختلفون الذي تكون منهم الشعب الصيني؟ أول نوع من البشر كان القوم الذين قطنوا في السهول الزراعية التي كونت وسط الإمبراطورية. هؤلاء الذين سكنوا شمالي نهر يانجستي كانوا فلاحين من وسط أسيا وكانوا يزرعون المحاصيل التي تنمو في البلاد الممتدلة الطقس: الدخن ثم القصح والشعير، أولئك الذين سكنوا في الجنوب كانوا فالحين جاءا من دلتا أنهار كمبوديا وفيتنام وتهجنوا من الفلاحين القادمين من الشمال. وزراعتهم الأساسية هي الأرز في مصاطب بنيت بمهارة لتروى بسهولة ويسر على سفرح التلال الخصيية. وقد زرعوا بالإضافة إلى الأرز المحاصيل الجديدة التي دخلت البلاد كالقطن والشاي والتوت (لديدان القز). الصنف الثاني من البشر كان الرعاة، الذي يركبون الخيل ويجوبون البلاد والمراعي من مانشوريا إلى كارياتيا. عندما قاد هؤلاء الرجال قادة من الإيريان كانوا يعرفون باسم السكيثيين، وعندما قادهم قادة من المغول أو الهن كانوا يسمون باسم اللغة التي يتحدثون بها فكانوا يعرفون أحيانا بالترك ويعرفون أحيانا أخرى بالتتار، ما زال هؤلاء القوم يعيشون بيننا إلى الآن في الأراضي الجرداء والاستبس في منغوليا. لم يتغيروا كثيرا إلا أن استخدام الأقواس صار حاليا رياضة لهم وليس أساسا لحياتهم، ما زالوا يربون الخيل والبقر وثور التبت الضخم كثير الصوف والماعز والغنم وغزلان الرنة، يتعيشون على لحومها وألبانها ولا يأكلون سواها (مثل قبائل الرعاة في شرق أفريقيا). هؤلاء هم الأقرام التي أغار أسلافهم لثلاثة آلاف عام على الإمبراطورية الصينية، وهم الذين اخترعوا القوس والسهم واستأنسوا الخيل واخترعوا الركاب للخيول بعد ألفي عام. كون هؤلاء القوم العائلات الصاكمة: شانج، تشن، تانج، الأسرات المغولية وأخيرا المانشو، وتجرى دماؤهم في عروق جميع الصينيين الذين يعيشون حاليا في البلاد، ولكن على وجه الخصوص في عروق الحكام من المحاربين ومالكي الأراضي والطبقات العليا، وقد تهجئوا جميعا من أهل البلاد الصينيين.

الصنف الثالث هم أبناء القبائل المتخلفة من المسادين والقناصين الذين أستأنسوا الكلب في سابق عهدهم واستخدموه للمسيد (أو لأكل لحمه إذا عز الصيد). هم أيضا صياس السمك ومربو الدواجن وجامعو الأكل، الذين جمعتهم جميعا الدويلات التي قامت حول المدن في التلال المرتفعة أو في الأراضي الأقل خصوبة في أطراف البلاد أو حول المستنقعات. وقد تهجن هؤلاء جميعا مع الفلاحين الذين اقتربوا منهم واحتلوا أراضيهم أو استعبدوا بواسطة الحكومات الإمبراطورية واستخدموهم كجنود. من لم يتم امتصاصه داخل الإمبراطورية الصينية اضطر الرحيل جنوبا إلى بورما أو تايلاند أو لاوس، كما فعلوا دائما لآلاف السنين. كون الرجال الذين تهجنوا مع الفلاحين القوة الهائلة للعمل بالسخرة لبناء السور العظيم ولشق القناة العظمي. كان يتم طردهم بكثرة من البلاد وكانت الأمراض والأويئة تحصدهم حصدا ولذا قل عددهم كثيرا. وهكذا نرى أن أهالي الصين

ينتمون إلى مجموعات عرقية كثيرة ومتباينة واكنهم تهجنوا مع بعضهم البعض، وساعد في هذا عدم وجود حدود داخلية في بلادهم تعوق حرية الحركة والانتقال من مكان لآخر.

لعبت المسراعات والغزوات والفتوحات التي مساحبت نشئة الجنس المسيني على خلق الطبقية في هذا البلد الشاسع، في البداية قدم المدناع المهرة من أقصى الغرب مع شائح وتشو وتعاونو مع صناع الآلات الفخارية المحليين والنساجين المتواجدين في البلاد لخلق طبقة صناعية متميزة، سرعان ما تكاثرت داخل المدن المدينية. في القرن السابع ب.م. وقد إلى الصين بعثات تبشيرية بوذية ونسطورية، كما وقد لاجئون يهود وزراشتيين. ووقد أيضا للصين في القرن السابع الميلادي تجار مسلمون ويحارة وأقاموا مستوطنات على السواحل الجنوبية. في كانتون وحدها سجلت أسماء مائة ألف عربي، كل هؤلاء الأقوام تم امتصاصهم في السكان الصينيين وتم تمثلهم في المجتمع الصينى أنشأوا مراكز تجمع حوالها طبقات تقنية وتتجارية وثقافية مستنيرة ساهمت كلها في ثراء المجتمع الصيني بطرائقها المختلفة وأسهمت في بناء الحضارة المبينية مع اختفاء لفاتها الأصلية وطريقة كتابتها للحروف. بعد كل هذا الإسهام ـ من الحضارات المختلفة ـ فإن قلب ملاد الصين ـ يتكون أساسا من كتلة عظيمة تزعم أنها من «أبناء هان»، يحيطهم جماعات من المسلمين (المتحدثين باللغات الصينية أو التركية)، والمانشو والمغول وأهل التبت. بالرغم من هذا الانصبهار للأجناس المختلفة في شعب وأحد، فإن الرق لم يمتنع في المجتمع الصيني، أيام حكم أسرة هان دخلت إلى الصين كل أنواع الرق التي كانت معروفة في المجتمعات الغربية: الأسري، المجرمون، المدينون كانوا يشترون ويباعون في أسواق النخاسة ويشتريهم أفراد وأباطرة والمشرفون على الأديرة. لم يزد عدد العبيد في الصين عن ١٪ من تعداد السكان (بينما وصل إلى ١٠-٢٠٪ من تعداد سكان الغرب). لم يستغل العبيد بتاتا في الصناعة أو الزراعة واكن كانوا يستغلون فقط كضدم. كان الفضل الأكبر في تطور الزراعة في الصبين هو اعتماد ملاك الأراضي والفلاحين على عمليات ري مركزية، والمجتمعات التي بقيت على قيد الحياة هي المجتمعات التي خضعت للعمل الإجباري الذي ينظمه لهم سادتهم. فقد خطط السادة بناء السدود والجسور وحفر القنوات والترع، ويعد ذلك خططوا لبناء الكبارى ثم الأسوار. كانت العلاقة الناشئة بينهما هي علاقة السيد بالمسود على مدى ستين جيلا من انتقاء الأصلح خلال عصور الرخاء وعهود المجاعات، وأثبتت صلاحيتها التامة لكلا الطبقتين. جاءت تلك العلاقة من تسيد الرعاة وسكان التلال على المزارعين قاطني السهول. لم يكن أهل السهول قابلين الرق ولحياة العبيد (كما لم يقبل الهنود الحمر في أمريكا واليهود في الإمبراطورية الرومانية، والرعاة من الجنس الحامي في أفريقيا) ولهذا اتخذ الرق شكلا أخر في الصين \_ غير الرق المعروف في مختلف المجتمعات. في المجتمعات الأخرى يمكن بقاء الذكور كعبيد بإخصائهم، وبالتالي تصير

النساء محظيات لسادتهم. أما في الصين فقد سمح بالإجهاض وقتل الأطفال ومعاشرة القرناء (مما حرمته الديانة اليهودية وبقية الديانات السماوية في ألمجتمعات الأخرى).

الكتابة - أينما كان موضع اختراعها - كانت هي وسيلة الرقي الحضاري، وإو أن أفلاطون قد ذكر بعض أوجه مخاطرها الأخرى، ذكر أفلاطون ذكر بعض أوجه مخاطرها الأخرى، ذكر أفلاطون أن الكتابة تحث على النسيان (وكان يقصد نسيان الفرد وام يقصد نسيان الجنس أو المجتمع). بنظرة بعيدة يمكننا تأمل تطور الكلام. بالكلام نستغنى عن الأشياء بالكلمات ويغنينا عن التكرار، وبالكتابة نحتاج لحفظ طريقة هجاء الكلمات بدلا من حفظ الأشياء، ولترتيب الأفكار وحسن تقديمها، وبالتالى يصير الكاتب شخصا مثقفا ويدفعنا هذا إلى التقدم والتطور إلى الأحسن وإلى مزيد من الثقافة لمزيد من الفهم، فهم الكلمات والكتب بدلا من مجهود فهم الأشياء. بالتعلم تكونت طبقة مثقفة تتميز عن بقية طبقات المجتمع، نشأت تلك الطبقة بين قدماء المصريين وبين اليهود وبين الإغريق، وعن طريقها حدث التطور العقلى وعن طريقها تم اختراع الحروف الأبجدية وتم اتقان الكتابة، وعن طريقها حدث التطور العقلى العلماني لكل مجتمع، أما لدى الصينيين فلم يتم اختراع الكتابة وتطورها، فجاءت الكتابة كحجر عثرة وكنظام غير قابل للتكيف والإصلاح.

بدأت الكتابة في الصين حما بدأت في بقية أنصاء العالم باستخدام صور لتمثيل الأشياء وبدأت نحو ألف سنة بعد الكشف عنها في الغرب ببطريقة مستقلة وليست منقولة عن مجتمعات أخري. بدأت الكتابة الصينية برسوم تعبر عن الأشياء، ثم جاءت رسوم أخرى لتعبر عن الأفكار وأخيرا جاءت كلمات مركبة لتعبر عن أشياء وأفكار معا. في حكم أسرة تشانج كان عدد الحروف وأخيرا جاءت كلمات مركبة لتعبر عن أشياء وأفكار معا. في حكم أسرة تشانج كان عدد الحروف الكتابة، لكل منها حوالي ٢٠٠٠ علامة لتصير في الواقع ٤٠ ألف حرف. وقد حاول النسطوريون وفئات الخرى من مثقفي المهاجرين في عصر تلو الآخر استبدال تلك الحروف الصينية المزركشة أخرى من مثقفي المهاجرين في عصر تلو الآخر استبدال تلك الحروف الصينية المزركشة بأبجدية بسيطة وسهلة، ولكنهم لم يوفقوا (وقد حافظ الترك على استقلاليتهم عن المجتمع الصيني الحدوف السيكنة وثرية أشد الثراء بالحروف المتحركة مثلها في هذا اللغات البوليفيزية للحامة في اللهجة البيكينية، ولهذا يحتاج الكلام باللغة الصينينة إلى مزيد من الحركات لتعبر عن نطق كافة الرموز. ثبت الإمبراطور تشن نظام الكتابة هذا وجعله نظاما عاما لجميع أنحاء إمبراطوريته، وعندما جاءت الطباعة في عهد أسرة تانج الحاكمة كانت الحروف الصينية قد أخذت شكلها الدائم. نقل جاءت الطباعة في عهد أسرة تانج الحاكمة كانت الحروف الصينية قد أخذت شكلها الدائم. نقل جاءت الطباعة في عهد أسرة تانج الحاكمة كانت الحروف الصينية قد أخذت شكلها الدائم. نقل جاءت الطباعة في عهد أسرة تانج الحاكمة كانت الحروف الصينية قد أخذت شكلها الدائم. نقل

الرهبان البوذيون اللغة الصينية إلى اليابان. وهكذا امتدت اللغة الصينية - بلهجاتها المختلفة إلى جميع أنحاء العالم - كما امتدت اللغات الرومانسكية إلى أنحاء أوروبا والتي بدأت باللغة اللاتينية. ثم تفرعت إلى اللغات الإيطائية والفرنسية والإسبانية والبرتغائية.

صارت الكتابة الرسمية الصينية عاملا قويا في المجتمع الصيني وفي إدارة البلاد، سهل التفاهم بين كافة المواطنين مختلفي الأعراق في إمبراطورية شاسعة مترامية الأطراف امتدت في التاريخ منذ عهد أسرة تانج إلى عمدرنا الحاضر. وصارت دليل السلطة وظهر السلطان الإمبراطور ولأعوانه من الإداريين الذين ارتفعوا فوق الطبقة العاملة غير المثقفة والفلاحين غير المتعلمين والصناع الذي يجاهدون في الحياة كلُّ في عالمه الخاص غير المرتبط بالعوالم الأخرى. كان المثقفون يتفاهموم مع بعضهم البعض في كافة أنحاء الإمبراطورية بحديثهم وكتاباتهم، ويعملون على وحدة إمبراطورية تانج، وكان لهم وحدهم، هم وكبار التجار في النولة، هذا الأثر. كانوا يخصصون نصيف وقتهم للتعلم والاستزادة من العلم والمعرفة وللتمكن من تأويل كل تل الصور والرمون والحركات، ولهذا كان لهم فضل على عامة الناس الذين كان يكفيهم القليل البسيط مما يفكون به رموز الكتابة الصينية العويصة وكانت الكتابة الصينية مظهرا للطبقية، يستطيع من يقدر على فك رموزها أن يقرأ الأدب الصينى ويتمتع به. وهكذا زادت صعوبة اللغة الصينية وكتابتها من التغرقة بين الطبقات. لم تتغير طريقة كتابة اللغة المبينية على مدى ألفي عام، مع كل أسرة حاكمة جديدة كانت تتغير طرق التعليم ويتغير نظام الامتحانات وتتبدل طبقات المجتمع التي تعتمد على الثقافة والتعليم وتهدد البلاد بقيام الثورة. كانت العاصمة تنتقل في مساحة مثلث ضلعه سبعمائة ميل بين بيكين وهانجتشاو وتشانجان ولكن بعد استقرار المجتمع نجدأن السلطة تعود ثانية الطبقة المثقفة التي كانت متوارثة منذ قديم الأزل، في لحظة يأس ونفاذ صبر حرق الإمبراطور تشن الكتب وانتقد نظم الامتحانات، ولكن التعلم والثقافة كانت قد استقرت في المجتمع الصيني مند أمد بعيد وأثبتت أنها نظاما ممتازا لإدارة البلاد وحكمها وصارت هدفا في حد ذاته يسعى إليه الجميم. كان كل غزاة جدد ـ بعد فترة من المقاومة ـ يقع فريسة للنظام الثقافي الصيني ويصير أسيرا لمن تغلب عليهم. كما كان يحدث في العالم الغربي عندما خضع الرومان المنتصرون للثقافة الإغريقية. هكذا اكتسب الغزاة الفاتحون لبلاد الصين، من التتار والمغول والمانشو، الثقافة الصينية والتعليم الصيني والمخترعات الصينية مثل الكتابة وصناعة الورق وطرق الطباعة، واحدة بعد الأخرى، ولكن الصينيين سجنوا أنفسهم ولم يتفتحوا على العالم الفسيح ولم يروا من منجزات باقى الأمم ما يمكنهم أن يقارنوه بمنجزاتهم.

كان نظام الكتابة الصينية المعقد وغير القابل للتطور أو التبسيط يمثل عاتقا أمام انتشار الحضارة الصينية. فقد عاق امتداد الإمبراطورية الصينية فلم تتجاوز الحدود التي وصلت إليها طبقة الماندرين تحت حكم أسرة تائج. خضعت التبت وكوريا وسينكيانج وفيتنام والملايو لسيطرة الصين، ولكن نظرا لأن تلك الشعوب كانت لها طرائقها الخاصة في الكتابة ولكل منها مجموعة من المثقفين لم يمكن ضم أي منها إلى الصين وإدارتها بالحكومة الصينية (وما ذالت الكتابة الصينية تشكل عاتقا حتى اليوم لحكم سينكيانج بواسطة الصين). لم يمكن ضم سوى الأقاليم المتخلفة التي يسكنها الهمج في الجنوب الفربي للبلاد للمقاطعة يونان وامتصاصها ضمن الصين. دخل الصين مستعمرون عدة وتعايشوا مع أهالي الصين، وبلغ تعدادهم الملايين، ولكن هؤلاء جميعا جاءا كتجار وصناع ولم يأت منهم المثقفون.

كان اغزو المغول أبلاد الصين ـ الذين دام حوالى قرن من الزمان ـ أثر بالغ فى الفكر الصيني، حتى بعد قلب حكومة المغول، ويرجع هذا الأثر لأن كوبلاى خان أحضر معه رجال حكومته الذين أداروا البلاد، كما جلب معه المثقفون والتجار من الغرب (الحكام الساراسينين الذين ذكرهم ماركوبولو). أدخل هؤلاء القوم الأفكار الغربية والكتابات الغربية وأوقعوا نورا جديدا فى بلاد الصين (ويذا أثاروا معارضة شديدة نحو طبقة الماندرين ـ المديرين المسينيين التقليديين) قامت صراعات حامية بين أهل البلاد الأصليين وبين الغزاة الفاتحين، صراعات تذكرنا بحركات الإصلاح التى حدثت فى التاريخ الأوروبي، وكانت تلك الصراعات أشد المسراعات فى تاريخ الصين كله. وللأسف فقد تغلب التقليديون فى المسراع المسيني على المتنورين المجددين المصلحين، بعد تغلب الماندرين تم حرق السفن، تلك السفن التي اتصل بها المدينيون مع العرب ومع التجار العرب بسواحل أفريقيا. فى وتوقعوا وارتبوا عن العالم المتحضر.

اخترع فلافيو من أمالفي البوصلة المغناطيسية واستخدمت في الملاحة بواسطة الأمير هنري الملاح بمساعدة العلماء العرب واليهود والحرفيون والبحارة بعد قرن من اختراعها واستكشفوا السواحل الأفريقية. اخترعت البوصلة في بلاد المسين قبل هذا التاريخ بثلاثة قرون واستخدمها أمراء البحر الصدينيون بمساعدة المهاجرين العرب من أمثال الحضري المسلم تشنج هو في استكشاف جزيرة سيلان ثم في الوصول إلى الخليج الفارسي وإلى البحر الأحمر، ولكن كل هذه المنجزات لم تثمر عن شئ عندما انتصر التقليديون الرجعيون في الصين وأحرقوا السفن. صارت بكين ـ تحت حكم أسرة مينج ـ أكبر مدينة في العالم، ولكن بعد اندحار عصر التنوير بهزيمة حكومة

المغول بدأ سكانها يهاجرون منها. ظلت لعشرة أجيال مدينة منعزلة وأعاقت هذه العزلة تطور الشعب الصيني. كانت فترة الظلام في الصين أقصر منها في العصور المظلمة في أوروبا. ولكن بعد عصور الإظلام الأوروبية جاء التنوير، وأبدعت عصور التنوير وما تلاها أكثر كثيرا مما حطمته عصور الإظلام أما في الصين كانت عصور العزلة انفصالا تاما عن العالم ولم تستعد الصين شيئا من الإنجازات الحضارية السابقة. صارت طبقة الماندرين أشد الطبقات بيروقراطية وانعزات بالوراثة، وبامتلاك الأراضي والمباني والمقتنيات، عن كافة طبقات المجتمع.

حدث نفس تسلسل الأحداث في اليابان. حدثت موجات متتالية من الغزو لتلك الجزر، أحضرت إليها العصر النيوليثي ثم عصر البرونز، ثم دخلت البوذية ثم دخلت الكتابة وحدث نمو متواز لها كما حدث في الصين. دخل اليابان أولا مجموعات من الكوريين ثم من الصينيين مع دخول الديانة البوذية ودخول الكتابة الصينية. ثم حدث انعزال تام عن الأوروبيين في اليابان في حكومة شرجون في عام ١٩٤٧ \_ (كما حدث في الصين) .. بعد محاصرة وقتل اليابانيين الذين تم تحويلهم للمسيحية، تم إحياء هذه العزلة مرة ثانية عام ١٨٥٤ عندما حدث ضغط أمريكي \_ وكان السبب الحقيقي هو وجود خلافات عميقة بين الشرق والغرب قواه الفرق الجذري بين الكتابة والثقافة والتعليم في الشرق عن الغرب. هناك فروق وراثية في الشعبين الصيني والياباني تجعلهما مختلفين عن باقي الشعوب، وقد أثرت تلك الفروق الجينية في تطور هاذين الشعبين. لهذين الشعبين ملكات فنية وتقنية وتجارية واجتماعية بالإضافة للفروق الكتابية والعقلانية التي تجعلهما مختلفين. كما أثرت ظروف بيئية في تطورهما. فقد قابل المزارع الصيني والياباني صعوبات بالفة في زراعة الأرض وفي ريها. لم يحدث في تاريخ هاذين الشعبين أن مرا بفترة العصور المظلمة التي آلمت بأوروبا وانتهت بتقسيم الوروبيين إلى شعوب متفرقة. وقد أثرت كل تلك العوامل في طبيعة الشعب. فقد تعلم الصينيون \_ من العزاة المهاجمين. من الغزاة المهاجمين.

يعتبر مجتمع التبت المثل الأعلى للعزلة ويصور أسباب العزلة وإثارها في كافة مجالات النشاط الإنساني. بلاد التبت عبارة عن هضبة عالية ترتفع ١٦٠٠٠-١٠ قدم عن سطح البحر، وواد يبلغ ارتفاعه ١٢٠٠٠ قدم عن سطح البحر. تكيف الناس جميعا على المعيشة في جول مخلخل، مما لا يتحمله أي أجنبي يقدم إلى البلاد. أهل التبت منعزلون عن كافة جيرانهم، ويمكن الوصول إليهم من سيكيم ومن نيبال ومن كشمير ومن الصين. جات من تلك الاتجاهات الأربعة موجات من المهاجرين خلال الثلاثة الاف سنة السابقة. جاء أول القادمين الرعاة الذين يسكنون التلال من منغوليا جاليين

معهم الثور الأسيوي الضخم نو الشعر الكثيف والأغنام. ثم تبعهم المزارعون واحتلوا الولدي. وجاء معظمهم من الصين. ثم قدم المحاريون الأشداء الذين قهروا التبت وكانوا التتار أو الهن الرعاة. في القرن السابع بعد الميلاد ـ فعل ملكهم ـ نفس فعلة ملوك أوروبا من الهمج \_ وتزوج من زوجتين من الأغراب، إحداهما من نيبال والأخرى من الصين، اعتنق الملك، وجميع شعبه، الديانة البوذية. اشتدت الهجرة إلى بلاد التبت وحدث تهجين شديد مع السكان الأصليين من ملاك الأراضي والمرقين، كما أدخلت الديانة البوذية للبلاد نظام الرهبنة، ودخلت الكتابة باستخدام الحروف الهندية. من هذه القاعدة حدث تطور في بلاد التبت، وكان كله تطورا داخليا. سرعان ما تربع الرهبان على قمة المجتمع وشاركوا في الثروة وفي حكم البلاد ــ التي كانت مقصورة فيما سبق على كيار ملاك الأراضى. بعد حين ازداد ثراء الأديرة إلى حد كبير .. كما حدث في البلدان المسيحية .. خاصة من الهبات التي قدمها لها من يريدون الخلاص من ذنوبهم، كان لكل قرية في بلاد التبت الدير الخاص بها (حتى عام ١٩٥١) ـ الذي يعمل كالطفيل الكبير الذي يمتص كل خيراتها. أدى هذا التظام إلى الإفقار المستمر لبلاد التبت وإلى تناقص عدد السكان حثيثًا. ساعد في حدوث هذا الفقر النقص المتوالي في خصوبة الأرض وفي تجريف الأراضي الزراعية بواسطة ملاك الأرض وخدمهم. كانت التبت منعزلة عن بقية أنحاء العالم ولم يحدث فيها تقدم علمي وتقنى وسياسي طوال الألف سنة الماضية. ظلت التبت لالف عام منعزلة عن جميع أنحاء الدنيا وكان التوالد فيها داخليا تمامًا مما كان سببا أساسيا في رقف التجديد كلية.

فى عمس حكم أسرتى شانج وتشو ظهر تناقض شديد بين معتقدات الطبقات الاجتماعية المختلفة وعاداتها \_ بأشد مما حدث فى البلدان الغربية التى يقطنها الأربون. كان هناك الطبقات المحاربة الذين يركبون العربات الحربية ويمتطون الخيل ويشنون الحرب، ولهم رجال الدين الخاصين بهم والذين يقدمون القرابين لآلهتهم. كان الزواج عندهم احتفالات خاصة وكان يتم دائما مع القبائل والأسر الأخرى. وكان هناك المزارعون الذين توسعوا فى زراعاتهم حول المدن المسورة \_ التى بناها المحاربون وتولوا الدفاع عنها. كانت ألهتهم تعبر عن الأرض والمحصول والخصب وكان الزواج يتم فى احتفالات الربيع، يحضرها أولادها فحسب. قرب نهاية عمس أسرة تشرحت اندماج للأديان المتعارضة وحدث تزاوج بين كافة المواطنين، وترقف تقديم القرابين الأدمية عند دفن العظماء.

بدأ النبلاء يحاربون بعضهم البعض في أقاليم الصين المختلفة لتوسيع إماراتهم، أحس الفلاسفة بخطورة انقسام البلاد وبدوا في التجوال في كافة أرجاء البلاد يبشرون بوجوي الصلح

والخضوع لحاكم واحد، ويدأت الكرنفشيوسية التي سائنت أسرة هان وسائدتها تلك الأسرة ويدأت الإمبراطورية. بدأ تقليد الخضوع وطاعة حاكم واحد ــ الجالس على عرش الإمبراطورية الوايدة.

وقعت عواصم الصين المتنافية الأربعة في وادى النهر الأصغر على مقرية من بعضها في مسافة من رقعت عواصم الصين المتنافية الأربعة في وادى النهر الأصبة أسرة تشن)، شانجان (عاصمة أسرة من ٢٠٠ ميل: لويانج (عاصمة أسرة تشو)، هسينياتج (عاصمة أسرة سونج). جادت تلك العواصم الأربعة في نفس المنطقة \_ لتركز الثوية الزراعية في هذا المكان \_ وهكذا انطاق المزارعون والمحاربون والمثقون والمتنورون جميعا من وسط بلاد المسين. وقد عكس هذا تماسكا ملا جميع أنحاء الإمبراطورية مما مكن حاكم واحد من الحفاظ على وحدتها. بعد تقسيمها في غرب البلاد كانت هناك دائما عاصمتان (أو أكثر) ولكل منها إمبراطوريتها، وإذا لم يتم اتحاد المنطقة الغربية المختلفة عرفيا وثقافيا ولغويا وبينيا، ولكن في تاريخ المدين كله كانت هناك عاصمة ولحدة البلاد جميعا ومن يحكم تلك العاصمة يصمير حاكما الإمبراطورية كلها \_ بهذا تربع أباطرة أسرة هان على عرش الإمبراطورية جميعها وصاريا وحدهم الإمبراطورية كلها \_ بهذا تربع أباطرة أسرة هان على عرش الإمبراطورية جميعها وصاريا وحدهم الأرش وإذا أصبحوا فيما بعد مختلفين على التظام فيها، وصاروا وحدهم الناقلين لتعليمات السماء إلى الأرش وإذا أصبحوا فيما بعد مختلفين على التظام فيها، وصاروا وحدهم الناقلين لتعليمات السماء إلى

عندما دخلت أديان بالاد الغرب الرئيسية إلى المدين: أولا البوذية من الهند، ثم المسيحية التسطورية والمانيشيسية من بالاد الغرس، وبعدها الزراشتية واليهودية والإسلام، لم يجد الأباطرة المتتورون خاصة الأواتل من أسرة تانج — أى خطر من دخول تلك العقائد، بل على العكس رأوا فائدة في تعدد المعتقدات التى دخات إلى الإمبراطورية الآنها جميعا قبلت الخصوع أسلطان الإمبراطور — ابن السماء — رغم عدم اعترافها بالوهيته. يعد حين بدأت تلك الأديان في تحويل السكان المحليين إلى دياناتهم المختلفة، وبذا بدأت تناهم سلطان المؤسسة المحلية. بدأ الإمبراطور وبليقة المانتوين والعقيدة الكونفوشيسية يجدون أن تلك العقائد الجديدة الدخيلة على بالاد المسين تهدد سلطانهم وبتنقص من هييتهم ونتحدى جلوسهم على قمة التظام وفي أعلى المجتمع. في المسين تهدد سلطانهم وبتنقص من هييتهم ونتحدى جلوسهم على قمة التظام وفي أعلى المجتمع. في أيسانها بالتوحيد — عادة تقديس الأسلاف وهددت بشريعتها بوجود إله أعظم يخضع له جميع المكام من البشر وبيده أن يعاقب المخطئ متهم بدلا من العقيدة المدينية بأن الإمبراطور هو الحاكم المطاق الذي اليس قوقه أحدد. عندما بدأت هذه الأفكار بين الناس بكل أنواع العقوبات حتى يتوقف عن نشرها وإلا طرد الأمور وعاقيت من نشر علك الأكار بين الناس بكل أنواع العقوبات حتى يتوقف عن نشرها وإلا طرد من البلاد. عاشت المسين بدون الرجال الذين ناموا بالإصلاح الاجتماعي في بلاد الغرب حتى حققوا من البلاد. عاشت المسين بدون الرجال الذين ناموا بالإصلاح الاجتماعي في بلاد الغرب حتى حققوا

الانقلاب السياسي، هكذا تم التحكم في تطور المجتمع الصيني بواسطة النظام الديني والأخلاقي الذي بدعه، وتوقف نمو المجتمع وبقى السادة هم كل شئ والمواطن لا شئ على الإطلاق، وكان الأفراد في كل جيل يتم انتقاؤهم على هذا الأساس وكانوا جميعا خاضعين لهذا المعتقد ويسلكون السلوك المطابق له. وهكذا تماسك المجتمع الصيني، وتوقف تطوره، بالمعتقدات الكونفوشيسية كما تماسك المجتمع الهيلينستي بالآداب الهوميرية. تماسك المجتمع الصيني وتوقف تطوره ليس لأجيال قليلة ـ ولكن حتى عصرنا الحالي.

كان لمقاومة الأديان الأخرى وإحباطها تأثير آخر على الطبقات المثقفة في المجتمع الصيني. كان لاضطهاد الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام، الذي بدأ باضطهاد اليهود في العام الفربي، ولعدم قبول الأصول العلمية والذي بدأ بالإغريق، أثر واضح وفعال في تطور المجتمعات الغربية. بالتبشير وبالتعليم وبالاضطهاد المتبادل تكون رأى واحد للطبقات العلمية والمهنية والمثقفة مما طبع المضارة الفربية بطابع خاص، اضطرت هذه المفاهيم للانتشار ـ تحت الأرض ـ في وجه مقاومة علنية لها، وأزاحت تلك الأفكار ـ بالتدريج ـ الخرافات التي كانت سائدة في كل المجتمعات الوثنية والبدائية في العالم الغربي، ولم تتبق سوى تلك المعتقدات المتعلقة بكل من تلك الأديان (مهما كانت غير عقلانية في نظر سيسيرو وجيبون وغير علمية في تقدير جاليليو وهارفي - في العقيدة المسيحية على وجه المثال). بالرغم من هذا فإن تلك الأديان كانت العامل الفعال في إزالة الخرافات التي ورثها الإنسان من العصير الباليوليثي. لم تختف تلك الخرافات تماما وما زال الأفراد البدائيون غير المتعلمين يؤمنون بها. ولكن في الصين فإن الشعب كله ما زال يعتقد في تلك الخرافات. استمر الفلاح في عبادة الهة حقله وما زال يعبد المحاصيل التي ينتجها. أما رجل المدينة فقد ألتجأ إلى المعتقدات السرية للأديان المثبطة وخاصة البوذية \_ وفي هذا شبه لما لجأ إليه الرجل في الغرب من اعتناق الماسونية في السر. وقد اتجهت الحركات السرية في العصور الحديثة إلى الثورة أو إلى الجريمة. وهناك نوع ثالث من الخرافات التي شجعت عليها المؤسسة الحاكمة وهو الاتجاه إلى التنجيم. كان التنجيم تقليدا متبعا بين أباطرة الصين كما كان مقبولا من البراهميين في الهند ومن الحكام الوثنيين في الغرب، كان الحاكم يحسب التواريخ ويقرر - في ضوء تلك الحسابات - متى يتم حرث الأرض ومتى يتم الرى ـ حسب ما تقول به النجوم. ثم تطور تقليد التنجيم ليصبير هو الوسيلة التي تتقرر بها الاحتفالات الكبري كما يشاء ابن السماء.

كان الخلاف عميقا بين الصبين والغرب في الأفكار الاجتماعية والمعتقدات الدينية وقد يلغ أشده في القرن السابع عشر الميلادي. ازداد الخلاف عمقا بمجئ المانكوس في عام ١٦٤٤. كانت

محاولات الإصلاح تتوقف مرارا تحت حكم الأسر المحلية وقد اندثر الإمملاح الاقتصادي تماما \_ في أواخر حكم السونج وتوقفت الاستكشافات والتجارة الخارجية في أوائل عهد مينج. قرر المانكوس تأييد أشد الأفكار محافظة اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا والوقوف بجانب المؤسسة القديمة. وقرروا أنفسهم فصل المواطنين في التواك وفي الإدارة. أنشأوا مدينة تتارية في كل مدينة كبيرة في الصين وقرروا منع الزواج تعاما مع الصينيات (ولكن أباحوا أن يكون لهم عشيقات) أما للإمبراطور نفسه فقد حرموا عليه اتخاذ عشيقات من الصينيات، وكانت عشيقات الإمبراطور ينتقين من عائلات المانشو. وهكذا كون المانشو من أنفسهم طبقة (كما كون المغول طبقة قبلهم) واستبقوا لتلك الطبقات نصف عدد المراكز الإدارية (ولم يكونوا ناجحين فيها)، وثلاثة أرباع المناصب المسكرية ووظائف الحرس، واستبقوا الربع الباقي لأولاد السفاح منهم. مثل سناتورات الرومان والطبقة الارستقراطية في البلدان الغربية. لم يشترك أبناء المانشو في أي أعمال تجارية أو صناعية فقد كانوا يعتبرونها أقل من مستواهم ولا تليق بهم (والحقيقة أنهم كانوا لا يصلحون لمزاولتها). كانت المشكلة الأخرى لأسرة مانشو هو انقسام امبراطوريتهم وشعبهم إلى شمال وجنوب مع اختلاف في الجغرافيا والثقافة والعرق بين أهل الشمال وأهل الجنوب، لم يسترد الشمال قوته بعد الدمار الذي حدث له من جراء غزى المغول وامتداد الصحاري، وهكذا صار أهل الجنوب أكثر ثقافة وأوفر ثراء وأكثر عدداء قاوم أهل الجنوب الغزاة الهمج بشراسة ولم يطلبوا رضاهم عنهم بخنوعهم وحسن معاملتهم لهم، كان الأباطرة شديدو التمسك بالأصول الكونفوشيسية كما كانوا يشعرون بمشاعر الشعب. أنفق الأباطرة الأموال الطائلة ـ حتى القرن التاسع عشر لإصلاح المعابد الناوية والبوذية إرضاء للجماهير (وفي هذه السياسة تساوى الشرق مع الغرب).

أدى الاتجاء الدفاعي لأسرة مانشو مع التوالد الداخلي إلى ضعف الحكومة وإضعاف الجنس والثقافة المحلية، في نفس الوقت الذي دخلت فيه أوروبا إلى المرحلة الثانية من تقدمها الاجتماعي والثقافي والعلمي ومع قيام الثورة الصناعية. في ذات الوقت توقفت الطبقة العسكرية للمانشو والطبقة الإدارية المحلية للماندرين، وكانتا طبقتان تساندان بعضهما البعض وتنتقيان بعضهما البعض وتعتمد الواحدة على الأخرى في الثروة، التي اعتصراها من جماهير الشعب التي ابتعدت عنهما نهائيا.

تجلى تفكك أسرة مانشو الجماهير الصينية والعالم أجمع في انهيار الصين أمام بريطانيا في حرب الأفيون عام ١٨٤٠. ثم توالت القرائن على هذا الضعف بنجاح هجوم الغرب على بكين في عامى ١٨٦٠ و١٩٠٠. جاء رد الفعل الوحيد في الأقاليم الصينية من الجنوب التقدمي بعيدا عن

الشمال المحافظ. أجبر الغزو التترى والمغولى أسرة سونج في عام ١١٢٦ للإنسحاب من كايفنج إلى هانجشو، وفي النهاية إلى دمارهما، وإضطرت الطبقات المثقفة ونوى المهارات اليدوية وأصحاب القدرات العقلية في المدن الشمالية إلى الهرب منها. هربوا إلى المستعمرات القديمة وإلى مسترطنات جديدة: هربوا إلى كوريا وإلى اليابان وإلى أتام وجاوة وإلى بلاد أخرى كثيرة، ولكن غالبيتهم هربوا إلى مواطنهم الجديدة في جنوب البلاد، استقر الهاربون في منطقة كانتون بعيدا عن بكين في المناطق التي ضمت حديثا تحت حكم أسرة تانج. أصبح القادمون أقرب ما يكون إلى التجار الأروبيين الذين بدءوا يفدون على البلاد من المواني الجنوبية. سرعان ما تمثلوا المسلمين المتحدثين باللغة العربية في مستوطنة فوكين التجارية العظمي وبهذا تهيئوا لإقامة علاقات تجارية حميمة مع الأجانب. انتقل بعض الشماليون إلى كانتون في عصر السونج وصاروا يعرفون باسم «العائلات من الضيوف» أو «هاكا» وما زالوا يعيشون إلى الأن كمجتمع متميز لانهم لم يتزاوجوا مع أهل كانتون وما زالوا يحتفظون بالهجتهم الشمالية العتيقة في الحديث، ويعتبر هؤلاء مجتمعا منعزلا تماما. لعب هؤلاء المثقفون، المترابطون، المتماسكون ببعضهم البعض دورا طليعيا في الأربعين عاما من المقاومة ضد الغزاة من المانشو. قاسوا كثيرا واكنهم استمتعوا بأثار معارضتهم للفاتحين. فصلوا من أعمالهم كمديرين وكنهم سنظرا لأنهم و المثقفون المفكرون المستنيون و لم يقعوا تحت قيود الرئيسة الماكمة، ومن بين صفوفهم قامت الثورة في أخر الأمر.

قامت الثورة بطريق غير مباشر — كما حدث في أوروبا قبلها بثلاثة قربن. لم يكن في الصين تحد واضح في الأمور الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية. بدأت الثورة بالرفض — كما كان منتظرا من الهاكا — المسلمات الاجتماعية والدينية المؤسسة الصينية القديمة، وظهرت على السطح بإعلان مؤسس الحركة الرافضة، عام ١٨٣٧، بنوع جديد من المسيحية. كان هذا هو أصل عصيان تايبنج، بعد أربعة عشر عاما من التبشير، وجد مؤسس الحركة نفسه قائدا اللجيش الذي أعلنه ملكا سماريا على البلاد، واستولى الجيش له على كل الاقاليم الوسطى من جنوب الصين. بعد عامين أخرين من القتال استولى قواد تايينج على نانكنج — أكبر المدن المسورة في الصين (وفي جميع أنحاء العالم) واتخنوها عاصمة لهم. وهكذا بحلول عام ١٨٥٣ أقام قادة تايينج أول حكومة حديثة على النظام الغربي عرفتها الصين، وكانت مقدمة لما فعلته اليابان بعد خمسة عشر عاما بواسطة المراطور ميجي الياباني. ولكنها زادت عن ذلك بمطالبتها بأن تصير المسيحية هي الديانة الرسمية الدولة، وعملت على انتشارها. ولكنها كانت مسيحية من نوع جديد، فلم يتم تعميد أي من قادة تايينج ولم يفلحوا في ترجمة نظرية الثالوث المقسي إلى أهالي الصين حراكنها كانت مسيحية متطورة ولم يفلحوا في ترجمة نظرية الثالوث المسيحية الدالية التي تنتهجها الحكومات الأوروبية، لم يمانع قادة الثورة ولم يفلما وأشد قبولا من المسيحية الدالية التي تنتهجها الحكومات الأوروبية، لم يمانع قادة الثورة أ

الجدد أي نهج للمسيحية سوف يتبعه الجمهور – هل مسيحيتهم التي يبشرون بها أو أي نوع آخر من المسيحية التقليدية التي تبشر بها مختلف البعثات التبشيرية الغربية، كان من أهداف عصيان تايبنج أيضا تحرير المرأة الصينية بدءا بتقليد تقييد الأقدام. كان الهدف الثالث هو فتح بلاد الصين التجارة الشارجية، بدلا من نظرة الشك العميقة التي اتبعتها الحكومات المتتالية وأهالي الصين نحو ما هو أجنبي والتي باعدت بينها وبين العالم، لجئت الحكومة إلى اتباع نهج الصداقة والاتصال المتبادل بين الصين وبين بلاد العالم كافة،، كما كان متبعا في العالم الغربي. كانت تلك هي أهداف حركة عصيان تايبنج وأطن قادة الحركة هذه الأهداف بكل وضوح. وقد أفاد الأوروبيون الذين كانوا يعيشون في الصين في ذلك الوقت أن قادة الحركة هم جنس مختلف عن أهالي الصين، ومختلف تمام الاختلاف عن الحكام الذين أساح حكم البلاد لزمن طويل.

بعد سبع سنوات من اتخاذ نانكنج كعاصمة للبلاد في وسط الصين بواسطة قواد حركة تايينج، استولت القوات البريطانية والقوات الفرنسية على بيكين في شمالي البلاد ودمروا القصور الصينية للأباطرة وأرغموا امبراطورية المانشو على التسليم بشروطهم. كانت تلك الشروط، أن تسيطر القوى الغرب والتي كانت الغربية على التجارة الفارجية الصين وأن تكون الأرباح من تلك التجارة لقوى الغرب والتي كانت تعنى سقوط الحكومة التي تقبل بتلك الشروط، وفي نظير ذلك يساعنوا الإمبراطور بقوداهم وأسلحتهم على القضاء على حركة العصيان في البلاد، بعد أربع سنوات من الصراع استطاعت جيوش الإمبراطور وحكومة المسيحيين من هزيمة الثورة المسيحية ومن استعادة السلطة للإمبراطور وحكومة والتي كانت أبعد ما تكون عن المسيحية.

مهما أفضنا في استغلال الأوروبيين لمستعمراتهم في أفريقيا وفي الهند وفي بقية أنحاء العالم، فلا يمكننا تصور ما فعله الأوروبيون في الصين من استغلال بشع الثرواتها بعد هذا النصر، كانت ثورة تايينج هي أول عصيان جذري هز المجتمع المصيني منذ إنشاء الإمبراطورية، مات في الحرب ثلث عدد سكان الصين البالغين في ذلك الوقت ٤٠٠ مليون نسمة وبها وفي نهايتها ضاعت فرصة من أعظم الفرص في تاريخ الإنسانية البشرية جمعاء. عندما جات الثورة بعد خمسين عاما – في عام ١٩١١ – كان مقدار الدمار الذي حل بالبلاد، وسوء الحكم تحت الإمبراطورة لاوچير، وتعاظم الفساد في المجتمع، والحطة التي جلبتها السيطرة الأجنبية، لم تبق شيئا يمكن أن تقوم عليه دولة أن حضارة إلا التمهيد للطغيان الجديد القادم الذي أتي بعد ٤٠ عاما من المعاناة بانتصار الثورة الشيوعية بقيادة ماوتسي تونج. تعلمت الثورة الشيوعية .. بعد عشرين عاما – بعض الدروس التي ألمت بالثورة الشيوعية متحدة ومنضبطة القوة واستردت السلطة للدولة

الصينية ... أو بالأحرى الإمبراطورية الصينية، واستعاد الصينيون احترامهم لأنفسهم وافتخارهم بالجنس الصيني، ولكنهم .. أيضا ... استعادوا عزلتهم عن بقية شعوب العالم وازدادت ربيتهم في الحكيمات الأجنبية. حدث هذا بدون أن يُخضعوا لحكيمات شيوعية أخرى ويسيروا في ركايها. جأ الحزب الشيوعي الصيني .. كما حدث في روسيا ... في فرض نفمه كطبقة حاكمة عليا فوق جماهير الشعب ولكن الزمن سيجعله يعطى مزيدا من الحريات الطبقات المثقفة ... الذين لا غناء عنهم الأمة ... وبالتدريج سينفتح الشعب المسيني على باتى الشعوب.

كسر الحواجز الثقافية بين الشرق والغرب حدث في الماضي: تحت حكم أسرة تائج وفي حركة تمرد تابينج ولكن ضاعت الفرصة في كل مرة وسينتظر العالم جيلا كاملا قبل أن تسنع الفرصة مرة أخرى.

#### الخاتمة

#### الإنسان والمجتمع

في صفحات هذا الكتاب حاونا أن نتبين كيف بدأ الإنسان والمجتمعات المختلفة على سطح الأرض واعتمدنا على حقائق تاريخية وقرائن وافتراهبات واستنتاجات واجتهادت الأقدمين والمحدثين. أول ما اعتمدنا عليه هو تشارلز داروين الذي اعتبر الإنسان كحيوان يمكن - بل يجب -دراسته كميوان مع استخدام كل الطرق العلمية التي نستخدمها في دراسة أي حيوان أخر، وهذا يعني أن النواحي الوراثية والاختلافات في صفاته الطبيعية والانفعالية والعقلية وأن أرصافه كفرد، سواء كانت اجتماعية أو عرقية، وأن أمراهمه وحديثه وسلوكه ينبغي أن تخضع للدراسة التجريبية. واعتبر داروين أيضا أن تطور الإنسان يخضع لأسس الانتخاب الطبيعي كما تتضمنه من الاختيار الجنسى والاختيار الاصطناعي والاختيار غير الواعي، وثاني من اعتمدنا عليهم هم أتباع داروين الذين اتبعوا نهجه وحرصوا على التمسك بالأسس التي جاء بها، خاصة جالتون الذي كان أول من درس بعمق الذكاء الإنساني وقياسه وتوارثه وتطور هذا الذكاء واختلافه، كما كان أول من طبق هذه الممارف الجديدة لمشكلات التاريخ في المجتمعات البدائية والمجتمعات المتقدمة. ويمكننا حاليا النظر بطريقة أكثر ذاتية مما اغترض دالتون ويذا يزداد اعتقادنا أن الذكاء يتعلق بالقدرات العقلية التي زادت من فرص الحياة للإنسان في مجتمعه، والتي بدأت في مكان ما من الشرق الأوسط ثم هيمنت على العالم بأسره، وأن هذا المعيار لا يشترط أن يظل متميزا بالصدق على مدى الدهر، وأنه ذاته معرض للتطور الدائم. وفي المقام الثالث ينبغي أن نذكر بالفضل أولئك الذين بينوا المضاعفات غير المتوقعة لنظرية داروين، وأظهرهم كارساوندرز الذي بين أن المجتمعات الإنسانية ــ مثلها في هذا مثل المجتمعات الحيوانية \_ تنظم تكاثرها، وبالتالي أعدادها بضوابط أخلاقية غريزية تقلل من التنافس وتتجنب الصدراع، وفي تحليله لتلك الظاهرة بين أن عمليات التوالد هي ذاتها جزء من النظام الرراش الجيني التي أمكن \_ حاليا \_ فهم تطوره في الحيوانات وفي النباتات. ولكن \_ في الإنسان \_ فإن الإذعان المعلمين الدينيين قد يشوه أو يثبط الأضلاقيات الفطرية الشعوب البدائية. وفي مجال

أخر ينبغى أن نرجع الفضل إلى الإلهام الذى أتى به فوستل دى كولانج الذى تبين أن تقسيم مجتمعات المدن إلى طبقات يعود إلى تعاون الأجناس المختلفة فى المجتمع، وقد شكلت الأسس الوراثية لهذا المفهوم دراسات عالمى الاجتماع جومبلوفينش وسوروكين وعالمى التاريخ أكتون وبيرين، وخاصة عالم الآثار القديمة فليندربيترى، الذى طور الفكرة وحولها إلى فرض أضاء لنا تساؤلات عدة. كتب فليندربيترى لنا «إن صعود حضارة جديدة مرتبط بهجرة جنس جديد..... وينتج من اختلاط العقائد، وعقبات من اختلاف الأوضاع الاجتماعية، ولكن كل تلك العقبات تذوب مع مرود الزمن ويندمج الجنسان مع بعضهما البعض».

وهكذا ذكر بيترى في عام ١٩١١ كل الاسس: من جماعات الإنسان الدينية، والتزارج المتجانس، والطبقية الاجتماعية والاختلاف العرقي والاتحاد الجيني الوراثي. أدرك بيتري أهمية هذه الأسس كلها من معرفته الوثيقة بكل من باتيسون وبيرسون، كبيرى علماء الوراثة والقياس الحيوى في ذلك الزمان. وندين بالفضل الكثير أيضا للباحثين في طوم الإنسان - الأنثربولوجيا، فقد درس ريفرز أصول المجتمعات لدى الشعوب البدائية وبين راجلان مظاهر وأسباب ركود الثقافة وضياعها في تلك الشعوب، ولكن لم يربط أي منهما تلك الدراسات بالعلوم الأخرى، ولم يتبينا العلاقة بين ما كانا يؤمنان به من وجوب تجنب التوالد الخارجي مع ما كان ينادى به لويس مورجات من ضرورة تجنب التوالد الدلخلي. هاذان العاملان هما أهم العوامل التي حكمت على مسيرة التطور الإنساني عبر التاريخ. وسوف نصاب بالدهشة إذا أدركنا أن جوردون تشايله - الذي بين في تحليل مبدع أصول الحضارات الأوروبية ... قد أغفل تماما العامل الوراثي والقرائن التي تشير إلى أهمية الثورات الجيني التي جاءت بها دراساته ويقية الدراسات الأخرى، هناك نواح أخرى للدراسات التي يمكن ربطها بالأنكار البيولوجية. هناك فكرة عامة، غَامضة، عن المناخ الاجتماعي، مناخ محدد بالطبيعة الجينية الوراثية المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. في هذا المجال تبرز أفكار باجيهوات عن الإذعان، تحاول طبقة بعينها أن تقرض أسبابها وتفسيراتها على غرائز ومواهب طبقة أخرى وتحاول تبرير هذا الأجبار أنه في مصلحة كلتا الطبقتين. عندما لا نوافق على شئ ما نصف من يرفضه بالكبر رعندما نوافق على شئ أخر نصف من أتى به بالإخلاص، ويقع كل ذلك السلوك تحت مبدأ الإذعان. وقد أسبب ليكي في شرح هذا المبدأ في كتابه «تاريخ الأخلاقيات». في هذا الكتاب نرى كيف انتشر المستطرون، من الأفراد والطبقات، في أوروبا وخلقوا المناخ الأخلاقي الذي أوجد الأفراد الخانعين الذين لا يقاومون الظلم الذي يقم على كواهلهم والطبقات التي تستعذب الخضوع لمن يسيطرون عليها. وهكذا تغيرت معايير أفكار وسلوك المجتمع ككل وصار كالجسد الذي يغطيه الجاد الرقيق، وصار هذا الاتجاء هو الاتجاء الحاكم لكل المجتمعات الطبقية. ولعل أخر التخصصات الكبرى التي

استفدنا منها هو تخصص الزراعة. عندما أعلن فافليوف اعتقاده أن سر التاريخ الإنساني في استئناس النياتات البرية رماه الناس باللغو في الكلام، ولكن بعد أربعين سنة فقط من هذا القول تبين أنه حقيقة لا غناء عنها لفهم ماضي الإنسانية، وفي تُفس الرقت تلاحظ الرجه الآخر للعملة؛ أن انتشار الزراعة قد أدى إلى دمار البيئة الطبيعية للإنسان، أول من أظهر لنا هذا التناقض كان الكساندر فون هو مبولت وجورج بيركنز مارش، وتبعهما علماء آخرون آمنوا برسالتهما، ولكن كانت أصواتهم وتحذيراتهم هباء ضباع في الفراغ. كان مضمون رسالتهم والعبدأ الذي علموه لنا هو أن كل مصدر جديد يزيد من قوة الإنسان على الأرض في حاضره، يقلل في ذات الوقت من فرص خلفائه من بعده، وأن كل تقدم حدث للإنسان صاحبه تدمير للبيئة من حوله وهذا الدمار لا رجعة فيه ولا يمكن إصلاحه ورأب صدعه ولا يمكن للإنسان أن يتبينه في حينه ولا أن يدرك مخاطره في المستقبل، ولعل هذا هو أهم دروس التاريخ. لم نستطع للآن تقدير كيف أثر تدمير البيئة على سير أحداث التاريخ السابقة ولذا لا تستطيع حتى الآن تبين كيف سيؤثر دمار البيئة على الأحداث المستقبلية ولا مقدار ما سيحدث هذا الدمار على مستقبل تطور الإنسان والمجتمعات الإنسانية، وأخيرا لا بد لنا من الإشادة بكل أولئك الذين أسكوا أن تطور تاريخ الإنسان والإنسانية - أعقد المسائل التي يمكن للمرء أن يدرسها ... يحتاج لاستخدام كل الرسائل المتاحة لنا \_ وليس الاعتماد على ركن واحد أو جرّء صغير من المعرفة الإنسانية ... مهما كان هذا الجزء مفصلا ومنظما وعميقا كما قال المؤرخ أكتون «الرجل المثقف لا يمكن أن يصبير مثقفا بدراسة فرع واحد من فروع المعرفة، ورحم الله شيخنا ابن خلدون \_ أول من حاول دراسة التأثير المختلف لجميع أنشطة الحياة على تطورها وعلى سير التاريخ نفسه. وقد حاول هـ.ج. ويلز ــ من أتباع داروين وتلامدته المخلصين ــ أن يبدأ في مثل ثلك الدراسة معتبرا أن استخدام نظريات داروين - في النشوء والارتقاء والبقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي - لا تصلح وحدها لدراسة تطور الإنسان والإنسانية ولا بد من الاعتماد على علوم أخرى وعلى معارف مختلفة إذا عزم المرء على تناول هذا الموضوع والسباحة في هذا الخضام الهائج العبيق. ولا شك أن ويلز ... عند كتابة تاريخ الإنسانية استخدم قرائن عدة .. قد لا نتفق مع بعضها وقد نرفض بعضها الآخر .. الوصول إلى الخلاصات التي وصل إليها. واكتنا نوافق على فكرته ونحترم العبدأ الذي جاء به ونجله من أن تاريخ الإنسان هو تاريخ واحد في كافة البلدان ومختلف البقاع وهو ما نرمى إليه في كتابنا هذا، كما نحترم أيضًا خليفته كارلتون كون لاستمراره في هذا المسعى وسيره في ذات الطريق مع زيادة مراجعه باتساع المعرفة الإنسانية.

فكرة وحدة التاريخ الإنساني قد تعززت في السنوات الثلاثين الماضية بالإنجازات الرائعة لعلمي الآثار والوراثة. العلمان ليس جديدين، فكل منهما بدأ منذ أكثر من قرن من الزمان، ولكن طفرة

تقنية واحدة قفزت بعلم الاثار قفزة عالية وغيرت من مفاهيمه القديمة، وعدد من النظريات الجديدة والكشوف المتتابعة قد أحدثت انقلابا في علوم الوراثة.

استطاع الإنسان أن يحدد بدقة تاريخ كل أثر يعثر عليه باستخدام الكربون المشع (ك١٤١)، وقد هز هذا الكشف علم الآثار من جنوره. استطعنا باستخدام هذه التقنية الجديدة إزالة أي شك في تاريخ كل ما نعش عليه وتحقق الإنسان بدقة من كل ما كان يشك فيه، استطعنا أن نحدد اتجاه حركة الإنسان في العالم وقدرات الشعوب المختلفة ومخترعاتها في العصور الحجرية قبل بدء التاريخ المكتوب. بهذا استطعنا التأكد من أن غالبية الاستدلالات التاريخية السابقة عن الزمان والمكان كانت صحيحة ولكن بعضها خاطئا، استطعنا التأكد من أن الزراعة والحضارة في العالم القديم كله قد بدأت من مكان مركزي في الشرق الأوسط ومنه انتشرت بهجرة البشر ـ الرجال والنساء، والشعوب، ويتكاثرهم نشأت جميع الأمم البشرية. كذلك أمكننا التأكد أن الزراعة نشأت مستقلة بواسطة أناس آخرين في العالم الجديد، وأن هؤلاء البشر قد زرعوا محاصيل جديدة. عرفنا أن الأفكار الجديدة لا تحدث إلا لماما بين الشعوب البدائية، ولكن إذا أتيح للأفراد المناسبين في المكان المناسب الوقت الكافي فإن أراء عظيمة وأفكارا رائعة سوف تظهر، أكثر من مرة. وبعد ظهر الفكرة الجديدة تتبعها ساسلة متتالية من الأحداث الكبرى. من هذه البدايات النادرة الحدوث سارت الفكرة الأساسية على الأقدام ثم على ظهور الخيل وعبرت البحار على ظهر السفن، بسرعات يمكن قياسها. ولكن ... حتى حلول العصر الحاضر ... لم يتم انتقال تلك الأفكار بتاتا ولم تنتشر عن طريق الطائرات ولا عن طريق المذياع، وهذا ما يتناساه إنسان العصير الحاضير المتحضر. حتى الآن ظلت الثقافة مرتبطة بالشعوب التي بدعتها أو بأبنائهم وحفيتهم، عندما يتتبع عالم الآثار حضارات الشعوب المختلفة فإنه ينتبع تحركات البشر، والتغيرات التي تحدث في المجتمع، صعودا أو هبوطا، نموا أو اندثارا، ومن ذلك التتبع يستطيع فهم الأسباب والروابط بين مختلف العمليات، وينتظر أن يركب كل تلك الأنشطة داخل المثبت الذي ينتظر ملء فراغاته، ونأمل أن نؤكد استمرارا في الحدث أو انتشارا له أو انتقالا أو نقلا، ونربط بين السبب والأثر الذي تعتمده وحدة التاريخ الإنساني كله.

أما التقدم الذي حدث في علم الوراثة فهو تقدم مذهل وله آثار بعيدة وسنتبين في المستقبل مقدار تلك الآثار على تطور الإنسان. فتطور الإنسان والمجتمعات الإنسانية ينشأ مما يمكن الرجل أو المرآة أن يفعلاه والدافع لهذه الأفعال وأهدافها، أي يعتمد على صفات الفرد، المحكوم بعوامل وراثية، وهذه العوامل الوراثية يحكمها نظام التوالد في المجتمع. تختلف أنظمة التوالد \_ كما بينا \_ تماما ما بين التوالد الداخلي والتوالد الخارجي، مع نظام التوالد الداخلي تزداد قوة العامل الوراثي: يصمير التصميم قطعيا وتتماثل المجموعة والجمهور والطبقة والجنس العرقي. بالإمكان تدميرهم أو

إزالتهم، أما لو استمروا في أماكنهم فلا يمكن التنبؤ باي حال. مع الترالد الخارجي تتأكل العوامل الوراثية وينشأ من إعادة تجميم المورثات اختلافات عميقة وكثيرة لا يمكن التنبؤ بها وتحدث تجديدات بلانهاية. ويعم المجهول، المجهول المنظم كيان المجتمع وينتقل ضبط التطور إلى قدرة انتقاء العوامل البيئية. بين هاذان الضدان يحدث التوازن في كافة أنواع الحيوان والنبات. أما في الإنسان، فمنذ الثورة النيوليثية، تأرجح التوازن بين طرفي النقيض تبعا لاختاف العوامل الاجتماعية وعندما لم يمكن المحافظة على التوازن حدثت الأزمات الكبرى في التاريخ الإنساني. تطور الذكاء الإنساني ببطء مطرد وتأثَّر بالنظام الاجتماعي الطبقي. اختلف ذكاء البشر وتنوع، وإختلف بالتالي نظام التوالد الذي اتبعه الإنسان. فقد نشأت جميم الطبقات الحاكمة كما تكونت طبقات العبيد ــ في البداية من اتجاه الأجناس المختلفة على نشأة الطبقية في المجتمعات، وكان التقدم دائما في مصلحة المجتمعات الطبقية إذا ما قورنت بالمجتمعات التي تساوت فيها رؤوس البشر. كانوا أكثر تنافسا ، وتعاونت طبقات المجتمع ... المتنوعة وراثيا مع بعضها البعض لإنتاج منتج أكثر تعقيدا وأشد كفاءة عما تنتجه المجتمعات البدائية البسيطة المتجانسة. وكانت هذه المجتمعات الطبقية أكثر تكيفا لأن التهجين الذي حدث بين الطبقات المختلفة قد أطلق تنوعا إضافيا في تلك المجتمعات، بعد تكون المجتمعات الطبقية استقرت ثم جذبت وتمثلت الغرباء ليكونوا طبقات جديدة اتحدت لتبنى المدن والأمم ببطء شديد. بدأت المدن في المنطقة المعتدلة الطقس ثم انتشرت بصعوبة إلى المناطق الأخرى، شمالا نحر القطب الشمالي وجنوبا إلى المناطق الاستوائية نتيجة هجرة منتقاة ثم بالتهجين مع سكان تلك البلاد الأصليين ممن يعيشون في هذا المناخ الشديد. وبهذا تمكنوا من التكيف مع تلك الأحوال الجديدة. وكلما كان المجتمع أشد تعقيدا بمجموعاته الكثيرة، داخلية التوالد كل على حدة، كلما تأخر حدوث التكيف فيه، انتشرت الزراعة ببطء شديد وتكونت المدن أيضًا ببطء شديد ولكن كان انتشار البشر سريعا، سواء كانوا صناعا أم محاربين، وخاصة من ركبوا الخيل أو أبحروا بالسفن وارتبطوا بمجتمعات جديدة حلوا فيها. إذا كانوا من الحكام نقلوا لغاتهم إلى الأماكن التي ارتحلوا إليها وتوسعوا فيها سواء كانوا آريين أو ساميين أو مدينيين أو عربا أو أندونيسيين أو ممن يتحدثون البائتي اعتمد الغزاة الجدد على طبقة حاكمة سابقة، تناسلوا معها وتهجنوا ولكنهم ظلوا بمناى عن جماهير الشعب. بهذه الطريقة \_ مع تزايد الفتوحات .. انتقلت لغات الحكام وانتقل دمهم إلى جميع أنماء الأرض. كل المجتمعات بحاجة إلى رجال دين، الذي يضعون التشريعات التي تنظم عمليات التوالد في شعوبها. إذا تركت تشريعات التوالد في يد الطبقات الحاكمة فحسب لتحقق رغباتهم لاندثر الحكام واندش معهم الأمة كلها. لفهم هذا يتوجب الإمعان في أصول الطبقات الجديدة التي تراجدت في كافة المجتمعات،

كان من ابتدأوا الأسرات الحاكمة الجديدة سواء أكان قورش أو الإمبراطور تشن، أغسطس أو وليام الفاتح، ذوى أصول ذات صفات معيزة. جاءوا جميعا من توالد خارجي، قد يكون مبالغا فيه لدرجة أن يكونوا أبناء سفاح، بعد تحقيقهم الانتصار وفتح البلاد يسعون ليبقى الحكم داخل أسرتهم. الفراعنة والأخميميون، البطالمة والقياصرة، في الزمن القديم وفي العصور الحديثة مثل أسرة الهابسبورج، تحولوا من التوالد الخارجي إلى التوالد الداخلي عندما يصلون إلى القمة، وبهذا تسببوا جميعا في انهيار ملكهم وانتهاء عهود أسرهم الحاكمة. الوحيدون الذين امتنعوا عن هذا التقليد كان ملوك أوروبا في العصور الوسيطة. ذلك لأن عندهم كان كبيرا \_ يشكلون قبيلة وحدهم \_ وعملوا بتزاوجهم من بعضهم البعض على تماسكهم سياسيا وثبات التوارث الجيني فيهم جميعا. كذلك منعهم البابا منعا باتا من الترائد الداخلي. وعندما فقد بابا الكاثوليك سلطته عليهم ظهر أثر ذلك سريعا عليهم وفقدت أسرتا الهابسبرج والبوريون ملكهما، بعد اتجاههما إلى أقصى درجات التوالد الداخلي عندما كان يتروج الابن من أخته أو عمته فقسد النسل وانهارت النولة. حتى عندما يكون التوالد الداخلي ليس بهذه الدرجة البالغة، يتأثر الحكم ويضعف، ليس بسبب عيوب وراثية تنشأ في النسل ولكن بسبب ثبات نوعية الحاكم وخصائصه بعد تغير العصر وتبدل الزمان، كما ذكر كبير الوزراء لاقطاى ... نجل جنكيز خان .. «لقد تكونت إمبراطوريتك الشاسعة والعظيمة بمهارة أسلافك في ركوب الخيل، وإتقانهم الفروسية ومهارات الكر والفر، واكنك لا تستطيع حكمها بهذه المهارة وحدها». وتكرر هذا المثال مع أرستقراطيو أوروبا الذين تمكنوا من الغروسية واتقنوا غنونها سبغضل توالدهم الداخلي ــ تلك المهارات والفنون التي مكنت السيارفهم النمسر في الحروب، وأكن في عهودهم، بعد تغير أساليب الحروب وطرائقها، سبب تمسكهم بالفروسية وحدها واعتمادهم الكلى عليها \_ كما سبب تمسك المغول من قبلهم عليها - من حلول المصائب لهم. ولم يمكن لذكاء بعض الأفراد وبعد نظرهم من التغلب على غرائر الجماهير وتصحهم باتباع السلوك القريم.

في الزمن القديم كان المستكشف التقني غير معروف بالاسم ولكن أدت كشوفه في كثير من الأحيان إلى فضل بالغ على قومه، وقد رفع بعضهم إلى مرتبة الألوهية والتقديس. لا نعرف شيئا عن أبائه وأسلافه وعائلته ولكننا نعرف مستبقى سر كشفه لقبيلته، (سواء كان هذا السر هو استئناس الفرس أو ركوب الخيل أو تقنية صهر الحديد)، وفي أول الأمر استبقى هذا السر لعائلته من دون قبيلته، يعود سر هذا الكشف على صاحبه بالقوة والثراء العظيم ويمتد تدريجيا إلى خارج المحيط الضيق الذي يحاول صاحب الكشف أن يستبقيه فيه، ويهذا تعود الكشوفات التي يحققها أفراد قلائل من البشر بفتح آفاق العمل لكثرة من الناس وتتكون طبقة من ذوى السلطة والسلطان ومن ذوى الثراء الواسع في المجتمع.

لا يختلف عن هذا المثال ـ في العصر الحديث ـ صوى المجتمع الهندي ــ الذي يصافظ على طبقات المجتمع بجمود ولا يسمح لأفراد طبقة أن ينتقلوا إلى طبقة أخرى. أما في المجتمعات الأوروبية فرغم أن النظام الطبقى فيها مرن إلى حد ما ويمكن للذرد أن ينتقل من طبقة إلى أخرى إلا أن تغيير الفرد لطبقته محدود الدرجة كبيرة، ولكن الاختلاف بين ثبات المجتمعات أو ديناميكستها واضع لدرجة كبيرة من مجتمعات الريف والحضر، بين المجتمعات الريفية ومجتمعات المدن، ويرجع الفضل في ذلك إلى المدن. ففي المدن قطن سكانها الأوائل في أحياء مختلفة منفصلة عن بعضها البعض، ولكن حدث تهجين بين مختلف الطبقات، وكان سهل الحدوث في المدن ـ بعكس الريف \_ حيث يكون الفلاحون بأيديهم الغالبية العظمي من السكان ويكاد يكون الأثرياء ملاك الأراضى الأقلية. كان القلاحون الققراء هم وحدهم المتحملون لكل مصاعب الحياة وهم الصابرون الكادحون، وكان ملاك الأراضى هم المرفهون المنعمون الذين يحصلون على ثمرة العاملين المكافحين وعلى كل خيرات الأرض وما تنتجه. بالتدريج اتجه الفلاحون للهجرة إلى المدن وتهجن أولئك من سكان المدن وحدث التقدم الاجتماعي في المدن. أسرعت عملية التهجين بنمو المدن وأعقب هذا قيام الثورة المستاعية في مكان بعد أخر والتي شجعت على مزيد من الهجرة من الريف إلى الحضر ومزيد من التهجين ومزيد من التجديد. تلى ذلك نشأة مجتمعات، نشأت بغضل الثورة السناعية وتبعتها وكانت لها خاميتان تميزانها. تكاثرت طرق اكتساب المعيشة وتنوعت سبل أكل العيش وتعددت المهن والحرف وزاد اختلافها عن سابقتها وصارت مؤقتة وغير ثابتة ولا دائمة عما كان يحدث في أي مجتمع من المجتمعات السابقة. كما تفرق الأفراد إلى طبقات أكثر تعددا من طبقات المجتمعات السابقة حسب قدراتهم واستعداداتهم وحدث تزاوج أوسع بين مختلف الطبقات وسهل على كل فرد أن يغير مهنته وعمله وموقعه في المستتمع. أثر هاذان العاملان: طريقة الحياة والفرد وعمله، وزيادة تعدد الأعمال على الإنسان كما لم يحدث في كل مراحل التاريخ السابقة. ولعل هذا هو السبب وهو النتيجة السرعة المتنامية التقدم التقنى والمخترعات الجديدة.

نظرا لزيادة أقسام المجتمع واتزايد الوظائف التي يقوم بها الإنسان في هذا العصر نشأت مصاعب اجتماعية وصعوبات تاريخية كما كمنت الخلول لإصلاحها . أول تلك الصعوبات هي في اختيار العمل الملائم لكل فرد . إذا لم يرغب الابن في سلوك طريق أبيه والعمل في نفس مجال عمله عليه أن يختار أي الأعمال سيعمل فيه . سينتقي عادة ما يعتقد أو يشير به عليه الأخرون ما يناسيه من عمل وما يظنون أنه سينجح فيه وسيكون أفضل الأعمال له . سينتجع الشخص شديد العزم وينتقي لنفسه ما يعتقد هو نفسه أنه الأصلح له، وسيخلق في محيطه كل ما يؤهله أبلوغ قمة النجاح والحصول على الثراء غير المنقطع . أما الفرد ضعيف الشخصية ضعيف الإرادة فسيتبع أراء

الأخرين ويقبل ما يعرض عليه من عمل. بين هاذين المثالين يقع أغلبية الناس ويحدث التفاعل بين الفرد والمجتمع ومع العالم الذي يجد نفسه فيه. كل هذا يتوقف على الضصائص الوراثية للفرد والتركيب الوراثى للمجتمع ومن التأثيرات المختلفة والنتائج المبتاينة تتوقف النماذج المختلفة لأوجه النشاط الإنساني. هناك نموذج المجتمع سريع التغيير، في المدن الكبيرة، في البلدان التي كفلت حرية التنقل بسهولة ويسر لمواطنيها، التي لا يحدها عامل الفقر أو المميزات الدينية أو الاختلافات اللغوية. في تلك المجتمعات يبلغ التوالد الخارجي أشده، وفي ظل هذا المستوى الحر من التوالد الخارجي يتنوع الأفراد إلى أقصى درجة ويصل بعضهم إلى الحدود القصوى من العبقرية أو التخلف، من المبدع إلى المعيب. فلنبدأ بمناقشة الشخص المعيب تجده كنوبا شديد الكذب وهو سبب المصائبة الكبرى في تلك المجتمعات، يعوزه الانسجام والتكيف مع مجتمعه. هو عبء يجب أن يتحمله المجتمع ككل نتيجة تطبيق أفضل أساليب التوالد على الاطلاق. لحسن الحظ يكثر بين هؤلاء قصد العمر وانخفاض الخصوية، ويلعب الانتقاء الطبيعي لعبته ويمنع هذا العبء من أن يكون غير محتمل. نناقش ثانيا التركيبة الجينية التي تنتج الشخص المبدع. هو المخترع، الفنان، البطل. هل يغير مثل هذا الشخص وجه التاريخ؟ ريما لا يفعل شبئا في الأمد البعيد الذي مصيره الفناء، ولكن في الأمد القصير، الذي قد يمتد لعدة مئات من السنين، أو مكان محدود، في أمته والأمم المجاورة لها والشعوب التي تتأثر بهاء فإن واقعه سيكون كبيرا. فمن نسميهم بالرجال العظام ينشأون من تركيبة وراثية فريدة ويظهرون في أوقات استثنائية وفي أماكن معينة. يتأثر بهم جميعا تابعيهم ويمتد هذا التأثر إلى المكان والزمان. وللأسف فإن احتلال صنغار الرجال للأماكن العظيمة قد يكون له نفس أثار شغل كبار الرجال لتلك الأماكن، مع الفارق الكبير أن نتائج أعمالهم تكون أبعد مما كانوا يهدفون إليه.

مقدم الرجال العظام شئ لا يمكن التنبؤبه. هناك عاملان يحددان عظمة الشخص: أحدهما وراثى والآخر بيئي، ولا يمكن التأكد من أيهما. المصدر الوراثي في الفرد المبدع هو في امتزاج فريد ينشأ من توالد خارجي، ونتج عنه تطور ينشأ من توالد خارجي، ونتج عنه تطور الإنسان وتطور العالم. أما المصدر الثاني الذي لا يمكن التنبؤبه فهو البيئة الحيوية حول الإنسان خاصة بيئة الكائنات الدقيقة. لا يمكن للعلم حتى اليوم التنبؤ بمستقبل الأمراض المعدية ولا بالسبيل الذي ستسلكه في المستقبل ولكننا نستطيع التنبؤ بدرجة محدودة عن الآثار التي ستخلفها على الإنسان. كلما تنوعت أصناف البشر وازداد الاختلاف الجيني الوراثي بين الأفراد كلما اختلف تأثيرها على الإنسان وتباينت أثارها على البشر.

ينبغى لنا أن ننظر إلى الإنسان ككل متكامل يشد بعضه بعضا لا كشعوب متفرقة لا يعنى مصير أحدها مصائر الأخرين، الجنس الإنسانى جنس واحد وهو أثمن الحيوانات وأشدها رقيا وينبغى علينا أن تحافظ عليه هكذا وأن نحاول دائما الاستزادة من رقيه ودفعه دفعا إلى الأمام وإلى مزيد من الترقى والعلق لا يكفى لنا الامتناع عن قتله ولكن يجب علينا الحفاظ على بيئاته المختلفة من التدمير والاندثار حيث تعيش شعوب مختلفة تحتاج لتلك البيئات لتظل على قيد الحياة، فإذا ضاعت تلك البيئات فمن المستحيل استعادتها وصدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم:

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارِفُوا، إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير ﴾.

(سورة الحجرات الآية: ١٣)

## محتويات الكتاب

| صفحة | البسوغسسوع                                      |  |
|------|-------------------------------------------------|--|
| ۵    | <u> </u>                                        |  |
| 4    | مقدمسة: تاريخ الإنسان والمجتمع                  |  |
| 10   | الباب الآول: الأمثل والأسناس                    |  |
| ſγ   | <b>الباب الثانى :</b> العالم القديم             |  |
| ٤٠   | حضارات أرض الجزيرة (بلاد ما بين النهرين)        |  |
| £1   | الكاهن والكاتب                                  |  |
| 29   | دستور حمورابي                                   |  |
| 01   | الحضبارة المصبرية القديمة                       |  |
| 14   | <b>الباب الثالث:</b> انتشار البشر على سطح الأرض |  |
| 19   | بداية أوروبا                                    |  |
| ٧٨   | الحيثيون                                        |  |
| ۸٠   | الكلت                                           |  |
| ۸٢   | الإغريق                                         |  |
| ۸1   | الغزو النورياني                                 |  |
| 90   | وحدة الإغريق                                    |  |
| 44   | الجنس السامى واليهود                            |  |
|      | الفيتيقيين                                      |  |
| ١٠٣  | اليهود                                          |  |

| 110         | الباب الزابسع : نشأة الإمبراطوريات           |
|-------------|----------------------------------------------|
| 110         | الإمبراطورية الغارسية                        |
| 157         | الإمبراطورية المقدونية                       |
| 12.         | خلفاء الأسكنير الأكبر                        |
| 15.         | الثورة الهيلينية.                            |
| 12.         | السليويون                                    |
| 1 £ 1       | البطائمة                                     |
| 101         | الباب الخامس: في الإمبراطورية الرومانية      |
| 197         | الباب السادس: المسيحية _ الإسلام _ الهندوسية |
| 197         | أولا: المسيحية                               |
| 55 <b>5</b> | ثانيا : الإسلام                              |
| Γ£Ί         | الله : الهندوسية                             |
| 500         | الباب السابع : نشأة الأمم الحديثة            |
| FDD         | بيزنطة                                       |
| rim         | الترك                                        |
| rvr         | البندقية                                     |
| ۲۷۸         | غرب أورويا                                   |
| <b>190</b>  | الباب الثابسن : غزاة من الشمال               |
| 590         | الفايكتج                                     |
| ٣٠٠         | النورمانديون                                 |
| ۳۰۶         | الجزر البريطانية                             |
| ۳-0         | الصليبيون                                    |
| ۳۱ ٤        | أيرلندة                                      |

| <b>714</b>   | الباب التاسسع: المسألة اليهودية       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>511</b>   | بولندا والأشكنان                      |
| 770          | الباب العاشس: مسراع المجتمعات         |
| ۳۳۷          | الامسلاح الكنسبي                      |
| ٣٣٩          | جون وايكليف                           |
| ٣٤٣          | يأن هوس                               |
| 722          | مارتن لوٹر                            |
| 250          | كرانمر                                |
| <b>751</b>   | كالڤن                                 |
| 30.          | إصلاح المجتمع                         |
| . 40 .       | التجريب أو التطور في انجلترا          |
| 701          | الحرب الأهلية في انجازا               |
| <b>MDV</b>   | عصبر النهضية                          |
| ۳۷۳          | الباب المحادي عشز : الثورات في أوروبا |
| ۳۷۳          | أولا: أوروبا الغربية                  |
| <b>ተ</b> ዓ የ | ثانيا : شرق أوروبا                    |
| ٤١٧          | <b>الباب الثاني عشر:</b> عوالم منفصلة |
| £1V          | أولا: أمريكا                          |
| 227          | ثانيا : الصين                         |
| 211          | الخاتمـــة: الإنسان والمجتمع          |
|              |                                       |

## فهرس الخرائط

| صنحة           | العني وان                                | رقم الخربطة |
|----------------|------------------------------------------|-------------|
| الغلاف الأمامي | العالم قبل الزراعة .                     |             |
| الغلاف الخلفي  | العالم بعد الزراعة .                     |             |
| 00             | أهم معالم الحضارة المصرية القديمة.       | (1)         |
| <b>Y</b> Y     | التوسع المتتابع في أوروباً.              | (٢)         |
| 144            | أستعمار البحر المتوسط.                   | (٣)         |
| 1.40           | الأمبراطورية الرومانية الغربية والشرقية. | (٤)         |
| 77.            | التوسع اليهوديوتفرق اليهود.              | (0)         |

## فهرس الجداول

| مفعة  | البونـــــوان                                            | رقم الجدول |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| ۲۲    | استئناس الحيوانات في العالم القديم.                      | (1)        |
| ٤٥    | تتابع نظم الحكم في بلاد ما بين النهرين                   | <b>(Y)</b> |
| 0.    | أهم محتوبات دستور حمورابي.                               | (٣)        |
| ٦٠    | الأسرات الحاكمة في مصر القديمة تبعا لتقسيم مانيتو.       | (٤)        |
| ۹۸    | الفلاسفة اليونانيون والأقدمون.                           | (٥)        |
| 1.4   | تطور اليهود منذ عام ١٧٢٠ ق.م.                            | (7)        |
| 171   | شجرة عائلة الأخامينيين وسنوات حكم الملوك .               | (Y)        |
| 101   | استبطان إيطاليا من سنة ٣٠٠٠ – ٣٠٠ ق. م.                  | (A)        |
| ۱۷٥   | تطور نشأة وصعود روما والدولة الرومانية .                 | (٩)        |
| ۱۸۴   | اللغات الرئيسية في الإبمراطورية الرومانية .              | (۱٠)       |
| 144   | تعاقب الأباطرة الرومان وأهم الأحداث التي صاحبت حكمهم.    | (11)       |
| 77.   | التوسع المسيحي.                                          | (۱۲)       |
| 777   | العرب قبل الإسلام.                                       | (۱۳)       |
| 757   | تتابع الأحداث في العالم الإسلامي .                       | (18)       |
| 77.   | حكَّام الدولة البيزنطية وأصل الأسر المالكة فيها .        | (١٥)       |
| 470   | تركيبة المجتمع العثماني وانتقال السلطة فيه .             | (11)       |
| 779   | تتابع حكام الآمبراطورية العثمانية .                      | (۱۷)       |
| 79.   | التحركات والتوازنات في أوروبا.                           | (١٨)       |
| 771   | الحملات الصليبة واتصال أوربا بالمسلمين في العصور الوسطى. | (14)       |
| 770   | مصير اليهود الإسبان بعد عصر محاكم التفتيش.               | (۲۰)       |
| 781   | المصلحون العظام.                                         | (۲۱)       |
| 777   | أهم علماء أكسفورد.                                       | (۲۲)       |
| 4.15  | المؤسسون للثورة العلمية في بريطانيا .                    | (۲۳)       |
| 777   | مؤسسو الثورة الصناعية في بريطانيا.                       | (37)       |
| 444   | أصول لينين .                                             | (۲۵)       |
| £ Y Y | تواريخ منع تجارة الرقيق في بعض بلاد أوروبا وأمريكا.      | (۲۲)       |
| 289   | نمو تعداد الولايات المتحدة الأمريكية .                   | (YY)       |
| ٤٤٥   | الأسر الحاكمة في الصين.                                  | (۲۸)       |

### كتب أخرى للمؤلف

| سنة النشر       | دار النشـــــر              | ابييهز الكثاب                                     |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1974            | دار المعارف                 | مضادات الحيوية                                    |
| 1944            | دار المعارف                 | الأمراض المعدية (باللغة الإنجليزية)               |
| طبعة أولى ١٩٨٧  | مركز الأهرام للترجمة والنشر | مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز)                    |
| طبعة ثانية ١٩٨٧ | •                           | <b>0 0</b> 5                                      |
| طبعة ثالثة ١٩٩٣ |                             |                                                   |
| 199.            | دار المعارف                 | الأمراض المعدية: ماضيها وحاضرها<br>ومستقبلها      |
| 1998            | دار الشروق                  | أمراض الكلى: أسبابها وطرق الوقاية<br>منها وعلاجها |
| 1990            | دار المعارف                 | مناطق الصراع في العالم                            |
| 1997            | دار الجيل                   | البغاء عبر التاريخ                                |
| 1997            | دار الأمين                  | تحديات المستقبل                                   |
| 1997            | دار الأمين                  | الاستنساخ: هل بالإمكان تنسيل البشر                |





# موجز علور الحضارات الإنسانية

■ لاحظ علماء الأنثروبولوجي فروفًا بين قدرات الأجناس الختلفة فقد تبينوا أن البوش مان ( وغيره من الأجناس التي اتبعت الصيد والقنص) أكثر ذكاءً : فالصائد عرف خصائص الحيوانات وطرق تربيتها وبدأ في استئناسها وتعلم كيف يجتنبها - ما دل على معرفته الواسعة والدقيقة بأنواع النباتات في بيئته وخصائصها الغذائية . والتطبيبية والسميّة . ( وعسرف أيضًا كيمية استخلاص السمنوم منها ) . لاحظ العلماء أن حنامعي الطعام كنانوا أقل ذكاء من اعتبمدوا على الصيف والقنص وصائدي الأسماك، وصائدي الطيور وناصبي المختاخ، وكان أكثرهم ذكناء كانوا مَنُ اعتمدوا على ألصيد والقنص وجمع الطعام معًا . وهذه الميزة الجينبة تضوق أي مسزة بمكن اكتسبابها بالتدريب . ولكنه كان متخلفًا في بعض النواحي : كان متخلفًا في العبد . سواء كان الأشخاص أو الحبوب أو الأبام . وكان يرى العمال البدوي الرئيب المتكرر مثيرًا للمالل . وهكذا كان لا يتحمل زراعية الأرض. كيان الصياد القيديم - مثل غجير أوروبا الهوم - دائم التجوال. ويقاوم الاستقرار في مكان واحد . ولم تبتغير صفاته سوي بالتهجين ( وتظهـ رصفاته الأصلية في بعص أنواع الرياضة الحديثة في بعض طبقات الجستمع مثل صيد الثعالب والحيوانات المفترسة ، ومثل تفاهته ، ومثل شغ فه بالترحال ) . أما جامع الطعام فهو أقل كسراهية لزراعة الأرض من الصياد . ومتى أتقن الزراعة اتخذها وسيلة لإنتاج الطعام وبدأ في التكاثر السريع (لأن الزراعة ختاج لقليل من الجهد وقليل من العناية). بدأ الإنسان في المقايضة منتجانه مع جيرانه ، ثم بدأ يتخذ التجارة وسيلة لكسب العيش ، ثم بدأ في استخراج المعادن من باطن الأرض ، ثم في صناعة السلاح وبيعه ، وعند بدء الأسواق انتقل الإنسان إلى مرحلة جديدة من مراحل تطور الجتمعات الإنسانية .

قال جبلال الدين الرومي ( كبير صوفية الإسلام الأعظم ) مثل مقولة داروين قبله بمئات السنين:

خُلقت جمادًا فلما متُّ بُعثتُ نبساتًا خُلقت نباتًا فلما متُّ بُعثتُ حيوانًا خُلقت حيوانًا فلماً مِثُ بُعثتُ إنسانًا فَلَمَ أَخاف الموت! هل عمري بُعثتُ أَقلَّ مَا كَنت

من مقدمة المؤلف

دار الأمير